

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ١٤٣٧ هـ
 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. / محمد بن صالح العثيمين ــ ط ١ ــ القصيم، ١٤٣٧هـ

٢ ـ التوحيد.

۱۹ه ص؛ ۱۷ × ۲۴ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ۱۵۵)

ردمك: ۹ ۸۳ ۳۲۱۸ ۳۰۳ ۸۷۸

١ ـ العقيدة الإسلامية.

ديوي: ۲٤٠

أ ـ العنوان

1247/1425

رقم الإيداع: ١٤٣٧/١٨٤٤ د دمك: ٩ ـ ٨٦ ـ ٨١٦٣ ـ ٢٠٣ ـ ٩٧٢

#### حقوق الطبع محفوظة

لِمُوسَّسَ مِن قَالِشَّ عَنِي مُحَمَّدِ بُنِ صَالِح الْعُثِيمِ زَالْحِ لِمُرْدِيةِ الْمُؤسِّسِ الْمُتَابِ التوزيعة خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

#### الطبعة الأولى ١٤٣٧ هـ

#### يُطلب الكتاب من :

مُؤَسَّسَ الشَّيْخِ مُحُمَّدِ بَنِ اللهِ الْعُثَمَيْنَ الْحَيْرِيةِ

القصيم - عنيزة - ١٩١١ ص.ب، ١٩٢٩

ھاتف: ۱۹۱۲۴۳۹۳۳۷ ـ ناسوخ: ۲۰۰۲۴۳۹۳۹۹ ماتف: ۲۰۱۲/۳۹۵۹ مؤلل: ۲۰۱۲/۳۹۶۹۹

www.ibnothaimeen.com
info@binothaimeen.com

الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية دار اللُّرة للنشر والتوزيع ـ شارع محمد مقلد ـ متفرع من مصطفى النحاس بجوار سوبر ماركت أولاد رجب

هاتف وفاکس: ۲۲۷۲۰۵۵۲ ـ محمول: ۱۰۱۰۵۵۷۰۶۶



<u>&\\$\@\\$\@\\$\@\\$\@\\$\@\\$\@\\$\@\\$\@\\$\@\\$</u>

حُلُسلَة مُوَلِّفات نَضيلَة الِثِيخِ (١٥٥) w w l ٱلمَثْنُ وَٱلشَّرْحُ لفَضِيلَة الشَيْخ العَلَامَة عَفَراللَّهُ لَهُ ولوالدَّبِّه وَللمُسَالِمِينَ مِن إِمْهِ كَارات مؤسسة الثبخ محمدتن صَالِح العثيميْن الخيرتة

<del>~````````````````````````````</del>

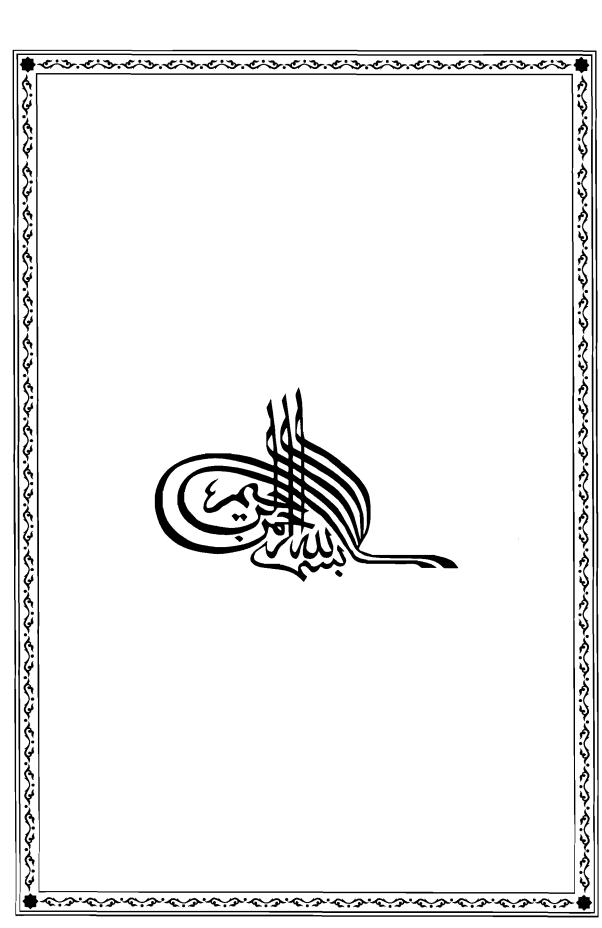

حب (الرَّحِيُّ (الْجَثِّرِيُّ (سِلَتِرَ) (الْإِرُوبِ www.moswarat.com

## بِسُـــِوْآلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ الْرَحِيَهِ تقديم

إنَّ الحمدَ لله، نَحمدُهُ ونَسْتعينُه ونَسْتغفرُه، ونَعوذُ بالله من شُرور أَنفُسنا ومِن سيِّئات أعمالِنا، مَن يَهْده اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فَلا هادِيَ له، وأَشْهَد أَنْ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه اللهُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وحدَه لا شَريكَ لَه، وأَشْهَد أَنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه الله بالهُدَى ودِين الحقِّ؛ فبلَّغَ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَح الأمَّة، وجاهَد في الله حقَّ بالهُدَى ودِين الحقِّ؛ فبلَّغَ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَح الأمَّة، وجاهَد في الله حقَّ جهادِه حتَّى أتاهُ اليَقينُ، فصَلواتُ الله وسلامُه عليه، وعلى آلِه وأصحابِه، ومَن تَبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين، أمَّا بَعْدُ:

فقد كانَ مِن الأَعمال الجَلِيلة لصاحِب الفَضيلة العلَّامة شيخِنا الوالِد محمَّد بنِ صالِحِ العُثَيْمِين -رحمهُ اللهُ تعالى-، عِنايتُه البالغةُ بتَدْرِيس المتُون العِلْميَّة وشَرْحِها والتَّعْليقِ عَلَيها وتَقْريبِها لطُلاب العِلم والدَّارسِين ، وذَلِك في أُسلوبٍ تَميَّز بالبَيَانِ والتَّاصِيل المَنْهَجِيِّ وجَودَةِ السَّبْكِ والوُضُوح.

ومِن حِرْصِه -رَحَمُهُ اللهُ تَعالَى- وسَعْيِه لِتَحْقِيقِ هَذا الهَدَفِ تَناولَ كِتابَه المُختَصَرَ (عَقِيدَة أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ) الذِي أَلَّفَه عامَ (١٤٠٤هـ) بالشَّرْحِ والتَّقْرِيرِ فِي ضِمْن الدُّرُوسِ العِلْميَّة التِي كانَ يَعقدُها-رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى- في جامِعِهِ بِمَدِينَةِ عُنَيْزَةَ.

وقَد سُجِّل صَوتِيًّا مِن تِلك الشُّروحِ شَرحانِ: كانَ الأوَّلُ عامَ (١٤١٦هـ) وهُو الأَشْملُ والأَوْسع، وكانَ الأَخِيرُ عامَ (١٤٢١هـ)، وبِناءً علَى ذلِكَ كانَ الشَّرْحُ الأَوَّلُ هُو المعتمدَ فِي الإعدادِ، وأُلحَقَتْ إلَيْهِ الفَوائِدُ والزَّوائِدُ الموجُودةُ فِي الشَّرحِ الثَّانِي. ومِن أَجْل تَعْميمِ الفائِدَةِ؛ وإِنْفاذًا للقَوَاعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوجِيهات التِي قرَّرها شيخُنا -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لإِخْراجِ تُراثِهِ العِلْميِّ؛ تَمَّ -بعَوْنِ اللهِ تَعالَى وتَوْفِيقِه-إِعْدادُ هذَين الشَّرِحِين وتَجْهِيزُهما للطِّباعة والنَّشرِ.

نَسْأَلُ اللهَ تعالَى أَنْ يَجْعلَ هَذا العَمَلَ خالِصًا لِوَجْهِه الكَريمِ؛ نافِعًا لعِبادِه، وأَنْ يَجزِيَ فَضِيلةَ شيخِنا عَنِ الإسلامِ والمُسلمِينَ خَيْرَ الجَزَاء، ويُضَاعِفَ لهُ المثُوبَةَ والأَجْرَ، ويُعْلِيَ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، إِنَّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

وَصَلَّى اللهُ وسلَّم وبارَك علَى عَبدِه ورَسولِه، خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإِمامِ الْمُتَّقِينَ، وسيِّدِ الأُوَّلينَ والآخِرينَ، نبيِّنَا محمَّدٍ، وعلَى آلِه وأَصْحابِه والتَّابِعينَ لِهُمْ بإِحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةِ ٢٠ مُحَرَّم ١٤٣٧ه



بوس (الرَّجِيُّ وَالْجَثَّرِيُّ (أُسِكِيَّ (الِمَيْرُ) (الِوْوِيُ () www.moswarat.com

## نُبْذَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَنْ

# فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين

#### ¥371- 1731 €

### نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُو صاحِبُ الفضِيلةِ الشَّيخُ العالِمُ المحقِّق، الفَقِيه المفسِّر، الوَرع الزَّاهد، مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيُهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُثَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي تَمْيِم.

وُلِد فِي ليلةِ السَّابِعِ والعِشرينَ مِن شَهرِ رمَضانَ المبارَك، عامَ (١٣٤٧هـ) فِي عُنَيْزَةَ -إِحدَى مُدِن القَصِيم- فِي المملَكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

#### نَشْأَتُهُ العلْميَّة:

أَلْحَقَهُ والدُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِيتعلَّمَ القُراآنَ الكَريمَ عندَ جَدِّه مِن جِهةِ أُمِّه المعلِّم عَبْد الرَّحِن بن سُلَيْهان الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ-، ثمَّ تعلَّم الكِتابة، وشيئًا مِن الحِسابِ، والنُّصُوص الأَدبيَّة؛ فِي مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِح الدَّامِغ الجِسابِ، والنُّصُوص الأَدبيَّة؛ فِي مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِح الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ-، وذلكَ قبلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بمَدْرسة المعلِّم عليِّ بنِ عَبْدالله الشَّحيتان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- حيثُ حَفِظَ القُراآنَ الكَريمَ عندَه عن ظَهْرِ قَلْبٍ وليَّا يتجاوز الرَّابِعةَ عَشْرَةَ مِن عُمُره بَعْدُ.

وبتَوْجيهٍ مِن والدِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَقْبَلَ علَى طلَب العِلم الشَّرعيِّ، وكانَ فضيلةُ الشَّيْخ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحمن بنُ ناصرِ السَّعْـديُّ -رَحِمَهُ اللهُ- يُدرِّس العُلـوم الشَّرعيَّة والعَربيَّة فِي الجامِع الكَبِير بعُنَيْزَةَ، وقَد رَتَّب اثنَيْنِ<sup>(۱)</sup> مِن طَلَبته الكِبار لِتَدريسِ المُبتدِئينَ مِنَ الطَّلَبة، فانضَمَّ الشَّيْخُ إلَى حَلقةِ الشَّيْخ محمَّدِ بنِ عَبْد العزيزِ المطوّع -رَحِمَهُ اللهُ - حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العِلم -فِي التَّوْجِيد، والفِقه، والنَّحو - ما أَدْرَكَ.

ثُمَّ جَلَس فِي حَلقة شَيْخِه العلَّامَة عَبْد الرَّحمن بنِ ناصرِ السَّعْديِّ رَحِمَهُ اللهُ، فدرَس عليه فِي التّفسير، والحَديث، والسِّيرة النَّبويَّة، والتَّوجِيد، والفِقه، والأُصول، والفَرائِضِ، والنَّحْو، وحَفِظَ مُحْتَصراتِ المُتُونِ فِي هذِهِ العُلُوم.

ويُعَدُّ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامَة عَبْدُ الرحمن بنُ ناصرِ السَّعْديُّ -رَحِمَهُ اللهُ- هُو شيخَه الأوَّلَ؛ إِذْ أَخَذ عَنْهُ العِلْمَ -مَعْرِفةً وطَرِيقةً- أَكْثَرَ ممَّا أَخَذ عَنْ غَيرِهِ، وتَأَثَّر بمَنْهجِه وتَأْصِيلِه، وطَريقةِ تَدْريسِه، واتِّباعِه لِلدَّليل.

وعِندَما كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرحمن بنُ عليِّ بن عـودانَ -رَحِمَهُ اللهُ- قـاضيًا فِي عُنيْزَةَ قـرَأ عليه فِي عِلـم الفَرائضِ، كـما قَـرأ على الشَّيْخ عَبْدِ الـرَّزَّاقِ عَفِيفِي -رَحِمَهُ اللهُ- فِي النَّحو والبَلاغَة أَثناءَ وُجودِه مُدَرِّسًا فِي تِلكَ المَدِينة.

ولــيًّا فُتِحَ المَعْهَدُ العِلْمِيُّ فِي الرِّياضِ أَشارَ عليه بعضُ إِخْوانِه (٢) أَنْ يَلْتَحِقَ بِهِ، فاستَأْذَنَ شيخَه العلَّامةَ عَبْدَ الرَّحْنِ بنَ ناصرِ السّعْدِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ- فأَذِنَ له، والتَحَق بالمَعْهَدِ عامَىْ (١٣٧٢-١٣٧٣هـ).

ولقَدِ انتفعَ -خلالَ السَّنتَيْنِ اللَّتَيْنِ انتظَم فِيها فِي مَعهدِ الرِّياضِ العِلْمِيِّ- بِالعُلْماءِ النَّينُ النَّيْنُ السَّيْخُ بِالْعُلْماءِ اللَّينَ السَّيْخُ الْفُسِّرُ الشَّيْخُ الْفَسِرُ الشَّيْخُ الْفَقِيهِ عَبْدُ العزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ، والشَّيْخُ الْمُحدِّثُ عَبْدُ الرحمنِ الإِفْرِيقِيُّ -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>١) هما الشُّيْخان محمد بن عَبْد العزيز المطوع، وعلي بن حمد الصالحي رحمهما الله تَعَالَى.

<sup>(</sup>٢) هو الشَّيْخ علي بن حمد الصَّالحي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

وفي أثناء ذلك اتَّصلَ بسَهاحةِ الشَّيْخِ العلَّامةِ عَبْدِ العزيزِ بنِ عَبْدِ الله بنِ بَازِ حَرْهَهُ اللهُ-، فقرَأ عليه في المسجِد: مِن صَحِيح البُخارِيِّ، ومِن رَسائِل شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ؛ وانتفَع به في عِلم الحَدِيث، والنَّظر في آراءِ فُقهاءِ المَذَاهِبِ والمُقارَنةِ بينَها، ويُعدُّ سهاحةُ الشَّيْخِ عَبْدُ العزيزِ بنُ بازٍ -رَهِمُ اللهُ- هو شَيْخَهُ الثَّانِي في التَّخصِيلِ والتَّاثُرِ بِهِ.

ثُمَّ عـادَ إِلَى عُنَيْزَةَ عـامَ (١٣٧٤هـ)، وصـارَ يَدْرُسُ علَى شَيْخِهِ العـلَّامةِ عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ ناصرٍ السَّعْدِيِّ، ويُتابِعُ دِراسَتَهُ انتِسَابًا فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ، الَّتِي أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ جامِعَةِ الإِمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسْلامِيَّةِ، حتَّى نالَ الشَّهادَةَ العالِيَةَ.

#### تَدْرِيسُهُ:

تَوَسَّمَ فِيهِ شَيْخُهُ النَّجابَةَ وسُرْعةَ التَّحْصِيلِ العِلْمِيِّ فشَجَّعَهُ علَى التَّدرِيسِ وهُوَ ما زالَ طَالِبًا فِي حَلقتِه، فبَدَأ التَّدرِيسَ عامَ (١٣٧٠هـ) فِي الجامِع الكَبيرِ بعُنَيْزةَ.

ولــَّا تَخرَّجَ فِي المَعْهَـدِ العِلْمِيِّ فِي الرِّياضِ عُيِّنَ مُدَرِّسًا فِي المَعْهَـدِ العِلْمِيِّ بعُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ).

وفي سَنَةِ (١٣٧٦هـ) تُوفِي شَيْخُهُ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ اللهُ تَعَالَى - فَتَولِّى بعدَه إمامَةَ الجامِعِ الكَبيرِ فِي عُنَيْزَةَ، وإمامَةَ العِيدَيْنِ فِيها، والتَّدْرِيسَ فِي مكتبةِ عُنَيْزَةَ الوَطَنيَّةِ التَّابِعةِ لِلجامِعِ؛ وهِي التِي أَسَّسَها شيخُه - رَحِمَهُ اللهُ - عامَ (١٣٥٩هـ).

وَلَـمَّا كَثُرَ الطَّلبَةُ، وصارَتِ المكتبةُ لا تَكْفِيهِم؛ بدَأ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ-يُدرِّسُ فِي المسجِدِ الجامِعِ نَفْسِهِ، واجتمَعَ إلَيْهِ الطُّلَّابُ وتَوافَدُوا مِنَ المملكَةِ وغيرِها؛ حتَّى كانُوا يَبْلُغونَ المِئاتِ فِي بعضِ الدُّرُوسِ، وهؤلاءِ يَدْرُسُونَ دِراسَةَ تَحصيلِ جادًّ، لَا لِـمُجرَّدِ الاستِهاعِ. وبَقِيَ علَى ذَلكَ -إمامًا وخَطيبًا ومُدرِّسًا-حتَّى وَفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

بَقِيَ الشَّيْخُ مُدرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ مِن عامِ (١٣٧٤هـ) إِلَى عامِ (١٣٩٨هـ) عَندَما انتقَلَ إِلَى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وأُصُولِ الدِّينِ بِالقَصِيمِ، التَّابِعَةِ لجامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسلامِيَّةِ، وظَلَّ أُستاذًا فِيها حتَّى وفاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وكانَ يُدرِّسُ فِي المسجِد الحَرامِ والمسجِد النَّبُويِّ، فِي مَواسِم الحَجِّ ورمَضانَ والإِجازاتِ الصَّيْفِيَّة، مُنذُ عام (١٤٠٢هـ) حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وَللشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ- أُسلوبُ تَعْليمِيُّ فَريدٌ فِي جَودتِهِ ونَجاحِهِ، فَهُو يُناقِشُ طُلَّابَهُ ويَتقبَّلُ أَسئِلَتَهُم، ويُلقِي الدُّرُوسَ والمُحاضَراتِ بهِمَّةٍ عالِيَةٍ ونَفْسٍ مُطْمَئنَّةٍ واثِقَةٍ، مُبْتَهِجًا بنَشْرِهِ لِلعِلْمِ وتَقْرِيبِهِ إِلَى النَّاسِ.

#### آثَارُهُ العلْميَّةُ:

ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظِيمةُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- خِلالَ أَكْثَرَ مِن خَمسِينَ عامًا مِنَ العَطاءِ والبَذْلِ فِي نَشْرِ العِلْمِ والتَّدْرِيسِ والوَعْظِ والإِرْشادِ والتَّوْجِيهِ وإِلْقاءِ المُحاضَراتِ والدَّعْوةِ إلى اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.

ولقَدِ اهتَمَّ بالتَّأْلِيفِ، وتَحريرِ الفَتاوَى والأَجْوبة، التِي تَمَيَّزَتْ بالتَّأْصِيلِ العِلْمِيِّ الرَّصِينِ، وصدَرتْ لَهُ العَشَراتُ مِنَ الكُتُبِ والرَّسائِلِ والمُحاضَراتِ والفَتاوَى والخُطَبِ واللَّقاءاتِ والمَقالاتِ، كَمَا صدَرَ لَهُ آلافُ السَّاعاتِ الصَّوْتيَّةِ التِي سَجَّلَتْ عُاضَراتِه وخُطَبَهُ ولِقاءاتِهِ وبراجِحةُ الإِذاعِيَّةَ ودُرُوسَهُ العِلْميَّة؛ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكَريم، والشُّرُوحاتِ المُتميِّزةِ لِلحَديثِ الشَّريفِ والسِّيرَةِ النَّبويَّةِ، والمُتُونِ والمَنْظُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّونِ والمَنْظُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّوبَ والنَّوبَ والمَنْطُوماتِ

وَإِنفَاذًا لِلقَواعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوْجِيهاتِ التِي قَرَّرها فَضيلتُهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِنَشْرِ مُؤلَّفاتِه، ورَسائِلِه، ودُرُوسِه، ومُحاضراتِه، وخُطبِه، وفَتاواهُ، ولقاءاتِه؛ تَقُوم مُؤسَّسةُ الشَّيْخِ مُحُمَّدِ بنِ صالِحِ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةُ -بعَوْنِ اللهِ وتَوْفِيقِه- بَوَاجِبِ وشَرَفِ المَسؤُ وليَّةِ لإِخْراجِ كَافَّةً آثارِهِ العِلْمِيَّةِ والعِنايَةِ بِهَا.

وبِناءً علَى تَوْجِيهاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُنْشِئَ لَهُ مَوقِعٌ خاصٌ علَى شَبَكةِ المَعْلُوماتِ الدَّوْلِيَّةِ (١)، مِن أَجْلِ تَعْمِيمِ الفائِدَةِ المَرجُوَّةِ -بِعَوْنِ اللهِ تَعَالَى-، وتَقدِيمِ جَمِيع آثارِهِ العِلْمِيَّةِ مِنَ المُؤلَّفاتِ والتَّسْجِيلاتِ الصَّوْتِيَّةِ.

#### أَعْمَالُهُ وجُهُودُهُ الْأُخْرَى:

إِلَى جَانِبِ تِلكَ الجُهُودِ الْمُثْمِرَةِ فِي مَجَالاتِ التَّدْرِيسِ والتَّأْلِيفِ والإِمامَةِ والخِطابَةِ والإِفتاءِ والدَّعْوةِ إِلَى الله -سبحانه وتَعَالَى- كانَ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَعَمالٌ كَثيرةٌ مُوفَّقَةٌ مِنْهَا:

- عُضوًا فِي هَيْئة كِبارِ العُلماء فِي المَمْلكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّة، مِن عام (١٤٠٧هـ)
   حتَّى وفاته.
- عضوًا فِي المَجْلِس العِلمِيِّ بجامِعةِ الإمامِ مُحُمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإسلاميَّةِ، فِي العامَيْنِ الدِّرَاسِيَّيْنِ (١٣٩٨ ١٤٠٠هـ).
- عضوًا فِي جَالِسِ كُلِّيَةِ الشَّرِيعةِ وأُصُولِ الدِّينِ، بفَرْعِ جامِعةِ الإمامِ مُحمَّدِ بنِ
   سُعُودٍ الإسلاميَّةِ فِي القَصِيمِ، ورَئِيسًا لقِسْمِ العَقِيدةِ فِيها.
- وفي آخِرِ فَترةِ تَدريسِهِ بالمَعْهَدِ العِلْمِيِّ شارَكَ فِي عُضويَّةِ لَجْنَةِ الخِطَطِ والمَناهِجِ
   لِلمَعاهِدِ العِلْمِيَّةِ، وأَلَّفَ عَدَدًا مِنَ الكُتُبِ الْقَرَّرَةِ فِيهَا.

- عُضوًا فِي لَجْنَةِ التَّوْعِيَةِ فِي مَوْسِمِ الحَجِّ، مِن عام (١٣٩٢هـ) حتَّى وفاته
   -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، حيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتٍ فِي مكَّة والمَشاعِر،
   ويُفْتِي فِي المَسائِلِ والأحكام الشَّرعيَّة.
- تَرأَسَ جَمعيَّةَ تَحفيظِ القُرْآنِ الكريمِ الخيريَّةَ فِي عُنَيْزَةَ مُنْذُ تَأْسِيسِها عامَ
   (١٤٠٥هـ) حتَّى وفاتِه.
- أَلقَى مُحاضراتٍ عَديدةٍ داخِلَ المملكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ على فِئاتٍ مُتنوِّعةٍ
   مِنَ النَّاسِ، كَمَا أَلقَى مُحاضراتٍ عَبْرَ الهاتِفِ على تَجَمُّعاتٍ ومَراكِزَ إسلاميَّة فِي
   جِهاتٍ مُختلفةٍ مِنَ العالمَ.
- مِن عُلماءِ المملكةِ الكِبارِ الذِين يُجيبُونَ على أَسئلةِ المُسْتفسِرِينَ حولَ أَحكامِ الدِّينِ وأُصُولِه؛ عَقِيدةً وشَريعةً، وذَلكَ عَبْرَ البَرَامِجِ الإِذاعيَّةِ فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ، وأَشهرُها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ).
  - نَذَرَ نَفْسَهُ لِلإجابَةِ على أُسئلةِ السَّائِلِينَ؛ مُهاتَفةً ومُكاتَبةً ومُشافَهةً.
    - رَتَّبَ لِقاءاتٍ عِلميَّةً مُجَدْوَلَةً، أُسْبُوعيَّةً وشَهْريَّةً وسَنَويَّةً.
  - شارَكَ فِي العَدِيد مِنَ المُؤتَمَراتِ التِي عُقِدَت فِي المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
- ولأنّه يَهتمُّ بالسُّلُوكِ التَّربويِّ والجانِبِ الوَعْظِيِّ اعتنَى بتَوْجِيهِ الطُّلَّابِ وإِرشادِهِم إلى سُلُوكِ المَنْهَجِ الجَادِّ فِي طَلَبِ العِلْمِ وتَحْصيلِه، وعَمِلَ على استِقْطابِهِمْ والصَّبْرِ على تَعْلِيمِهِمْ وتَحَمُّلِ أَسئلتِهِمُ المُتَعدِّدةِ، والاهتمام بأُمُورِهِمْ.
- ولِلشَّيخِ -رَحِمَهُ اللهُ- أَعَمَالُ عَديدةٌ فِي مَيادِينِ الخَيرِ وأَبوابِ البِرِّ ونجَالاتِ الإِحْسانِ إِلَى النَّاسِ، والسَّعْيِ فِي حَوائِجِهِمْ وكِتابَةِ الوَثَائِق والعُقُودِ بَيْنَهُمْ، وإسداءِ النَّصِيحَةِ لِمُمْ بِصِدْقٍ وإخلاصٍ.

#### مَكَانَتُهُ العلْمِيَّةُ:

يُعَدُّ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ الذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ -بِمَنِّهِ وكَرَمِهِ- تَأْصِيلًا وَمَلَكةً عَظِيمةً فِي مَعرِفَةِ الدَّلِيلِ واتِّبَاعِهِ واستِنْبَاطِ الأَحْكامِ والفَوائِدِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وسَبْرِ أَغْوارِ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ مَعَانِيَ وإِعْرابًا وبَلاغَةً.

وَلِمَا تَحَلَى بِه مِن صِفاتِ العُلَماءِ الجَليلةِ، وأَخلاقِهِمُ الحَميدَةِ، والجَمْعِ بَيْنَ العِلْمِ والحَمْعِ بَيْنَ العِلْمِ والعَمَلِ؛ أَحَبَّهُ النَّاسُ مَحَبَّةً عَظِيمَةً، وقَدَّرَهُ الجَميعُ كُلَّ التَّقديرِ، ورَزَقَهُ اللهُ القَبُولَ لَدَيْهِمْ، واطْمَأْنُوا لِإخْتِيارَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، وأَقْبَلُوا على دُرُوسِهِ وفَتاواهُ وآثارِهِ العِلْمِيَّةِ، يَنْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهِ، ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُصْحِهِ ومَواعِظِهِ.

وقَدْ مُنِحَ جائِزةَ المَلِك فَيْصَل -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- العَالَمِيَّةَ لِخِدْمَةِ الإِسلامِ عامَ (١٤١٤هـ)، وجاءَ فِي الحَمْثِيَّاتِ التِي أَبْدَتْها لجْنَةُ الاخْتِيارِ لَمَنْحِهِ الجَائِزَةَ مَا يَأْتِي:

- أوَّلًا: تَحَلِّيهِ بأَخْلاقِ العُلَماءِ الفاضِلَةِ التِي مِنْ أَبْرِزِها: الوَرَعُ، ورَحابَةُ الصَّدْرِ،
   وقَوْلُ الحَقِّ، والعَمَلُ لَمُسْلحةِ المُسلمِينَ، والنُّصحُ لِخَاصَّتِهِم وعامَّتِهِم.
  - ثانِيًا: انتِفاعُ الكَثيرِينَ بعِلْمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإِفتاءً وتَأْلِيفًا.
  - ثالثًا: إلقاؤُهُ المُحاضَراتِ العامَّةَ النَّافِعةَ فِي مُختلَفِ مَناطِقِ المملكةِ.
    - رابعًا: مُشاركتُه المُفيدةُ فِي مُؤتَمَراتٍ إسلاميَّةٍ كَثيرةٍ.
- خامِسًا: اتِّباعُه أُسلوبًا مُتميِّزًا فِي الدَّعْوةِ إِلَى الله بالحِكْمَةِ والمَوْعِظةِ الحَسنةِ،
   وتَقْدِيمُهُ مَثَلًا حَيًّا لِـمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِح؛ فِكْرًا وسُلُوكًا.

#### عَقبُهُ:

لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ البَنِينَ، وثَلاثٌ مِنَ البَنَاتِ، وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ الله، وعَبْدُ الرَّحْمَن، وإِبْرَاهِيمُ، وعَبْدُ العَزِيزِ، وعَبْدُ الرَّحِيم.

#### وَفَاتُهُ:

تُوُفِّيَ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي مَدِينَةِ جُدَّةَ، قُبَيلَ مَغْرِبِ يَومِ الأَرْبِعاءِ، الخامِسَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ شَوَّال، عَامَ (١٤٢١هـ)، وَصُلِّي عَلَيه فِي المسجِدِ الْحَرَام بَعْدَ صَلاةِ عَصْرِ يَومِ الْخَمِيسِ، ثُمَّ شَيَّعَتْهُ تِلكَ الآلافُ مِنَ المُصَلِّينَ والحُشُودِ العَظِيمَةِ فِي مَشاهِدَ مُؤثَّرَةٍ، ودُفِنَ فِي مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ.

وبَعْدَ صَلاةِ الجُمُعةِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي صُلِّي عَلَيه صَلاةَ الغائِبِ فِي جَمِيعِ مُدُنِ المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

رَحِمَ اللهُ شَيْخَنَا رَحْمَةَ الأَبْرارِ، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، ومَنَّ عَلَيهِ بِمِغْفِرَتِهِ ورِضْوَانِهِ، وجَزَاهُ عَمَّا قَدَّم لِلإِسْلام والمُسلِمِينَ خَيْرًا.

القِسْمُ العِلْمِيُّ

فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ الخَيْرِيَّةِ



ستدتنا

عيد تناط لإيمان ماسه مملا نكته وكتبه ودمله والسم اكوخروالقرضي وشره فرَّمَن بريوبية استعال أي بأنه الرب الخالق الملك الدر لميم الأمور ونؤمن بالوهية المه تعالى أى مأنه الوله الحق وكل معبود سواه باطل .

ونؤمن بأسماقً وصفاته أي مأن له ألأسماء الحسنى والصنات الكاملة العليا .

ونؤمن بوحدانت في ذلك إى بأنه لا غربك له في ربوبيت، ولا في الوهيت، وَكُلِّ في أسما له وصفاته قال ستمالي ( رب السموان والأرض وماسينهما فاعبده واصطبرلعباديم

على تعلم لم-ميا).

نؤمن مأنه: ( المه لاإله الاهوالي الترم لا تأمنه به ولانهم له ما فالموات وما في الأرض من ذا الذي يصفع عنا إلا بَاذِن لم يعلم ما بين أيديهم وما غلوم ولا يحيطون بشي من علم إلا بماشاء وسع كرميم السوات والأرض مرلا يؤده منظما وهوالعار لعظم

ونؤمن مانم: (هواسرًا لذى لاإله إلا هولما لم الغيب والنرادة هوالرحز الرميم هوالس الذى لا إلى هوالملك العكوس السيلم المؤمن المهين العربيد الجبال لتكبرسجان السرتم لميكون هوالسه ألخالق المادئ الصورلم الأسماء الحسنى يسبح لم ما في الموان والأرض وهوالمزيد

الكم). ويؤمن بأن لم ملك السموات والأرض (ييلق مايشاء بهب لمن يشاء إذا دًا وبهدلن يشاء

(لذكور أويروجيم ذكرانا وانا كاويجعل من يشاء عقيما (ن، عَلِيم وَدُور).

ونؤمن بأنه (كيس كنله شيه وهوالهيع البصير لم مقالداكسوان والأرض يبسط

الرزى لمن يشا أوميترك (نه بكل في و عليم).

ونؤمن بأنه: (مامن دابه في الأرض للاعل سررزوك وبيلمستنزها ومستودعها

كل فى كتاب مىين) .

ونؤمن بأنه رعنه مناتح الغيب لايعلما إلاه وويعلم مافى البرواليجروما تستعلمن ورقة إلا يعلى ولاحية في ظلات الأرض ولارطب ولايابس (لافي كتاب مين). ونؤمن بأن الم (عنه علم الساعة وبين العنيث وبعلم ما في الأرعا) وما تدريس

ما ذا تكسب غدا وما تدرى ننس بأى أرض قرت إن استعليم خبير) .

ونومن بأن الله يتكلم بماشاً ومتى شادكيف شاد (وكلم السمكان تكليما) (ولما ماء موسى لمقاتنا وكله ريم) (و نادسًا هم مان الله الأمن وقريبناه خما) .

الصفحة الأولى من متن الكتاب بقلم فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى

ومن مرات الإيمان بالرسل: أولا: الملم برهم الديمال وهنايته بخلقه حيث أرسل إليم أوللك الرسل الكرام

اللهداية مرالوزشاد . كانيا : شكرم تعالى ملرهنه النعمة الكهري .

ثالثًا : محبه الرسل وتوقيرهم والثنادعليم بمايليق به لأنه رسل بدثنال وخلا عبيدا قاموا بعبادت وتبليغ رسالته والنعم لعباده والعبريل أذاهم.

خرجامن عقاب خلك اليوم . ثانيا : تسسليم المؤمن عماينوته من نعيم لدنيا بمايرجوه من نعيم الآخرة وثوابها . ومن تمرات الإيمان بالتدم : أولا : الاعتماد على سرتك لم عنوفعل الأسبب لأن السبب والمسبب كلاها بقذاء

ا سروقدم كانيا: واحد النعس وطانية الأندري علم أن ذلك بقناء الدثعالي وأن الكروكان لاصالة إرتامت النيس وإطان التلب ورضى بقناء الرب فلا أعد الميب عيشاً وأدع

نغسا وأقوى طأنينة من آمن بالنتر . لال : طرد الإعجاب بالنفس عند حدول المراد لأن حصول ذلك نعده من العديما قدرى من أرماب المؤرم النجامح فيشكراس ثعالى علم لاك ويدع الإعجاب .

من أسباب المؤرم النجائ فيشافراس تعالى علمة لك ويدع الإعجاب. رابعا: طرد القلق والفجر عنوفوات المراد (وعدول المكروة لأن ذلك بتعزا والسيمة الذي لم ملك المسمول والأرض وعوكائن لاميال ويعسر على ذلك ومحسب الأعرب.

والى هذا يشيرا سرتعالى بنولم: (ما أصاب من معيدة في الأرض ولا في أنسيكر ولا في كتاب من قبل أن نبراً ها إن ذ لك على الله يسير لكيلا تاسواعل ما فا تكم ولا تغرموا بما آ تاكم والسه لا يحب كل مختال فخير). فنسأ للسم ثعالى أن يدلسنا على هذه العقيدة وأن يحقق لنا ثمراتها ومزيد نامغ هنيله

فن المسهمال أن يشتناعلها العقيدة وأن يحقق لنا فمراتها ويزيدنا مع المه وأن يحقق لنا فمراتها ويزيدنا مع المهاب والدريد الدالين والدريد الدالين وصل مرمع على بنينا مروعل آكم وأصحابه والنابعين لهم بارحسان مدوعل آكم مأسل من والنابعين لهم بارحسان من بنار منال من المنابعة المنابع

الصفحة الأخيرة من متن الكتاب بقلم فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى

عب لاتريجي لالنجتَّريَّ كتب لانيرُرُ لانيزودكريـــى

# بِسْ إِللَّهِ الرَّمْزِ الرَّحْدِ السَّيخ تَقدِيمٌ لسَها حَةِ الشَّيخ

## عَبْدِ العَزِيزِ بنِ عَبدِ الله بنِ بازِ

الحمدُ للهِ وحدَه، والصَّلاةُ والسَّلامُ علَى مَن لَا نبيَّ بعدَه، وعلَى آلِه وصَحْبِه، أَمَّا بعدُ:

فقَدِ اطَّلعتُ علَى العَقيدةِ القَيِّمةِ المُوجَزة، الَّتِي جَمَعها أَخُونا العلَّامةُ فضيلةُ الشَّيخِ: محمَّدُ بنُ صالِحِ العُثَيْمِين، وسَمعتُها كُلَّها، فأَلفيتُها مُشتمِلةً على بيانِ عَقيدةِ أهلِ الشُّنَّةِ والجَماعةِ في بابِ تَوحيدِ الله وأسمائِه وصِفاتِه، وفي أبوابِ الإِيمانِ بالملائِكة والكُتُب والرُّسُل واليَوم الآخِر، وبالقَدَر خَيرِه وشَرِّه.

وقَد أجادَ فِي جَمعِها وأفادَ، وذَكَر فِيها ما يَحتاجُه طالِبُ العِلم وكُلُّ مُسلمٍ فِي إِيهانِه بالله وملائِكتِه وكُتُبه ورُسُله واليَوْم الآخِر وبالقَدَر خَيرِه وشرِّه، وقَد ضَمَّ إلى ذَلِكَ فَوائد جَمَّةً تتعلَّق بالعَقيدةِ قَد لا تُوجَدُ فِي كَثيرٍ مِنَ الكُتُب المُؤلَّفة في العقائدِ. فَجَزَاهُ اللهُ خيرًا، وزادَهُ مِن العِلم والهُدَى، ونفَعَ بكِتابِه هذَا وبسائرِ مُؤلَّفاتِه، وجَعَلنا وإيَّاهُ وسائِرَ إِخوانِنا مِنَ المُداةِ المُهتدِينَ، الدَّاعِينَ إلى الله على بَصِيرةٍ؛ إنَّهُ سَميعٌ قَرِيبٌ.

قَالَـهُ ثُمْلِيهِ الفَقيرُ إِلَى اللهِ تَعَالَى: عَبْدُ الْعَزيزِ بِـنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ بِـازٍ، سَامَحَهُ اللهُ، وصلَّى اللهُ وسلَّم علَى نَبيّنا محمَّدٍ، وآلِه وصَحبِه.

الرَّئِيسُ العامُّ

لإِداراتِ البُحُوثِ العِلْميَّة والإِفتاءِ والدَّعوةِ والإِرشادِ



رَفَّیُ بعب (لرسِّحِی) (النِجَنَّرِي رسِکنتر) (ونیْرُ) (الفزوف www.moswarat.com

## بِسْمِ أَلْلَهُ ٱلرَّمْ اَلَّهُ الرَّحْ الرِّحْ الرِّحْ الرِّحْ الرِّحْ الرِّحْ الرِّحْ الرِّحْ الرَّحْ الرَّمْ الرَّحْ الرَّحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَّحْ الرَّحْ الْمُعْ الرَّحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَّحْ الرَحْ الْمُعْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الْمُعْ الرَحْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ

الحَمْد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم عَلَى نبيِّنا محمَّد، وعَلَى آلِهِ وأصحابِه ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلَى يوم الدِّينِ، أمَّا بعدُ:

فهَذا أَوَّلُ الشُّروعِ فِي هذِه الرِّسالة، الصَّغيرةِ لفظًا، الكبيرةِ معنَّى، ومَضمونُها: هُوَ: اعتقادُ أَهْل السُّنَّة والجَهَاعَة فِي صِفات الله تَعالَى، وفيها يَتعلَّق باليوم الآخر، ومَا سيأتي إن شَاء الله.

واعلَمْ أنَّ العُلَماء رَحْهَهُ اللَّهُ قسَّمُوا التَّوحيد إلَى ثلاثةِ أقسام:

١ - توحيد الرُّبوبيَّة.

٢- توحيد الأُلُوهيَّة.

٣- توحيد الأَسْمَاء والصِّفَات.

وقسَّموها هَذا التَّقسيم بناءً عَلَى التَّتَبُّع والاستِقْراء، واستِئْناسًا بقولِ الله تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ: ﴿ رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَدَتِهِ مَلَ تَعْلَمُ لَهُ، سَمِيًّا ﴾ [مریم:٦٥].

فإنَّ الآيةَ الكريمةَ تضمَّنت أنواعَ التَّوحيد الثلاثة:

فَقَوْله تعالَى: ﴿ رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ هَذا توحيدُ الرُّبوبيَّة.

وقَوْله تعالَى: ﴿فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ ﴾ هَذا توحيدُ الأُلُوهيَّة.

وقَوْله تعالَى: ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ مَسَمِيًا ﴾ هَذا فِي الأَسْمَاء والصِّفَات؛ لأنَّ مَعْنى قَوْله: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ مَسَمِيًا ﴾ أي: لَا تَعْلَمُ لَهُ نظيرًا، ومُساويًا لَه فِي أسمائِه وصفاتِه. وقد قالَ بَعْض النَّاس: إنَّ تقسيمَ التَّوحيد إلى هذِه الأقسامِ الثلاثةِ بِدعةٌ؛ لأنَّ ذلِك لم يَرِدْ عنِ النَّبِي صلى الله علَيْه وعَلَى آله وسلم، ومَا كانَ مِن أُمور الدِّين ولم يَرِد عنِ النَّبِي صلى الله علَيْه وعَلَى آله وسلم فإنَّه بِدعةٌ!

ولكنّنا نُجيب عَن هَذا فَنَقُول: إِنَّ أَشياءَ كثيرةً رتَّبَها العُلَماء لم تكُن مُرتَّبة فِي عَهد الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ، وهَذا لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ بيانًا وتوضيحًا، فالَّذِين قسَّمُوه إلى ثلاثة أقسامٍ لم يأتُوا بزائدٍ، ولم يُنْكِروا ثابتًا، بَل أَتَوْا بها جاءَ بِه الكِتاب والسُّنَّة، ولكنْ قسَّموه، وقسَّموه باعتبارِ اختِلافِ النَّاسِ فِيه، كها سيُبَين إِن شَاء الله.

ولَو أَنَّنا سَلَكنا هَذَا المَسْلَكُ الذِي سَلَكَه هَذَا الشَّاذُّ -وهو عَدَم التَّقْسيم-لقُلنا أيضًا: إنَّ عَدَد شروطِ الصَّلاة، وأركانها، وواجباتها، وأركانِ الحجِّ، وواجباتِه، ومَحْظوراتِه، ومَا أشبَهَ ذلِك، لقلنا: إنَّه مِن البِدع.

ونَحن لَا نَذكُرُ هَذَا مُتعبِّدِين لله بِه، ولكنَّنَا نَذْكر هَذَا مُقرِّبِين للعِلم إلى طُلَّابِه، فهُو إِذَنْ: وَسِيلة ولَيْس قصدًا، فالصَّواب بِلَا شكِّ أنَّ تقسيمَ التَّوحيد إلى ثلاثةِ أقسام، وذِكْر الأركان والشُّروط والواجِبات والمُفْسدات فِي العبادات، كلُّ هَذَا جائز؛ لأنَّه مِن باب الوَسائل والتَّقريب، وحَصر الأشياءِ لطالِب العِلم، ونَحن نَذْكر أنَّ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاثُةُ كَانَ يَذكر الأشياءَ محدودةً بالعَدَد، مثل: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّه»(۱)، و: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»(۱)، وأشبَاهِ ذلك، وهَذا نوعٌ مِنَ التَّقْسيم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، رقم (٦٢٩)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، رقم (١٠٦)، من حديث أبي ذر رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ.

وقَد أوردَ بعضُ الطَّلَبَة أنَّ مِن النَّاسِ مَن قَالَ: هُناكُ توحيدٌ رابعٌ، وهُو «تَوْجِيدُ الْمُتابَعةِ»، والجوابُ عَن هَذا: أنَّ الأقسامَ الثَّلاثةَ مُرتبطةٌ باللهِ عَنَّفَجَلَّ، أمَّا هَذا فالجِهةُ مُنْفَكَّةٌ، وهَذا أيضًا لَا حاجةَ لَهُ ولَا علاقةَ لَهُ بالتَّوحيد؛ لأنَّ هَذا تَوحيدُ العمَل لَا المعمولِ لَه، فلَا علاقة لَهُ بتَوحيدِ الله إطلاقًا؛ صحيحٌ أنَّه يَجب عَلينا أنْ نَسْتَحْضِرَ الاتِّباعَ بالنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم.

والأَوْلَى أَنْ يُقالَ: تَجْريدُ المتابعةِ، بمَعنى أَلَّا تُتابع إِلَّا الرَّسولَ ﷺ، وهَذا مَا يُعبِّر بِهِ شَيخُ الإِسْلامِ وابنُ القَيِّم رَحَهُمَا اللَّهُ لهذا المعنَى.

لكنِ الذِي وضَع «تَوْحيد الْمَتَابَعةِ» -واللهُ أعلمُ بالنَّيَّات - أرادَ أَنْ يَمنعَ التَّقْليد مُطلقًا وأَنْ يَشْطب علَى جَمِيع المؤلَّفات فِي التَّقْليد، وعلَى هَذا فأكْسَبُ كُتُب الفِقْه شِرْك! لأنَّها لـم تُوحِّد المتابعة؛ إذْ إِنَّها آراء للعُلهاء تُكتَب فِي هذِه الأوراقِ وفقَط.

ونقولُ: هَذا غَلَطٌ، فَمِن مَّامِ المتابعةِ أَنْ تُشرَح السُّنة وتُبَيَّن للنَّاس، وكُتُب الفُقَهاء مَا هي إلَّا للسُّنَة، وإِنْ كَانَ بَعْض الفُقهاء -عفَا اللهُ عنَّا وعَنْهم - يَتعصَّبُون للفَهَيهم، لكنِ الأصلُ أَنَّ هذِه الكُتُب -أعنِي كُتُبَ الفِقهِ - شَرْحٌ للسُّنة النَّبويَّة، فهي لذاهِيهم، لكنِ الأصلُ أَنَّ هِفِه النَّاس يُشدِّد فِي التَّقْليد تَشْديدًا عظيها، ونحنُ معَه فِيها إذَا أَرادَ أَن يُقدِّم قَوْلَ مُقلَّده على قولِ الله ورسولِه، أمَّا إذَا كَانَ مُوافِقًا لقَوْل الله ورسوله فهذا لا ضررَ علينا فِيه؛ ومِن ذَلِك قول الله عَرَّيَجَلَّ: ﴿فَسَنَالُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ فإذَا كانَ لا يستطيعُ أَنْ يَعْلم الحقَّ بنَفْسه فَلْيسأل أهلَ العلم، وإذَا كُنتُمْ لا نَعْلَمُونَ ﴾ فإذَا كانَ لا يستطيعُ أَنْ يَعْلم الحقَّ بنَفْسه فَلْيسأل أهلَ العلم، وإذَا سأهُم فالمقصُودُ مِن سُؤالهِم: أَنْ يَتبع قولَهم، وإلَّا فلا فائِدةَ مِن السُّؤال؛ ولهذا كن شَعْدي سأهُم فالمقصُودُ مِن سُؤالهِم: أَنْ يَتبع قولَهم، وإلَّا فلا فائِدةَ مِن السُّؤال؛ ولهذا كن شَعْدي مَا المَّا فَوْ صُهُ التَّقْلِيدُ ولَا بُدَّ»، ولهذا قالَ شيخُنا عبدُالرَّ حمن بنُ سعْدِي وَمَا الله عَرَادَة عَلَا العَوْم مَذْهب عُلمائهم، فإذَا كانُوا فِي بَلَد فيَجِب أَنْ يَتْبعُوا عُلماءَهم وَيَمَا المَّوْرَة فِي بَلَد فيَجِب أَنْ يَتْبعُوا عُلماءَهم

وإلَّا لأَصْبح الأمرُ فَوْضَى.

وزادَ بعضُ النَّاسِ أيضًا: «توحِيد الحاكمِيَّة» وهَذا غَلَطٌ، فهُو خُرُوجٌ عمَّا كانَ عَلَيه العُلماء السَّابِقُون مِن وَجْهٍ؛ وجَهْلٌ بالمَعانِي مِن وجهٍ آخَرَ؛ أمَّا مِن جِهَةِ الحُكم وتَقْريره وتَنْظيم الخَلْق عَلَيه فهَذا يَتعلَّق بتَوْحيد الرُّبوبية؛ لأنَّ الحُكم لله عَرَّفَجَلَّ، وأمَّا مِن جِهة العمَل بِه فيَتعلَّق بتَوحيدِ العِبادة والأُلُوهيَّة.

وحِينئذٍ لَا حاجةَ إِلَى جَعْله قِسمًا رابعًا مادامَ داخلًا فِي الأقسامِ الثَّلاثة؛ إمَّا فِي تَوْحيد الرُّبوبية باعتِبارِ أَنَّه حُكْمٌ حَكَم اللهُ بِه، وهَذا مِن تَمَامِ رُبوبيَّته؛ وإمَّا بتَوْحيد الأُلُوهيَّة باعتِبار أَنَّه يَجِب العمَل به.

لَكِن يَبْدُو -واللهُ أَعْلَم - أَنَّ الذِي وضَعَه وضَعَه مِن أَجْلِ القِيامِ عَلَى الحُكَّامِ فَيَقُولُ: أَنتُم أَيُّهَا الحُكَّامِ مَا وَحَدَّتُم اللهَ! بَلِ أَنتُم مشركون! حتَّى يُهيِّع الأَمرَ للخُروجِ عَلَيْهِم -واللهُ أَعْلَم بالنَيَّاتِ - وهَذَا واضحٌ مِن تَصرُّفاتِ بَعضِهم؛ وإلَّا فـ (الحاكمِيَّةُ) لَا حاجة لها لأنَّ الحاكمِيَّة لَا تَحْرجُ عَن تَوحيد الرُّبوبيَّة وتَوحيد الأُلُوهيَّة.

وهُناكَ مَن أَضافَ قِسمًا آخَرَ إِلَى التَّوْحيد وهُو «المُوالَاةُ والبَرَاءُ مِنَ الشِّرْك، وهَذا غَلَطٌ، فالمُوالَاةُ والبَرَاء لَيْست مِنَ التَّوْحيد، ولكنَّها داخِلةٌ فِي تَوْحيد الرُّبُوبيَّة والأُلُوهيَّة، فإيجادُ الوَلاءِ مِنَ المُؤمِنينَ والبَرَاءِ مِنَ المُشركِين هَذا تَبَعٌ للرُّبُوبية، والأَلُوهيَّة، فإيجادُ الوَلاءِ مِنَ المُؤمِنينَ والبَرَاءِ مِنَ المُشركِين هَذا تَبَعٌ للرُّبُوبية، والبَرَاء والوَلاء تَبَعُ الأُلُوهيَّة، لكِن كَما قُلتُ: بعضَ النَّاس يُريد أَنْ يُركِّزَ على شَيْءِ مُعيَّن فيُدْخِله وهُو داخلٌ فِي العُمُوم.

فإنْ قالَ قائِل: هُناك مَنْ قَسَّم التَّوحيدَ بأنَّه «عِلْمي خَبَري» و «اعتِقادِي عَمَلي»؟ فالجوابُ: لَا بأسَ، فهَذا تَقسيمٌ مِن جِهةٍ أُخرَى، فمَثلًا تَوحيدُ الأُلُوهيَّة عَمَلٌ، وتَوحيدُ الرُّبوبيَّة عِلْمٌ، وتَوحيدُ الأَسْماءِ والصِّفاتِ عِلْمٌ.

## مَسْأَلَةٌ: هَل يُذكر عِند العَوَامِّ أَقْسام التَّوْحيد؟

الجوابُ: لَا، عِنْد العَوَامِّ لَا يُقسَّم هذِه الأَشْياء، بَلْ يُقال لهم: اللهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا إِلَه إِلَّا هُوَ، ومَا أَشبَه ذَلِكَ مِن الأَشْياء المُجْمَلة، لأَنَّه كَما قالَ عبدُ الله بنُ مسعودٍ رَضَائِيلَهُ عَنهُ: "إِنَّك لَم تُحدِّث قَومًا حديثًا لَا تَبْلُغُه عُقُولُهُم إِلَّا كَانَ لَبَعْضِهم فِتنةً» (١)؛ وقال عليُّ رَضَائِيلَهُ عَنهُ: "حَدِّثُوا النَّاسَ بِهَا يَعرِفُون، أَثْريدونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ ورَسُولُهُ ؟!» (٢).

أما تَوْحيد الرُّبوبيَّة: فلَم يُنكره أحدٌ مِنَ النَّاس، فكلُّ مَن أقرَّ بأنَّ هذِه الخَلِيقةَ لهَا خالِقٌ فإنَّه لم يُنكِرْهُ؛ إلَّا مُكابَرةً، والْمُكابَرةُ لَيْس فِيها فائِدَةٌ.

فَمَثَلًا: فِرعُونُ أَنْكُر أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ رَبُّ، وقال لَقَوْمِه: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرِمِ ﴾ [القصص:٣٨] ولكنَّ هَذَا الإنكارَ إنكارٌ باللِّسانِ، فَهُو جَحْد مَع التَّيقُّن فِي القَلْب بأنَّ الأَمْر خِلافُ ذَلِك، ودليلُ هَذَا قُولُ الله تَعالَى: ﴿ وَجَمَدُوا بِهَا قَلْلَ اللهُ تَعَالَى: وَعُلُوا الله عَني: جَحَدُوا بِهَا ظُلُمًا وَعُلُوا ﴾ [النمل:١٤]. يَعني: جَحَدُوا بِهَا ظُلُمًا وَعُلُوا ﴾ وعُلُوا، مَع أَنَّ أَنفُسَهم مُسْتَيْقِنَةٌ بِهَا.

وقال موسَى عَلَيْهِ السَّكَامُ -وهُو يُناظِر فِرعونَ-: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـَـُؤُلَآءِ إِلَّا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ ﴾ [الإسراء:١٠٢]. يَقُوله لفِرعونَ، ولم يُنكِرْ فِرعونُ هذا.

فدلَّ ذلِك علَى أنَّه لَا أحدَ يُنكر رُبوبيَّة الله عَنَّكِكَ مُثَن يَعتقِد أنَّ لهذِه الخَلِيقة خالِقًا، وأمَّا مَن أَنْكره بالكُلِّيَّة فهَذا شَيْءٌ خِلافٌ الفِطرةِ، وهؤلاءِ المُنكِرونَ لَا يُعتبَرونَ مِن بَني آدمَ، ولَا مِن ذَوِي الفُهُوم إِطْلاقًا!.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: في المقدمة، باب النهى عن الحديث بكل ما سمع، (ص:١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم، كراهية أن لا يفهموا، رقم (١٢٧).

وأمَّا تَوْحيد الأُلُوهيَّة: فقَد أَنْكره أُناسٌ أذكياء، عندَهم عَقل إدراكيُّ لَا عقلٌ إرشاديُّ، مِثل المُشركين -كفَّار قريش-، أَنكروا تَوحيد الأُلُوهيَّة -مَع إقرارِهِم بتَوحيد الرُّبُوبيَّة إقرارًا كاملًا-، وجَعَلوا مَع الله تَعالَى إلهًا آخرَ.

والذِي بُعِثت مِن أَجْلِه الرُّسل، وأُنزلت مِن أَجْله الكُتُب هُو هَذا التَّوحيد، قَالَ الله تَعالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَهُ, لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ۞﴾ [الأنبياء:٢٥].

وأمَّا تَوْحيد الأَسْمَاء والصِّفَات: فقد أقرَّ بِه المسلمُون كلُّهم، لَكِن أنكرَه بعضُ طَوائِف مِن المُسلمين -يعني: ممَّن يُقِرُّون بتوحيد الأُلُوهيَّة وتوحيد الرُّبوبيَّة-، فأَنْكروا شيئًا مِن تَوْحيد الأَسْمَاء والصِّفَات، فمِنْهم مَنْ عطَّل، ومِنْهم مَنْ مَثَّل.

ولهذا انقَسَم النَّاسُ فِي بابِ الأَسْهَاء والصِّفَات إلى ثلاثةِ أقسامٍ: الأول: مُمَثَّلة، والثَّاني: مُعَطِّلة، والثَّالث: أَهْل حَدِيثٍ وسُنَّة، مُثبتون علَى وَجْه لائِق بالله.

فمِن ثَمَّ اضطرَّ العُلَماء إلَى أَنْ يُقسِّمُوا التَّوحيد إلَى هذِه الأقسامِ؛ لِيُبيِّنُوا للنَّاسِ مَن خالَف فِي هَذا التَّوْحيد ومَن وافَق.

وعلى هذا: فالأُمَّة الإِسْلاميَّة، بأَهْل سُنَّتِها، وأَهْل بِدَعِها؛ كُلُّها أُمَّةٌ مُسْلِمةٌ مَا لم تَصِل البِدَعُ إِلَى حَدِّ التَّكْفِير.

وهؤلاء يُقرُّون بتَوحيد الرُّبوبيَّة وبتَوحيد الأُلُوهيَّة، لَكِن خاضُوا فِي الأَسْمَاء والصِّفَات خَوْضًا عَظِيمًا، وافترقوا فِيه فِرَقًا عَظِيمة، فلذلك اضطر العُلماء رَحَهُمُولَلَهُ والصِّفَات، وبَيَّنُوا للناس الحقَّ فِيها، مَا بَين مُحتصر، إلى أن يكتبوا فِي باب الأَسْمَاء والصِّفَات، وبَيَّنُوا للناس الحقَّ فِيها، مَا بَين مُحتصر، ومُتوسِّط، ومُطوَّل، حتَّى يَستقرَّ الحقُّ فِي قُلُوب المؤمنين، ومِنْ ذلِك هذِه الرِّسالة، يقول مؤلفها:

عب (ارتَعِيم المُخِتَّى)

لاسيكتش لانتيئ لاينزووكريه

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالِينَ<sup>[۱]</sup>، وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ<sup>[۱]</sup>، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِينَ<sup>[۱]</sup>،

[1] قولُه: «الحَمْدُ لله رَبِّ العَالِمِين» أَثنَى الله بِها علَى نفسِه فِي قَوْله تعالَى - في سُورة الفاتِحَة-: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِللهِ رَبِ ٱلْعَـٰكَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢].

[٢] وقَوْله: «والعاقِبةُ للمُتَقِين» كَذلِك أخبرَ اللهُ بِها فِي كِتابه، فقالَ تعالى: ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْاَءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَأَصْبِرُ إِنَّ الْمَنْقِينَ ﴾ [هود:٤٩]، وهِي مُؤكَّدة بـ(إن)، وهَذا يَعْني أنَّ الإِنْسانَ يَجِب عَلَيه أنْ يَنتظِرَ الفَرَج، وأنْ يَصْبِرَ مَا دامَ مُتَّقِيًا لله عَرَقِجَلَ، فالعاقبةُ ستكُونُ له.

وإذا قُلنا: «ستكُون العاقبةُ له»، فليس المعنى أنَّه يَجِبُ أن يُدرِك هذِه العاقبة في حياتِه؛ ليسَ هذا شرطًا أبدًا، فقد تكُون العاقبةُ لَهُ فِيهَا يدعُو إلَيْه مِن الحقِّ ولَو بعدَ عاتِه، ولهذا نَجِد بعض الدُّعاة ماتَ بالتَّعذيب، ولم يَذُقْ حلاوةَ العاقبةِ التِي أَخْبَرَ الله بِهَا، لَكِن كانَ قولُه مِن بعده مَوْرُوثًا عنه، فيكُون قَد ذاقَ طَعْمَ العاقبةِ التِي التِي للمُتَّقِين.

[٣] وقولُه: «ولا عُدُوانَ إلّا على الظَّالِين» العُدوان هنا عُدوانُ مُكافأةٍ ولَيْس ابتِدَاء؛ لأنَّ العدوانَ الابتدائيَّ ظُلمٌ، والظالم لَا يُفلِح، لَكِن العدوانُ الذِي هُو رَدْعٌ للظُّلم يكونُ على الظَّلمين، كمَا قَالَ الله تَعالى: ﴿فَلَا عُدُونَ إِلَا عَلَى الظَّلمِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٣]؛ فكُلُّ ظالم نَعْتدِي عَلَيه بمِثْل ظُلْمه، واعتداؤُنا علَيه ليسَ مِن بابِ الظُّلْم، بَل هُو مِن

## وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، المَلِكُ<sup>[1]</sup>،........

بابِ إزالةِ الظُّلم؛ فإنَّنا إذَا أَدَّبْنا الظَّالمِ وعزَّرْنا الظَّالمِ فإنَّنا لَم نَعْتَدِ عَلَيه، بَلْ نحنُ قَوَّمناه وأحسنًا إلَيْه؛ لقولِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيه وعلَى آلِهِ وسلَّم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِحًا أَوْ مَظْلُومًا» قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كيفَ نَنصرُه وهُو ظالم؟ قالَ: «تَمْنَعُهُ مِنَ الظَّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُهُ وهُو اللهِ؟

[1] قَوْله: «المَلِكُ» أَي: ذُو المُلك التَّام والسَّيطرة التامَّة والسُّلطان القَيِّم، ولا مُلك لأحدٍ إلَّا للهِ عَرَقِجَلَ ولَا سِيَّما فِي يومِ القِيامَة فإنَّ اللهَ تَعالَى يَقُولُ: ﴿لِمَنِ الْمُلكُ الْمُومِ وَالْحَدِ إلَّا للهِ عَرَقِجَلَ ولَا سِيَّما فِي يومِ القِيامَة فإنَّ اللهَ تَعالَى يَقُولُ: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ المُملكُ المُوحِدِ الْقَهَارِ ﴾ وقالَ عَرَقِجَلَ: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِينِ ﴾ ففي ذلك اليَوم تَظهرُ الملكيَّة تمامًا؛ وفِي الدُّنيا قَدْ يَتُوهَم الإنسانُ أَنَّه لَا مَلِك إلَّا مَنْ أمامَه مِنَ المُلُوكُ وقَد يَنْسَى المَلِكَ الأوَّلَ عَرَقِجَلَ، أَمَّا فِي الآخِرَةِ فلَا.

فَهُو جَلَّوَعَلَا مَلِكُ، وَهُو مَالِكُ، وَلَمَذَا جَاءَت قِرَاءَتَانِ فِي سُورة الفَاتَحَة: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) وَ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ والقراءتانِ سَبْعِيَّتَانِ صَحيحَتَانِ، وإذَا ضَمَمْتَ إحداهُما إلَى الأُخرى صار المعنى: أنَّه مَلِكُ مَالِكُ.

وأيُّهما أبلغُ فِي الوَصْف؟

الجَوَاب: إنْ قلتَ: «مَلِك» أخطأتَ، وإن قلت: «مالِك» أخطأتَ؛ لأنَّ «المالِك» مُلكه محدودٌ، فأنا أَمْلِك مالِي وأَمْلِك التَّصرف فِيه، لَكِن لَيْس لِي سلطانُ المَلِك، فالمَلِك سُلطته عامَّة، ووَصْفُه: المُلك والسُّلطان.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا، رقم (٢٤٤٤)، من حديث أنس رَضِيَّلِيَّهُ عَنْهُ، بلفظ: «تأخذ فوق يديه»، وأخرجه الترمذي: كتاب الفتن، رقم (٢٢٥٥)، بلفظ: «تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه».

الحَقِّ [1]، المُبينُ [٢]،..

لَكِن قَد يَكُون هُناكَ «مَلِك بِلَا مُلك»، أَي أَنَّه: مَلِك ولَكِن لَيْس بهالِك، فيوجد بَعْض الملوكِ يكونُ قاصرًا ضعيفًا ويُدبِّر المملكةَ سِواهُ، فهَذا مَلِكُ لَيْس بهالِكِ.

وهُناكَ «مالِك ولَيْس بمَلِك»، وهَذا كثيرٌ؛ واللهُ عَزَّيَجَلَ «مَلِكٌ مَالِكٌ»، ولهذا جاءَت القراءتان فِي قَوْله تعالى: ﴿ مَالِكِ بَوْمِ الدِينِ ﴾.

فمن أَسْهَاء الله تعالَى «المَلِك»، يَعْني: ذُو السُّلْطة العالِيَة العُلْيَا، التِي لَيْس فَوْقها سُلْطة، ولَيْس مِثْلها سُلطة.

و «الحَقُّ» اسمٌ مِن أَسْماء الله عَنَّهَجَلَّ، لَكِنه لَا يَنبغي أَنْ يَكُونَ كَمَا نَسمع الآن كَثيرًا فِي المتأخرين: «قَالَ الحَقُّ» بَدلًا مِن «قَالَ الله»؛ فإنَّ «الله» أَشْرف الأسماء؛ فيقول: «قالَ الله»؛ ولأنَّه جاء فِي القُرآن كَثِيرًا ﴿قَالَ اللهُ ﴾ أَمَّا أَنْ يقال: «قَالَ الحَقُّ» فإنَّه لَا يُعطى الهَيْبة التِي تُعْطيها «قَالَ الله».

[۲] قَوْله: «الْمِينُ» هنا لـهَا معنيان: «البيِّن»، و«الذِي أَبَانَ»، وكلاهُما صحيحٌ، فاللهُ تعالَى حقُّ بيِّن لَا يَخْفَى علَى أحدٍ.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا [١] عَبْدُهُ

# وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَلهُ آيَةٌ تَلدُّلُ عَلَى أَنَّهُ واحِدُ(١)

\* \* \*

وَكَيْفَ يَصِحُّ فِي الأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلِ (٢)

وهو أيضًا مُبِين للحقّ، كمَا قَالَ الله تعالَى فِي آياتٍ متعدِّدةٍ ﴿ فَدُ بَيَّنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [اللنعام:١٠٥]، ومَا أشبَه لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام:١٠٥]، ومَا أشبَه ذلك من الآياتِ؛ وإنَّمَا قُلنا: إنَّ مُبين بمَعْنى بَيِّن لأنَّ أبانَ تأتي بمَعْنى: بانَ، ومِنه قَوْله: أبانَ الصُّبح، بمَعْنى: بانَ الصُّبح وظَهَر، فلهَذا جعَلنا المُبين تَحتمل مَعنيَيْن: الأوَّل: «البيِّن»، والثَّاني: «المبيِّن».

[1] هُو محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ المُطَّلِبِ بنِ هاشِمِ القُرَشِيُّ، آخِرُ الأنبياءِ، وخاتمُهم، وأفضلُهم، وأشرفُهم، صلَّى اللهُ عَلَيه وعلَى آلِهِ وسلَّم.

[۲] أَي: عبدُ الله، وعُبُودية النَّبِي ﷺ لربِّه أكملُ العُبُودية وأعظمُها، ولهذا كانَ يَقومُ حتَّى تتورَّم قَدَماه، فيقال لَهُ فِي ذَلِك: كيفَ وقد غَفر اللهُ لكَ مَا تَقدَّم مِن ذَنبِك ومَا تأخَّر؟ فيَقُول: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» (٣).

<sup>(</sup>۱) من شعر أبي العتاهية، إسهاعيل بن القاسم بن سويد. انظر: ديوانه (ص:۱۲۲)، ومعاهد التنصيص (۲/ ۲۸۶).

<sup>(</sup>٢) البيت للمتنبى، انظر: ديوانه (ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب قيام النبي ﷺ الليل، رقم (١١٣٠)، ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، رقم (٢٨١٩)، من حديث المغيرة ابن شعبة رَضَاللَهُ عَنهُ.

## وَرَسُولُهُ [١]، خَاتَمُ النَّبِيِّينَ [٢] ....

[١] «ورسولُه» الذِي أرسله، فهُو عَبد لَا يُعْبَد، ورَسولٌ لَا يُكَذَّب.

[٢] قَوْله: «خاتَمُ النَّبيِّين» خاتمُهم أي: آخرُهم، فبِهِ خُتموا عَلَيهم الصَّلاة والسَّلام، كمَا قالَ تعالَى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ ٱللّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتُنَ ﴾ [الأحزاب:٤٠].

ثُمَّ إِنَّ الخَاتَم أَبُلِغ مِنَ الخَتْم؛ لأنَّ الخَاتَم كالطابَع على الشَّيْء، والطابَع إِنَّما يَكُون بعد التّهام، وقَد مثَّل النَّبِي عَلَيْ نفسه مَع النَّبيين بقَوْله: «إِنَّ مَثِلِي وَمَثَلَ الأَنْبِياءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ مِنْ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسَ يَطُوفُونَ بِه وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِه اللَّبِنَةُ»، قال: «فَأَنَا النَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِينَ عَتَم الله بِه النَّبُوَّة، وهُو كالطابَع على نُبُوَّتِهم.

وعَلَيه؛ فَمَنِ ادَّعَى أَنَّ أَحدًا مِنَ النَّاسِ يكونُ نبيًّا بعدَه ﷺ فَقَد كَفَر بالله عَرَّيَجَلً؛ لأَنَّه كذَّبَ القُرآن.

مَسْئَلَة: من قَالَ: إن مَعْنى خاتم النَّبيين أي: زِينَة النَّبِيِّن وإن هُناكَ نبيًّا بَعْد النَّبِي عَيُّاتٍ ، فَهَل يُعتبر كافرًا إذَا قَالَ ذلِك بتأويلِ؟

الجَوَاب: نَعَمْ، يُعْتَبرُ كَافرًا ولَوْ بِتَأْوِيلٍ، لَكِن يُعلَّم أَنَّ هَذَا التَّأُوِيلَ خَطأٌ، وقد جاءَت السُّنة صريحة عاية الصَّراحة بأنَّه لا نبيَّ بعد مُحمَّدٍ ﷺ؛ فقَالَ: «خُتِمَ بِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب خاتم النبيين ﷺ، رقم (٣٥٣٥)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبيين، رقم (٢٢٨٦)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وَإِمَامُ الْتَقِينَ[1].

النَّبِيُّونَ»(١)، وقال لعليِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضَّالِتُهُ عَنهُ حِين خَلَّفَهُ فِي غَزوةِ تَبُوك فِي أَهْله؛ قالَ: «أَنْت مِنِّي بَعْدِي»(١)، وهَذا أمرٌ قالَ: «أَنْت مِنِّي بَعْدِي»(١)، وهَذا أمرٌ مَعلومٌ بالضَّرورةِ مِنَ الدِّين، لَيْس فِيه إشكالٌ.

مسألةٌ أُخرَى: كيفَ نَجْمعُ بَينَ قَوْله تعالَى: ﴿وَلِكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّءَنَ ﴾ [الأحزاب:٤٠] وبَين خُروج عِيسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي آخرِ الزَّمان؟

الجوابُ: عِيسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يأتي بنُبُوة جديدةٍ، فهُو قَد بُعث قَبلَ محمَّدٍ عَلَيْهِ لكنَّه يَأْتِي مُكمِّلًا لرِسالَتِه بإِذْن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وإِقْراره؛ لأنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وإقْراره؛ لأنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ أَخبرَ بأنَّ عِيسى عَلَيْهِ السَّلَمُ لَا يقبل إلَّا الإِسْلامَ، وأنَّه يَضَعُ الجِزْية، ويَقْتل الخِنْزير، ويَكْسر الصَّلِيب<sup>(۱)</sup>؛ وكل هَذا مِن شَريعةِ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

[1] قَوْله: «وإمامُ الْمَتَقين» أي: قُدْوتُهم وأُسْوَتُهم، فكلُّ الْمُتَقين هُو إمامُهم عَلَيْ مِن هذِه الأمة وغيرِها، والدَّليل على هذا قولُ الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ النَّهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ النَّا عِلَى هَذا قولُ الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ النَّيْتِينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُّصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَةً قَالَ ءَاقَرَرَتُهُ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيَ قَالُواْ أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا لَتُوْمِنُنَ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَةً قَالَ ءَاقَرَرَتُهُ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيَ قَالُواْ أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، رقم (٥٢٣)، من حديث أبي هريرة رَيْخَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة تبوك، رقم (٤٤١٦)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، باب من فضائل علي بن أبي طالب رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، رقم (٢٤٠٤)، من حديث سعد بن أبي وقاص رَضَالَيُّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب قتل الخنزير، رقم (٢٢٢٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد ﷺ، رقم (١٥٥)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [1] وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ [7] ..

وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴾ [آل عمران:٨١] فأخَذ اللهُ العَهدَ والمِيثاقَ الْمؤكَّد علَى الأَنْبِياء أنَّه إذَا أَتَاهِم رَسُولٌ مُصدِّقٌ لِمَا مَعَهم آمَنُوا بِه واتَّبَعُوه ونَصَرُوه.

ولهذا فِي المعراج لـمَّا أُسرِيَ بالنَّبِي ﷺ وجُمع لَهُ الرُّسل صارَ إمامَهم، وصلَّوْا وَرَاءَهُ ('')، فهُو إِذَن: إمامُ المُتَّقِين السَّابِقين واللَّاحِقِين.

و: «الْمُتَّقين» هم الذِين اتَّقُوا اللهَ بفِعْل أَوَامِرِه واجتنابِ نَواهِيهِ.

[1] قَالَ أَبُو الْعَالِية رَحْمَهُٱللَّهُ: صَلاةُ الله علَى عَبْدِهِ أَنْ يَذْكُرَهُ فِي الملاِّ الأَعْلَى بِالثَّنَاءِ والمَدْح<sup>(٢)</sup>.

[٢] اعلَمْ أَنَّ الـ(آل) تُذكر وحدَها وتُذكر مَع غيرِها، فإنْ ذُكرت وحدَها فهِي جَمِيع أَتْباعِه على دِينه، مِثلَ قولِه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فهِي جَمِيع أَتْباعِه على دِينه، مِث قرابَتِه وغيرِهم، ومِنَ الصَّحابة وغيرِهم، وعِنَ الصَّحابة وغيرِهم، وإذَ أَي أَتْباعه على دِينه، مِن قَرابَتِه وغيرِهم، ومِنَ الصَّحابة وغيرِهم، وإذَ أَكُرت مَعَ الأصحابِ وَحْدَهم صارَ المُرادُ بالـ(آل) الأَتْباع على الدِّين، وبالأَصْحاب الصَّحَابة فقط، فيكونُ عَطْفهم على الـ(آل) مِن بابِ عَطْف الخاصِّ على العامِّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، رقم (۱۷۲)، من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُعَنَهُ.

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري: كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب (٦/ ١٢٠)، ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره، كما ذكره الحافظ في الفتح (٨/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي ﷺ، رقم (٦٣٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، رقم (٤٠٦)، من حديث كعب بن عجرة رَضَائِلَهُ عَنْهُ.

# بِإِحْسَانٍ [١] إِلَى يَوْمِ الدِّينِ [٢].

وإنْ ذُكِر الثَّلاثة «الآلُ، والأصحابُ، والأَتْباعُ»، صارَ «الآلُ» المؤمنِين مِن قَرابَتِه، والأصحابُ هُم الصَّحابةَ، ومَن تَبِعهم بإحسانٍ بَقِيَّةَ الأُمَّةِ.

وَلا يُورَدُ عَلَيْنا قولُ الشَّاعِرِ<sup>(١)</sup>:

آلُ النَّبِ عِيِّ هُمُ أَتْبُ اعُ مِلَّتِ هُمَ أَتْبُ اعُ مِلَّتِ هُمَ الْأَعَاجِمِ والسُّودَانِ والعَرَبِ لَـ النَّاعِي أَبِي لَـ هَبِ لَـ هِبِ لَـ هَبِ لَـ هُبِ لَـ هُبِ لَـ هَبِ لَـ هِبِ لَـ هُبِ لَـ هُبُولِ لَا قُلْمُ لَا عَلَى الْمُلْكِ عَلَى المَلْكِ عَلَى المَلْكَافِي أَبِي لَـ هُبِ لَـ هُبُولِ لَـ هُبُولِ لَـ هُ إِلَا قُلْمُ لَا لَا عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكِلِ عَلَى المَلْكِ عَلَى المَلْكُولِ الْمَلْكِ عَلَى الْمُلْكِلِ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكِلِ عَلَى الْمُلْكِلِ عَلَى الْمُلْكِلِ عَلَى الْمُلْكِلِ عَلَى الْمُلْكِلِ عَلَى الْمُلْكِلِ عَلَى الْمُلْكُولِ عَلَى الْمُلْكِلِ عَلَى الْمُلْكُولِ عَلَى الْمُلْكِلِ عَلَى الْمُلْكِلِ عَلَى الْمُلْكِلِ عَلَى الْمُلْكِلِ عَلَى الْمُلْكُولِ عَلَى الْمُلْكُولُ عَلَى الْمُلْكُولِ عَلَى الْمُلْكُولِ عَلَى الْمُلْكُولِ عَلَى الْمُلْكُولِ عَلَى الْمُلْكُولِ عَلَى الْلِلْكُولِ عَلَى الْمُلْكُولِ عَلَى الْمُلْكُولِ عَلَى الْمُلْكُولِ عَلَى الْمُلْكُولُ عَلَى الْمُلْكُولُ عَلَى الْمُلْكُولُ عَلْلِلْكُولُ عَلَى الْمُلْكُولُ عَلَى الْمُلْكُولُ

فالشَّاعرُ يُريد أَنْ يُبيِّن أَنَّ الآلَ هُمُ الأَتْباعِ عَلَى كلِّ حَالٍ، لَكِن نَقُول: هَذا البيتَ غَلَط، ونحنُ لَا نَقُول: إِنَّ آلَ الرَّسُولِ هُم قَرابَتُه فَقَط؛ بَل نَقُولُ: آلُ الرَّسُولِ هُم قَرابَتُه فَقَط؛ بَل نَقُولُ: آلُ الرَّسُولِ هُم قَرابَتُه المُؤمِنون بِه، وعلى هَذا فأبُو طالِبٍ لَيْس مِن آلِ الرَّسُولِ، فلَا يَدْخل فِي الصَّلاة عليهِم وإِنْ كَانَ مِن آلِ الرَّسُولِ نسبًا، لَكِنَّه لَيْس مِنْ آلِ الرَّسُولِ بالنِّسبة للشَّع الدَّسُولِ بالنِّسبة للشَّاء لَهُ، وكَذلِك أبو لهَبِ عَمُّ الرَّسُولِ بَالنَّسِة لَيْسَ مِن آلِ الرَّسُولِ.

[1] كلمةُ «بإحسانٍ» لا بُدَّ مِنْها؛ لأنَّ بَعْضَ النَّاس يدَّعي أَنَّه مُتَّبِع لهُمْ ولكِنْ بغَيْر إِحْسان، فانْتَبه لهذا القَيْد الذِي نَسمع كثيرًا مِنَ النَّاس لَا يَذْكُرونَه، فيقولون: «عَلَى مُحُمدٍ وعَلَى آلِهِ والتَّابِعين» وهذَا لَا بأسَ بِه لأنَّ المعروفَ أَنَّ المُرادَ «التابِعين بإحسانٍ» لكنْ لَا بُدَّ أَنْ تُقيِّدَهُ؛ كَمَا قيَّده اللهُ تعالَى فِي قولِه: ﴿وَٱلسَّنِهُونَ الْأَوْلُونَ الْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ [التوبة:١٠٠].

[٢] قولُه: «إلَى يومِ الدِّين» متعلِّق بقَوْله: «تَبِعَهُم» يَعْني: ومَن تَبِعهم إلَى يَوْم القِيَامة.

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن على الهبل، انظر: ديوانه (ص:٥٢٣).

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَرْسَلَ رَسُولَهُ مُحُمَّدًا ﷺ بِالْهُدَى [1] وَدِينِ الْحَقِّ [1]، رَحْمَةً لِلْعَالَ مِينَ [1]، وَقُدْوَةً لِلْعَامِلِينَ [1]، وَحُجَّةً عَلَى الْعِبَادِ أَجْمَعِينَ [1]، ......

[1] قَوْله: «الْهُدَى»: العِلْم النَّافِع.

[٢] قولُه: «ودِين الحَقِّ»: هُو العمَل الصَّالِح.

فشَرِيعةُ النَّبِي صلَّى الله علَيه وعلَى آلِه وسلَّم دائرةٌ بَين العِلم والعمَل؛ فالعِلْم بالمُّكَى والعمَل الصالحُ بدِينِ الحقِّ.

[٣] قولُه: «رحمةً للعالمين» ودليل ذَلِك قَوْله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلَنَكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالِمِينَ الْكَ ﴾ [الأنبياء:١٠٧].

وقولُه: «رَحْمَةً» مفعولُ لأَجْله، عامِلُها قولُه: «أَرسل» يَعْني: أنَّ اللهَ أَرْسله ليَرْحَم بِه العالمين؛ وهَذا هُو الواقعُ، فإنَّ الرَّسُول ﷺ أُرسل فاتَّبعه عالَمٌ مِنَ الخَلْقِ، فرَحِمَهُمُ اللهُ بِه.

[٤] قولُه: «وقُدوةً للعامِلين» قُدُوة بِمَعْنى أُسْوة؛ فَهُو ﷺ قُدُوتنا، وإمامُنا، وأُسوتُنا.

[٥] قَوْله: «وحُجَّة على العِبَاد أَجْمَعِين» هكذا جاءت في عِبارةِ كثيرٍ مِنَ العُلَماء: «حُجَّة على العِباد أَجْمَعِين»، وهذا يَقتضي أَنْ يَكُونَ الرَّسُول ﷺ مُرسَلًا حتَّى إلى الحِنِّ، وحتَّى إلى الملائِكة، وحتَّى إلى جَمِيع الخَلْق؛ ولكنْ إرسالُه إلى الجِنِّ أَمْرٌ الحِنِّ، وحتَّى إلى الملائِكة ففيه نَظرٌ؛ ولهذا لَو قِيل بدلَ هذِه العِبارة: «وحُجة مَعلومٌ، وأمَّا إرسالُه إلى المِلائكة ففيه نَظرٌ؛ ولهذا لَو قِيل بدلَ هذِه العِبارة: «وحُجة على مَن أُرْسِل إلَيْهم أَجْمَعِين» لسَلِمْنا مِنْ هذا الإشكال، وهُو أَنَّه هَل هُو مُرْسَل على مَن أُرْسِل إلى الملائِكة لَاشَكَ أَنَّه مَل المَلائِكة والملائِكة لَاشَكَ أَنَّه مَل المَلائِكة أَم لَا؟ لأَننا لَيْس عِندَنا عِلْمٌ أَنَّه أُرسل إلى الملائِكة، والملائِكة لَاشَكَ أَنَّه مَ

بَيَّنَ بِهِ وَبِهَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ [1].

مِن عِبادِ الله؛ إِذَنْ: فالأَسْلم فِي العِبارَة أَنْ نَقولَ: «وَحُجَّةً علَى مَنْ أُرْسِل إلَيْهم أَجْمَعِين»؛ حتَّى نَخرج مِن هذَا الإشكالِ.

مسألةُ: الصَّحيحُ أنَّ الجِنَّ ليسَ فِيهِم رَسُولُ؛ لأنَّ اللهَ تَعالَى يقولُ: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبَ ﴾ [الحديد:٢٦]، فقال: ﴿ فِي ذُرِّيَتِهِمَا لَنُسُبُوَةً وَٱلْكِتَبَ ﴾ والجِنُّ لَيْس فِي ذُرِّيَتِهِم نُوحٌ أَوْ إِبراهِيم، وأَيْضًا نَقُول: يقولُ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرُى ﴾ [يوسف:١٠٩].

فيَبْقَى الإشكالُ فِي قَوْلِه تعالى: ﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْحَكُمْ عَالَيْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلذا ﴾ [الأنعام: ١٣٠] أجاب العُلماءُ عَن ذلك بأنَّ قَوْله: ﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ ﴾ هذا خِطابٌ للمَجْموعِ لَا للجَمِيع؛ وإجابةٌ أُخرَى: أنَّ المُرادَ بالرُّسُلِ هُمُ النُّذُر، كمَا قالَ تَعالى: ﴿ وَإِجَابَةُ أُخرَى: أَنَّ المُرادَ بالرُّسُلِ هُمُ النُّذُر، كمَا قالَ تَعالى: ﴿ وَإِجَابَةُ أَخرَى: أَنَّ المُرادَ بالرُّسُلِ هُمُ النُّذُر، كمَا قالَ تَعالَى: ﴿ وَإِجَابَةُ أَخرَى: الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا فَلَمَا فَصَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا فَلَمَا فَضَرُوهُ وَالْوَا أَنصِتُوا فَلَمَا عَضَرُوهُ وَالْوَا أَنصِتُوا فَلَمَا فَضَرُوهُ وَالْوَا أَنصِتُوا فَلَمَا عَضَرُوهُ وَالْوَا أَنصِتُوا فَلَمَا عَضَرُوهُ وَالْوَا أَنصِتُوا فَلَمَا عَضَرُوهُ وَالْوَا أَنصِتُوا فَلَمَا عَضَرُوهُ وَالْوَا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢٩].

وهذَا القولُ هُو الحَقُّ: أنَّ الجِنَّ لَيْسَ مِنْهُم رُسُلٌ ولَيْسُوا أَهْلًا لِأَنْ يَكُونَ مِنْهِم رَسُلُ ولَيْسُوا أَهْلًا لِأَنْ يَكُونَ مِنْهِم رَسُول وهُم ذُرِّيَّة إِبْليس، لَكِنَّ مِنهم الصالحِين ومِنْهم دُون ذَلِك، ومِنْهم المسلمُون ومِنهم القاسِطُون، وكَفَاهُم فَخْرًا أَن يَكُونُوا مِن ذُرِّيَّة أَخْبَثِ الخَلْق -فِيها نَعْلم-عِنْد الله عَنَّامَلَ ثُمَّ يَكُونَ مِنْهم الصالحُ ويَكونَ مِنهمُ المُسلمُ.

[1] قولُه: «بَيَّن بِه وبها أَنْزل علَيْه» الذِي بيَّن هُو الله عَزَّوَجَلَّ، وهَذا مِن لازِمِ كونِهِ تعالَى مُبيِّنًا، أَنَّه بَيَّنَ بالرَّسُول ﷺ، وبها أَنْزَلَ عَلَيْهِ. مِنَ الْكِتَابِ<sup>[1]</sup> وَالْحِكْمَةِ<sup>[1]</sup>، كُلَّ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ، وَاسْتِقَامَةُ أَحْوَالِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ [<sup>1]</sup>،

[1] قولُه: «مِن الكتابِ» هُو القُرآن.

[٢] قولُه: «والحِكمة» هِي السُّنَّة.

[٣] قولُه: «كُلَّ مَا فِيه صلاحُ العِبَادِ، واستقامةُ أحوالهِمْ فِي دِينهم ودُنياهُم...» إلخ، وهَذا أمرٌ يَعْلَمه مَنْ تَتبَّع رسالةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَنَّ جَمِيعَ مَا يَحتاجُ النَّاسُ إِلَيْه فِي صَلاحٍ دِينهم ودُنياهم قَد بَيَّنه الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

قَالَ أَبُو ذَرِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ: «لَقَدْ تُوُفِّيَ رَسُولُ الله ﷺ ومَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ» السَّمَاءِ إلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا» (١)؛ فقوله رَضَالِلَهُ عَنهُ: «ومَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ» مَعْناه أَنَّه بِيَّن كُلَّ شَيْءٍ.

وقال رجلٌ من المشركين لسَلْمانَ الفارسيِّ رَحَوَٰلِيَهُ عَنْهُ: "قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الجِرَاءَةَ! قالَ: نَعَمْ، كُلَّ شَيْءٍ عَلَّمَنَا، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ "(٢)، وعلَّمنا الرَّسُول ﷺ كَيفَ نَلبس، وكيف نخلع، وكيف نقوم، وكيف نقوم، وكيف نفوم، وكيف ننام، فهَا بَقِيَ شَيْءٌ نَحتاجُ إِلَيْه إلَّا بيَّنه لنَا.

ثمَّ إنَّه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِذَا ذكر شيئًا وتبيَّن لَهُ أَنَّ المصلحةَ فِي خِلافِه رجَع، فلمَّا قَـدِم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ المدينةَ وجدَ النَّاس يُلقحُون النَّخل، وذلِك بأن يَصْعَد الإِنْسان

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (١٥٣/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٢)، من حديث سلمان الفارسي رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

إِلَى الفَحْل - وهُو ذَكَر النَّخل-، فيأتي مِنه بشهاريخ، يَضَعُها فِي شهاريخِ النَّخلة، ثمَّ تلقح وتكون تَمَرًا جيدًا، فلما قدِم النَّبِي عَلَيْ المدينة ووَجد أنَّهم يتكلَّفون بالصُّعود والنزول مرَّتين، مرَّة فِي الفَحل ومرة فِي الأُنثى، قالَ: «لَو أَنْكُم تَرَكْتُمْ هَذَا»؛ وقَصْده بهذا الإرفاقُ والتَّسهيلُ عَلَيهم، فظنُّوا أن هَذا وحيٌ مِنَ الله، فتركوه، فلمَّا تركُوه صارَ الثَّمَرُ شِيصًا، يَعْني: فَسَد، فلمَّا حصل هَذا قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»(۱).

وأَذِنَ لهُم أَنْ يُؤبِّرُوا، فَرَجَع عَمَّا قَالَ أُولًا؛ لأَنَّه إِنَّمَا يُبيِّن للنَّاسِ مَا يَحتاجون إلَيْه ويَنْفَعهم، فكُلُّ مَا يحتاج النَّاسُ إلَيْه فإنَّه أَخْبِرَهُم بِه، وقَدْ قالَ تعالَى فِي كتابه: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنِ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل:٨٩]؛ فكُلُّ شَيْءٍ مُبيَّنٌ فِي القُرآن.

وقَرأَتُ قديمًا ترجمةً للشَّيخ مُحمَّد عَبْدُه، المِصْرِيِّ المَشْهور، أَنَّه كَانَ فِي بارِيس، وكَانَ فِي مَطْعم -والمَطْعمُ يَضُمُّ المسلمين، والنَّصارى، واليَهُود، وكُلُّ أحدٍ؛ لأنَّها بلَد كُفْر-، فجاءَه رجُلٌ مِنَ النَّصارَى وقال له: أَيُّها الشَّيْخ، إنَّ كتابَكُم فِيه هذِه الآية: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩]. فإنْ كُنتَ مؤمنًا بذلِك فأخبرني كيف يُصنع هذا الطَّعام؟ وهل هذا موجود فِي القُرْآن؟ قالَ: نَعَم، هذا موجود فِي القُرْآن؟ قالَ: نَعَم، هذا موجود فِي القُرْآن حفهذا النَّصرانيُّ هَذا يُريد أن يكونَ القرآنُ كتابَ مَطْبخ! يُعلِّم النَّاسَ كيفَ يَطْبُخون! - قَالَ: أَيْنَ هُو؟ فنادَى صاحبَ المَطْعم، وقال لَه: يُعلَم النَّاسَ كيفَ يَطْبُخون! - قَالَ: أَيْنَ هُو؟ فنادَى صاحبَ المَطْعم، وقال لَه: كيفَ صَنَعت هذا الطعام؟ قالَ: صَنَعت فِيه كَذَا وكَذَا، وذكر تَحضير الطَّعام، فقالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا، رقم (٢٣٦٣)، من حديث عائشة وأنس رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

هكذا هُو فِي القُرْآن! فتَعجَّب النصرانيُّ وقال: أَيْنَ؟ فقَالَ: إِنَّ اللهَ تعالَى يَقُول: ﴿فَسَالُوا أَهْلَ اللهِ تَعالَى يَقُول: ﴿فَسَالُوا أَهْلَ اللهِ كُلِّ شَيءٍ، ﴿فَسَالُوا أَهْلَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

إِذَنِ: نبيُّنا ﷺ علَّم النَّاس كُلَّ شَيْءٍ، وهَل عَلَّمهم مَا يَعتقِدُونَه فِي الله عَرَّفَجَلَّ فِي الله عَرَّفَجَلَّ فِي الله عَرَّفَجَلَّ فِي أَسْمَائِه، وصِفاتِه، وأَفْعالِه؟

الجَواب: نَعَم، لَا شَك، وهَذا أَوْلَى مَا عَلَّمهم، وأَوْجَبُ مَا عَلَّمَهم، فكيف يُعلِّمُهم أَنْ يَجلسَ الرجُل علَى الخِراءَةِ على وَجْهٍ مُعيَّنٍ، ثُمَّ لَا يُعلِّمُهم مَا هِي صِفاتُ الله عَنَّفِجًلَّ؟!

و لهذا قَالَ شَيْخ الإِسْلام رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي قَوْل أهلِ التَّفويضِ -القائِلين: إذَا جاءتك آيةٌ أُو حديثٌ فِي صفاتِ الله ففَوِّضُه، ولَا تَتكلَّمْ فِيه أبدًا، وكُن معَه كالأُمِّي! - يَقُول رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «إنَّ قَولَ هؤلاءِ مِن شَرِّ أَقوالِ أهلِ البِدَعِ والإِلْحَاد» (١).

بَل قالَ: «إنَّ الفَلاسِفة لم يَتسلَّطُوا علَى المُسلِمين إلَّا بمِثلِ هَذا القَولِ»(٢)، لــَّا قَالَ هؤلاءِ: نَحنُ أُميُّونَ بالنِّسبةِ لمعانِي آياتِ الصِّفاتِ وأَحاديثِها، قالُوا: أَنتُم أُميُّون، ومعنى الأُمِّي أي جاهِل، وقالوا: نحنُ أَعْلمُ مِنكُم، إِذَن: سنُفسِّر الآياتِ والأحاديثَ

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٦/ ٢٤٠).

على مَا نُريد؛ لأنّنا نحنُ نَعلم أنَّ هَذا مَعناها -وهُو مُحُرَّف لَا شكَّ-، ولَكِن الذِي يَقُول: يقول: «أنا أعْرف المعنَى» خيرٌ مِن الذِي يَقُول: أنا لَا أعرِفُ؛ لأنَّ الذِي يَقُول: لَا أعرِفُ قَد نادَى على نفسِه بأنَّه جاهِل، وهَذا يدَّعي أنَّه عالم فيقول: العِلم عِندي مادُمت أنتَ جاهلًا في مَعاني هذِه النُّصوص!! ولَا تستطيع أن ترد عليه، لأنَّ غاية مَا عِندكَ أنْ تَقُول: لَا أعْلم، والذِي لَا يَعلمُ لَيْس معَه سِلاحٌ، فإذَا كنتَ لَا تَعلم فأنا أعلم، فالمُراد بهذا كَذَا وكذَا!!.

مَع أَنَّه الآنَ يُوجَد فِي كَتُب الذِين لَا يَعلمون مَذْهَب السَّلَف علَى وَجْهِ الحقيقةِ: أَنَّ السَّلَف هُم أَهلُ التَّفويضِ؛ ولهَذا جَاءَ فِي كَلامِهم أَنَّ أَهْلَ السُّنَّة قِسهانِ: أَهلُ تَفويضٍ، وأَهلُ تَأْويلٍ؛ ويَعنون بأهل التَّأويل أَهْل التَّحريف، الذِين يَقُولُون: "إِنَّ قَوْله تعالَى: ﴿أَسَتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٤٥]. أي استولَى، وقَوْله يَعلَى: ﴿وَيَبْفَى وَجُهُ تَعالَى: ﴿وَيَبْفَى وَجُهُ رَبِكَ ﴾ [المائدة: ٢٤]. أي نِعمتان، وقَوْله تعالَى: ﴿وَيَبْفَى وَجُهُ رَبِكَ ﴾ [الرحن: ٢٧]. أي ثواب ربِّك»، ومَا أَشبَه ذلِك!.

وهَذا كَذِب، فأَهْلِ السُّنَّة ليسُوا أهلَ تفويضٍ، بَلِ أَهْلِ مَعْرِفةٍ وعِلم، لَكِن يُفوِّضون مَا لَا يَستطيعون الوُصول إلى عِلمه، وهُو الكَيفيَّة، فيقُولون مثلًا فِي قَوْله تعالى: ﴿أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف:٥٤]. نَعلم أن مَعْنى ﴿أَسْتَوَىٰ ﴾ أي: علا على العرش، ولكِن كيفَ ذلك؟ لَا نَعلم. وهَذا هُو غايةُ الأدبِ مَع الله عَنَّهَجَلًّ؛ أنَّ مَا لا يُخبِركَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فالحاصِل: أنَّ الرَّسُول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ علَّم أُمَّته كُلَّ مَا يَحتاجون إلَيْه فِي أُمـور

دِينِهم ودُنياهم، حتَّى إنَّه إذَا تكلَّم بكلامٍ يَظن أنَّه مُناسبٌ ثُمَّ تبيَّن أنَّه لَيْس كَذلِك رَجَع عَنه، كَمَا فِي قصَّة التَّأْبِير<sup>(۱)</sup>.

وبالمناسبة فبَعْض العُلَماءِ -ولاسيما المتأخّرون المعاصِرون - أخذوا من قَوْله: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ» مَا لَا يَحتملُه النّصُ، قالُوا: إن هذا شاملٌ للتَّصرُّف، وشاملٌ للحُكم، بمَعْنى أَنّنا نحنُ نَعلم كيفَ نَصنع الباب، وكيفَ نَبْنِي البِناء، ومَا نُشيّدُه من قُصور وغيرها، نعلم هذا، ونَعلم أيضًا حُكم هذِه الأشياءِ، حتَّى قالُوا: إذا كانَ الرِّبَا سببًا لرَفْع اقتصادِ البلدِ فإنَّه جائزٌ؛ لأنَّه داخِل فِي قَوْله عَلَيْ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ» وهذا غلطُ؛ لأنَّ الأحكام مَرْجِعُها إلى الله عَرَّفِكَل ورَسولِه عَلَيْ، قالَ بَعالَى: ﴿ وَمَا اَخْلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءِ فَحُكُمُهُ لَهِ إِلَى الله عَرَّفِكَل ورَسولِه عَلَيْهِ، قالَ وكيفَ يُحوَّل من وَجْه إلى الله عَرَّفِكاً ورَسولِه عَلَيْهِ، قالَ وكيفَ يُحوَّل من وَجْه إلى الله عَرَّفِكاً أعلم بِه.

ولهذا يأتي الإِنْسان الذِي لَا يَعرِف الدِّين، ولَا يَعرِف العِلم الشَّرعيَّ، يَعرِف كيف يَصنع مُكبِّر الصَّوت، ويأتي إِنْسانٌ عالم مِن أَبْرز العُلَماء فِي الشَّرع فلا يَعرِف كيف يَصنع مُكبِّر الصَّوت، فالأوَّل أَعْلم بأُمُور الدُّنيا مِن العالِم، والعالِم أَعْلم بالشَّريعة مِن هذا.

وقد اشتبه هَذا الحديث: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ» علَى بعضِ النَّاسِ فِي العَصْرِ الحَاضِرِ فأباحُوا بِهِ شَيْئًا معيَّنًا، وسَمَّوْهُ الرِّبَا الاسْتِثْرَارِيَّ، وقالُوا: هذِه البُنُوك كُلُّها حَلالٌ؛ يَعني: لَيْسِ فِيها ظُلْم!!.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا، رقم (٢٣٦٣)، من حديث عائشة وأنس رَضَى اللهُ عَنْهُا.

ويُمْكِن أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِم: بأن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَي بِتَمْر جيِّد، فقَالَ: «مَا هذا؟ أَكُلُّ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذا؟» فقالُوا: لَا، لَكِن نَأْخُذ الصَّاع مِن هَذا بالصَّاعَيْن، والصَّاعَيْن بالثَّلاثة، فقَالَ: «هَذا عَيْنُ الرِّبَا»، وأَمَر أَنْ يُباع التَّمْرُ الرَّدِيء أَوَّلا ثُمَّ والصَّاعَيْن بالثَّلاثة، فقَالَ: «هَذا عَيْنُ الرِّبَا»، وأَمَر أَنْ يُباع التَّمْرُ الرَّدِيء أَوَّلا ثُمَّ والصَّاعَيْن بالثَّلاثة، فقَالَ: «هذا عَيْنُ الرِّبَا»، وأَمَر أَنْ يُباع التَّمْرُ الرَّدِيء أَوَّلا ثُمَّ

فهُنا هَل هُناك ظُلْم إِذَا أَخَذْنا صاعًا جَيِّدًا وأَعْطينا بدَلَه بقِيمَتِه صاعَيْن رَدِيئَيْنِ قِيمَتُهُمَ كَقِيمَةِ الصَّاعِ الجَيِّدِ؟ الجوابُ: لَيْس فِيها ظُلْمٌ ومَع ذلِك قَالَ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّه عَيْنُ الرِّبَا»، والغَريبُ أَنَّ هؤلاءِ الذِين يُطَنْطِنُونَ بأنَّ الرَّسُول عَلَيْهِ الطَّنْ وَلَى اللهِ اللهُ الل

فالحاصِل: أنَّ بَعْضَ النَّاس يَتوسَّع فِي مَدْلُولاتِ الأَلفاظِ، حتَّى يُحَمِّلَ اللَّفْظَ مَا لَا يَحْتَمِلُه؛ إمَّا لجَهْل، وإمَّا لهُوًى! والله المستعان.

والتَّأُويلُ إِنْ دلَّ علَيْه دليل صَحِيح فهُو متعيِّن ومحمود، أمَّا التَّحريف فمَذمُوم مطلقًا، والفرق: أنَّه إذَا استَند التَّأُويل إلَى دليل صَحِيح شرعًا فهُو حق، ولكننا نَقُول: لَيْسَ هَذا تَأُويلًا فِي الواقع بَل هُو تَفسير وأن مَا زُعم أن الظاهر فِيه خلاف فهُو كذِب، وأما إذَا لم يدلَّ علَيْه دليل فكل يصح أن نسمِّيَه تأويلاً، ولهذا نرَى أن مَن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، رقم (٢٢٠١–٢٢٠١)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (١٥٩٣)، من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُا.

مِنَ العَقَائِدِ الصَّحِيحَةِ[١]،..

سَمَّوا أنفسهم أَهْلِ التأويل أَنَّه غير صَحِيح لَكِن سموا أَهْلِ التأويل تلطيفًا للموضوع الذِين يَسلكونه أو الحَقُّ مَا يُوصَفون بِهِ أَن يُقال هم أَهْلِ تحريف؛ فمثلًا قالَ قَائِل: إِن قَوْله تَعالى: ﴿ فَجْرِي بِأَعْيُنِنا ﴾ إِذَا قُلْنا المَعنى أَنَّها تجري ونَحْن نَراها بأعيننا فهذا التأويل، نقُول لَيْسَ بتأويلٍ؛ لأن هذا تأويل بِناءً عَلَى أَنَّك فهمت أَنَّ السَّفينة تجري في جَوف العَين وهذا فهم خاطئ، ولَيْس هذا مثل الآية، ولا تُفيده بأي حَال مِن الأحوال، فأنت ادَّعيت أن هذا تأويل بِناءً عَلَى فَهمك، والباء في قَوْله: ﴿ فَجْرِي بِأَعْيُنِنا ﴾ للمُصاحبة يَعْني: تجري وأعيننا تَصْحَبُها، ومِثل والباء في قَوْله: ﴿ فَهُرِي بِأَعْيُنِنا هِ للمُصاحبة يَعْني: تجري وأعيننا تَصْحَبُها، ومِثل أشياء كثيرة من هذا النَّوع ذكرنا مِنْها طرفًا في كتابنا (القواعِد المثل في صِفات الله وأسهائه الحسنى).

[1] قَوْله: «مِنَ العَقائدِ الصَّحِيحة» العَقِيدة: هِي مَا يَحَكُم بِهِ الإِنْسانُ فِي قَلْبه، وقَد تَكونُ غيرَ صَحِيحةٍ، يَعْني يَحَكُم بِقَلْبِه علَى شَيْءٍ، فإنْ وافَق الحقَّ فهُو صحيحٌ، وإنْ خالَفه فهُو باطلٌ.

#### والفَرْق بَيْن العَقِيدة والعِلْم:

أولًا: أنَّ العِلم تُدْرِك الشَّيْءِ علَى مَا هُو عَلَيه، والعَقِيدة أَنْ تَعْقِد بِقَلْبِك علَيه، وتُثْبته أَو تَنْفيه، فالعَقِيدة أَعمُّ مِن حَيثُ إنَّه قَد يُصيب الإِنْسانُ الحقَّ والواقعَ وقَد لا يُصِيبه، وأمَّا العِلم فإنَّه يُصِيبه قَطْعًا، وهِي أخصُّ من حَيثُ إنَّ العِلم إِدْراكُ لا يُصِيبه، وأمَّا العِلم فإنَّه يُصِيبه قَطْعًا، وهِي أخصُّ من حَيثُ إنَّ العِلم إِدْراكُ والعَقيدة، فإنْ والعَقيدة حُكْم، ولهذا فسَّرها بعضُهم بأنَّها حُكم الذِّهن الجازِم هُو العقيدة، فإنْ طابَق الشَّرعَ فِي الأُمُور الشَّرعيَّة - فحَقُّ، وإلَّا فهِيَ باطلةٌ؛ فالعلم إِدْراك بِلَا حُكم، وأما العقيدة فهيَ حُكم.

وَالْأَعْمَالِ القَوِيمَة [1]، وَالأَخْلَاقِ الفَاضِلَةِ [1]، وَالآدَابِ العَالِيَةِ [1].

فَتَرَكَ ﷺ أُمَّتَهُ عَلَى الْمَحَجَّةِ [1] البَيْضَاءِ، لَيلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكُ [1]. هَالِكُ [1].

ثانيًا: أنَّ العِلم يُطابق الواقع، والعَقِيدة قَد ثُخالِف الواقع؛ ولهَذا قَد تَعتقِد أنَّ فلانًا تاجرٌ وليَس بتاجرٍ، أَو عالمٌ ولَيْس بعالم، وتَعتقِد أن هَذا حرامٌ ولَيْس بحرام، ولَكِن إذَا كُنتَ تَعلم أنَّه حرامٌ فهُو حرامٌ، مثل قَوْله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْنَةُ وَاللهَ مَا لَذَهُ ﴾ [المائدة:٣] فتَقُول: حرامٌ؛ لأنَّها صَريحةٌ.

فالعَقِيدةُ إِذَنْ: هِي حُكم الذِّهن الجازِم، فإنْ طابقَ فصَحِيحٌ، وإنْ خالَف فَاسِد.

[1] قَوْله: «والأعمالِ القَوِيمَة» تَشْمل العِبادات؛ لأنَّها قَوِيمة، كمَا قالَ تعالى: ﴿ دِينًا قِيمًا ﴾ [الأنعام:١٦١].

[٢] قَوْله: «والأخلاقِ الفاضِلةِ» الأخلاق مَا يَتخلَّق بِه الإِنْسانُ فِي مُعاملة النَّاس مِن اللِّين، والبَشاشة، ومَا إلى ذلِك.

[٣] قَوْله: «والآدابِ العالِيَةِ» مَا يَتأدَّب بِه الإِنْسانُ فِي نَفْسِه، بحَيثُ لَا يَعْمل أَعهالًا تُخِلُّ بالْمُرُوءَة.

[٤] المحجَّة: الطَّرِيق.

[٥] قَوْله: «البَيْضاء، لَيلُها كنَهارِها، لَا يَزِيغُ عَنها إِلَّا هَالِكٌ» البيضاء: ضِدُّ السَّوْدَاء، وغيرِها مِن الألوان، فهِيَ طَريقٌ أبيضٌ نَيِّرٌ لَا يَزِيغُ عَنْهُ إِلَّا هَالِكٌ.

فَسَارَ عَلَى ذَلِكَ أُمَّتُهُ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَهُمْ خِيرَةُ الخَلْقِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ [1]، فَقَامُوا بِشَرِيعَتِهِ، وَتَمَسَّكُوا بِسُنَّتِهِ، وَعَضُّوا عَلَيْها بِالنَّوَاجِذِ [1]، عَقِيدَةً وَعِبَادَةً، وَخُلُقًا وَأَدَبًا [1]، فَصَارُوا هُمُ الطَّائِفَةَ الَّذِينَ لَا يَزِالُونَ عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ تَعَالَى وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ [1].

[1] قَوْله: «فسارَ على ذلِك أُمَّتُه الَّذِين استجابُوا لله ورسولِه ﷺ، وهُمْ خِيرةُ الْحَلقِ مِن الصَّحابة والتَّابعين، والَّذِين اتَّبَعوهم بإحسانٍ المقصود بـ «خِيرة الحَلْق» أي: بَعْد الأَنبياء؛ لأنَّ أَفْضل الحَلْق هُمُ الأنبياء، ثمَّ الصِّدِيقُون، ثمَّ الشُّهداء، ثمَّ الصَّالحون، والأَصْناف الثَّلاثة بَعْدَ النبيين كُلُّها مَوجودةٌ فِي الصَّحابة، ففيهم الصَّالحون، وفيهم الشَّهِيد، وفيهم الصَّالح، فهُم خِيرة هذِه الأُمَّة.

[۲] أي: تمسَّكوا بِها بأيدِيهم وعَضُّوا عَلَيْها بأسنانِهم «بالنَّواجذ» وهِي أقصَى الأَضْراسِ، وهُو كِناية عَن قوَّة التمسُّك بِهَا.

[٣] هذِه أربعة أشياء:

«عقيدةً» وهِي المبنيَّة على العِلم بالله وأسمائِه وصفاتِه.

«وعبادةً» وهِي حرَكات الجِسم، كالرُّكوع والسُّجود وغيرِهما.

«وخُلقًا» مَا يَتخلَّق بِه الإِنْسان.

«وأدبًا» مَا يَنهجه الإِنْسان.

[٤] قَوْله: «فصارُوا» أَي المتمسِّكون بهذا «هُمُ الطَّائفةَ الَّذِين لَا يَزالونَ علَى الحَقِّ ظَاهِـرِينَ، لَا يَضرُّهُــم مَن خَذَلــهم أَو خالَفَــهم حتَّى يأتــيَ أَمْرُ الله تعالَى وهُمْ

وَنَحْنُ -وَللهِ الْحَمْدُ- عَلَى آثَارِهِمْ سَائِرُونَ [١]، وَبِسِيرَتِهِمُ الْمُؤَيَّدةِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُهْتَدُونَ [٢]،

علَى ذلك» وهَذا كَمَا حدَّث بِه النَّبِي ﷺ بَأَنه: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حتَّى يَأْتِي أَمْرُ الله»(١).

وأَمْرُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُو الأَمْرِ الكَوْنِيُّ، الذِي يَقضِي بفَناء كُلِّ أَهلِ الخَيْر، حَنَّى لَا تَقوم السَّاعَةُ إِلَّا علَى شِرارِ الخَلْق، كَمَا ثبت عَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ (۱)، وكما ثَبَت عَنْهُ ﷺ أَنَّه قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الأَرْضِ: اللهُ! اللهُ!» (۱) في فني المؤمنون كلهم ولا يبقى إلَّا شرار الخلق. فالمُراد إِذَن: بـ «أَمْرِ الله» الأَمْرِ الكَوْنِي، الذِي فِيه فَناءُ الصَّالِحين.

[1] قَوْله: «ونحنُ -ولله الحَمْد- علَى آثارِهم سَائِرونَ، وبسِيرَتِهِمُ الْمُؤيَّدةِ بِالكِتابِ والسُّنَّة مُهتدون » هَذا خَبر عَن عَقِيدة المؤلِّف، ولَيْس مِن باب التمدُّح، وإنْ كانَ الإِنْسانُ مأمورًا بأنْ يُثْنِيَ علَى الله عَزَّقَجَلَّ، ويُحدِّث بنِعْمَتِه، كمَا قالَ تعالَى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ [الضحى: ١١].

[٢] وقَوْله: «المُؤيَّدةِ بالكِتابِ والسُّنَّة مُهتدون» هَذا وَصْفٌ كاشفٌ، ولَيْس وصفًا مُقيِّدًا؛ لأنَّ سِيرةَ أولئك القَوم كلُّها مبنيةٌ علَى الكِتابِ والسُّنَّة، وهَذا من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإمارة، رقم (٣٦٤١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»، رقم (٣٧٠ / ١٧٤)، من حديث معاوية رَضَالِلَهُعَنَهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي..»، رقم (١٩٢٤)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب ذهاب الإيهان آخر الزمان، رقم (١٤٨)، من حديث أنس رَصِحَاللَّهُ عَنْهُ.

نَقُولُ ذَلِكَ تَحَدُّثًا بِنِعْمَةِ اللهِ تَعَالَى، وَبَيَانًا لِمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ كُلُّ مُؤْمِنٍ [1].

وَنَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُثَبِّنَنَا وَإِخْوَانَنَا الْمُسْلِمِينَ بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيا وَالآخِرَةِ، وَأَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْهُ رَحْمَةً، إِنَّهُ هُوَ الوَهَّابُ.

وَلِأَهَمِّيَّةِ هَذَا المَوْضُوعِ، وَتَفرُّقِ أَهْوَاءِ الخَلْقِ فِيهِ، أَحْبَبْتُ أَنْ أَكْتَبَ عَلَى سَبِيلِ الإِخْتِصَارِ<sup>[1]</sup> «عَقِيدَتَنَا»،

حَيثُ الجُمْلةُ، وإِنْ كَانَ بعضُهم قَد يُخطئ فَلَا يُصيبُ السُّنةَ، لَكِن من حَيثُ الجُمْلةُ: هُمْ مُصِيبُون؛ لأنَّهم على الكِتاب والسُّنَّة.

[1] قَوْله: «نَقُولُ ذلِك تَحَدُّثًا بنِعْمةِ الله تعالى، وبَيانًا لِمَ ايَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيه كُلُّ مُؤْمنٍ» إِنَّمَا قَالَ المؤلِّف ذلِك لئلَّ يُقال: إِنَّه يَفخر بنَفْسه أَنْ كَانَ عَلَى سِيرةِ هؤلاءِ، فَهُو يَقُولَ ذلِك من بابِ التحدُّث بنِعْمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وكذلِك لبَيان مَا يَجَب أَنْ يَكُونَ عَلَيه كُلُّ مُؤمنِ.

[٢] قَوْله: «ونَسَأَلُ اللهَ تعالَى أَنْ يُثَبِّنَا وإخوانَنا المُسْلِمين بالقَوْل الثَّابِت فِي الحَياة الدُّنْيا والآخِرَة، وأَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْه رَحْمَةً، إنَّهُ هُوَ الوَهَّابُ. وَلِأَهميَّةِ هَذَا المُوضوع، وتَفرُّق أَهْواء الحَلْق فِيه، أَحْبَبْتُ أَنْ أَكْتبَ على سبيلِ الاختصارِ» يَقُول العُلَهاء رَحْهُمُولَنَهُ: المُختَصر هُو الذِي قَلَ لَفظُه وكَثُر مَعْناهُ؛ لأنَّ الكلامَ يَنقسم إلى اللاثةِ أقسام:

- ١ إِطْنابٌ.
- ٢- واختصارٌ.
- ٣- واقتصارٌ.

عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَهاعَةِ، وَهِيَ: الإِيهَانُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اللهِ سَائِلًا اللهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ، مُوَافِقًا لَمُرْضَاتِه، نَافِعًا لِعِبَادِهِ [1].

فالإطناب: أن يَزِيد اللفظُ علَى المَعْنَى.

والاقتِصارُ: أَنْ يكونَ اللفظُ مُساويًا للمَعْنَى.

والاختِصارُ: أَنْ يكونَ اللفظُ أقلَّ مِن المَعْنَى؛ بمَعْنى أَنْ يكونَ أَلفاظًا قليلةً ولكنَّها تَعملُ مَعانيَ كثيرةً.

[1] قَوْله: «عَقِيدةَ أَهْل السُّنَّة والجَماعَة، وهِي: الإِيمان بالله، وملائِكَته، وكتُبه، ورسُله، واليَوْم الآخِر، والقدر خَيْره وشَرِّه» يَعْني أَرْكان الإِيمان السِّتَّة، وعَلَى هَذا فيكونُ هَذا الكِتابُ مُتضمِّنًا لذلك.

[٢] «سائلًا الله تعالَى أنْ يَجعل ذلك خالصًا لوَجْهه، مُوافقًا لَمُرْضاتِه، نافعًا لعِبادِه».







عَقِيدَتُنَا: الإِيمَانُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ الْآخِرِ، وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ الْآ

[1] ثُمَّ شَرَع المؤلِّف ببيانِ العَقِيدة بالتَّفصِيل فقَالَ: «عَقِيدتُنا».

[۲] قَوْله: «عَقِيدتُنا: الإِيمان بالله، وملائِكَته، وكتُبه، ورسُله، واليَوْم الآخِر، والقَدَر خَيْره وشَرِّه» هَذَا مُجُمَل العَقِيدة؛ ولهَذَا ذكَره شَيخُ الإِسْلام رَحَمَهُٱللَّهُ فِي (العَقِيدة الواسِطيَّة)، وبنَى كتابَه علَى ذَلِك.

والدَّلِيل على أن هَذا مُجُمَل العَقِيدة حَدِيث عُمرَ بنِ الخطاب رَضَالِلَّهُ عَنهُ، حَيثُ جَاءَ جِبِرِيلُ إِلَى النَّبِي صلى الله علَيْه وعَلَى آله وسلم فقَالَ: أَخْبرني عَنِ الإِسْلامِ، فأَخْبَره، ثمَّ قالَ: فأَخْبرني عَنِ الإِيهان فقَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالنَوْم الآخِرِ وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ»(۱).

فإنْ قالَ قائِلٌ: فِي الحَدِيث: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ» ولَمْ يَقُل «وأَنْبيائه» معَ أَنَّ النُّبُوَّةَ أعمُّ؛ فهذا محَل إِشكالٍ؟

قُلنا: هذَا إِشكالٌ جَيِّد، وهُو محلُّ إِشْكالٍ، والجوابُ عَلَيْهِ: أَنَّهَا تَدْخُل فِي الإِيمَانِ بالكُتُب: «وَكُتُبِهِ»؛ لأنَّ الكُتُبَ أقرَّتِ الأَنْبياءَ، والرُّسلُ لـمَّا كانُوا أَشْرفَ مِن الأَنْبياءِ ذَكَرَهُمْ بِالنَّصِّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الإيهان والإسلام، رقم (٨)، من حديث عمر رَخَوَاللَّهُ عَنْهُ.

فَنُوْمِنُ بِرُبُوبِيَّة اللهِ تَعَالَى، أَيْ: بِأَنَّهُ الرَّبُّ الخَالِقُ المَلِكُ المُدَبِّرُ لِجَمِيعِ الأُمُورِ [1].

[1] مَعْنى «الرَّبّ»: الخالِق، فهُو الخالِق وَحْدَه، فإذَا أُضِيفَ الخَلْق إِلَى الخَلْق فَكُونُ الْخَلْق فَكُ الْخَلْق الْمُوادُ التَّغْيِير.

فَخَلْقُ الْإِنْسَانِ البَّابَ مِنَ الْحَشَبَة لَيْسَ خَلْقًا فِي الْوَاقِع وَلَكَنَّهُ تَغْيير، فَبَدَلَ مَا كَانَ خَشَبًا قَائِهًا صَارَ بَابًا، وأيضًا جَمِيعُ المُعدَّاتِ عَلَى اختِلاف أَنْواعها مِن حديدٍ وبِلاستِيك وغَيرِها هِيَ مِنْ صُنْع الإنسانِ لَا شُكَّ، لَكِن لَا يُقال: إنَّه خالِقٌ، بَلْ مُعيِّز، فَنَقُلُ «نِحْرَطَة» مَثلًا، فالذِي يَقُوم بِخَرْط الحَديدِ إِلَى شَكْلٍ مُعيَّزٍ، وَلْنَقُلْ «نِحْرَطَة» مَثلًا، فالذِي يَقُوم بِخَرْط الحَديد لَا يَخْلُقُ الْحِديد لَا يَخْلُقُ الحَديد؛ إِذَنْ: لَيْسَ خالِقًا ولكِنَّهُ مُغَيِّرٌ.

فَالْمُلْكُ التَّامُّ لِرِبِّ العالمِينَ عَنَّهَجَلَ؛ حتَّى مُلكي لَلْقَلَم لَيْسَ مِلكًا تامَّا؛ لأنِّي لَنْ أستطيعَ التَّصُرُّ فَ فِيه إلَّا حسبَ مَا أُذن لِي؛ إِذَنْ: فَالْمُلكُ غيرُ تامٍّ، لكِنْ للربِّ عَنَّهَجَلَّ مُلكٌ تامٌّ، فَالربُّ عَنَّهَجَلَّ يَمِلك أن يُصيب بَعِيري مثلًا بأشدِّ الأمراض والبلاء وأنا لَا أَمْلِكُ أَنْ أَجْرِحه بالمِشْرَط إلَّا لمصلحةٍ، إِذَنْ: ملْكُ بَنِي آدمَ غيرُ تامًّ وملْكُ اللهِ تامُّ.

فهو المدبِّر لجَمِيع الأمُور وتَدبيرُنا لحوائجِنا وأمورِ بيتِنا لَيْسَ التدبيرَ المطلَق، وَلَو أَرادَ الإنسانُ أَنْ يُدبِّر بيتَه عَلَى وجهٍ لَا يرضاهُ اللهُ فإنَّه لَا يَمْلِك ذلِك؛ لَكِنِ الربُّ عَنَّهَ بَلَى الأشياءَ عَلَى مَا تَقْضِيهِ الحِكمةُ مِن خيرِ وشرِِّ.

فإذا قِيل: كيفَ الإِيهانُ بالله؟ فهَذا هُو التَّفصيل: «فنُؤمِنُ برُبُوبيَّة الله تعالَى، أَي: بأنَّه الرَّبُّ الحَالِقُ المَالِكُ المُدَبِّرُ لِجَمِيعِ الأُمُورِ». هذِه هِي الرُّبوبيَّة، وتتضمَّن ثلاثةَ أشياء:

أُولًا: الحَلْق، فالله تعالَى خالِق كُلِّ شَيْءٍ.

ثانيًا: الْمُلْك، فالله تعالَى مالِك كُلِّ شَيْءٍ.

ثالثًا: التَّدْبير، فالتَّدبير كلُّه لله.

ودليلُ الحَلْق والتَّدبير قولُ الله تَعالَى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الأعراف:٥١]، فالحَلْق واضحٌ، والأَمْر هُو التَّدبير.

ودليل الْمُلْكُ قَوْله تعالَى: ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران:١٨٩].

فهذه الأمورُ الثلاثةُ هِي مَعْنى الرُّبوبيَّة.

فإن قَالَ قَائِل: أليسَ الإِنْسانُ يُوصف بالرُّبوبيَّة، فيقال: رَبُّ الدابَّةِ، ورَبُّ البَيت، وقال النَّبِي ﷺ فِي الضَّالَّة: «دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا سِقَاءَهَا وَحِذَاءَهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» (۱). وقال فِي حديثٍ آخرَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا» كَمَا فِي بَعْضِ أَلفاظِ البُخارِيِّ (۱)?!

فالجَوَابِ أَن نَقُول: الرُّبوبيَّة المُضافة للمَخْلوق لَيْسَت كالرُّبوبيَّة المُضافة إلَى الخَالِق، وهَذا كَمَا أَن الإِنْسان لَهُ سَمْع واللهُ لَهُ سَمْع، لَكِن يَختلفُ معنَى السَّمعِ بالنِّسْبة للخالِق والمَخْلوق، فكَذلِك الرُّبوبيَّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللقطة، باب ضالة الغنم، رقم (٢٤٢٨)، ومسلم: كتاب اللقطة، رقم (١٧٢٢)، من حديث زيد بن خالد رَجَوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيهان، رقم (٥٠)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

وَنُومِنُ بِأَلُوهِيَّةِ اللهِ تَعَالَى، أَيْ: بِأَنَّهُ الإِلَهُ الحَتُّ [١]،......

وإن قِيل: أليسَ اللهُ تعالَى قَد أَثْبت المُلك للمَخْلوقات، كمَا قالَ تعالَى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْتُكُمْ ﴾ [النساء:٣]؟

فالجَوَاب: بَلَى، ولكِن يُقال: الفَرْق عَظِيم، فمُلك الله سُبْحَانَهُوَقَعَالَىٰ تام شامل؛ أي يفعل فِي ملكه مَا يشاء، شامِل لكل شَيْء سِوَى الله، أمَّا مُلك الآدميِّ فقاصِرٌ مُقيد؛ فَلَا يَمْلك كُلَّ شَيْء، ثمَّ مُلك الإِنْسان للشيء لَيْس مُلكًا مُطْلقًا يَفْعل مَا يشاء، بَل هُو مُقيَّد بالشَّرع، ولهَذا نُهِي عَن إضاعةِ المالِ، ونُهي عَن إفسادِه، ونُهي عَن بيض التصرُّفات المحرَّمة، التِي يريدها الإِنْسان ولكنَّه لَا يَستطيعُ؛ لأنَّه ممنوعُ مِنها.

وإنْ قِيل: أليسَ للإِنْسان تَدْبير؟!

فالجَوَابِ أَن نَقُول: بَلَى، يُدبِّر، لَكِن لَيْس مِثْل تَدْبير الله، فالله تعالَى يُدبِّر الأَمْر فِي كُلِّ شَيْءٍ، وأمَّا الإِنْسان فتَدْبِيرُه خاصٌّ بنَفْسِه، أَو بملْكِه الذِي يَمْلِكه.

إِذَن: نُؤمِن برُبُوبيَّة الله تَعالَى، أَي: أَنَّه الرَّبُّ، الحَالِقُ، المَالِكُ، المُدبِّر لجَمِيع الأُمُور.

### [١] قَوْله: «ونُومِنُ بِأُلُوهيَّة الله تعالَى، أي: بِأَنَّه الإِلَهُ الحَقُّ».

هذا تَوحِيدُ الألُوهيَّة، و «الإله» بِمَعْنى المَاْلُوه، فهُ و فِعَ ال بِمَعْنى مَفْعُ ول. وفِعَال بِمَعْنى مَفْعُ ول. وفِعَال بِمَعْنى: مَغْرُوس، وبِنَاء، وفِعَال بِمَعْنى: مَفْرُوس، وبِنَاء، بِمَعْنى: مَشْرُوس، بِمَعْنى: مَفْرُوس؛ فـ «إله» بِمَعْنى مَأْلُوه، ومَعْناهُ: المَعبُود تذلُّلًا وحجبَّة، فقد يَعبد الإِنْسانُ الشَّيْءَ ولَكِ ن لَيْس تذلُّلًا وتَعبُّدًا لَهُ وحجبَّة، كمَا قَالَ

وَكُلَّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ بَاطِلٌ [1].

وَنُوْمِنُ بِأَسْمَائِه وصفاته، أي بأنَّه لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الكَامِلَةُ العُلْيَا<sup>[۲]</sup>.

النَّبِيُّ ﷺ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ»(١)، لَكِن تعلَّق قَلْبه بِهِ جَعَلَه كالعابِد له.

[1] قَوْله: «وأنَّ كُلَّ مَعبودٍ سِواهُ بَاطِلٌ» دَلِيلُ هَذا قولُه تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ شَهِـدَ اللّهُ أَنَهُ لَآ إِلَهَ إِلّا هُوَ اَلْمَنِينُ اللّهُ أَنَهُ لَآ إِلَهَ إِلّا هُوَ اَلْمَنِينُ اللّهُ أَنَهُ لَآ إِلَهَ إِلّا هُوَ اَلْمَنِينُ اللّهُ اللهُ ال

فَهَا يُعبد من دُونَ الله فإنّه إلهُ، لكنّه إلهٌ باطلٌ، ومجرَّد تَسمِية، كمَا قالَ تعالى: ﴿ إِنْ هِى إِلَا آسَمَاءُ سَمَّيَنَهُ وَهَا ﴾ [النجم: ٢٣] والدَّلِيل على أنّها «آلهةٌ» أنَّ الله تعالى سمَّاها «آلهةً»، فقال تَعالى: ﴿ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَ مُهُمُ أَلَتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الفقص: ٨٨]. لكنّها ألوهيّة [هود: ١٠١]، وقالَ تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ [القصص: ٨٨]. لكنّها ألوهيّة باطلةٌ، فهي مجرَّد اسم؛ ولهذا قالَ المؤلّف: ﴿ وَمَا سِواهُ باطلٌ »، والدَّلِيل على هذِه الحُمْلة قول الله تَعالَى: ﴿ وَلِكَ بِأَتَ ٱللّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَن دُونِهِ مَا اللهُ تَعالَى: ﴿ وَلِكَ بِأَتَ ٱللّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٢٦].

[٢] قَوْله: «نُؤمِنُ بأَسْمائِه الحُسْنَى» نُؤمِن بذلِك؛ لأنَّ الله تعالَى قالَ: ﴿وَلِلَّهِ اللَّاسَمَآءُ لَلْمُسَنَّى﴾ ٱلأَسْمَآءُ لَلْمُسَمَّاءُ لَلْمُسْمَآءُ لَلْمُسَمَّاءُ لَلْمُسْمَآءُ لَلْمُسْمَاءُ لَلْمُسْمَاءُ لَلْمُسْمَاءُ لَلْمُسْمَاءُ لَلْمُسْمَاءُ لَلْمُسْمَاءُ لَعْمُسْمَاءُ لَلْمُسْمَاءُ لَعْلَوْمِ لُمُسْمَاءُ لُمُسْمَاءُ لَمِسْمَاءُ لَلْمُسْمَاءُ لَلْمُسْمَاءُ لِلَّهُ لَلْمُسْمَاءُ لَلْمُسْمَاءُ لَمْسُمَاءُ لَعُلْمُ لَلْمُسْمَاءُ لَمُسْمَاءُ لَلْمُ لَلْمُسْمَاءُ لِلْمُسْمَاءُ لَلْمُسْمَاءُ لَلْمُسْمَاءُ لَعُلْمُ لَعْلَالِمُ لَعْلَعُ لَلْمُسْمَاءُ لَعْلَمُ لَعُلِمُ لَعْلَعُ لَعْلَمُ لَعُلْمُ لَعْلَعُ لَعْلَمُ لَعْلَعُ لِمُسْمَاءُ لَعْلَعُ لَعْلِمُ لَعْلَعُ لَعْلَعُ لَعْلَعُ لَعْلَعِلْمُ لَعْلَعُ لَعْلِعُ لَعْلَعُ لَعْلِعُ لَعْلَعُ لَعْلَعُ لَعْلِعُ لَعْلَعُ لَعْلَعُ لَعِلْمُ لَعْلِعُ لَعْلَعُ لَعْلَعُ لَعْلِعُ لَعْلِعُ لَعْلَعُ لَعْلَعُ لَعْلَعُ لَعْلِعُ لَعْلَعُ لَعْلِعُ لَعْلِعُ لَعْلِعُ لَعْلِعُ لَعُلْعُ لَعُلِعُ لَعِعُ لَعْلَعُ لَعْلَعُ لَعْلَعُ لَعْلَعُ لَعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، رقم (٢٨٨٦، ٢٨٨٧) من حديث أبي هريرة رَيَخَالِيَّهُعَنْهُ.

[طه:٨]؛ وأن له: «الصّفات الكَامِلَة العُليَا»؛ لأنَّ الله تعالَى قالَ: ﴿وَلِلهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [النحل: ٢٠]. أي الوَصْفُ الأَكْمَلُ، والمَثَل بمَعْنى الوَصْف، والدَّلِيل علَى أنَّ المثَل بمَعْنى الوَصْف، والدَّلِيل علَى أنَّ المثَل بمَعْنى الوَصْف، قوْله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجُنَةِ الَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا آتَهُرُّ مِن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ ﴾ إلخ [محد: ١٥]. مَثَلها أي وَصْفها.

وكَلِمَةُ «الْحُسْنَى» اسمُ تَفْضِيل، يَعْني: الكامِلَةُ الْحُسْنِ.

و «العُليا»: أي التِي بَلَغت الوَصْف الأَعْلى؛ والأعلَى اسمُ تَفضيلٍ؛ فصِفاتُ الله تعالَى أسمُ تَفضيلٍ؛ فصِفاتُ الله تعالَى مَا يكونُ مِنَ الصِّفات؛ ولهَذا لَا يُوصَف اللهُ تعالَى بصفةٍ فِيها ذمُّ إِطْلاقًا، بَل كُلُّ صفاتِ الله تعالَى مُنزَّهَةٌ عَنِ الذَّمِّ والقَدْح، فكُلُّها عُلْيا.

فإذا قالَ قَائِل: مَا الفَرْق بَيْنَ الأَسْمَاء والصِّفَات؟

قُلنا: الفَرْق بَيْنَها: أَنَّ الأسماء تَسَمَّى اللهُ بِهَا، أما الصِّفات فوصف الله بِها نفسه، والصِّفات أعم من الأسماء؛ لأنَّ كلَّ اسم مُتضمِّن لصِفة، ولَيْس كُلُّ صِفَةٍ مُتضمِّنة للاسم؛ ولأنَّ الاسمَ مُشتقٌ مِنَ الصِّفة؛ فَمَثلًا: «العَلِيم» مُشتق مِن العِلْم؛ ولهذا فالقَوْل الصَّحيح عِنْد النَّحويين أَنَّ الأصل هُو المَصْدر والفِعلُ مُشتقٌ مِنه واسمُ المفعُول مُشتقٌ مِنه.

ولهذا نَصِفُ اللهَ بأنَّه «صانِعٌ»؛ كمَا قالَ الله تعالى: ﴿صُنْعَ اللهِ اَلَذِى أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [النمل:٨٨]. ولَكِن لَا نُسمِّيه الصَّانِع؛ كَذلِك أيضًا نَصِفُ اللهَ بأنَّه يَسْتهزِئ بالنُنافِقين، ولَكِن لَا نُسمِّيه المُستهزِئ، كَذلِك نصف الله بأنَّه يمكر بمن مكر بِه وبأوليائه، ولَا نسميه الماكرَ، ونصف الله تعالى بأنَّه متكلم لَكِن لَا نسميه بالمتكلم؛

لأنَّ الكَلام فِي حدِّ ذاته صِفَة عليا، لَكِن باعتباره اسمًا لَا يصح أن يَكُون اسمًا لله؛ لأنَّ المتكلم قَد يتكلم بخير وقد يتكلم بشَرِّ، أَو بها لَيْس خيرًا، وكَلام الله تعالَى منزه عَن ذَلِك؛ لِذلِك لم يأتِ المتكلم اسمًا من أَسْهاء الله.

والكلام المطلق قَد يَكُون قويًّا بليغًا وغير بليغ، وحسنًا غير حسن؛ فلذلك لم يوصف الله بالمتكلم عَلَى الإطلاق، بَل يخبر عنه بأنَّه متكلم.

ويُوصَف اللهُ تعالَى بأنَّه مُريدٌ؛ لأنَّ اللهَ تَعالَى قالَ: ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: ١٦] لَكِن لَا يُسمى اللهُ بِه، لأنَّ الإرادةَ قَد تكونُ خيرًا، وقَد تكونُ شرَّا، وقَد لَا تكونُ خيرًا ولَا شرَّا، واللهُ مُنزَّه عَن إرادةٍ لَا خيرَ فِيها، فكُلُّ ﴿إرادةِ الله ﴾ خير، وأمَّا ﴿ مُراده ﴾ ففيه خيرٌ وشرُّ، فمَثلًا: كُلُّ مَحْلوقٍ فهُو بإرادةِ الله، ولَيْس كُلُّ المَحْلوقات خيرًا، ففي المَحْلوقات مَا هُو شرُّ؛ كالسِّباع والهَوَامِّ، ومَا أشبَهها، لَكِن إرادةُ الله خيرًا، ففي المَحْلوقات مَا هُو شرُّ؛ كالسِّباع والهَوَامِّ، ومَا أشبَهها، لَكِن إرادةُ الله لَهَا لَا شَكَ أَنَهَا خيرٌ؛ لأنَّ اللهَ لم يَخلقُها إلَّا لِحِكمةٍ عَظيمةٍ.

وهَل يَصِحُّ أَنْ نُسمِّيَ اللهَ بـ(عَالِم)؟

الجَوَاب: لَا؛ لَكِن نَقُول: (عليم)، وهُو عالم بكل شَيْء، لأن (العليم) أبلغ من (العالم)، لَكِن نُخبر عَنْهُ بأنَّه عالم، لَكِن لَا نسميه بِه.

مسألةً: إذَا أُطلقت أسهاءُ الله تعالى عَلَى غيرِ الله؛ فإنْ قُصِدَ المَعنَى حرُم، وإِنْ كانَ مجرَّدَ عَلَمٍ فَلَا بأسَ؛ ولهذا مِن أسهاءِ الصَّحابة حَكِيم بنُ حِزَامٍ، والحَكَم؛ أمَّا إذَا قُصِدَ المعنَى فَلَا يَجُوز؛ فلمَّا كُنِّي أَبُو شُرَيْحٍ بأبي الحَكَم مَنَع مِنه الرَّسولُ ﷺ؛ سواءٌ قُرِنَتْ أَوْ لَمْ تُقْرَنْ؛ فالكلامُ عَلَى المعنى.

#### وهَل يَجوز القسَم بالصِّفَة؟

الجَوَاب: القسَم بصِفَة الله تعالَى يجوز، وقَد جاءَ ذلِك مِن قولِ الرَّسُول ﷺ: «لَا، وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ»(١)، وكَذلِك أيضًا ورَد: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ»(٢)، ومَا أَشبَه ذلِك، فيَجوزُ أَنْ تَقولَ: وَعِزَّةِ الله، وقُدْرةِ الله.

واللهُ تعالَى أخبَرنا أنَّ الشَّيطانَ قالَ: ﴿فَبِعِزَٰلِكَ لَأَغْرِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص:٨٦]، وهَذا قسَم، بدليلِ أنَّ جوابَه قُرِن باللَّام ونُون التَّوْكيد، فيَجوزُ أنْ تُقْسِمَ بكُلِّ صِفَة مِنْ صِفاتِ الله المعنويَّة، كـ(عِلْمِ الله)، و(حَيَاةِ الله)، ومَا أَشبَه ذلِك.

أَمَّا الصِّفَاتُ غَيْرِ المعنويَّة فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُقْسِمَ بِهَا، كَأَنْ تَقُول: ويَدِ الله، أَمَّا (وَجْه الله) فَلِأَنَّه لَـمَا كَانَ يُعبَّر بالوَجْهِ عَنِ الذَّات، صَحَّ أَنْ تقسم فتقول: أُقْسِمُ بَوْجِه الله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وكذَا.

والأَصْل: أنَّ الصِّفة مَا قامَت بالمَوصُوف، والإِخْبار مَا أخبر بِهِ عَن الشَّيْء، والخَبَر أَوْسَع مِنَ الاسمِ إِذْ يَجُوز أنْ ثُخِبر عَن الله تَعالَى بكل مَا لَا ينافي كَمَاله ولَكِن لَا تُسميه بِه؛ فَـ«الصَّانِع» يُخْبَرُ بِهِ ولَا يُحْلَفُ بِه.

ويَتفرَّع علَى مَا قلناه: أنَّه لَا يُوجد فِي أسهاء الله اسمٌ جامِدٌ لَا يَدُلُّ علَى صفَّةٍ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب القدر، باب ﴿يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾، رقم (٦٦١٧)، من حديث ابن عمر رَضَاللَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) ورد كثيرًا، ومن ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذا خليلا»، رقم (٣٦٧٣)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة رَضَالِللَهُ عَنْهُ رقم (٢٥٤١) من حديث أبي سعيد الخدري رَضَالِللَهُ عَنْهُ.

لأنَّ الاسمَ الجامِدَ لَيْس فِيه معنَّى، فضلًا عَن أن يكونَ معنَّى حَسنًا.

فمِثالُ الجامِدِ: أَسَد، وكَذلِك أَيضًا رُبَّمَا نُسمِّي بَعْض النَّاس: خالدًا، فهذا الاسمُ غيرُ مُتضمِّن للصِّفةِ؛ لأنَّ الله تعالَى يَقُولُ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ﴾ الاسمُ غيرُ مُتضمِّن للصِّفةِ؛ لأنَّ الله تعلَى الله وهُو مِن أَفْجر عِباد الله، فليسَ عبدًا لله، ورُبَّمَا نُسمِّي شخصًا: عبدَ الله وهُو مِن أَفْجر عِباد الله، فليسَ عبدًا لله ورُبَّمَا نُسمِّي شخصًا: مُحمَّدًا وهُو مُذَمَّم، لَيْس عنده خَصْلة جَمِيدة، لَكِن أَسْماء الله مُتضمِّنة للمَعْنَى.

ولهَذا قِيل: إنَّ أَسْماء الله تَعالَى أَعْلام وأَوْصاف، فكُلُّ اسمٍ فهُو عَلَم باعتبارِ دَلالَتِه علَى المَعْنَى، فأوَّل وأَوْلَى مَا يَدخُل فِي ذلِك اسمُ (الله) مَعَ أنَّ بَعْضَ العُلَماء رَحَهُمُ اللهُ قالُوا: إنَّ اسمَ الله لَيْس يَدخُل فِي ذلِك اسمُ (الله) مَعَ أنَّ بَعْضَ العُلَماء رَحَهُمُ اللهُ قالُوا: إنَّ اسمَ الله لَيْس بمُشتقٌ، بَل هُو مجرَّد عَلَم، فنقُول: شُبحانَ الله!! إنَّ الله تعالَى يَقُول: ﴿ وَلِلهِ ٱلْأَسْمَاءُ لَكُسُنَى ﴾ [الأعراف: ١٨٠]. فكيفَ تَقُولُون: إنَّه مجرَّد عَلم؟! وهذا أَوْلَى مَا يكون، وأوَّلُ مَا يكون، وهذا كافٍ.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا الضابط فِي تمييز الأَوصافِ التِي تُضاف إِلَى الله، بأنَّها أسماءٌ، أو صفاتٌ، أو أفعالٌ؟

فالجواب: إذَا كَانَ الشَّيْء مشتقًا فَهُو دائر بِينَ أَن يَكُونَ اسَمًا أَو يَكُونَ صِفَة، يَعْني مجرد أَن يوصف بهذا الوصف، أما إذَا كَانَ صِفَة فَإِنَّه لَا يُمْكِنَ أَن يَكُونَ اسمًا مثل إِرَادَة الله مشيئة الله هذِه لَا يُمْكِنَ أَن تكونَ اسمًا لأنَّما وصف، ومن ذَلِك قَوْله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ أي صاحب الرحمة.

فالفَرق بين الاسم والصفة: إذَا كانَ المضافُ إلَى الله صِفَةً فإنَّه لَا يكونُ اسمًا، وإذَا كانَ مشتقًّا فقَد يكونُ اسمًا، وقَد يكونُ مجرَّد خبَر.

فَلُو قُلْت: إِنَّ الله مُتكلِّم، فَلَا نَقُولِ: المتكلِّم اسمٌ مِن أَسْمَاءِ الله، لَكِن هُو خَبَر ووصل لله عَزَّقَجَلً.

فائِدَة: الفَرْق بين الصِّفة الكاشِفة والصَّفة المقيِّدة؛ أنَّ الصِّفة الكاشِفة هِيَ التِي تدلُّ عَلَى أن هَذا الوَصْف لازمٌ، وأنَّه لَا يُمْكِن أن يَكُون مُخْرِجًا لغَيْرِه.

فَمَثَلًا قَوْله تَعَالَى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ وَلَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ صِفة كاشِفة؛ لأنَّك لو [البقرة: ١١] نَقُول: إِن قَوْله: ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ صِفة كاشِفة؛ لأنَّك لو قُلتَ: إنَّهَا صِفة مُقيِّدة لَكَانَ لَنَا رَبَّانِ رَبُّ خَالِق وربُّ غيرُ خَالِق، فالصِّفة إذَا كَانَ لها مَفهومٌ فهِي كاشِفة، يَعْني مُبيِّنة للحقيقة، فالربُّ هُو الخالِق.

ومِثل ذَلِك قَوْله تَعالَى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَلَيَنَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدَّنَ تَعَشَّنَا ﴾ [النور: ٣٣] لَا نَقُول: مَفهومُ: إذَا لم يُرِدُن تحصُّنًا فإنَّنا ثُكْرِهُهُنَّ؛ لأنَّ هذِه صِفة كاشِفة ؛ يعنى: أنَّهن يُرِدْنَ التَّحصُّن وأَنْتم تُكْرِهُونَهُنَّ عَلَى البِغاءِ وهَذا لَا يَلِيقُ.

تَنبيةُ: تَحَقيقُ العَقِيدة أهمُّ عِندي مِن كُلِّ شَيْء، وأَنَا أَحْرِصُ بِقَدْر مَا أَستطِيعُ أَنْ يَكُون تَقْرِيرِي فِي بابِ العَقِيدة لقِوَاعِدَ؛ لأنَّ الكلام عَلَى كل صِفَةٍ بِمُفْردها يطول، لَكِن أحبُّ أَن يَكُون لَدَينا قواعدُ مُهمَّةٌ، وأَنْ نَعرِفَ أَنَّ طَريقَ الصَّحابة يَخْوَلُكُ عَنْهُ وأَنْ مَا اللهُ ومَع رَسُوله.

ونُؤمِنُ: بوَحْدانِيَّتِه فِي ذَلِكَ<sup>[۱]</sup>، أَيْ: بأنَّه لَا شَرِيكَ لَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ، ولَا فِي أَلُوهِيَّتِهِ، ولَا فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ<sup>[۲]</sup>، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿زَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا<sup>[۲]</sup>

[١] قَوْله: «ونُؤمِنُ: بوَحْدانِيَّتِه فِي ذَلِكَ» المشار إِلَيْه فِي قَوْله: «ذَلِك» الرُّبوبية والأُلُوهيَّة والأَسْماء والصِّفات.

[٧] وقَوْله: «أَيْ: أَنَّه لَا شَرِيكَ لَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ، وَلَا فِي أُلُوهِيَّتِهِ، وَلَا فِي أَسَهائِه وصِفاتِه»؛ لأنَّه لَا يُمْكنُ توحيدٌ إلَّا بهذا، فلِلتَّوحيد رُكنانِ لا بُدَّ مِنهما: إِثْباتُ الحُكم للمُوَحَّد، ونَفْيه عمَّا سِواه؛ وذلِك لأنَّ النَّفيَ عَدَمٌ مَحْضٌ، والإثباتُ لَا يَمْنعُ المشارَكةَ.

فإذا قُلتَ: لَا قائمَ فِي البيتِ، فَهَذَا نَفَيٌ محضٌ، فَهُو عَدَم، وإذَا قلتَ: فلانٌ قائمُ فِي البيتِ، أثبتَّ قيامًا فِي البَيْت، لكنَّه لَا يَمنعُ المشاركةَ، فقَد يكونُ فِيه شخصٌ آخرُ قائمٌ غيرَ فُلانٍ.

وإذا قلتَ: لَا قائمَ فِي البَيت إلَّا فلانٌ، هُنا صارَ التَّوْحِيد، وهُو أَنَّك وَحَّدتَ فُلانًا بالقِيام، فنَفيتَ القِيام عَن غَيره وأثبتَّه له.

إِذَنْ: لَا يُمكن تَوْحيد إلَّا بنَفْي وإثباتٍ، فنُوَحِّد اللهَ فِي رُبُوبيَّته، وأُلُوهيَّته، وأسهائِه وصفاتِه؛ ولهذا جَاءَ كَلام العُلَماء رَجَهَهُمْاللَّهُ فِي مَسألة الصِّفات أَنَّنا «نُؤمِن بِها مِن غَيرِ تَحْريفٍ ولَا تَعْطِيلٍ، ولَا تَكييفٍ، ولَا تَمَثيلٍ».

[٣] قَوْله: قَالَ الله تَعالَى: ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ أي خالِقهما، ومالِكهما، ومُدبِّرهما؛ لأنَّ الرَّبَّ هُو الخالِق، المالِك، المدبِّر.

قَوْله: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ ذكر الله تعالَى (مَا بينهما) علَى أنَّه عَـدِيل للسَّـموات والأَرْض، وكانَ الإِنْســانُ فِي الأول يتصــوَّر أنَّه لَيْس بين السَّماء والأَرْض إلَّا أشياء

### فَأَعْبُدُهُ وَأُصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ عَلْ تَعْلَمُ لَهُ، سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٦٥][١].

لَا تُنْسب للسَّموات والأَرْض، فِي العظَمة والقُوة، لَكِن بعد أَن ترقى النَّاس فِي العِلْم -أي: عِلْم الكَوْن- تبيَّن أَن بين السَّماء والأَرْض أشياء يَجِقُّ أَن تَكونَ عَدِيلةً للسَّموات والأَرْض؛ تجد فِي القُرْآن الكريم قَوْله تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا للسَّموات والأَرْض؛ تجد فِي القُرْآن الكريم قَوْله تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنتَهُمَا ﴾ فكيْف نصَّ عَلى (مَا بينهما) مَعَ أَنَّه فضاء ولا نشاهد إلَّا نجومًا وقمرًا وشمسًا؟ نَقُول: بَيْن السَّماء والأَرْض من مخلوقات الله العظيمة مَا يقتضي أن يَكُون معادِلًا للسموات والأرض؛ ولهذا تجد النَّاس الآن كلَّ وقت يطلعون عَلَى أسرار في الكَوْن بين السَماء والأَرْض لم يَعلم عنها النَّاس من قبل.

فإنْ قَالَ قَائِل: مَا مدَى صحَّة الحَدِيث الذِي يَقُول: «مَا بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسُ مِئَةِ عَام، وَبَيْنَ كُلِّ سَهَاءٍ خَمْسُ مِئَةِ عَام»(١)؟

فالجَوَاب: هَذا الحَدِيثُ صحيحٌ، صحَّحه العُلَماء رَحَهُمُواللَّهُ وتلقَّوْه بالقَبول، وبَعْضُ المعاصرين أَنْكره، بِناءً على أنَّ المَسافة بَيْنَ السَّماءِ والأَرْض أكثرُ بكَثِير مِن هذا؛ لَكِن يُقال: مَا قَالَه هؤلاءِ مبنيٌّ على الظنِّ والتَّخْمين، فإنْ ثبَت قَطعًا صِرْنا إلى قولِ مَن قَالَ بضَعف الحَدِيث.

[١] قَوْله تعالى: ﴿فَأَعْبُدُهُ ﴾ أي: تذلَّلْ لَه امتثالًا لِأَمْرِه، واجتنابًا لنَهْيه.

وقَوْله: ﴿ وَاصْطَبِرْ لِعِبَدَتِهِ ، ﴾ أي: اصبر، لكِن (اصطَبِر) أَبْلغ من (اصْبِر)؛ لأنَّ (اصطَبِر) أصلُها (اصْتَبِر) بالتَّاء، لكِن قُلبت التَّاء طاءً لعِلَّة تَصريفيَّة. وزِيادَةُ المُبْنَى

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحديد، رقم (٣٢٩٨)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُعَنْهُ.

# ونُؤمِنُ بِأَنَّه: ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ ۖ إِلَّا مَنْ

تَدلُّ عَلَى زِيادَةِ المَعْنَى، وكلمة: «الاصْطِبار» تدلُّ علَى معاناة الصَّبر، فهِيَ أَبْلغ مِن كلمة اصْبر.

وقَوْله: ﴿ هَلَ تَعَلَّرُ لَهُ سَمِيًا ﴾ هذا نَفْي بمَعْنى النَّهي، وإتيان الاستِفْهام بمَعْنى النَّفْي أبلغ من النَّفْي المجرد؛ لأن الاستفهامَ المُرادَ بِهِ النَّفْي قَد أُشْرِبَ مَعنَى التَّحدي، فكأنَّه يتحدَّى المخاطَب: هَل تعلم لَهُ سميًّا أَيْ مُشابِهًا ونَظِيرًا؟ والجوابُ: لَا؛ يَعني: لَا تَعْلم لَهُ مُضَاهِيًا ونَظِيرًا، وذلِك لكِمالِ صِفاتِه.

وهَذِه الآية اشتملت عَلَى أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصِّفات: فالرُّبوبيَّة فِي قَوْله تعالى: ﴿ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾، والألُوهيَّة فِي قَوْله تعالى: ﴿ وَالصِّفاتِ عَلَيْهِ فِي قَوْله تعالى: ﴿ فَأَعَبُدُهُ وَاصْطَبِرَ لِعِبَدَتِهِ ﴾ ، لأنَّ هذا القِسم مِن التَّوحيد يُطلق عليْه توجيد الأُلُوهيَّة وتوجيد العُبُوديَّة، فهُو باعتبار الإِنسان تَوجِيد عُبُودية وباعتبار الله عَنَّوَجَلَّ تَوْحيد أُلُوهيَّة، أما قَوْله تَعالى: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ اللهِ سَمِيًا ﴾ فهذا فِيه توحيد الأَسْمَاء والصِّفات.

[1] قَوْله: «ونُؤمِنُ بِأَنَّه ﴿ اللهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نحنُ فِي هَذا الكِتاب جعلنا الحُكْمَ هُو الدَّلِيلَ؛ ولهذا نَحْرِصُ على أنْ يكونَ كَلامُنا هُو نَفْس الدَّلِيل، فهُنا آيةُ الكُرْسِيِّ تَضمَّنت أسهاءً وصفاتٍ، فلم نَقُل: «نُؤمِن بأنَّه اللهُ الحيُّ القيُّومُ...»، ومَا أَشبَه ذلِك، ولكنَّنا سُقنا الآيةَ، فصارَ الآنَ الحُكمُ داخِلَ الدَّلِيلِ.

قولُه: ﴿ اللَّهُ ﴾ لَفْظ الجَلَالة مبتدأٌ، وجُملةُ: ﴿لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ خبرُ المبتدأِ، ومَا بعدَه أخبارٌ متعددةٌ؛ فـ﴿ الْمَتَى ﴾: خبرٌ ثانٍ، و﴿ الْقَيُّومُ ﴾: خبرٌ ثالث، و﴿ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾: خبر رابع، إلَى آخر الآية، إلَّا قَوْله ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴾.

ومعنى: ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾، أي لَا معبود حقٌّ إلَّا هُو.

فإنْ قلتَ: مَا الفرق بينَ قَولِ القائلِ: «لَا معبودَ حقٌّ إلَّا الله»، وبينَ قولِه: «لَا معبودَ بحقٌ إلا الله»؟

قُلنا: الفَرق بينهما أنَّك إذَا قلتَ: «لَا معبودَ حقُّ إلَّا الله» صار هَذَا أَوْفق للقُرآن، قالَ تعالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللّهَ هُو ٱلْحَقُ ﴾ [الحج:٦]، وأنَّه لَا يَحتاج إلَى تقديرٍ، لَكِن إذَا قلتَ: لَا معبودَ بحقِّ فالجارُ والمجرورُ خبرٌ متعلِّق بمَحذوفٍ، تقديرُه لا معبودَ كائنٌ بحقِّ، أمَّا إذَا قلتَ: لَا معبودَ حقٌّ فإنَّ الخبرَ هُو الموجودُ ولَا نَحتاجُ إلى تقديرٍ، لَكِن لو قلت «لَا معبود موجود» فَلَا يصح، لأنك إذَا قلت: لَا معبود موجود إلَّا الله صارت الأصنام كلها هِيَ الله عَرَّوَجَلَّ، وهَذا منكر عظيم!.

قولُه: ﴿ آلْمَى ﴾ (أل) هُنا للشُّمول، والعُموم، والكَمال، يَعْني: ذُو الحياة الكاملة التِي لم تُسبَق بعَدَم، ولا يَلحقُها فَناءٌ، فاللهُ عَزَّقِجَلَّ حيُّ أَزَلًا وأَبدًا، لم يَسبِقْ حياتَه عدم، ولا يَلحقُها فَناءٌ، وحياة المخلوقين ناقصة، فهِيَ مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء؛ قالَ الله عَزَّقِجَلَ: ﴿ هَلْ أَنْ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِن ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ [الإنسان: ١].

وقَالَ الله تَعالَى: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلْطَاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ [الحديد:٣]؛ فهُو الآخِر الذِي لَيْسَ بعدَه شَيْءٌ، يَعْني لو قُدِّر للمَخْلوقات كلِّها أن تَفْنَى فاللهُ لَا يَفْنَى، فالأبديَّة ثابتةٌ بأخبارِ الله فيَلْزَمُنا أن نَقُول: سَمِعْنا وصَدَّقْنا، ولَيْست هذِه الأبديَّة ذاتيَّةً لنَا، لَكِنْ أبديةُ الخالقِ أبديةٌ ذاتيَّةٌ، أمَّا نَحْن فيَجُوز عَلَينا الفنَاءُ وإِنْ كُنَّا فِي الجنَّة؛ ولَوْلا إخبارُ الله تَعالَى بالأبديَّة لقُلنا: أهلُ الجَنَّة كأهل الدُّنيا يَجُوز عَلَيهم المَوْتُ.

فَ ﴿ اَلْحَى ﴾ مُتضمِّنة لمعنى الحياةِ الكامِل، مِن كَمالِ الصِّفاتِ؛ لأنَّ الحياةَ قَد تكونُ ناقصةً، أرأيتَ حياتَنا -نحنُ - ناقِصة، لأنَّهَا سُبِقت بعدَم، ومَلحوقةٌ بفَناءٍ، ثُمَّ إِن نَفْسِ الحياةِ الوُجُوديَّة ناقصةٌ، فالإِنْسان يَعتريه المرَض فِي بصَرِه، وسَمْعه، وعَقْله، وفِي بَدَنه، فهِي ناقصةٌ، لَكِنْ حياةُ الله لا يَعتريها نَقْصٌ، فهِي حياةٌ كاملةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.

وقَوْله: ﴿ٱلْقَيُّومُ ﴾ وَزْنها مِن حَيثُ التصريفُ: (فَيْعُول)، فهُو قائِمٌ بنَفْسِه قائِم بنَفْسِه قائِم عَلَى غَيْرِه، قَالَ اللهُ تعالَى: ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَاآبِدٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [الرعد:٣٣]؟ هذا يَدلُّ علَى أَنَّه قائِمٌ على غَيْرِه.

وقالَ تعالَى: ﴿ الْغَنِيُ ٱلْحَكِيدُ ﴾ [الحج: ٢٤] ﴿ اَلْغَنِيُ ﴾ مَعْنَاهُ أَنَّه قَائِمٌ بِنَفْسه، غيرُ مُحْتَاجٍ لَغَيْرِه عَنَّوْجَلَ، فَهُو قَائمٌ بِنَفْسه مُستغنٍ عَن كُلِّ أَحَدٍ، وغيرُه مُفتقِرٌ إليه، لِقَوْل الله تَعالَى: ﴿ أَفَمَنْ هُو قَالِيمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [الرعد: ٣٣]، وقولِه: ﴿ وَمِنْ اللهُ تَعالَى: ﴿ أَفَمَنْ هُو قَالِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [الرعد: ٣٣]، وقولِه: ﴿ وَمِنْ السَّمَاءُ وَالْمَرْوَء ﴾ [الروم: ٢٥].

وقَوْله: ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ﴾ أَي لَا تَغْلبه.

وقَوْله: ﴿سِنَةٌ ﴾ هِي النُّعاس.

وقَوْله: ﴿ وَلَا نَوْمٌ ﴾ النَّوم مَعروف؛ والمعنى: لَا ينام ولَا ينعس، كَمَا جَاءَ فِي الحديث الصَّحيح: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ ﴾ (١) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب في قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إن الله لا ينام»، رقم (١٧٩)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

لَّهُ, مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ [1].....

وإنَّما انتفَى عَنْهُ السِّنَةُ والنَّوْم لِكَمال حياتِه؛ لأنَّ النَوْم لَا يَحتاجُ إلَيْه إلَّا مَن كانَ ناقصَ الحياةِ، والدَّلِيل على ذلِك: أنَّ النَّومَ يكونُ راحةً لـما مضى، ونشاطًا لـما يُستقبل، فكُلَّمَا تَعِب الإِنْسان احتاجَ إلى النَّومِ، فاللهُ عَنَّوَجَلَّ لكَمَال حياتِه لَا تأخذُه سِنةٌ ولَا نومٌ، ولكَمَال قيُّوميَّتِه أيضًا؛ لأنَّه إذَا كانَ قائمًا على كلِّ شَيْءٍ، لَزِمَ مِنْ ذلِك ألَّا يَنامَ، ولَو نامَ فمَنِ الذِي يَقومُ على الخَلْق؟!

إِذَن: هَذَا النَّفِيُ فِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ مُتضمِّن لِكَمالِ حَياتِه وكَمالِ قَيُّوميَّتِه.

[1] قولُه: ﴿لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: ﴿لَهُ, ﴿ خَبِرٌ مُقدَّم، و: ﴿مَا ﴾ مَبتدأٌ مُؤخَّر، و: ﴿مَا ﴾ مَبتدأٌ مُؤخَّر، و: ﴿مَا ﴿ وَتَقديم الحَبر يَدُلُّ عَلَى الحَصَر والاختِصاصِ، أَي أَنَّ مَا فِي السَّموات والأَرض لله لَا يُشارِكه فِيه أَحَدٌ.

وقَوْله: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى ﴾: ﴿مَن ﴾ اسم استِفْهام، والاستفهامُ هُنا بمَعْنى النَّفي، و:﴿ذَا ﴾ زائدةٌ، و:﴿ٱلَّذِى ﴾ خبرُ المبتدأِ، يَعْني: مَن الذِي يَشفعُ عِندَه إلَّا بإذنِه.

ولَو قَالَ قَائِل: أَلَيْسَت: ﴿ ذَا ﴾ إذَا أَتَتْ بعدَ الاستِفْهامِ تكونُ اسمًا مَوصولًا، كَمَا قَالَ ابنُ مالِكٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (١٠):

أَوْ مَـنْ إِذَا لَم تُلْعِغَ فِي الكَلامِ

وَمِثْلُ مَا ذَا بَعْدَ مَا اسْتِفْهَامِ

<sup>(</sup>١) الألفية (ص:١٥).

قُلنا: بلَى، لَكِن إِذَا جَاءَ اسم مَوْصُول بعدَها تعيَّن أَن تَكُون مُلغاةً، وهُنا أَتَى بعدَها اسمٌ موصولٌ، لأَنَّه لو كَانَ تَركيبُ الآيةِ: (من ذا يشفع) لقُلنا: (ذا) هُنا اسمٌ موصولٌ، لَكِن لَمَ قَالَ: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي ﴾ تعيَّن أَنْ نَجعلَ (ذا) مُلغاةً.

فإنْ قِيل: ألَا يَصح أنْ تكونَ (ذا) اسمًا مَوصولًا و(الذي) أيضًا اسمًا مَوصولًا، ويكونُ هَذا مِن بابِ التَّوكِيد اللَّفْظِي، وابنُ مالكٍ رَحْمَهُ ٱللَّهُ يَقُول (١):

ومَا مِنَ التوكيدِ لفظيٌّ يَجِي مكررًا كقولِك ادْرُجِي ادْرُجِي

قُلنا: يُمكن، ولكِن يُضعِّفه اختلافُ اللَّفظ؛ لأنَّ الأوَّل (ذا) والثَّاني (الذِي) فهُو يُضْعف كونَه توكيدًا لفظيًّا.

قولُه: ﴿ يَشَفَعُ ﴾ الشَّفاعَة جَعْل الوتْرِ شِفْعًا، يَعْني: الواحد يُجعَل اثنين، والثلاثة أربعة، وهِي فِي اللَّغة: التَّوشُط للغير بجَلْب مَنفعة أو دَفع مَضرَّة، فإذَا توسَّطت لشخص بأنْ يَبذل لَهُ الإِنْسانُ مالًا، فهذا توسُّط لجَلْب مَنفعة، ولَو توسَّطت لإِنْسانٍ عَلَيه دَين لشَخصٍ، وقلتَ لصاحبِ الدَّين: لَا تَحبس هَذا اللَّدِين، فهذا توسُّط لدَفْع مَضرَّة.

وشَفاعةُ النَّبِي ﷺ لأهلِ الجنَّةِ أن يَدخلوا الجنَّة هَذا لجَلْب مَنفعة؛ وشَفاعتُه فِي أَهْلِ المَوقِف أنْ يُريحهم اللهُ مِنه لدَفع مَضرَّة.

قولُه: ﴿عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ﴾ يَعْني: إلَّا إِذَا أَذِن، والإِذْن هُنا إِذْنٌ كَونيُّ؛ يَعْني: لَا أَحدَ يَشْفعُ عندَ الله إلَّا بإذنِه.

<sup>(</sup>١) الألفية (ص:٤٦).

## يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦۚ إِلَّا بِمَا شَآءً [1].....

وهَاهُو مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عَلَيه وعَلَى آلِهِ وسلَّم أَفْضلُ الخَلْق عِنْد اللهِ؛ لَا يَسْتطِيعُ أَنْ يَشْفعَ بِدُون إِذْنِ اللهُ عَرَّفَجَلَّ. أَنْ يَشْفعَ بِدُون إِذْنِ اللهُ عَرَّفَجَلَّ.

وَلَا يَأْذَنُ اللهُ إِلَّا إِذَا رَضِيَ عَنِ الشَّافِعِ وَعَنِ المَشْفُوعِ لَهُ؛ قَالَ الله عَزَقِجَلَّ: ﴿ يَوْمَبِذِ لَّا نَنْفُعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْنَنُ وَرَضِى لَهُ. قَوْلًا ﴾ [طه:١٠٩]، وقال تَعالَى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ ﴾ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ، مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء:٢٨].

[1] قَوْله: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ هذِه الجُمْلَةُ خبرٌ مكرَّر لقَوْله: (الله).

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ مَا اسمٌ مَوْصولٌ يدلُّ عَلَى العُمُوم، ﴿ أَيْدِيهِمْ ﴾ أَي: أَيْدِي الحَلْق، وهُو مُستفاد من قَوْله: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فقوله: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ ، المُراد بِه: المستقبَل والحاضِر، ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ أي الماضِي، وعلى هذا يكونُ علمُ الله متعلِّقًا بالماضِي فَلا يَنساه، ومتعلِّقًا بالمستقبَل فَلا يَجهله، وهكذا علمُ الله عَنَّوَجَلَّ عِلم بالسابق، وعِلم باللاحِق.

قَوْله: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ لها بيّن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّه يَعلم الحاضِر والماضِيَ والمستقبَل، بيَّن عِلم النَّاس وَهَل علم النَّاس كعِلم الله شاملٌ؟! قالَ تعالَى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾؛ ولهذا لها سألوا عَن الرُّوح كانَ الجَواب: ﴿قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُ م مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ وَالإسراء: ٨٥] فنحن لَا نعلم مَا غابَ عنَّا إلَّا إذا أَعْلمنا الله عَنَقَجَلَّ بذَلِك وبِهَا شاءً ، فالغَيبُ مجهولٌ لكلِّ أَحَدٍ.

وقَوْله: ﴿مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ هَل هِي بمَعنى: ولَا يُحيطونَ بشيءٍ مِن عِلْم نَفْسه إلَّا بِها علَّمنا، فتكونُ الآيةُ كقَوْله نَفْسه إلَّا بِها علَّمنا، فتكونُ الآيةُ كقَوْله تَعالَى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾؛ أو أنَّ «عِلْمه» هُنا بمَعنى المَعْلوم، أيْ لَا يُحِيطون مُنَّا يَعْلَمُه بشيءٍ إلَّا بِهَا شاءً؟.

فالجوابُ: إنَّ النَّصَّ مِن القُرآن والسُّنة إذَا كانَ يحْتمل مَعنيين علَى السَّواء ولَا يُنافِي أحدُّهما الآخَرَ فإنَّ الواجبَ حَمله علَى المعنيَيْن جَمِيعًا.

فنقول: النَّاس لَا يُحيطون بشَيءٍ مِن عِلمه، أَي: لَا يَعلمون عَن شَيْء مِنه جَلَّوَعَلَا حَن أَسيائه وصفاته إلَّا بها شاء، بهَا يتعلَّق بالله كالعِلم باستِوائه عَلَى العَرش ونُزوله إلَى السَّماء الدُّنيا وبأنَّه يَضْحك إلَى رَجُلين يَقْتُل أحدُهما الآخر كلاهُما يَدْخل الجَنَّة، ومَا أشبَه ذلِك، كَذلِك أيضًا لَا يُحيطون بشيءٍ مِن مَعلوماتِه إلَّا بها شاءً وذلِك لنَقْص عِلم الخلق، وكَمال عِلم الله عَرَقَجَلَ.

فإن قالَ قَائِل: فِي قَوْل سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ فِشَىءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ ألا نَقُول: إن هذِه تختص بمَعلُومِه؟ لأنَّه يُقابلها آياتٌ كقوله تَعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما ﴾ فتكونُ فِيها مختصَّة بذاتِه، أي: فلَا يُحيط بذاتِه عِلمًا، وفِي آيةِ لكُرْسي تكونُ مختصَّة بمَعْلُومه؛ لقَوْله: ﴿ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ وفِي تِلْك الآيةِ لَمْ يَقُل: ﴿ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ وفِي تِلْك الآيةِ لَمْ يَقُل: ﴿ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ وفِي تِلْك الآيةِ لَمْ يَقُل: ﴿ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ ؟

فالجوابُ: حتَّى عِلمُنا بها يتعلَّق بالله نَعلمه إذَا شَاء اللهُ، ولهَذا أَخبَرَنا الله عَزَّهَجَلَّ بأشياءَ كثيرةٍ لَا نَعلمها بعُقُولنا، لَوْ لا النَّقْل لها آمنًا بِهَا، وكذلِك أَخبَرَنا الرَّسُول ﷺ؛

# وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ [1].

فَمَن يَدْرِي أَنَّ اللهَ يَنْزِل إِلَى السَّمَاء الدُّنيا فِي الثُّلُث الآخِر؟! لَا أَحدَ يَدْرِي؛ وكذلِك الاستِواءُ عَلَى العَرْش لَوْلا أَنَّه جَاءَ فِي الكِتابِ والسُّنة مَا عَلِمنا بِهِ لأَنَّه صِفَةٌ سَمْعِيَّةٌ لَم تَشُبُتْ إِلَّا بالسَّمع.

[1] قولُه: ﴿وَسِعَ كُرْسِيَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ وَسِع بمَعْنى أحاطَ، والكُرسيُّ قَالَ فِيه ابنُ عبَّاسٍ رَحَوَلِسَّهُ عَالَيْهُ عَقَدَمَيِ اللهِ عَرَّوَجَلَّ (ا) ، وهُو بالنِّسبة للعَرْش أَصْغر بكَثِير ؛ ولهذا جَاءَ فِي الحَدِيث «مَا السَّمواتُ السَّبْع والأَرْضَون السَّبْع بالنِّسْبة للكُرسيِّ إلَّا كحَلقةٍ أُلْقِيتْ فِي فَلَاة مِن الأَرْضِ -وهِي حَلقة الدِّرْع، وهِي حَلقة صَغِيرةٌ ضَيِّقةٌ، لو أَلْقَيْتَها لضَاعَتْ فِي الأَرْضِ لأَنَّهَا لَيْست بشيءٍ - وإنَّ فَضْلَ العَرْشِ عَلَى الكُرسيِّ إذَنْ هُو: مَوضِع قَدَمَي اللهُ عَلَى الكُرسيِّ إذَنْ هُو: مَوضِع قَدَمَي اللهُ عَرَقَجَلَ، أخذناهُ عَنِ ابنِ عبَّاس رَضَالِسَّعَنَهُا.

وقَد فُسِّر الكُرسيُّ بأنَّه العَرْش، ولَيْس كَذلِك، والذِين فسَّروه بأنَّه العَرْش قالُوا: لأنَّ عُرُوش المُلُوك هِي الكَرَاسِي التِي يَجْلسون عَلَيها. فيُقال: إنَّ الله تعالَى وصَف العَرْش بأَوْصافٍ لم يَصِفْ بِها الكُرْسِي.

وفسَّر بعضُهم الكُرسيَّ بأنَّه العِلم؛ وهَذا أيضًا بعيدٌ جدًّا، وأينَ العِلم مِنَ الكُرسي؟!.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۲۵۰ رقم ۳۰۳۰)، وابن خزيمة في التوحيد (۱/ ٢٤٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ ٤٩١ رقم ۲٦٠١)، والطبراني في معجمه الكبير (۲۱/ ۳۹ رقم ۱۲٤٠٤)، وأبو الشيخ في العظمة (۲/ ۵۵۲)، والحاكم (۲/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٣٦١)، وابن بطة في الإبانة (٧/ ١٨١)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٦١)، من حديث أبي ذر الغفاري رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

## وَلَا يَثُودُهُ, حِفْظُهُمَا [١] وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] [١].

والصَّواب: أنَّ الكرسيَّ مَوضِع قَدَمَيِ الله عَنَّىَجَلَّ، وأنَّه مَخْلُوقٌ عظيمٌ لَا يَقْدُر قَدْره إِلَّا اللهُ، وكَذلِك العرشُ.

[1] قَوْله: ﴿وَلَا يَثُودُهُۥ حِفْظُهُمَا ﴾ لَا يؤوده: أَي لَا يُثقله، ﴿حِفْظُهُمَا ﴾ أَي: حِفظ السَّموات والأَرْض؛ وذلِك لكِهال عِلمه وكهال قوَّته عَرَّوَجَلَّ، يَحْفظ السَّموات والأَرْض بها فِيهها ولَا يَثْقُل عَليه ذلِك؛ ولكهالِ إحاطتِه جَلَّوَعَلاَ بكُلِّ شَيْءٍ عِلْهًا وقُدرةً، وكونُه لَا يُثْقلِه الحِفْظ: يَتضمَّن العِلمَ والقُوَّةَ والسُّلطانَ وكُلَّ مَا يَحتاجُ إِلَيْه الحِفْظ.

[٢] قولُه: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ ﴿ٱلْعَلِيُّ ﴾: مَأْخُوذَةٌ مِنَ العُلُو، ووَزنها فِي التَّصريف: (فَعِيل) صِفَة مُشبَّهة وتأتي التَّصريف: (فَعِيل)، فهِيَ إِذَن صِفَة مُشبَّهة؛ لأنَّ (فَعِيل) صِفَة مُشبَّهة وتأتي للمبالغة، لكِن هُنا لَا تَصِل إلى المُبالغة؛ لأنَّها صِفَة لازِمة لَا تَتعدَّى للغَيْر، فهِي إذَنْ: صِفَة مُشبَّهة.

فاللهُ تعالَى ﴿ٱلْعَلِيُّ ﴾ وَصْفًا وذاتًا، فهُو عليٌّ بذاتِه، وعليٌّ بأوصافِه وقَدْره جَلَّوَعَلَا.

قَوْله: ﴿ٱلْعَظِيمُ ﴾: أَي: ذُو العظَمة وهِي كَهال السُّلطان، والقُدرة والقوَّة، فهِي تَشمل القوَّة فِي كُلِّ شَيْءٍ.

وهَذِه الآيةُ تُسمَّى آيةَ الكُرْسِيِّ، وهِي أَعْظمُ آيةٍ فِي كِتابِ الله، وهِي التِي إذَا قَرَأها الإِنْسان فِي ليلةٍ لم يَزَلْ عَلَيه مِنَ الله حافِظٌ، ولَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حتَّى يُصْبِحَ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلًا، رقم (٢٣١١)، من حديث أبي هريرة رَضِّالَلُهُعَنْهُ.

وقَد سألَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ فَقَالَ: «يَا أَبَا المُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله، مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قالَ: قلتُ: اللهُ ورسولُه أَعْلَم، قالَ: «يَا أَبَا المُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله، مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قالَ: قلتُ: ﴿ اللّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلّا هُوَ ٱلْحَيُّ أَتَذْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله، مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قالَ: قلتُ: ﴿ اللّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلّا هُو ٱلْحَيُّ أَلَى الْعِلْمُ أَبَا المُنْذِرِ» (١).

#### مِن فوائدِ هذِه الآيةِ الكَريمَةِ:

١ - انفرادُ الله تعالى بالألُوهيَّة؛ لقوله: ﴿ لاَ إِللهَ إِلَّا هُوَ ﴾ وهَذا الانفرادُ شَهِد اللهُ بِه، وشَهِد العُلَماءُ بِه، قَالَ الله تعالى: ﴿ شَهِدَ النَّهُ أَنَهُ لاَ إِللهَ إِلَا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران:١٨].

و ﴿وَأُولُوا اللَّهِ أَهِ لَهِ لَهِ الْأَنبِياءُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى؛ لأَنَّ العِلْم مَوْروث عنهم، عليهم الصَّلاة والسَّلام.

والفِطْرة تَشْهَد بذَلِك أيضًا؛ لقول النَّبِي ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ فأَبَواهُ يُهَوِّدانِه، أَوْ يُنصِّرَانِه، أَوْ يُمَجِّسَانِه» (٢).

٢- إثباتُ الحياةِ لله فِي قولِه: ﴿ ٱلْحَيُّ ﴾ والحَيُّ ضد الميِّت، وقد جمع الله تعالى بَيْن إِثْبات الحياةِ وانتفاءِ الموتِ فِي قَوْله: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان:٥٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، رقم (٨١٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فهات هل يصلى عليه، رقم (١٣٥٨)، ومسلم: كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، رقم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

٣- أنَّ حياةَ الله تَعالَى كاملةٌ؛ لأنَّها سِيقَتْ مَسَاقَ المَدْحِ، ولَا مَدْحَ فِي الحَياةِ
 إذَا لم تَكُنْ كاملةً.

ولقَد صدَق الشَّاعِرُ العَرَبِيُّ حَيثُ قَالَ (١):

لَا طِيبَ للعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنغَّصةً لَذَّاتُه بِادِّكارِ الموتِ والهَرَمِ

يعني: لَيْس هُناكَ طِيب للعيش إذَا كَانَت لذَّاتُه مُنغَّصة بتَذكُّر المَوْت وتَذكُّر الْهَوْت وتَذكُّر الْهَرَم؛ لأنَّ الإِنْسان إمَّا أنْ يَهْرَم، أو أنْ يَمُوتَ قَبْلَ الهَرَم.

وانْظُرْ إِلَى مَن بَلَغ الهَرَم كَيفَ تَكُونُ حالُه، فِي ضَعْف بَصَره وسَمْعه وقُوَّته وذاكِرَتِه، وكَوْنه عالَةً علَى أَهْله؛ ولهذا قَالَ الله تَعالَى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ وَذَاكِرَتِه، وكَوْنه عالَةً علَى أَهْله؛ ولهذا قَالَ الله تَعالَى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا ﴾ [الإسراء: ٣٣]؛ لأنَّهما إذَا بَلَغا الكِبَر صارَا عالَةً على غيرِهما، فيَقُول: فِي هَذه الحالِ لَا تَضْجَرْ مِنْهما.

٤ - إثباتُ القيُّوميَّة لله، أنَّه قائِمٌ بنَفْسِه، وقائمٌ على غيرِه؛ لقَوْله تَعالى: ﴿ٱلْقَيُّومُ ﴾.
 فإنْ قَالَ قَائِلٌ: أينَ ذِكر الحياة وأينَ ذِكر القيُّوميَّة؟

قُلْنا: لأن الحيَّ مُشْتَقُّ من الحَياة، والقيُّوم من القيُّومية، واعلمْ أنَّ كلَّ اسمٍ من أَسْهاء الله فإنَّه مُتضمِّن لصِفةٍ، ولَا عَكسَ؛ وَجْه ذلِك: أنَّ الله تَعالَى وصَف أسهاء ه بأنَّها «الحُسنَى»، ولَا تكونُ حُسنَى إلَّا إذا تَضمَّنت مَعانِيَ، أمَّا الأسهاء الجامِدة فلَيْس فِيها حُسن، مَا هِي إلَّا عَلَمٌ فقط.

<sup>(</sup>۱) غير منسوب، وانظره في: أوضح المسالك (۱/ ٢٣٩)، شرح ابن عقيل (۱/ ٢٧٤)، همع الهوامع (۱/ ٤٢٨).

ولهَذا لَا نُسمِّي اللهَ عَنَّوَجَلَّ بالصَّانِع، ولَا بالمُرِيد، ولَا بالمُتكلِّم، ولَا بالمُستهزِئ، ولَا بالماكِر؛ لأنَّه لَا يَلزم مِن ثُبُوت الصِّفَة ثُبُوت الاسم.

وهُنا قاعدةٌ مُهمَّة: قَالَ العُلَماءُ: لَا يَتِمُّ الإِيمانُ باسمٍ مِن أَسْماء الله إلَّا بثَلاثةِ شُرُوط إِنْ كانَ متعديًا، وبشرطَيْن إنْ كانَ غيرَ متعدًّ.

فإذا كانَ مُتعدِّيًا فلا يتم بِه الإِيمان إلَّا إذَا آمَنْت بالاسمِ، والصِّفَة، والأثَر أَو الحُكم الذِي يَترتَّب على هذِه الصِّفَة.

مثال ذَلِك: السَّميع من أَسْهاء الله، فمَن آمَن بأنَّ الله سَميع، لَكِن لَم يُؤمن بأنَّ لله سَميع ذُو سَمْع لَكِن لَم يُؤمن بأنَّه سَميع ذُو سَمْع لَكِن قَالَ: إنَّه لَه سَمع فإنَّه لَم يُؤمِن بهذا الاسم، إِذَنْ: لا بُدَّ أَن تُؤمِن بأَنَّه سَمِيع، أَي تُؤمِن بالسَّمِيع السَّم الله، وبالسَّمع صِفَة له، وبأنَّه يَسمع أثرًا أَو حُكمًا.

وإذا كانَ الاسمُ غيرَ مُتعدِّ فللإيهانِ بِه شَرْطان: الأوَّل: إثباتُ الاسمِ، والثَّاني: إثبات الصِّفَة.

فالحيُّ اسم مِن أَسْماء الله، تُؤمن بأنَّه الحي، وتُؤمن بأنَّ لَهُ حياةً فقط، ولَا تُؤمن بشيءٍ ثالثٍ؛ لأنَّه لازِمٌ غيرُ متعدِّ، فكيفَ يكونُ لَهُ شَيْء يَتعدَّى إليه؟!.

انظر إلَى المعتزلة؛ يَقُولون: نُؤمن بأَسْهاء الله، لَكِن لَا نُؤمن بصِفاتِه، فنُؤمن بأنَّه سَميع لَكِن بِلَا سَمع، وبَصير بِلَا بَصر؛ أعمى الله بصائرهم!.

فيُقال لهم: وهَل يُعقل أن يُوصف أحَد بوَصْف لَيْس مُتصفًا بِه؟! فهَل يُقال للأصَمِّ: إنَّه سَميع؟! أبدًا لَا يُقال، لَكِن نَسأل اللهَ العافية، هَذا مِصداقُ قَوْلِه تعالى:

﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين:١٦]، وقالَ تعالَى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف:٥].

أن الله تعالى مُنزَّه عَنِ السِّنَة والنَّوم؛ لقَوْله تَعالى: ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كيفَ تَقولُون: إنَّ صفات الله تعالَى عُليَا، أَي أَنَّهَا اشتَملت علَى أَكْملِ الأَوْصافِ، والنَّفي عَدَم، والعدَم لَيْس بشيء؟!

فيُقال: إِنَّ هَذا النَّفي لَيْس لُطلق النَّفي، بَل هُو نَفي لَـما تضمَّنه مِن كَمالِ الحَياةِ والقَيُّوميَّة؛ ولهَذا لَا يُوجد فِي صِفاتِ الله نَفْي مَحْضٌ أبدًا، بَل كُلُّ نَفْي فِي صِفاتِ الله فهُو مُتضمِّن لإثباتٍ.

فنَفي السِّنة والنَّوم يَتضمَّن مِنَ الإثبات: كَمال الحَياة والقَيُّوميَّة؛ لأَنَّه إذَا كَمُلَتِ اللهُ وَإِيَّاكِم مِنْهِم لا يَنامُونَ، وذلِك الحياةُ فَلَا نَوْمَ، وانظُر إلى أَهْل الجنَّة -جعَلني اللهُ وإيَّاكِم مِنْهِم لا يَنامُونَ، وذلِك لِكَمالِ حَياتِهم، لَا يَمَسُّهم فِيها لُغُوب، أَي: لَا إعياء ولَا تعَب، فَلا يَحتاجون إلى النَّوم، كمَا أنَّهم لا يَموتُون.

وقَوْله تعالَى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٦]، وقَوْله تعالَى: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٩]؛ هَذا نَفْي، لكنَّه لَيْس نفيًا مَحْضًا؛ لأنَّ النَّفْيَ المَحْض لَا كَمالَ فيه، بَل هُو عدَم، لَكِن: لَا يَظْلَم؛ لِكَمال عَدْلِهِ، لَيْس فِي صِفاتِه ظُلْمٌ إطلاقًا.

إِذَنْ: فَقَوْله تعالَى: ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ يَتضمَّن نَفْيَ السِّنة والنَّوم عَنِ الله، مَعَ إِثبات كَمال الحَيَاة والقَيُّومِيَّة. ٦ - عُمُوم مُلْك الله عَزَّوَجَلَّ؛ لقَوْله تعالَى: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾.

٧- اختصاصه بذلك، وأنّه لا أحد يَملِك شَيئًا، لا فِي السَّموات و لا فِي الأرْض،
 سِوَى الله.

ووَجْه الاختِصَاص: أنَّه قدَّم الخبَر، والقاعِدة: أنَّ تقديمَ مَا حقُّه التأخِير يُفيد الحَصْر، يَعْني إِثباتَ الحُكْم للمَذْكُور ونَفْيه عَمَّا عَدَاه؛ إذن: ملك السَّمَوات والأَرْض لله وحده.

فإِنْ قِيل: مَا الجَمْع بَيْن أَنَّ اللهَ تعالَى أَثْبت لَنَا مُلكًا، فقالَ تعالَى: ﴿أَوْ مَـا مَلَكَتُمُ مَا يَحْدُهُ ﴾ [النور:٦١]، وبيَّن أنَّ المُلك مُحتصُّ بالله تعالَى؟

قُلْنا: مُلكنا نَحنُ لَيْس كَمُلك الله عَزَّوَجَلَّ، فَمُلكنا محدودٌ فِي مَناطِق العَمل ومحدود فِي العمل، فملْكِي -مثلًا- محدودٌ فِيهَا بَيْن يَدَيَّ، ولَا يَشمل مَا تَحت يَدِكَ أَنْتَ، وأيضًا ملْكِي لِهَا بَيْن يَدَيَّ محدود فِي العمل، فلَيْس لِي الجِيار أَنْ أَعمَل فِيه بِهَا شِئت؛ ولهَذا لَو أَرَدت أَنْ أُحرِق مالِي لَكانَ ذلك حَرامًا عليَّ، لَكِن الله عَزَّوَجَلَّ يَفعل مَا يَشاء، قَد يُحْرِق مُلْكه بالصَّواعِق وبغير ذلك مِن أَنواع المُتْلِفات.

٨- أنَّ السَّمواتِ جَمْعٌ، أي أكثرُ مِن واحدةٍ، وفِي القُرْآن تأتي السَّمَوات مُفردةً، قَالَ الله تَعالَى: ﴿ وَفِي السَّمَاةِ رِزْفُكُو ﴾ [الذاريات:٢٢]، وقالَ تعالَى: ﴿ وَأَمِنهُم مَن فِي ٱلسَّمَاةِ ﴾ [الملك:٢٦]، وتأتي مجموعة أيضًا كثيرًا، قالَ تعالَى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلأَرْضُ ﴾ [الإسراء:٤٤].

ومِقدارُ هَذا الجَمْع سَبْعٌ، قالَ تعالَى: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ [النبأ:١٢]،

وقالَ تعالَى: ﴿ قُلَ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاكِتِ ٱلسَّنَجِعِ ﴾ [المؤمنون:٨٦]، وقالَ تعالَى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَٰتُ ٱلسَّبَعُ ﴾ [الإسراء:٤٤].

كَمَا أَنَّ الأَرْضِينَ سَبْعٌ، والدَّلِيلِ قَوْله تعالَى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق:١٢].

فالمِثْليَّة هُنا فِي العَدَد، لَا فِي القُوَّة ولَا فِي السَّعَةِ؛ ولَا يُمكن أَنْ تَتَّحِدَ السَّمواتُ والأرضُ إلَّا فِي العَدد، فتَقتضِي المِثْلية هُنا: أَنْ تكونَ الأرَضونَ مِثْلَ السَّمواتِ فِي العدد.

كَمَا جَاءَ ذلِك مُصرَّحًا بِه فِي السُّنَّة، فِي قَوْل النَّبِي ﷺ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»(١).

٩ - قوَّة سُلطان الله عَزَقِجَلَ، أي: أنَّه ذُو السُّلطان القَوِيِّ، وتُؤخذ هذِه الفائِدة مِن قَوْله عَزَّقِجَلَ: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ يَعني: لَا أَحدَ يَشفعُ عندَ اللهِ إلَّا بإذْنه.

فَالْمَخْلُوقُ مَهِمَا عَظُم سُلطانه فَإِنَّه قَد يُشفع عِندَه بِلَا إِذَنه، فَرُبَّهَا تَشفع زَوجة اللَّكِ فِي أَعْظَم الأمورِ خَطَرًا، ورُبها غُلامه أيضًا يَشفع بِدُون استِئْذَانٍ مِنه، لَكِن اللَّب عَرَّفَجَلَّ لِقُوَّة سُلطانِه لَا أحدَ يَشفع عِندَه إلَّا بإذنه، بَل ولَا يَتكلَّمُ إلَّا بإِذْنِه، قَالَ تعالَى: ﴿وَٱلْمَانَ كُهُ صَفَّا لَا يَتَكلَّمُ وَلَا يَتَكلَّمُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الرَّمْنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْنَ أَنَى اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ الللْمُولِلْمُ اللللْمُ الللْمُولِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللللَّةُ اللَّهُ اللللللللل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض، رقم (۲٤٥٢، ۲٤٥٣)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، رقم (١٦١٠)، من حديث سعيد بن زيد رَضَيَالِيَّهُ عَنهُ.

المَلِك المَهِيب لَا أحدَ يَتكلَّم فِي مَجلسِه أبدًا، إلَّا إذَا هُو تَكلَّم، قَالَ الشَّاعر(١):

يُغْضِي حَيَاءً وَيُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ فَا يُكلَّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ

وهذا يدلُّ علَى كَهَال الهيبة؛ (يُغضي حَياءً)، أي: هُو حيي يُغضي فَلَا يستطيع أن يرفع بصره للناس، (ويُغضى من مهابته)، انظر الفرق، فهُو يغضي حياءً وغيره يُغضي مِنه مهابة، (فهَا يُكلَّمُ إلَّا حِين يبتسمُ)، أي مَا دَامَ ساكتًا لَا أحد يتكلم، وإذا ابتسم انفتح الباب فتكلموا.

فربنا عَنَّهَجَلَّ لَا أحدَ يَشْفع عندَه إلَّا بإِذْنه، فَلَا تَشْفع الأصنامُ.

ولا يَشْفَعُ النَّبَيُّـون ولَا غيرُهـم إلَّا بـإِذْن اللهِ، لكـنَّه عَنَّهَجَلَّ يَأْذَنُ لَمَنْ يَشـاءُ رِيَرْضَى.

ولهَذا قَالَ العُلَماء رَجِمَهُمُ اللَّهُ: شُروطُ الشَّفاعَة ثلاثةٌ:

١ - الرِّضاعَن الشَّافِع.

٢- والرِّضا عَن المَشْفُوع له.

٣- والإِذْن للشَّافِع أَنْ يَشْفع.

• ١ - إِثْبَاتُ الإِذْن للهِ عَنَّهَجَلَّ، وقَدِ استدلَّ بِه مَن قالَ: إِنَّ اللهَ يَتكلَّم، قالَ: لأَنَّ الإِذْن هُو الكَلام، فأَذِن أَيْ قالَ: اشْفَعْ؛ لقَوْله تعالَى: ﴿مَن ذَا الَّذِى يَشَفَعُ عِندُهُ وَ لَأَنَّ الإِذْنِهِ ﴾.

<sup>(</sup>١) ديوان الفرزدق (٢/ ٣٥٤).

١١ - بُطْلان تَعلُّق المشركِين بأَصْنامهم؛ لأنَّهم يَقُولُون: ﴿هَا وُلاَ هِ شُفَعَ وُنَا عِندَ اللهِ عَالَى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ ، إِذَن: لَا تَشْفعُ هذِه ؛
 لأنَّ الله لَا يَرْضاها فَلَا يَرْضى أَنْ تَشْفعَ.

وقَد أَبْطل الله تعالَى تَعلَّق المشركِين بِآلهَتِهِم مِن كُلِّ وَجْهٍ، فقالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ قُلِ اَدْعُواْ اللّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي اَلْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿ ثَلَ نَفْعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ وَ الله عَنَّوَجَلَّ أَبْطَلها مِن كُلِّ وَجْهٍ، فَلَا يَمْلِكُونَ الله عَنَّوَجَلَّ أَبْطَلها مِن كُلِّ وَجْهٍ، فَلَا يَمْلِكُونَ شَيئًا، ولَا يُشاركون، ولَا يُعِينُون، ولَا يَشْفَعُون.

وهذِه الأصنامُ لَا تَمْلِك شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الاستِقْلال، ولَا تَمْلِك شيئًا عَلَى وَجْهِ الْسَتِقْلال، ولَا تَمْلِك شيئًا عَلَى وَجْهِ الْمُشَارَكة، ولَا يُعِينُون اللهَ بشيءٍ وإنِ انْتَفَى مُلْكُهُمْ لقَوْله تعالَى: ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾، ولَا يَشْفعون؛ لقَوْله تعالَى: ﴿وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُۥ ٓ إِلَا لِمَنْ أَذِكَ لَهُۥ ﴾.

فَفِي الآيةِ الكَرِيمة آيةِ الكُرْسيِّ: قَطْعُ تَعلُّق المُشركِين بآلتهم لقَوْله تَعالَى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾.

١٢ - عُمُوم عِلْم الله؛ لقَوْله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾؛ لأنَّنا قُلْنا: إنَّ هَذا يَتضمَّن الماضِيَ والحاضِر والمُستقبَل، فالماضِي فِي قَوْله: ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾، والحاضِر والمُستقبَل فِي قَوْله: ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾.

١٣ - عَظَمة الله عَزَّوَجَلَّ؛ لقَوْله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ هِثَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا
 شَاءَ ﴾ وهُو كَقَوْله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠].

١٤ - قُصُور عِلْم الإِنْسان، حَيثُ لَا يُحِيط بشيء إلَّا بها علمه الله عَنَّهَ جَلَّ.

١٥ - إِثْبات الكُرْسِيِّ؛ لقَوْله تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلأَرْضَ﴾، وقد سَبَق لنَا أَنَّ الكُرْسِيَّ لَيْس هُو العَرْشَ ولَا العِلْمَ.

١٦ - عَظَمة هَذا المَخْلُوق الذِي هُو الكُرْسِيُّ، ونَنْتَقِلُ مِن هَذا إِلَى فائِدَةٍ ثانيةٍ
 وهِي:

١٧ – عَظَمة الله عَنَّوَجَلَّ، ووَجْه ذلِك: أنْ عَظَمة المَخْلوق تدلُّ علَى عَظَمة الخالِق.

١٨ - إِثْبات قُوَّة الله عَنَّهَ عَلَى القَوْله تعالى: ﴿ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُمَا ﴾ أَي لَا يَثْقل عَلَيه ذَلِك - وهِي مِن الصِّفات المنفيَّة - ؛ وإِثباتُ العِلْم؛ لأنَّ الحافظ يحتاج إلى عِلم، وإثباتُ القُوة والقُدرة على الحِفظ، فتضمَّنت هذِه الجُمْلة ثلاث صفاتٍ، وهِي مِن الصِّفات المنفيَّة، فَلَا يَؤُوده حِفظُهما لكمالِ عِلْمه وقُدْرتِه عَنَّهَ عَلَى.

١٩ - إثباتُ العُلو والعَظَمة؛ لقَوْله عَرَّوَجَلَّ: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ﴾؛ فالعلو في قَوْله: ﴿ٱلْعَظِيمُ ﴾.
 قَوْله: ﴿ٱلْعَلِيُ ﴾، والعظمة فِي قَوْله: ﴿ٱلْعَظِيمُ ﴾.

وهذا العُلو هُو عُلوُّ المَكَانَة والشَّرَف، فيكونُ علوَّا مَعنويًّا وعلوَّا ذاتيًّا أيضًا، وقدِ اتَّفقتِ الأمَّة علَى إِثبات العُلُو المعنويِّ لله تَعالَى، لَكِن اختلفوا فِي إثبات العُلُو المذاتِي لله تعالَى إلى طرَفين ووسَط.

فإذا قَالَ قَائِل: كَيْف تَقُولُون: إنَّ الله تعالَى عليٌّ بذاتِه، واللهُ سُبحانَه لَا يُحِيط بِهِ شَيْء مِن خَمْلُوقاتِه؟ فَنَقُول: لأَنَّ اللهَ أَحْبَرَنا بذلِك، ونَحْن نَقُول: هُو عليٌّ بذاتِه جَلَّوَعَلاَ فَوقَ كُلِّ شَيْءٍ، ولَا يَلْزم مِن إِثْبات العُلُوِّ لله تعالَى أَن يَكُون محدودًا تُحيط بِه المَخْلوقاتُ؛ لأَنَّ العُلُوَّ فَوْقَ المخلوقاتِ فَضَاءٌ لاَ شَيْءَ فِيهِ حتَّى يُقالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِه شَيْءٌ مِن العُلُوَّ فَوْقَ المخلوقاتِ فَضَاءٌ لاَ شَيْءَ فِيهِ حتَّى يُقالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِه شَيْءٌ مِن العُلُوقاتِه، يَعْني: لَو قدَّرْنا -وللهِ المَثلُ الأَعْلى - أَنَّ المَخْلوقاتِ كُلَّها بِمَنْزلة البَيْضة المُعلَّقة فِي الهُواء، فالذِي فَوقَها هُو الهواء، وهِي لَيْسَت مُحيطةً بها فوقَها؛ لأَنَّ مَا فوقَها عَدَم، فَهَا فَوْقَ السَّمَواتِ والأَرْضِ إلَّا العدَم.

إِذَنِ: الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ لَا يُحيط بِهِ شَيْءٌ؛ لأنَّ مَا فَوْقَ المخلوقاتِ عَدَم لَيْسَ فِيه شَيْءٌ حَتَّى يُحيطَ بالله عَزَّوَجَلَّ؛ ولهَذا نَقُول: «إِنَّ اللهَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ بذاتِه»، ولَا يَلْزَمُ مِن هَذا القَوْلِ أَنْ يَكُون شَيْءٌ مُحِيطًا بِه جَلَّوَعَلا؛ وهَذا واضحٌ ظاهرٌ.

ولذَلِك لمَّ قَدِمَتِ امْرَأَةُ الجَهْم بنِ صَفْوانَ -أظنها إلى بغداد- وقِيلَ لها: إنَّ الله استَوى على العَرْشِ، فقالَتْ: أعوذُ بالله! مَحْدُودٌ على مَحْدُودٍ (١). يَعْني يَلزَمُ مِن كونِه مُستويًا على العَرْشِ أنْ يَكُون العَرْشِ مَحْدودًا؛ لأنَّ العرشَ مَعلومٌ أنَّه مَحْدودٌ، فإنَّ لَهُ قوائمَ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث (١)، لَكِن الرَّب عَرَّفَظَ لَا يُحيط بِه شَيْءٌ، إِذَن: هُو العَلِيُّ بذاتِه حقًا.

واعْلَمْ أَنَّه قَدْ دَلَّ علَى عُلُوِّه بذَاتِه: الكِتابُ، والسُّنَّةُ، والإِجماعُ، والعقلُ، والفِطرةُ، فكلُّ الأدلَّةِ مُتطابقةٌ علَى عُلُوِّ الله تعالَى بذاتِه.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٥/ ٥٣)، وفيه: أنها نزلت بالدباغين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب نفخ الصور، رقم (٦٥١٨)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى ﷺ، رقم (٢٣٧٣)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِشَهُ عَنْهُ.

وأمَّا السُّنة فقَد ثبَت عَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِن قَوْله، وفِعْله، وإِقْراره.

أَمَّا الْقَوْل: فَإِنَّه ﷺ كَانَ يَقُول فِي سُجُوده: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» (١)، وكَذلِك قَالَ ﷺ: «وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ، وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ» (٢).

وأَمَّا فِعْلُه: فإنَّه ﷺ لـمَّا قَالَ فِي عَرَفة: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالَ الصَّحابَةُ: نَعَم. قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» يَرْفع إصبعَه إلَى السَّماء ويَنْكُتُها إلَى النَّاسِ<sup>(٣)</sup>، أي: يَردُّها إِلَيْهِم.

وأمَّا إِقْراره: فقَد قَالَ ﷺ للجَارِيَة: «أَيْنَ اللهُ؟» قالت: فِي السَّمَاء؛ فأقرَّها ﷺ؛ ولهَذا قالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (١٠)، فسَأَل بـ(أَيْنَ) الدَّالَّة علَى السُّؤال عَنِ المَكَانِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، رقم (٧٧٢)، من حديث حذيفة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم (٨١)، وابن خزيمة في التوحيد (١/ ٢٤٢-٢٤٣)، وأبو الشيخ في العظمة (٢/ ٥٦٥)، وابن بطة في الإبانة رقم (١٢٨)، عن ابن مسعود رَضَحَلَيْلَهُعَنْهُ موقو فًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَالِلْهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرَّ جه مسلم: كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٧)، من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رَضِيَاللَّهُ عَنهُ.

و لَا يَلْزِمُ مِن إِثْبَاتِ أَنَّ اللهَ فِي مَكَانٍ أَن يَكُونَ المَكَانُ مُحيطًا بِه، ونَحْن نَعْلَم أَنَّ اللهُ »، والذِين الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَعْلَمُ النَّاسِ باللَّغة العَرَبيَّة، وقَدْ قَالَ: «أَيْنَ اللهُ»، والذِين يُنكرون عُلُوَّ الله بذاتِه يَقُولُون: (أَيْنَ) بِمَعْنى (مَنْ)، فيَكُونُ مَعْنى (أَيْنَ اللهُ)؟ أَيْ يَنكرون عُلُوَّ الله بذاتِه يَقُولُون: (أَيْنَ) بِمَعْنى (مَنْ)، فيكُونُ مَعْنى «مَن»، لَكِن جوابُ: مَنِ اللهُ؟! ثُمَّ هُو لَا يُطابق الجَوَابُ السؤالَ لو قُلنا «أَيْنَ» بِمَعنى «مَن»، لَكِن جوابُ: «مَنِ الله؟» أَنْ تَقُولَ: اللهُ خالِق السَّمواتِ والأَرْضِ مثلًا، فعلَى كلِّ حالٍ نَقُول: هَذَا الحَدِيثُ فِيه إقرارٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى عُلُو اللهِ عَنَّوَجَلَّ.

مسألةٌ: أخَذ بعضُهم مِن هَذا أنَّ الأعمالَ لَا تَدخُل فِي الإِيمَانِ، وهَذا لَيْسَ بَصَحيحٍ، فكُلَّمَا ذُكِر الإِيمَانُ وحدَه دخَل فِيه الأعمالُ، وكلَّمَا ذُكِر الإِسْلامُ وحدَه دخَل فِيه الأعمالُ، وكلَّمَا ذُكِر الإِسْلامُ وحدَه دخَل فِيهِ الأعمالُ، وإذ اقترنا فُسِّر الإِيمان بها فِي القَلْب والأعمالُ بأنَّه فِي الجوارح.

فإنْ قالَ قائلٌ: هُو لم يَسْأَلُها عَنِ الأَعْمال بل حَكَم بإيهانها بالقَلْب؟

فالجوابُ: لَيْسَ بلازم، والرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ لَمَّا سَأَل عَنِ الشَّيْء سأَلَ لسببِ خاصٌ؛ فالرَّجُل الذِي قالَ: أَوْصِنِي؛ قالَ له النَّبي ﷺ: «لَا تَغْضَبْ» فَهَل عَدَم الغَضَب أَهمُّ مَا يُوصَى بِه؟ والجوابُ: لَا؛ فقرائِنُ الأَحْوال تُبيِّن السَّبَب أَنَّه خصَّ هَذَا دُونَ هَذَا؛ فلعلَّ هذِه الجارية عاشَت بَيْن الأَصْنام والأَوْثان التِي تُعبد وَهِي فِي الأَرْض؛ فقال لها: «أَيْنَ اللهُ» فقالت: فِي السَّماء؛ فعَلِم أَنَّها نَبَذت الأصنام التِي فِي الأَرْض؛ فيكونُ بمَعنى شهادةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

ومسألةُ الإِيمَانِ الآنَ شاعَتْ بَيْنِ النَّاسِ وَهِيَ فِي الحقيقةِ خَطِيرةٌ لأنَّما رُبَّها رُبَّها وُبَها تُؤدِّي إِلَى مَذْهب المُرْجِئة ثُمَّ يَزْدادُ النَّاسُ فَسَادًا إِلَى فَسَادِهِم.

أَمَّا فِي الدَّعُوة إِلَى الله عَنَّوَجَلَّ فَلَا تَغْلُوا؛ كَمَا فعل بَعْض النَّاس، بحيثُ يَمتَحِن النَّاس، فيُمسك واحدًا مِنهم فيقولُ: أينَ اللهُ ؟! فهَلِ الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ أُولَ مَا يدْعُو النَّاسَ يَقُولُ: أينَ اللهُ ؟ أبدًا؛ بل يَدْعُوهم إِلَى شهادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحُمَّدًا رَسُولُ الله؛ ولَا يَحِلُّ لك أَن تُجَابِهَ فِي الدَّعْوة إِلَى الله فتَقُول: أَيْنَ اللهُ!.

نَعَم؛ إِذَا كُنْتَ فِي قَوْم يُنْكِرُونَ وُجُود اللهِ فَيُمْكِن لَكَ أَنْ تَقولَ للشَّخْص: أَيْنَ الله؟ لِتَعْرِفَ هَل هُو مُنْكِرُ أَوْ مُثْبِتٌ؛ لكنْ أَنْ تَجْعل هذِه هِي مُقدِّمة الدَّعْوة إِلَى الله فهذا غَلَطٌ عَظِيمٌ؛ ولقَدْ بَلَغنِي أَنَّ بَعْض الدُّعاة أَوَّلَ مَا يَسْأَلَ الإنسانَ يَقول له: أَيْن اللهُ ؟ بل أَعْلِمهُ التَّوْحِيدَ: شَهادةَ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وهذِه مسأَلةٌ تأتِي فِيها بَعْدُ؛ وإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ بقَلْبه: أَنَّ الله َ فِي كُلِّ مكانٍ، أَو أَنَّ الله لَيْسَ فَوْقُ فَحِينَذِ بلِّغه وبَيِّنْ لَه.

وأمَّا دليلُ الإجماعِ: فإنَّ الصَّحابة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ والتَّابِعين وأَئِمَّة الأُمَّة بعدَهم كُلُّهم مُقرُّون بأنَّ اللهَ تعالَى فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ بذاتِه، ولَمْ يَقُل أحدٌ مِنْهم إنَّ اللهَ لَيْس فِي السَّماء.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا هُو الدَّلِيلِ علَى إِجْماعِهم؟

قُلنا: الدَّلِيل على إجماعِهِم مِن وَجْهِ خفيِّ، لَكِن يَنْبغي لطالِب العِلْم أَنْ يَعْلمه؛ لِهَا فِيه مِن الفائِدَة، وهُو أَن يُقال: نُصوص الكِتاب والسُّنَّة دالةٌ على العُلُو بالذَّات، ولم يَرِد قولٌ واحدٌ عَن الصَّحابة رَخِوَلِيَّهُ عَنْمُ أَنَّه فسَّر هذِه الأدلَّة بخِلاف ظاهرِها، إذَن: هُمْ مُجْمِعُون على مَدْلُوها؛ ولهذا إذَا دلَّ الكِتاب أَو السُّنة على شَيْء ولم يأتِ عَن الصَّحابة مَا يُخالفه، فيعني ذلِك أنَّهم مُجْمِعون عَلَيه، وهَذا المَسْلك لإِثبات الإجماعِ الصَّحابة مَا يُخالفه، فيعني ذلِك أنَّهم مُجْمِعون عَلَيه، وهَذا المَسْلك لإِثبات الإجماعِ قَد يَخْفي على كَثِير مِنَ النَّاس.

وأمَّا مِن العَقْل: فإنَّه يدلُّ عَلَى عُلُو الله تَعالَى بذاتِه، لأَنَّنا لَو سأَلْنا أيَّ عاقلِ: هلِ العلوُّ مِن صِفَة الكَمال أو مِن صِفَة النَّقْص؟ لقال: إنَّما صِفَة كمالٍ بِلَا شَك، فالعُلوُّ صِفَةُ كمالٍ بإجماع العُقَلاء.

وقَد ثَبَت لله تعالَى كُلُّ وصفِ كهالٍ، كهَا قَالَ الله تَعالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النحل: ٢٠]، والسُّفْل نَقْص، واللهُ مُنزَّهٌ عَن ذلِك النَّقْص.

فدلَّ العَقْل علَى عُلُو الله تعالَى مِن وَجْهَيْنِ:

الوَجْه الأوَّل: ثُبُوت صِفات الكَمالِ لَه.

الوَجْه الثَّاني: انتِفاء صِفات النَّقْص عَنْه.

فإن قَالَ قَائِل: وهَل لنَا أَن نَستدِل بالعَقْل فِيهَا يَتعلَّق بأَسْهَاء الله وصِفاتِه؟ قُلنا: إنَّ مَا يَتعلَّق بأُمور الأَسْهَاء والصِّفات فهِيَ مِن أُمُور الغَيْب، وأُمُور الغَيب تَعتمِد علَى الخَبَر المَحْض، ولَا يُمْكِن دُخُول العَقل عَلَى وجهِ التَّفصيل فِي بابِ الأَسْهَاء والصِّفَات؛ لأَنَّ اللهَ تعالَى لَيْسَ كمِثْله شَيْء فلا يقاسُ بخَلْقه.

وعلى هَذا فإنَّ العَقل يُدرك إِدْراكًا عامًّا بأنَّ الرَّب لا بُدَّ أن يَكُون موصوفًا بِضِفات الكمالِ؛ هَذا عَلَى سبيل العُموم.

ولهذا نستدلُّ أحيانًا علَى ثُبوت الصِّفَة لله بالسَّمع والعَقل، فنَقول: دليلُه من الشَّرع كَذَا، ومِن العَقل كَذَا، لَكِن تفاصيل ذلِك لَا يُمْكِن إدراكها بالعَقل، ولهذا يُخطئ مَن يَعتمد على العَقل فِي باب الأَسْمَاء والصِّفَات؛ لأنَّه يُؤدي بِه الخطأُ إلى تحريفِ الكِتاب والسُّنَّة مِن أجل مَا يدَّعي أَنَّه عَقل، ولكنَّه فِي الحقيقة

"عَقْلُ" عَقْلِ"، ولَيْس عَقلًا، يَعْني: أَنَّه يَعقِل العَقْلَ عَمَّا يَنبغي أَن يَكُون علَيْه، فكَيْف تَحَكُم علَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعَقلك القاصِر، وهَل هَذا إِلَّا عقلٌ للعَقْل الرَّشيد، وهَذا ضَلَّ مِن النَّاسِ الذِين هُم على جانِب مِن الذَّكاء والعَقْل الإِدْراكي، ولهذا ضلَّ مِن النَّاسِ الذِين هُم على جانِب مِن الذَّكاء والعَقْل الإِدْراكي، لكنَّهُم -كمَا قَالَ عنهم شَيْخ الإِسْلام ابن تيميَّة رَحِمَهُ اللَّهُ -: "أُوتوا فُهومًا ولم يُؤتَوا عُلومًا، وأوتوا ذَكاءً ولم يُؤتَوا زَكاءً " نسأل الله العافية! فمثلًا: إذا قَالَ قَائِل: القُدرة صِفَة كَالِ، يُعلَم ذلِك بالعَقل، فنُثبت لله تعالى صِفَة القُدرة، لَكِن أَيْنَ نحنُ مِن الأَدلَّة الكَثيرة الدالَّة على إثبات القُدرة؟! نأتي أولًا بالدَّلِيل السَّمعي ثُمَّ نأتي باللَّلِيل العَقلِيّ، والدَّلِيلُ العقلِيُّ يُؤيِّد الدَّلِيلَ السَّمعي ويَشهد بصِحته.

وأمَّا الفِطرة: فكلُّ إِنْسان مَفْطور علَى أنَّ الله فِي السَّماء، حتَّى الكفَّار؛ فلو دعَا الكافِر ربَّه -على وَهْلة - لرأيتَه يتَّجه قلبُه نحوَ السَّماء، بَل العَجوز التِي لم تَقرأ ولم تَعرف شيئًا مِن الكُتب تَعرف أنَّ الله فَوْقُ -وهِي عَجوز لَا تدرِي - لَكِن بمُقتضَى فِطرتِها، فتجدُها فِي مُصلّاها تَقُول: يَا ربِّ! تَرفع يدَيها إلى الله عَنَّاجَلَ، فمَن أعلمها بذَلِك؟ الجَواب: فِطرتُها، فهَذا شَيْء مَفْطور عَلَيه الخَلْق، بَل كُلُّ إِنْسان الآنَ يَدْعو ربَّه يتَّجه قلبُه للسماء: يَا ربِّ! قالَ النَّبِي عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّماء يَا ربِّ! قالَ النَّبِي عَلَيهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ: "يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّماء يَا ربِّ! قالَ النَّبِي عَلَيهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ: "يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّماء يَا ربِّ! قالَ النَّبِي عَلَيهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ: "يَا ربِّ! قالَ النَّبِي عَلِيهِ الصَّلامُ وَاللهَ يَا رَبِّ!» والذِي دلَّه على ذلِك الفِطرةُ.

<sup>(</sup>١) أَي: مَنْعُ. والعَقلُ أصلُ مَعْنَاه المَنْعُ، ومنه العِقالُ للبَعير سُمِّي به لأنّه يَمْنَعُ عمّا لا يليق. (تاج العروس) مادة: «عقل».

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٥/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم (١٠١٥) من حديث أبي هريرة رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

وقد اجتمع بي أناسٌ مِن هَوَلاءِ الذِين يَقُولون -والعياذُ بالله-: إنَّ الله بذاتِه فِي كلِّ مكانٍ، وكانَ ذلِك يَوْم النَّحر فِي مِنى، فقُلت لهم: أنتُم أمسِ فِي عَرَفة؟ فقالوا: نَعم، قُلتُ: كَيْف تَدْعون الله، تَقُولون: يَا ربِّ! يَعْني أَيْدِيكم إِلَى الأَرْض فقالوا: نَعم، قُلتُ: كَيْف تَدْعون الله، تَقُولون: يَا ربِّ! يَعْني أَيْدِيكم إِلَى الأَرْض أو يَمينًا أو يسارًا؟ قالوا: لَا، نَقُول يَا ربِّ -برَفْع أيدِيهم إلى السَّاء-؛ إِذَنْ: رَفَعْتُم أَيديكُم إِلَى مَن تَدْعُونَه! فقالُوا: إنَّما نَرفع أيدِينا إلى السَّاء لأنَّ السَّاء قِبْلة الداعِي، فانظُر الشيطانَ كَيْف لبَّس عليهم -سبحان الله!- فأنتَ الآنَ عندَما تَسْتقبل القِبلة فأنتَ الآنَ عندَما تَسْتقبل القِبلة وأنتَ تَدْعُو قِبْلتُك الكعبةُ وليسَتْ هِيَ قِبْلة الداعِي، لكنَّك تَرْ فع يَديك إِلَى المَدْعُوّ الشيكَ ولا تحتاج إِلَى تحريكِ.

إِذَنِ: العُلُوُّ المَعْنويُّ مُتَّفَقٌ عَلَيه بَيْن الأُمَّة.

والعُلُوُّ الذَّاتِيُّ مُحْتَلَفٌ فِيه؛ لأنَّ النَّاس انقسَموا فِيه إلى طرَفين ووسَط:

طَرَفٌ قَالُوا: إِنَّ الله تَعَالَى فِي كُلِّ مَكَانٍ، فإِنْ جِئْتَ إِلَى المسجدِ فاللهُ فِيه، أَو فِي السُّوق، أَو فِي البَرِّ، أَو فِي البَحر، أَو فِي الجُوِّ، أَو فِي الأماكِن القَذِرة، أَو فِي جَوف الحَيَوانات، الحَمير والكلاب؛ فالله فِيه -أعوذ بالله!-، فهم يَقُولون: إِنَّه فِي كلِّ مكانٍ -نسأل الله العافية- وهَذا كُفْر لَا إشكالَ فِيه، ولَو أَنَّك وصَفت أحدًا من المَخْلوقِين بهذِه الأوصاف لجلدك أكثرَ مِن ثهانينَ جَلْدة، فكَيْفَ الله عَزَقِجَلً! لكِن هؤلاءِ زُيِّن لهم سُوء أَعْمالهم، فهؤلاءِ قالُوا: الله فِي كل مكان.

فقابلهم طائفة أخرى قالُوا: إن الله تعالَى لَيْس فَوْقَ العالم، ولَا تَحْت العالم، ولَا متصلًا بالعالم، ولَا منفصلًا عَن العالم، ولَا مباينًا للعالم، ولَا محايثًا... ثمَّ سَرَدُوا نَفيًا كثيرًا، وحقيقة قولهم العدَم، ولهذا قَالَ محمود بن سُبُكْتِكِين رَحِمَهُ اللّهُ لمحمد بن فُورَك ليّا وَصَف الله تعالَى بهذا؛ قالَ: بَيِّن لنَا الفَرْق بَيْن إلهٍ تَعْبدُه وإلهٍ مَعْدومٍ؟! (١) فَورَك ليّا وَصَف لنَا العدَم، لم تَجِد فَلَا فرقَ، وله هَذا قَالَ بَعْض العُلَهاء رَحَهُ وَاللّهُ: لَو قِيل لكَ صِف لنَا العدَم، لم تَجِد وَصْفًا أدقَ مِن هَذا الوَصْف.

فَهَوْلاءِ أَخَطَؤُوا، وَهَوْلاءِ أَخطؤُوا؛ أَمَّا أَهْلِ السُّنَّة والجَمَاعَة فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَوْقَ كُلِّ شَيْء مِن مَخْلُوقاته أَبدًا، وَهَل يَعلَّ فَوْقَ كُلِّ مَكَانٍ، ولَا يَحلُّ فِي شَيْء مِن مَخْلُوقاته أَبدًا، وَهَل يضرُّ إِذَا قُلْنا: إِنَ اللهَ فَوْقَ كُلِّ شَيْء بِدُون إحاطةٍ بِه، هَل يضرُّ اللهَ شيئًا؟ أَبدًا، ولَيْس فِيه نَقْص.

ولهَذا نَقُول: إِنَّا عُلُو الله عَرَّفِجَلَّ بذاته دَلَّ عَلَيه الكِتاب والسُّنَّة والإجماعُ والعقلُ والفِطْرة، وهُوَ واضحٌ، وللهِ الحَمْد، ولَا إشكالَ فِيه؛ إلَّا عَلَى مَن أعمَى اللهُ بَصِيرتَهم!.

فإن قَالَ قَائِل: إن الله تعالَى يَقُول: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠]، وقالَ تعالَى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيْتُهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾، وهذا يدلُّ علَى أنَّه لَيْس لَهُ مكان؛ فإذَا كَانَت هذِه المَّخْلُوقات وهِي نَخْلُوقاته فِي هذِه السّعة والعظمة فهُو -أيضًا- لَيْس لَهُ مكان؟

قُلْنا: نعم إن قلتم: لَيْس لَهُ مكان يحيط بِه فهَذا صَحِيح، وإن قلتم: لَيْس لَهُ مكان، أَي أَنَّه لَيْس فَوْقَ كل شَيْء؛ فهَذا باطل.

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٦/ ٢٥٣).

والذين قالوا: إن الله فِي كل مكان استدلوا بآية وهِيَ قَوْله تعالَى: ﴿مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَاۤ أَدُنَى مِن ذَلِكَ وَلآ أَكْثَرُ مِن نَلِكَ وَلآ أَكْثَرُ اللهِ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلآ أَدُنَى مِن ذَلِكَ وَلآ أَكُثَرُ اللهِ اللهِ مَعَامُمُ اللهِ اللهِ مَعَامُرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ حَرَى قالَ تعالَى: ﴿وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد:٤].

فَنَقُول: إِذَا أَثْبَتُم المعيَّة الذاتيَّة نَفَيْتُم بِذَلِك أَدلَّة العُلُو؛ لأنَّ كُونَه عاليًا علَى كُلِّ شَيْء فِي مكانِه، إِذَن: أَخَذْتُم بِبَعْض النُّصوص وَتَرَكْتُم بَعْضَها!.

وإذا قُلتم: هُو معَنا مَع عُلُوه، فهذا هُو المطابِق للآياتِ، والمعيةُ لَا تَمْنع العُلُو أَبدًا، ومِن كَلام العرَب المعروفِ: «مَا زِلْنَا نَسِير والقَمَر معَنا»؛ قالَ شَيْخ الإِسْلام ابن تيميَّة رَجَمَهُ اللَّهُ فِي العَقِيدة الواسطيَّة (۱): «القمَر مِن أَصْغر مَخْلوقاتِ الله -يَعْني الفَلَكيَّة - وهُو مَع المسافر وغير المسافر». اه

وانظر إلى قَوْله ﷺ فِي دعاء السَّفر: «اللهُم أنتَ الصَّاحِب فِي السَّفر والخَلِيفة فِي اللَّهُ فَي اللَّهُم أنتَ الصَّاحِب فِي اللَّهُل، وذَلِك فِي الأَهْل، وذَلِك لَكَمَال إحاطتِه بالمسافِر وبأَهْله.

فالحاصل: أن المعيَّة لَا تُنافي العُلُو إطلاقًا، إذ قَد يَكُون الشَّيْء مِن المَخْلوقات عاليًا وهُو معَك، فكَيْف بالخالِق عَرَّفَجَلَ؟!.

<sup>(</sup>١) العقيدة الواسطية (ص: ٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، رقم (١٣٤٢)، من حديث ابن عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهًا.

## وَنُوْمِنُ بِأَنَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[١] قَوْله: «وَنُقْمِنُ بِأَنَّهُ» أَي الله عَنَّوَجَلَّ.

[٢] قَوْله: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ سَبَق الكَلام عَلَيْها (١).

[٣] قَوْله: ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ﴾ المُراد بِهِ الغَيبِ المُطْلَق؛ لأنَّ الغيبَ نوعانِ: غيبٌ نِسبيٌّ، وغيبٌ مُطْلَق، والغيبُ: كُلُّ مَا غابَ عَنِ الإِنْسانِ.

فالغيبُ المطلَق يختصُّ اللهُ بعِلمه، والغَيب النِّسبي يختصُّ بعِلمه مَن لم يكُن غيبًا عندَه، فمثلًا: أنتَ الآنَ لكَ أشغالُ فِي نَفْسك، فهي بالنِّسبة لي غَيب، وبالنِّسبة لك شهادةٌ، والغَيب الذِي اختصَّ الله بِه هُو الغَيْب المُطْلق، قَالَ الله تَعالَى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْب إِلَّا الله ﴿ [النمل:٦٥]. فَمَنِ ادَّعَى أَنَّه يَعْلَم الغَيب فَهُو كافر؛ لأنَّه مُكذِّب لله عَنَّوَجَلَّ فِي قَوْله تعالَى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْب إِلَا الله عَنَّوَجَلَّ فِي قَوْله تعالَى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْب إِلَّا الله عَنَّوَجَلَّ فِي قَوْله تعالَى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْب إِلَّا الله ﴾ [النمل:٦٥].

فلو قالَ مثلًا: سيكُون غدًا كَذَا وكَذَا، قُلْنا: هَذا كافِر؛ فهَذا كافِر إذَا قَالَ: أَنَا أَعْلَم مَا يَكُون فِي غدٍ، أما إذَا قالَ: أنا أتخرَّص، وبناءً عَلَى الحوادث والماجِرِيَّات أقولُ: سيكُون غدًا كَذَا وكَذَا، فهَل هَذا ادَّعى عِلْم الغيب؟ لَا، ولَو قَالَ: سيقدَم فلان غدًا، بِناءً عَلَى مَا جرَى من الأحوال، فهَذا لَيْسَ علمَ الغيب، لَكِن لو قَالَ: أنَا أَجْزِم أن سيكُون كَذَا وكَذَا غدًا، وأَعْلم ذَلِك كَمَا أَعْلم الحاضِر؛ قُلْنا: هَذا كَذِب وهَذا تَكْذِب للقرآنِ.

قَوْله: ﴿وَٱلشَّهَادَةِ﴾ أيضًا يَعْلم عَزَقِجَلَّ الشَّهادةَ، فَلَا يَخْفَى عَلَيه شَيْء، لَا مُشاهَد، ولَا غائِب.

<sup>(</sup>١) انظر (ص:٥٩).

هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ [1]

[1] قَوْله: ﴿هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ الرَّحْمَن اسمٌ مِن أَسْماء اللهِ تعالَى، والرَّحِيمِ كَذَلِك اسمٌ من أَسْماءِ اللهِ تعالَى، فهذانِ اسمانِ عَظِيمانِ خُتِمت بهِمَا البَسْمَلة: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

ومَعْناهما: ذُو الرَّحْمَةِ.

لَكِنِ الأُوَّلُ باعتِبارِها وصفًا، والثَّاني باعتِبارِها فِعلًا، وذلِك أَنَّ رَحمةَ اللهِ وَصْف وفِعْل، فَهُو ذُو رَحْمة، وهُو يَرْحَم، قَالَ الله تَعالَى: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ وَصْف وفِعْل، فَهُو ذُو رَحْمة، وهُو يَرْحَم، قَالَ الله تَعالَى: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الكهف:٨٥]، وقالَ تعالى: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَامُهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ﴾ [العنكبوت:٢١].

وبناءً على هَذا فلَيْس فِي ذلِك تَكرارٌ، يَعْني إِذَا قُلْنا: الرَّحْمة الدالُّ عَلَيْها الرَّحْمَن هِي رَحْمَةٌ باعتِبارِها فِعلًا، هِي رَحْمَةٌ باعتِبارِها فِعلًا، حِينئذٍ نَقُول: لَيْس فِي الجَمْع بَيْن هذَيْن الاسمَيْن تَكرار.

فالرَّ هُمَة صِفَةٌ ذاتيةٌ لله عَزَقِجَلَ باعتِبَارِها وَصْفًا لله تَعالَى، ومعنَى «صِفَة ذاتية»، أي: أنَّها مِن الصِّفات اللَّازِمة أبدًا وأزلًا، فهُو لم يَزَل ولَا يَزَال رَحِيًا، وهِيَ باعتِبار تَعلُّقها بالمَرْحوم صِفَة فِعلية؛ لأنَّ الله تعالَى يَرْحم فلانًا ولَا يَرْحم فلانًا، وكُلُّ شَيْء يَكُون كَذلِك فهُو مِن الصِّفات الفِعلية.

إذَن: الرَّحة صِفَة ذاتيَّة لله عَنَّهَ عَلَّهَا وَصِفًا، وفِعلية باعتِبار تَعلُّقها بالمَرْحُوم.

وإنها قُلْنا هَذا لأنَّه جَمَع بَينَهما، فإذَا حَمَلنا هَذا علَى مَعْنى وهَذا علَى مَعْنى سَلِمنا مِن التّرادُف والتبايُن وجَب حَمل الكَلام علَى التبايُن؛

ليكونَ للكَلِمة الأُخرى فائِدَة غير التَّكرار، ثمَّ إنَّ الله رَحيم باعتِبار الرَّحة فِعلًا له، لَيْس مَعْناه أَنَّه غَير مُتَّصف بالرَّحة؛ لأَنَّه لَا يَرْحم إلَّا مَن كانَ ذا رَحمة، لَكِن الرَّحمن نُظِر فِيها إلَى الوَصْف أَكثر، وهذِه إلى الفِعل أَكثر، ولهذا بِنْيَةُ كلمة: «الرَّحن» تدلُّ على ذَلِك، فكلمة «فَعْلان» فِي اللَّغة العَرَبية تدلُّ على الامتِلاء، فتَقول: هَذا الرَّجل غَضبانُ، يَعْني ممتلئٌ غضَبًا، وكَذلِك سَكران، ونَدْمان، ومَا أَشبَه ذلِك.

فإذا ذُكر «الرَّحن» أَو «الرَّحيم» وَحْده شَمل الوَصف والفِعل؛ كقَوله تَعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسۡجُدُواۡ لِلرَّحْنَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْنَٰنُ ﴾ [الفرقان: ٦٠] فهذا يَشْمَل الوَصْف والفِعل.

وقالَتِ الأشاعِرة -ومِن ورائِهم المعتزلةُ والجهميةُ-: «لَيس لله رحمةٌ، والرَّحمة بمَعْنى الإرادة، أمَّا أَنْ تُثبت لله رحمةً فهَذا حرامٌ علَيْك، فقَد وَصَفت اللهَ بَهَا لَا يَلِيق بِه!! وإذَا وَصَفْت اللهَ بالرَّحْة وصَفَتْه بها لَا يَلِيق بِه؛ لأنَّ الرحمةَ فِيها ليُونُةٌ وسُهُولةٌ، والرَّحْة فِيها ليُونُةٌ وسُهُولةٌ، والرَّحْة فِيها والرَّحْة فِيها والرَّحْة فِيها والرَّحْة فِيها والرَّحْة فِيها والرَّحْة فِيها رَقَّةٌ».

قُلْنا لهم: ماذا تَقُولُون فِي قَوْله تَعالَى: ﴿الرَّحْمَنُ اَلرَّحِيمُ ﴾؟ وماذا تَقُولُون فِي قَوْله تَعالَى: ﴿وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الأنعام:١٣٣]؟ وماذا تَقُولُون فِي قَوْله تَعالَى: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ﴾ [العنكبوت:٢١]؟

قالوا: مَعْناها الإِرَادَة، يَعْني إِرَادَة الخَير، فمَعنى ﴿ٱلرَّحْمَـٰنُ﴾ أَي مُرِيد الإِنْعام والإِحْسان، أَو هُو الإِحْسان نَفْسُه.

فيُفسرون الرَّحمة تارةً بـ ﴿إِرَادَة الإحسانِ وتارةً بـ «الإحسان» نفسِه.

ونَقُول لهم: إِرَادَة الإحسان ناتجةٌ عَن الرَّحمة، فمَن يُرِيد الإِحسانَ إلَّا من كانَ رحيًا، والإحسانُ نفسُه ناتجٌ عَن الإرادَة النَّاتجة عَن الرَّحمة.

وفسَّرُوا الرَّحمة بإرادةِ الإِنعام أَو بالإِنعام نفسِه دُونَ الصِّفة لله عَنَّوَجَلَّ، فقالُوا: إِنَّ الرَّحمة تَقتضي اللِّين والرِّقَة والله عَرَّفَجَلَّ منزهٌ عَن ذَلِك!

فالإرادةُ هُم يُشِبُّونها بالدَّلِيل العَقلي، فيقولُون: الإرادةُ ثابتةٌ، فنُحوِّل الرَّحمة إلى مَعنَى الإرادة التِي نُقرُّ بِهَا ونُثبتها! وبَعضُهم يقول: لَا، بَلِ الرَّحمة هِيَ الإحسان نفسُه، والإحسانُ: مثلَما أَنْعم اللهُ علَيْك بهالٍ، أَو أَنْعم الله علَيْك بعِلم، أَو أَنْعم الله علَيْك بعِلم، أَو أَنْعم الله علَيْك بولَد؛ فهذا الإحسانُ المُرادُ بِهِ النِّعمة ويكونُ مخلوقًا عَلَى هذا؛ لأنَّ العِلْم الذِي عِندَك مخلوقٌ، والمولَد مخلوقٌ، والمالُ مخلوقٌ؛ فيُفسِّرونه إمَّا بالمخلوقِ أَو بالإرادة؛ لأنَّم لا يُنكرون ألا رادةً.

ونَقُول لهم: إذَا أَثْبَتُم الإرادة فقد شبّهتم الله بالمَخْلُوقِ؛ لأنَّ المَخْلُوق لَهُ إِرَادَة، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْكَا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآنِيكَا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآنِيكِ وَمِنْكُم اللهُ اللهِ يَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا ﴾ [الإسراء:١٩]، وقالَ تعالَى: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا ﴾ [الإسراء:١٩]، وقالَ تعالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ ﴾ [الإسراء:١٨]، فأثبتُم لله إرادة وللمَخلوقِ إرادة، فيلزم -على قاعدتِكم - المُهاثِلَة!.

وأيضًا إذَا فسَّرْتُمُ الرَّحْة بالنِّعم التِي أَنْعم اللهُ بِها، فإنَّ هذِه النِّعم لَا يُمْكِن أَنْ تَصْدُرَ إلَّا عَن إِرَادَة، وإرادةُ النِّعم لَا يُمْكِن أَنْ تَصْدُرَ إلَّا عَن رَحْمَةٍ، فلَزِمَكُم ثُبُوتُ الرَّحة علَى كُلِّ حالٍ. وخُلاصَةُ القَوْلِ: أَنَا نحنُ -معشرَ أَهْلِ السُّنَّةُ والجَمَاعَة - نُثبت كُلَّ مَا أَثبته اللهُ تعالى لنَفْسِه وللمَخْلُوقِ تعالى لنَفْسِه وللمَخْلُوقِ نظيرُها فِي الأصل: لاَ تَمَاثُل بينَهما، بَل بينَهما مِن التبايُن كمَا بَين الخالِق والمَخْلُوق، فَطيرُها فِي الأصل: لاَ تَمَاثُل بينَهما، بَل بينَهما مِن التبايُن كمَا بَين الخالِق والمَخْلُوق، فَمَثلًا: رَحمة الخالِق واسعةٌ عَظِيمة، ورَحمة المَخْلُوق قَلِيلة ضَعيفةٌ، وقد تَنْتَفي فِي مَوضِع يَجِبُ أَن لاَ تَكُون فِيه.

أَلَيس بَعْضُ النَّاسِ يَرْحَمُ الزَّانِي؟ ويَقُول: لَا تَجْلِدوه؛ فَهُو يُصلِّي، ويَصُوم، ويُرْكِّي، قد غَلَبته الشَّهْوة يَوْمًا مِن الأَيَّام وزَنَى، فارْحَمُوه! هَل هُنا مَوضِع رَحَمة؟! الجَوَاب: لَا، قَالَ الله تَعالَى: ﴿وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ ﴾ [النور:٢]، فرَحْمة المَخْلُوق ناقِصةٌ، قَد تَنْتَفِي فِي مَوضِع يَجِبُ أَنْ يَكُون رَحيهًا، وقَد تُوجَد فِي مَوضِع يَجِبُ أَنْ يَكُون رَحيهًا، وقَد تُوجَد فِي مَوضِع يَجِبُ أَنْ يَكُون عَيرَا، وقَد تُوجَد فِي مَوضِع يَجِبُ أَنْ يَكُون عَيرَ رَحيم.

أَمَّا رَحَمَّ الله فَهِيَ كَامِلَةٌ، لَا تَكُونَ إِلَّا فِي مَوضِع يَستحقُّ الرَّحَمَّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ﴾ [العنكبوت:٢١]، فبينَهما فرقٌ عَظِيم.

ثُمَّ إِنَّ قُولَكم: «إِنَّ الرَّحمةَ لَا تَكُونُ إِلَّا مَع الرِّقَة واللِّين»، هَذا غيرُ صَحِيح، نَجد مِن السَّلاطين الأقوِياء الذِين يُوصَفون بالجَبَروت تُوجَد مِنْهم الرَّحمة أحيانًا، إِذَن: قولُكم باطلٌ.

فالحاصِل: أن كل صِفَة أثبتَها اللهُ تعالى لنَفْسه فإنَّه لَا يَجوز أَنْ نَسْتَوْحِشَ مِنها، فَنَحن -واللهِ- لَسْنا أَعْلم بالله مِن الله، فإذَا أثبَت اللهُ لنَفْسه أَي صِفَة فأثبِتْها، لَكِن لَا تُمثِّل وَلَا تُكيِّف؛ لأَنَّ التَّمْثيل مَنفيٌّ فِي القُرْآن، والتَّكييف مَنْهي عَنْه فِي القُرْآن؛

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:١٦٩] وقالَ تعالَى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء:٣٦].

فهذِه القاعدةُ يَجِبُ أَنْ تَجعلُوها عَلَى قلوبِكم، وفِي اعتِقادِكم: كُلُّ مَا أَثبتَ اللهُ لَنَفْسه مِن صِفَة فأثبِتُوها، لَكِنِ احترِسُوا مِن شَيْئِين هُمَا: التَّمْثيل والتَّكْييف؛ لأنَّ التَّمْثيل نَفَاه اللهُ عَن نَفْسه، قالَ تعالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللهُ عَن نَفْسه، قالَ تعالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللهُ عَن نَفْسه، قالَ تعالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللهُ اللهُ عَن نَفْسه، قالَ تعالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللهُ عَن نَفْسه، قالَ تعالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ اللهُ عَن نَفْسه، قالَ تعالَى اللهَ عَلْم.

فَمَثُلًا: أَثْبَتَ اللهُ تعالى لنَفْسه أَنَّه يَضْحَكُ فَنُثْبِت هَذَا وَلَا نُبَالِي، ويَجِب أَنْ نُشِت هذا، كَذَلِك أَثْبَتَ اللهُ تعالى لنَفْسه أَنَّه يُهُرْوِلُ بقَوْله: ﴿وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هُرُولَةً ﴾ [الفجر:٢٦]، هَرْوَلَةً ﴾ [أ). كَذَلِك أَثْبَتَ اللهُ لنَفْسه أَنَّه يَجِيءُ، قالَ تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُك ﴾ [الفجر:٢٦]، وأنّه يَأْتِي قالَ تعالى: ﴿وَمَا يَنظُرُونَ إِلّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَكَتِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّك ﴾ [الأنعام:١٥٨]، وأنّه يَأْتِي قالَ تعالى: ﴿وَهُو عالم بنفسه وبغيره، فنشبت فنشبت ذَلِك، لأنّ الذِي أَثْبَت هَذَا للهِ هُو اللهُ عَزَقِجَلَّ، وهُو عالم بنفسه وبغيره، فنشبت هذا ولا نَسْتوجِش؛ لأنّك إنِ استَوْحَشْتَ مِن شَيْء ظنَنْتَ أَنّه وَحْشَة، جَاءَ إِنْسانٌ آخَرُ واستَوْحَشَ مِن شَيْء تَرَى أَنّه لَيْس بوَحْشَة، وجِينئذٍ يَكُون إثباتُ الصّفات آخرُ واستَوْحَشَ مِن شَيْء تَرَى أَنّه لَيْس بوَحْشَة، وإذَا رجَعْنا إلى العُقُول فبأي عقلٍ أَو نفيها عَن الله تعالى مَبنيًّا على التحكُّم العَقْلي، وإذَا رجَعْنا إلى العُقُول فبأي عقلٍ يُوزن مَا يُثْبَت للهِ ومَا يُنفَى عَنْه؟

ثُمَّ نَقُول كَمَا قَالَ الإمامُ مالِكٌ رَحِمَهُ أللَّهُ: أَفَكُلَّما جاءَنا رجُلٌ أَجْدل مِن رجُل،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُۥ﴾، رقم (٢٦٧٥)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب الحث على ذكر الله تعالى، رقم (٢٦٧٥)، من حديث أبي هريرة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

تركنا مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُول لَجَدَل هَذَا الرَّجُل؟!(١) يَعْني إذَا جَاءَ إِنْسَانٌ يُجَادِل فِي صِفَة مِن الصِّفَات فَهَل نَتُرُكَ مَا قَالَه اللهُ تعالى ورَسُولُه ﷺ لأَجْل هَذَا الرجُل؟ لَا، أبدًا، بَل نَقُول: أَنْتَ مُجَادِل بالباطِل، وجَزاؤُك أَنْ نَدَعَك.

و لهذا تَجْد أَسْلَمَ النَّاسِ قلوبًا فِي هَذا الأَمْر هُمُ السَّلَف الصَّالح.

ثُمَّ عَوَامُّ النَّاس خيرٌ مِن هَوَلاءِ العُلَماء الذِين يَقُولُون: إنَّهُمُ العُقَلاء ويُنْكِرون مَا أَثْبَته الله تعالى لنَفْسه.

فأنْتَ -يَا أَخِي- لَا تَستوحِش مَّا أَثْبَتَه الله لنَفْسه أَبدًا، لَكِن استَوْحِش مِن شَيْئِين هُما: التَّمثيل أَو التَّكييف، والباقِي أَثْبِتُهُ؛ نَعَم، لَو كانَ هُناكَ دَلِيلٌ يدلُّ علَى شَيْئِين هُما: التَّمثيل أَو التَّكييف، والباقِي أَثْبِتُهُ؛ نَعَم، لَو كانَ هُناكَ دَلِيلٌ يدلُّ علَى أَنَّ الظاهِرَ غَيرُ مُراد؛ فإنَّه يَجِبُ أَن نتَّبعَ الدَّلِيلَ، مِثل قَوْله تَبَالِكَوَقَعَاكَ للإِنسان: «عَبْدِي جُعْتُ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، وَاسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، وَاسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي» (١٠). فظاهِرُ الحَدِيثِ أَنَّ الله تعالَى يَجوعُ، ويُمْرض، ويَعْطَش، وهذا مَعلومٌ أَنَّه لَا يَلِيق باللهِ تَبَالِكَوَقَعَاكَ، واللهُ تعالَى بيَّن هذا فِي نَفْس الحَدِيث فقالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا جَاعَ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، وَعَطِشَ فَلَمْ تَسْقِهُ، وَمَرِضَ فَلَمْ تَعُدْه»، فلمَّ اكانَ المَعنَى لَا يَلِيق بالله بَيَّنه الله عَنَهَ عَلَى اللهُ عَنَوَجَلَ، فدلَّ ذلِك على أَنَّ كُلَّ مَا أَثْبَته الله لَنَفْسه فهُو لائتُ بِهِ وعلَيْنا أَنْ بُلِيق بالله بَيَّنه الله عَنَوَجَلَ، فدلَّ ذلِك على أَنَّ كُلَّ مَا أَثْبَته الله لنَفْسه فهُو لائتُ بِهِ وعلَيْنا أَنْ فَلْبُته؛ هذا بَحْثُ مُهِمُّ يَتعلَّق بِمَسْأَلة: (الرَّحْن الرَّحِيم).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عنه عبدالله بن أحمد في العلل رقم (۱۵۸۵)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۲۷۰)، وابن بطة في الإبانة رقم (۵۸۲)، والبيهقي في الشعب رقم (۸۱۳۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب فضل عيادة المريض، رقم (٢٥٦٩)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا قَالَ قَائِل: أَنتُم يَا أَهْلَ السُّنَّةِ والجَهَاعَة عِنْدما تَأْتيكم نُصوصُ صِفات لَا تَلِيق بالله عَزَقَبَلَ، كالهَرُ ولة، والكَلام، والمَشي، واليَد، تَقُولون: نتوقَّف عندَها، ونَصِف الله بها وصَف بِه نَفْسَه، مِن غَير تَمْثيل، ولَا تَشْبيه، ونَحْن نَصْر فها عَمَّا لَا يَلِيق بالله إلى مَا يَلِيق، فنَقُول: إنَّ هَذا مُراد بِها الإِيهان، وهذا مُراد بِها الرَّحة، وهذا مُراد بِها كَذَا وكَذَا، فكَيْف نَرُدُّ عَلَى هذا؟

الجَواب: سَهْل أَن نَرُدَّ عليهِم، فنَقُول: أَيْنَ دليلُكم عَلَى هَذَا الصَّرف؟ فإنْ قَالَ: البُعد عَن التَّمْثِيل والتَّشبيه؛ قُلْنا: إذَا قُلْنا يَهرول بِلَا مُشابهة، كَمَا أَنكم تَقُولون: إنَّ لله ذاتًا لَا تُماثِلُ الذَّوَات، فَهَل تُثبت لله ذاتًا؟ سيَقُول: نَعَم ، فنَقُول: أَنَا لِي ذاتٌ، فَهَل يَلْزم لِذَاتِ اللهِ أَن تَكُون مُماثلًا لِي؟ سيَقُول: لَا، إذَنْ: فالصِّفْة نَفْس الشَّيْء.

ثم نَقُول: يَا رجل! مَا مَوقِفك بَيْن يَدَيِ الله عَزَّفِجَلَّ يَوْم القِيامَة إِذَا قَالَ لَكَ: إِنِّي قُلْتُ كَذَا أُو قَالَ رَسُولِي كَذَا، فَمَا الذِي أَخْرجك عَن هذا؟ فإذَا قَالَ: عَقْلِي! فيقول: وهَل تُنزِّل كَلامِي علَى عَقْلك؟ وإذَا كَانَ عَقْلك يَقُول كَذَا وعَقْل الثَّاني يَقُول كَذَا وعَقْل الثَّاني يَقُول كَذَا فإلَى أَيِّ عَقْل نَرْجِعُ؟!

و لهذا تَجِدُ أَهْلَ الكلام مِن المعتزِلَة والأشاعِرة مُتناقضِين، يُثبتون مِن الصِّفات مَا يَنفون نَظِيرها أَو أُولَى مِنْها فِي الإثبات، ويَتناقضون هُم بأنفُسِهم، فتَجِد أحدَهم يَقُول: هذِه الصِّفَة مُتنعةٌ عَنِ الله، والثَّالث يَقُول: هذِه الصِّفَة مُتنعةٌ عَنِ الله، والثَّالث يَقُول: سأكُون وسَطًا، أقول: جائزةٌ ولا أثبتُها.

فالحاصِل: أنَّه لَيْس لهم دليلٌ، وعجَبًا مِنْهم أنْ يُنزِّلوا آياتِ الأَحْكامِ على

ظاهِرها، ويَعملوا بظاهِرها، ويَستبِيحوا الدِّماء والأَموال علَى ظاهِرِها، ثمَّ لَا يَصِفون اللهُ تعالَى بها وَصَف بِه نَفْسه؛ ولا فَرْقَ بين حُكم الله وصِفَة الله، فإذَا كَانَت أَحْكام الله تُجْرون نُصُوصَ ها عَلَى ظاهِرِها فأَجْروا نُصُوص صِفاتِ الله علَى ظاهِرِها.

واحتَرِزْ مِنْ شَيَئْين: التَّمْثِيل، والتَّكْيِيف، والحَمْد لله، وأَنَا حُجَّتِي عِنْدَ الله إذَا قَالَ لِي رَبِّي يَوْم القِيامَة: لِـمَ أَثْبَتَ للهِ عَيْنَيْنِ؟ أَقُول: حُجَّتِي بذَلِك: قَوْلُك يَا رَبِّ، وقَوْلُ رَسُولِك.

مَسْأَلَةٌ: فِي صِفَة السَهَرُولَة قَالَ الله عَن نَفْسه: «أَتَيْتُهُ هَرُولَةً» (١) فَلَا تَقُلْ أَنْتَ: لَا يَأْتِي هَرُولَةً! فَهَل قَالَ الصَّحَابة: يَا رَسُول الله الهرولَةُ حقيقةٌ أَو كِنايةٌ عَن سُرعة الإجابة؟! أَبدًا. وأَنَا أَقُول: إِذَا قَالَ الله ورسولُه شيئًا فَلَا تُكلِّف نَفْسك، قُل: آمنْتُ بالله، ولا تقل: كَيْف يأتي هرولةً.

ولكن الحَدِيث المشار إِلَيْه فِيه للعُلَماء رَحِمَهُ مِاللَّهُ قَوْ لانِ:

القَوْل الأوَّل: أنَّه عَلَى ظاهرِه ونَقُول: هِيَ هرولةٌ يَأْتِي الله عَلَيْها مَا أرادَ، ومَن يأتِي يوْم القِيامَة فَسَوف يأتِي إمَّا هرولةً أَو مَشيًا أَو عَلَى أَي صِفَة، فكذلِك إذَا أخبَرَنا الرَّسُول ﷺ بأنَّه عَنَائِكَ يأتِي هرولة فهُو يأتِي هرولةً، واللهُ أَعْلم.

ومِنهم مَن قالَ: إنَّ هَذا مِن بابِ بَيان أنَّ اللهَ سُبْحَانَهُوَتَعَالَى أَسْرع إلَى عبدِه مِن عَبدِه إلَيْه، وقالَ: إنَّ فِي الحديثِ ظاهِرًا يدلُّ عَلَى ذَلِك، وهُوَ قَوْله: «مَنْ أَتَانِي يَمْشِي»

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُمَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ﴾، رقم (٢٦٧٥)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب الحث على ذكر الله تعالى، رقم (٢٦٧٥)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِلَهُعَنهُ.

## هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ [1] ٱلْمَلِكُ [٢] ٱلْقُدُّوسُ [٣] ٱلسَّلَامُ [١] .....

فإنَّ إِثْيَانَ الإِنْسَانِ لله تعالى يَمْشِي ولَيْس كُل عِبادة فِيها مشيِّ، يَعْنِي لَو قدَّرنا مثلًا أَنَّ الحجَّ فِيه مشيِّ يَسعى الإِنْسَانُ مِن بلدِه إلى مكَّة وأنَّ فِي بَعْض عِبادات المَناسِك مَا هُو مشيٌّ كالطَّواف والسَّعي فمُمكنٌ هذا، فإنَّ الغالِب أنَّ العِباداتِ لَيْسَ فِيها مشيٌّ، والإِنْسَان أقربُ مَا يَكُون مِن ربِّه وهُو ساجدٌ ومَع ذَلِك فهُو ساجِد ماكِث، ففي الحِديث قولانِ: قول أنَّنا نُجرِيه عَلى ظاهِره ونَقُول كمَا قالَ الرَّسُول عَن ربِّه ونسكت، والقول الثَّاني نُؤوِّله بِناءً عَلى أن فِيه قرينة تدل عَلى هذا التَّأُويل.

[1] قَوْله: ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ تأكيد للجُمْلة الأولى ﴿ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾.

[٢] قَوْله: ﴿آلْمَلِكُ ﴾ أَي: ذُو اللُّكُ المتضمِّن للسَّيطرة الكامِلة والسُّلطان التَّامِّ، ولهَذا كانَ «المَلِك» أقوَى مِن «المالِك»، والأصل فِي الملِك أن يَكُون مالكًا، لكِن قَد يَكُون ملكًا بِلَا مُلك، أمَّا المالك فهُو مالِك لَكِن لَيْس بمَلك.

ولهذا قُرئ فِي الفاتحة ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ و(مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) ليَجْمعَ بَيْن اللَكية والمُلْكية.

[٣] قَوْله: ﴿ٱلْقُدُّوشُ ﴾ مَعْناه: الطَّاهِر مِن كُل أَذًى عَنَّهَجَلَّ، فَهُو -سُبحانه-الطاهِر عَن كل عَيْب وكل نَقْص، وهُو بِمَعْنى (السَّلام) أَو قَريب مِنه.

[1] قَوْله: ﴿السَّكُمُ ﴾ يَعْني السَّالم من كل نَقْصٍ حقيقيٍّ، أَو مُتوقَّع، أَو وَهْمي، يَعْني سالم مِن كل نَقْص، لَا فِي الحاضِر، ولَا فِي الغائِب، ولهذا كانَ أخصَّ مِن «القُدُّوس»، وكانَ الصَّحابة رَضَائِلَةُ عَنْهُ يَقُولُون فِي التَّشهد: السَّلام على الله مِن عباده،

ٱلْمُؤْمِنُ [1].

السَّلام على جِبريل، السَّلام على مِيكائيل، السَّلام على كَذَا وكَذَا، وفلانٍ وفلانٍ، فقال النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَا تَقُولُوا: السَّلامُ على اللهِ مِنْ عِبَادِهِ؛ لِأَنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ»(١). وأَنْت فقال النَّبِيُ ﷺ: ﴿لَا تَقُولُوا: السَّلامُ على الله وَمَعْناه أَنَّ الله قَد يَعْتَرِيه النَّقْص، وهَذا مُسْتَحِيل، ولهذا أَذَا قُلتَ: السَّلام على الله قُلْنا: لَا تَقُل هكذا، كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ؛ لَا تَقُل هكذا، كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ؛ لأَنَّ الله عَنَّهَ عَلَيْهِ السَّلام.

#### [١] قَوْله: ﴿ٱلۡمُؤۡمِنُ ﴾ لهَا معنيان:

الأول: أنَّه يُؤَمِّن مِن عذابِه مَن لَا يَستحقُّ العَذاب، فمُؤمن بمَعْنى مُؤَمِّن.

الثَّاني: المُؤْمِن المُصدِّق لرُسُله، قَالَ الله تَعالَى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنا ﴾ [يوسف:١٧]، أي بمُصَدِّق.

#### فلِلمُؤْمِن -إِذَنْ - مَعْنيانِ:

فالأوَّل: مِن الأَمَانِ، أَي يُؤَمِّنُ، فيُقال: آمَنَه أَي أَمَّنَه، والعِباد يَدْعُون الله، فيَقُولون: «اللهُمَّ آمِنَّا فِي أَوْطَانِنا»، فهُو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مُؤَمِّن، يُؤَمِّن مَن شَاء مِن عَذابِه.

والنَّاني: المُؤْمِن يَعْني: المُصدِّق، قَالَ الله تَعالَى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا ﴾ أي بمُصدِّق لنَا، وهذَانِ الوَصْفان كلاهُما حتُّ لله تَعالَى، فهُو تعالَى يُؤمِّن مَن شَاء مِن عِباده، وهُو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: مُؤْمِن بِكُل حتًّ عَباده، وهُو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: مُؤْمِن بِكُل حتًّ عَرَقِجَلَ؛ لأَنَّ الله تعالَى يُقِرُّ الحقَّ ويُبْطِل الباطل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، رقم (٨٣٥)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٢)، من حديث ابن مسعود رَضَاًلِلَهُ عَنْهُ.

الْمُهَيِّمِنُ [١] الْعَزِيزُ[١]..

[1] قَوْله: ﴿ٱلْمُهَيِّمِنُ ﴾ أي: ذُو السَّيطرة والحُّكم علَى كُلِّ مَن عَدَاهُ، فَهُو مُهَيْمِنُ عَلَى خُلِّ مَن عَدَاهُ، فَهُو مُهَيْمِنُ عَلَى كُلِّ شَيْء، يَفْعَلُ مَا يَشَاء ويَحْكُم مَا يُريد، ومِنْ ذَلِك قَوْله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة:٤٨]، ولهذا كانَ كتاب الله عَنَّهَ عَلَى أَلْ ناسخًا لكُلِّ مَا سَبَقه مِنَ الكُتُب.

[٢] قَوْله: ﴿الْعَزِيزُ ﴾ يَعْني: الغالِب لكُلِّ ذِي قُوَّة، فَلَا أَحَد يَعْلِب اللهَ عَرَّفَجَلَّ، بَل قَد قالَ الله عَرَّفَجَلَّ: ﴿كَتَبَ أَللهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِنَّ إِنَ اللهَ قَوِيَّ عَزِيزٌ ﴾ [المجادلة: ٢١] فهُو عَرَّفِجَلَّ عَزِيزٌ لَا يُغْلَبُ، بَل هُو الغالِبُ.

فهُو ذُو العِزَّة، والعِزَّة هِي عِزَّة القَدْر، وعِزَّة القَهْر، وعِزَّة الإمْتِناع. فهِيَ ثلاثةُ 'نواع:

أُولًا: عِزَّة القَدْر، يَعْني عِزَّة الشَّرَف والسِّيادة، ومَا أَشبَه ذلِك، فاللهُ تعالَى أعزُّ مَن يَكُون عَزيزًا فِي قَدْره وشَرفه وكَهاله، فَلَا أَحَد أَشرفُ مِنه، ولَا أَعْظم مِنه قَدرًا، ولهَذا قَالَ النَّبِي ﷺ: «السَّيِّدُ اللهُ»(۱)، هُو الذِي لَهُ السِّيادة المُطْلقة، وسِيادتُه ذاتيَّة عَزَّفَكِلُ.

ثانيًا: عِزَّة الغَلَبة والقَهْر، فهُو غالِب لكُلِّ شَيْء، قَالَ الله تَعالَى: ﴿وَتُعِـزُ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ﴾ [آل عمران:٢٦].

أَيْنَ الْمَفَرُّ وَالْإِلَهُ الطَّالِبُ وَالْأَشْرُمُ المَغْلُوبُ لَيْسَ الغَالِبُ (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٤/٤)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب كراهية التهادح، رقم (٤٨٠٦)، من حديث عبد الله بن الشخير رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) نسبه ابن هشام في السيرة (١/ ٥٣) لنفيل بن حبيب.

ٱلْجَبَّارُ [١]

فالذَّليل مَغلوبٌ، والعَزِيز غالِبٌ.

**ثَالثًا**: عِزَّة الاِمْتِنَاع، أَي أَنَّه –تَعالَى– يَمْتنع عَليه كُلُّ نَقْص وعَيْب، أَي فِي حَقِّ اللهِ عَزَّفَجَلَ، مَأْخوذَةٌ مِن قَوْلِهِم: أَرْضٌ عَزازٌ، أَي: القويَّة الصُّلْبة؛ أمَّا الرَّمْلُ فهُو لَيِّنٌ.

إِذَنْ: فَاللهُ تَعَالَى لَهُ الْعِزَّةُ بِالْمَعَانِي الثَّلاثةِ.

[1] قَوْله: ﴿ٱلْجَبَارُ ﴾ الجبَّارُ صِيغَةُ مُبالغةٍ مِنَ الجَبْرِ، والجَبْرُ لَهُ ثلاثةُ معانٍ: جَبْر بمَعْنى الجَبَروت، وجَبْر بمَعْنى جَبْر الكَسِير، وجَبْر بمَعْنى العُلُوِّ.

فَالْأُوَّلُ: مِنَ الجَبَروت، وهُو القوَّة والعَظَمة ومَا أَشبَه ذلِك.

والثَّاني: مِنْ جَبْرِ الكَسِيرِ، فكَمْ مِن كَسِيرِ جَبَرِه اللهُ عَنَّهَ عَلَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَبَارٌ لِكُلِّ كَسْرِ.

### ٱلْمُتَكِيِّرُ [1]

والثَّالث: مِنَ العُلُو، وهَذا المَعنَى قَد يَكُون غَريبًا، إِذْ كَيْف يَكُون الجَبْرُ مِنَ العُلُو؟

قَالَ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي النونية: إنَّه مأخوذٌ مِن قولهم للنَّخْلة الطَّويلة: هذِه نَخْلة جَبَّارةٌ، أَي: طَوِيلة (١)، والعُلُو لَاشَكَّ أنَّه مِن صِفات اللهِ تعالَى، وإذَا كانَ قَد ثَبَت أنَّه مِن صِفات الله، وكانَ للجَبْر الذِي بمَعْنى العُلُو أَصْل فِي اللَّغة، فَلَا مانِعَ مِن أَن نَقُول: إنَّ الجَبَّار تَشْملُ ثلاثةَ مَعانٍ: الجَبَروت، وجَبْر الكَسِير، والعُلُو.

و ﴿ٱلۡجَبَّارُ ﴾ مِن أَسْماء الله تعالى، وهِيَ صِفَة كَمَال بالنِّسْبة للهِ، وصِفَة نقْص بالنِّسْبةِ للعَبْد.

فَائِدَةُ: نَتُوسَّلَ إِلَى اللهُ تَعَالَى بِالْاِسمِ المناسِب، فَتَقُول: يَا جَبَّارُ اجْبُرْنِي، ورُبَّمَا يَصِحُّ: يَا جَبَّارُ اغْفِرْ لِي، لِأَنَّ المَغْفِرَةَ مِنَ الجَبْرِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ: يَا جَبَّارُ انْتَقِمْ مِنْ فُلانٍ؛ فَتَكُون مِنَ الجَبَروت.

[1] قَوْله: ﴿ الْمُتَكِبِّرُ ﴾ يَعْني: ذُو الكِبْرِياء، ولَيْس المَعنَى مُصْطَنِع الكِبْر؛ لأنَّ (تَكَبَّر) يُحْتَمل أن تكون بمَعْنى الاصْطِناع، أي اصطِناع الكِبر، ويُحْتَمل أن تكون: وَصْفُه الكِبْرِيَاء، والثَّاني هُو المُرادُ، فالله سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ مُتكبِّر، أَي: لَهُ الكِبْرِياء، كَمَا قَالَ الله تَعالَى: ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الجائية: ٣٧]، وهذا الوصف بالنَّسْبة لله حتَّ، لَكِن بالنَّسْبة للمَخْلوق باطلٌ؛ لأنَّ المَخْلوق أذلُّ

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم رحمه الله:

من قولهم جبارة للنخلة العيا التي فاتت لكل بنان انظر: النونية (ص:٢٠٩).

وأقلُّ وأضعفُ مِن أَنْ يَتكبَّر، ولهَذا قَالَ النَّبِي صلى الله علَيْه وعَلَى آله وسلم: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ»(١)، فالكِبرياء للهِ عَنَّهَجَلَّ، وأمَّا المَخْلُوقُ فلَيْس لَهُ كبرياءُ.

و ﴿ٱلْمُتَكِبِّرُ ﴾ تدلُّ عَلَى العظمة، يَعْني الذِي لَهُ الكِبْرِياء، فَهُوَ مُتكبِّر عَن كُلِّ نَقْص وكُلِّ أَذًى مُتَعَلِّ عَلَيْه؛ وهِيَ صِفَة كَهَال بالنِّسْبة للهِ، وصِفةُ ذَمِّ للإِنْسان؛ لأَنَّه لَا يَجُوز أَنْ يُنازَع اللهُ فِي هذِه الصِّفة.

مَسْأَلَة: فِي الحَدِيث مَا يَرُويه النَّبِيُّ ﷺ عَن ربِّه عَنَّوَجَلَّ: «الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالعَظَمَةُ إِزَارِي» (٢)؛ فهَل مِن عَقِيدة أَهْل السُّنَّة والجَهاعَة فِيه أَنْ نُثْبِتَه لله تعالَى؟

الجَواب: نَعَم، نُشْبِتُ لله مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لَنَفْسِه، أَلَيْسَ اللهُ تعالى قالَ لنَا ونَحْن بَشَرُ: ﴿وَلِيَاسُ ٱلنَّقَوَى لَا يَلْبَسُها الإنسانُ، فيَجِبُ أَنْ نُشْبِتَ لله مَا أَثْبَتَهُ لنَفْسِه ولَكِن بِدُون تَمْثِيلِ.

فائِدَةٌ: يُقال: «التَّكبُّر عَلَى المُتكبِّر جائِزٌ» والجوابُ: أنَّ هَذَا لَا يَجُوز، لَكِن إذَا قَالَ: «المُعَزِّرُ لِلمُتكبِّر مَحْمُودٌ» فيَجُوز، والمُعزِّر يَعْني المُؤدِّب، ولَا يَجُوز أَنْ نَتكبَّر عَلَى المُتكبِّر مُحمودٌ، عَلَى المُتكبِّر مُحمودٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم (٩١)، من حديث ابن مسعود رَضِحَالَلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤١٤)، وأبو داود: كتاب اللباس، باب ما جاء في الكب، رقم (٤٠٩٠)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب البراءة من الكبر، رقم (٤١٧٤)، من حديث أبي هريرة.

وأخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم الكبر، رقم (٢٦٢٠)، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، بلفظ: «العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته».

## سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ [١] ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ [٢]..

فَمَثَلًا إِنْ مَرَّ ولم يُسلِّم، فَسَلِّم أَنْتَ، وإِنْ مَرَرْتَ بِهِ فَسَلِّم، وإلَّا إِذَا صعَّر خدَّه لَكَ فَهَل تُصعِّر خدَّك لَهُ عِنْد المُلاقاةِ؟! الجَواب: لَا.

[١] قَوْله: ﴿سُبَحَنَ ٱللَّهِ عَـمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أَي: عَمَّا يُشركون بِه مِن الأصنام فهُو عالٍ عَلَيْها عَرَّوَجَلَّ، منزَّه عَن أن يَكُون مِثلَها.

ويَجوز أن تكونَ «مَا» اسمًا موصولًا فيكونُ المَعنَى عَن الذِي يُشركون بِه، ويَجوز أن تكونَ «مَا» مَصدريَّةً أي عَن شِركهم ولَا يَختلف المعنَى.

[٢] قَوْله: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ﴾ الخالِق: مَنِ اتَّصف بالخَلق، وهُو الإيجادُ بعدَ العدَم، والإيجادُ بعدَ العدَم يُسمَّى خَلقًا، وهُذا الوَصْف مِن خصائِصِه عَرَّوَجَلَّ، فَلَا خالِقَ إِلَّا اللهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب التجارة فيها يكره لبسه للرجال والنساء، رقم (۲۱۰۵)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٩٦/٢١٠٧) من حديث عائشة رَضَيَاللَّهُ عَنْهَا.

ٱلْبَارِئُ [١] ٱلْمُصَوِّرُ ۗ لَهُ ٱلْأَسَمَآءُ ٱلْحُسَىٰ [٢]

[1] قَوْله: ﴿اَلْبَارِئُ﴾ أَي: الخالِق على غير مِثالٍ سَبَقَ؛ لأنَّ الحَلق قَد يَكُون على مِثالٍ سَبَقَ؛ لأنَّ الحَلق قَد يَكُون على على مِثالٍ سابِقٍ، أمَّا البارِئُ فهُو الذِي يَخْلُق على غير مِثالٍ سابِقٍ، أمَّا البارِئُ فهُو الذِي يَخْلُق على غير مثالٍ سبَق، أي: لَيْس يَخْلُقُ خَلقًا يُقلِّدُ غيرَه مَثلًا، أَو يُعِيد خَلقًا آخَرَ، بَل هُو خالِقًا ابتداءً وخَلْقًا ثانيًا.

[٢] قَوْله: ﴿الْمُصَوِّرُ ﴾ يَعْني: جاعِل الشَّيْء على صُورة معيَّنة، وهَذا -أيضًا- لَا يَقْدِر عَلَيه إلَّا اللهُ، فالذِي صوَّر بني آدمَ على هَذا الشَّكل، وصوَّر البَعير على هَذا الشَّكل، وصوَّر الفَرَس على هَذا الشَّكل، وهَلُمَّ جرَّا، هُو الله تَعالَى، فالله تعالَى هُو الشَّكل، وصوَّر الفَرَس على هَذا الشَّكل، وهَلُمَّ جرَّا، هُو الله تَعالَى، فالله تعالَى هُو الشَّكل، وصوَّر، قَالَ الله تَعالَى: ﴿ هُو ٱلَذِى يُصَوِّرُكُم فِي ٱلْأَرْعَامِ كَيْفَ يَشَائه ﴾ [آل عمران:٦]، المصوِّر، قَالَ الله تَعالَى: ﴿ هُو ٱلَذِى يُصَوِّرُكُم فِي ٱلْأَرْعَامِ كَيْفَ يَشَائه ﴾ [آل عمران:٦]، ولهذا لا يستطيعُ أحدُ أنْ يَجعل القَصِير طويلًا، ولا الطَّويلَ قَصِيرًا، نَعَم يُمْكِن أن يَعْم يُمْكِن أن يَجعل الطَّويل قَصِيرًا، أمَّا أنْ يُقصِّره فِي يَعْم الطَّويل قَصيرًا إذا قطعَ رأسَه انتهَى، أمَّا أنْ يُقصِّره فِي خِلقته فَلَا يُمكن، فالمصوِّر هُو الله عَنَّوَجَلَّ.

فإذا قَالَ قَائِل: هَل يُمْكِن للخَلق أن يَجعلوا القَبيح جَميلًا، والجَميل قَبيحًا؟

فالجَوَاب: نَعَم، يُمْكِن أَن يَجعلُوا الجَميل قَبيحًا، فيُشوهونه بالجُروح حتَّى يَكُون قبيحًا، فيُشوهونه بالجُروح حتَّى يَكُون قبيحًا، والقَبيحَ جَميلًا، يَعْني يُجرون لَهُ عَملية تَجميل، لَكِنْ مَهما كَانَت عَملية التَّجميل فليْسَت كالجَهال الأصليِّ، ولهذا لا بُدَّ أَن يَكُون على هَذا المُجَمَّل علاماتٌ تدلُّ على أَنَّه قَد أُجري لَهُ عمليةُ تَجميلِ.

[٣] قَوْله: ﴿لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى﴾ (لَهُ) خبرٌ مقدَّم، والأسماءُ مبتدأٌ مؤخّر، وتقديمُ الخَبر يدلُّ علَى الحَصْر، يَعْني: لَهُ لَا لغَيْره.

# يُسَيِّحُ لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ [1] . .

والأسماءُ الحُسنَى: سَبَق الكَلامُ علَى مَعْناها وتَفْسيرِها(١).

[1] قَوْله: ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ﴿ يُسَيِّحُ ﴾: هذِه جُمْلة فِعلية وَعِلْية وَعِلْية وَعِلْها مُضارعٌ - تدلُّ على الاستِمرار؛ لأنَّ (سبَّح) للماضِي، و(سبِّح) للمُستقبَل، و(يسبح) للحال، وقد تكونُ للاستِقبال وُجوبًا، مِثلَمَ إذَا اقترَنت بِها السِّين وسَوْف، وقد تكونُ للماضِي وُجوبًا، مِثل أنْ تَقْتَرِنَ بِها (لم) الدَّالَّة على المُضِيِّ، وقد تكونُ صالحةً للجَمِيع حسبَ السِّياقِ.

وهُنا: ﴿يُسَيِّحُ ﴾، هَل هُو تَسْبيحٌ انقَضَى، أَو مَا زالَ ولَا يَزالُ؟ والجَوَاب: مَا زَالَ ولَا يَزالُ.

وقَوْله: ﴿مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (مَا): اسمٌ موصولٌ، والاسمُ الموصولُ مِن صِيغ العُموم، فهَل هَذا مُطابقٌ للواقِع، وأنَّ اللهَ تعالى يُسبح لَهُ مَا فِي السَّمواتِ والأَرْض؟ الجَوَاب: لَا. لَكِنْ يُقال: التَّسبيح نَوْعانِ، تَسبيحٌ بِلسانِ الحالِ، وتَسبيحٌ بِلسانِ الحالِ، وتَسبيحٌ بِلسانِ المقالِ:

أمَّا التَّسبيح بلِسانِ الحالِ فهُو عامٌّ، كلُّ مَا فِي السَّموات فهُو يُسبِّح لله بلسانِ الحالِ، ومَعنَى قولِنا: «بلِسانِ الحَال» أي: أن حالَه تدلُّ علَى تَسْبيح الله.

فالكافِر مثلًا: يُسبِّح اللهَ بلِسانِ الحالِ؛ لأنَّ خِلقته ومَا فِيها مِنَ الإِبْداع والنِّظام العَجِيب الغَرِيب تَسْبيحٌ لله تعالى؛ ولأنَّ صَرْفَه عَن الهِدايَة إلَى الشَّقاء أيضًا تَسبيحٌ لله تعالى، يدلُّ علَى كَمَال الله عَنَّافَجَلَّ، وأنَّه جَلَّوَعَلَا يُريد أنْ تتِم كَلِمته، فجَعَل النَّاسَ

<sup>(</sup>١) انظر (ص:٥١).

## وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾[١] [الحشر:٢٢-٢٤].

مُؤمِنًا وكافرًا. إِذَن: الكافرُ يُسبِّحُ بلِسان الحالِ، أمَّا بلِسانِ المَقَال فَلَا؛ لأَنَّه يُشرك بالله عَرَّفَجَلَ، ويُصرِّح بأنَّ الله لَهُ شريكٌ، وهَلُمَّ جرَّا.

والجَهاداتُ تُسبِّح للهِ بلِسانِ الحالِ والمقال، قالَ الله عَرَقِجَلَّ: ﴿ نُسُيِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ السَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ ﴾ أي مَا من شَيْء ﴿ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ لَسَّبِحُهُم ﴾ [الإسراء:٤٤]، وسُمع تسبيح الطَّعام بَيْن يَدَي الرَّسُول صلَّى الله علَيْه وعلَى الله وسلم وهُو طَعام، وقال النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿ إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا كَانَ يَرُدُّ عَلَيَّ السَّلامَ ﴾ أو قال: ﴿ يُسَلِّمُ عَلَيَ ﴾ وهُو حجَر؛ فهذا بلِسان المقال؛ ولكِن لَا نفقه هذا التَّسبيح.

وأمَّا تَسبيحُها بلِسان الحالِ فَنَفْقَهُهُ؛ فتَجِد هَذا الجَبَل فِيه جُدَدٌ بِيضٌ وحُمْر فُحَتلف ألوائها وغَرابِيبُ سُودٌ وهو جَبَل واحدٌ، بلِ الحَصاةُ الواحدةُ تَجِدُ فِيها خُطوطًا مُتميزًا بَعْضُها عَن بَعْض، والحَجَر الواحِد فِيه مَعادِن؛ وكُلُّ هَذا دليلٌ عَلَى قُدرة الله عَنَ يَحَلَى أَن هَذا يُنزِّه الله عَن كُل نَقص.

وأمَّا الإِنْسان المؤمِن فإنَّه يُسبح اللهَ بلسانِ الحالِ والمقالِ.

فصارَ كُل مَا فِي السَّموات والأَرْض يُسبح اللهَ بلِسان الحالِ والمَقالِ، إلَّا الكافِر فإنَّه يُسبح اللهَ بلِسانِ الحالِ، لَا بلسانِ المَقالِ.

[1] وقَوْله: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴾: سبق مَعْنى «العَزِيز» (١) ، وأمَّا الحَكِيمُ فهادتُها (ح.ك.م)، وهَذِه المادة تدل على معنيين: حُكْم، وإِحْكام.

<sup>(</sup>١) انظر (ص:٩٧).

فالإِحْكام يَعْني: الإِتْقان، بأن يَكُون الشَّيْء مطابقًا للحِكمة تمامًا، فيُنزَّل مَنزلتَه؛ فتَبيَّن لك الآنَ أنَّ (الحَكِيم) مُشتقُّ مِن الحُكم والإِحْكام، الذِي هُو الإتقان.

وحُكم الله عَزَّوَجَلَّ يَكُون كونيًّا وشرعيًّا، ففي قَوْله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ أَفَحُكُم اَلْجَهِلِيَّةِ يَبَعُونَ ۚ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكُمًا لِقَوِّمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠]، هَذا شَرْعيُّ، وفي قَوْله تعالَى في سورة الممتحنة: ﴿ وَلِيكُمْ حُكُمُ اللّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾ [الممتحنة: ١٠]، هَذا -أيضًا - شرعيُّ، وفي قَوْل الله تَبَارَكَوَتَعَالَى عَن أَخِي يُوسف: ﴿ فَلَنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمُ اللّهُ لِي قَوْل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَن أَخِي يُوسف: ﴿ فَلَنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِيَ أَيِ اللهِ اللّهُ لِي الله لم يَمنعُه شرعًا أَنْ يأتِي؛ أَي لم يمنعُه أَن يَبْرَحَ اللّهُ لِي ﴾ [يوسف: ٨٠]، فهذا كونيُّ؛ لأنَّ الله لم يَمنعُه شرعًا أَنْ يأتِي؛ أَي لم يمنعُه أَن يَبْرَحَ الأَرْضَ فإذَا كَانَ لم يَمنعُهُ فقد أَذِن لَهُ شرعًا، فبَقِي الحُكم الكُونِي، وعَلَى هَذا فقَوْله: ﴿ أَلِيسَ اللّهُ بِأَمَكِمُ اللّهُ لِي هَذَا كُونِيُ شَرعيُّ؛ فهُو حاكِم كونًا، وحاكِمٌ شَرْعًا.

فإِنْ قَالَ قَائِل: مَا الفَرْق بَيْن الحُكْم الشَّرعيِّ والحُكْم الكَوْنيِّ؟

قُلْنا: الحُكم الشَّرعي مَا أَمَر الله تعالى بِه العِباد أَو نَهاهُم عَنْه، أَمَّا الحَكم الكَوْني فهُو مَا خلَقه الله، فكلُّ المَخْلوقات هذِه كَوْنية؛ وإِنْزال المَطَر حُكْم كَوْنيُّ، والصَّلاة حُكْم شَرْعيُّ.

وإذا كانَ الحُكم نوعين؛ شرعيًّا وكونيًّا، وكلُّ مِنهما مُشتملٌ علَى الحِكْمة؛ صارتِ الأَقْسام أربعةً: حُكْم كَوْني، وحِكْمة كَوْنية، وحُكم شَرْعي، وحِكْمة شَرْعية.

والجِكْمة لها وَجُهان: الأوَّل: وَضْعها علَى هَذا الشَّيْء المعيَّن، والثَّاني: الغايَة مِنها. فكُلُّه حِكْمة، فكَوْن الإِنْسان وُضِع علَى هَذا الوَجْه فِي أَحْسن تَقْوِيم، فهَذا

لاشكَّ أنَّه حِكْمة، يَعْني لَمْ يَكُن الإِنْسان كالفَرَس يَمْشِي علَى يدَيْه ورِجليه، وهُو دائًا فِي انْجِناء، بَل كانَ قائًا مُنتصبًا، يَتكيَّف مِنِ انْتِصَابِ، إلَى رُكوع، إلَى سُجُودٍ، فكُونُه علَى هَذا الوَجْه حِكْمة ولاشكَّ. والغايَةُ مِنْ ذلِك أن يتمكَّن مِن الإثيان بالعِبادات المتنوِّعة مِن رُكوع، وسُجود، وقيام، وقُعود. كَذلِك الشَّرع، فالتَّشريعات كُونها وقَعت على هَذا الوَجْه فهَذا حِكْمة، فكون الصَّلاة على هَذا الوَجْه: قِيام، ثمَّ رُكوع، فهذا لاشكَّ أنَّه حِكْمة.

وكُوْن الغاية من هذِه العبادات أن يَصِل الإِنْسان إِلَى أسمَى الغايات، هَذا أيضًا حِكْمةٌ.

وكَوْن الحائِض تَقْضي الصَّوْم ولَا تَقْضي الصَّلاة حِكْمة شرعيَّةٌ، وإذَا تأمَّلت وَجَدْتَ أَنَّ الحِكْمة مِنْ ذلِك هُو أَنَّ الصِّيامَ لَا يَتكرَّر، والصَّلاة تَتكرَّر، فَهَا نقَص مِنْها أَيَّام الحَيْض جُبِر فِي أيام الطُّهر، وأيضًا لَو أَنَّ المَرْأَة أُلْزِمَت بقَضَاءِ الصَّلاةِ لَكانَ فِي ذلِك مَشقةٌ عَلَيها؛ لأَنَّ الصَّلاةَ تَتكرَّر فِي كل يَوْم، أَمَّا الصِّيام فَلَا يأتي فِي السَّنة إلَّا مرَّةً.

والخُلاصة: أنَّه يَجِبُ أَنْ تَعْلَم أَنَّ الحَكِيم مُشتقٌّ مِنَ الحُكم والإِحْكام، وأَنَّ الحُكْم يَنْقَسِم إِلَى قِسمين: غائيَّة، الحُكْم يَنْقَسِم إِلَى قِسمين: غائيَّة، وحاليَّة أَو صُوريَّة. فكلُّ هَذا يَتضمَّنه اسمُ «الحَكيم»، وسبَق أدلَّة ذَلِك (۱).

فَائِدَةٌ: قَوْلُكَ: «الحِكْمَةُ» أَحْسَنُ مِن أَنْ تَقُول: «العِلَّة»؛ والحِكْمة والعِلَّة واحدٌ؛

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة السابقة.

لَكِن مِنْهَا يَكُون غائية ومَا يَكُون سببًا، فَمَا أَثَارَ الشَّيْءَ فَهُو سَبَبٌ، ومَا كَانَ غايةَ الشَّيْء فَهُو غَايةٌ، فَمَثلًا: الإِنْسَانُ عَلَى هَذِه الصُّورة لَا شَكَّ أَنَّ هَذِه حِكْمةٌ صُوريةٌ حَالَيَّةٌ، وكَوْنُهُ خُلِقَ عَلَى هَذِه الصُّورة لِيؤَدِّيَ العِبادَةَ عَلَى الوَجْه الذِي يُرِيدُهُ اللهُ تعالى هذِه غائِيَّةٌ.

مَسْأَلة: هَل أحد من النَّاس نفى الحِكْمة لله تَعالَى؟

قُلْنا: نَعَم، نفَاها الأشاعِرةُ؛ يَقُولون: لَيْس لله حِكْمة، إنَّما يَفْعل الشَّيْء لمجرَّد المَشِيء لمجرَّد المَشِيئة فَقَط!.

فَسَدُّوا عَلَى أَنْفَسِهم وعَلَى غيرِهم مَعرِفةَ الله عَزَّوَجَلَّ؛ لأنَّ الإِنْسان كُلَّما عرَف مِن حِكْمة الله مَا عرَف، ازدادَ إيهانًا بالله عَرَّوَجَلَّ وأَنَّه جَلَّوَعَلَا لَنْ يَفعلَ شيئًا إلَّا لِحِكْمة، ولَنْ يَشرعَ شيئًا إلَّا لِحِكْمةٍ، لَيْس عَبثًا ولَا لَعبًا، بَل لَا بدَّ مِن حِكْمة.

وهُم يَقُولُون: فِعله وحُكمه تَعالَى لمجرَّد المَشِيئة لَا لِحِكْمةٍ بالغةٍ. ولَا شَكَّ أَنَّ هَذا سُوءَ ظنِّ بالله تَعالَى، وأنَّه يَتصرَّف تَصرُّفًا عَشوائيًّا، ونَحْن نَقُول: بَل لله حِكْمةٌ بالغةٌ، لَكِن أحيانًا نَعْلمها، وأحيانًا تَقصُر عُقُولُنا عَنها؛ لأنَّنا قاصِرون.

فإنْ قالَ قَائِل: ماذا يَقُول الأشاعرةُ فِي قَوْله تَعالَى: ﴿ حِكَمَةُ اللَّهِ الْمُ فَمَا لَكُذُرُ ﴾ [القمر:٥]؟

قُلْنا: الأشاعرة لَيْس عندَهم جوابٌ، فهُناك فَوْقَ أَلْف دَليلٍ عَلَى إِثْباتِ الْحِكْمة، كَمَا ذَكَر أَهْ لَ العِلْم، لَكِن: ﴿وَمَن لَزَ يَجَعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ﴾ الحِكْمة، كَمَا ذَكَر أَهْ لَ اللهُ مِن نُورٍ﴾ [النور:٤٠].

# وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لَهُ مُلْكَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ [١]: ﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَآ أَوْ [٢] ......

ثُمَّ إِن الحِكْمة أحيانًا تكونُ واضحةً كلُّ يَعرِفها، وأحيانًا تكُونُ خفيَّة لَا يَعْلمها إلَّا الرَّاسِخون فِي العِلْم، فحِكمة الله تعالَى ثلاثةُ أقسامٍ -من حَيثُ الظهورُ والخفاءُ-:

١ - تارةً تكونُ الحِكْمةُ واضحةً لكلِّ أحدٍ.

٢- تارةً تكونُ خَفيةً علَى كُلِّ أَحَدٍ.

٣- تارةً تكونُ واضحةً لأَهْل العِلْم الراسِخين فِيه، خفيَّة علَى مَنْ دُونِهم.

فائِدَةُ: الأَشْعَرِيَّة نَفُوا الجِكْمة، والمعتزِلَةُ أُوجَبُوا الجِكْمة، قالُوا: لَا بُدَّ أَنَّ كَلَّ مَا فَعَله اللهُ فَهُو لِجَكْمة، وهَؤلاءِ يقولُون: لَيْسَ لِحِكْمة لِئَلَّا نُوجِب عَلَى الله بعُقُولنا! فَيُقال لهم -أي للأَشْعريَّة -: نَحْن نُثبت الجِكْمة، ولكنا لَسْنا نَحْنُ الذِين نُقدِّر الجِكْمة، فالعُقُول لَا تَفْرِضُ عَلَى الله شيئًا، وإلا فنَعْلَمُ أَنَّ اللهَ لم يَخْلُقُ شيئًا عَبثًا أَوْ لَعبًا، ومَن ظَنَّ ذَلِك فَقَد ظَنَّ باللهِ ظنَّ السُّوءِ.

[١] قَوْله: «وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لَهُ مُلْكَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ» خلقًا وتدبيرًا، فهُو الخالِق وهُوَ المدبِّر.

[٢] قَوْله: ﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾ (مَا) يُقال: إنَّها لغَيْر العاقِل، مَع أنَّنا نَرَى فِي المَخْلُوقات مَا هُو عاقِل، فلماذا عبّر بـ (مَا) الدالّة على غَيْر العاقِل عبّا يَشْمَل العاقِل وغيرِه؟ قالُوا: لأنَّ غيرَ العاقِل أكثرُ مِن العاقِل، وهذا صَحِيحٌ؛ لأنَّ هُناكَ أجسامًا كثيرة غير عاقلة، وهُناكَ صفاتٌ فِي العاقِل مَخْلُوقة لله، والصّفات نَفْسُها تُوصَف بغَيْر العقل، فصارَ الآن غيرُ العاقِل أكثرَ بكثير مِنَ العاقِل؛ لأنَّ العاقِل فِيه الصّفاتُ وهِيَ غيرُ عاقِلةٍ.

يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَّنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ اللَّ أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكُرَانَا وَإِنَّكَأَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا اللَّالِيَّةِ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَقِيمًا اللَّ

ومِن هُنا نَعْرِف سِرَّ التَّعْبِير فِي قَوْله تعالى: ﴿فَأَنكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء:٣]، ولَمْ يَقُل (مَنْ طَابَ)؛ لأَنَّه لَيْس المقصودُ عَيْنَ المرأةِ، بَل المقصودُ صفاتُها، كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلَامُ: ﴿تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ: لِهَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا» (١)، ولهذا قالَ: ﴿مَا طَابَ لَكُمُ ﴾، وسبحان الله العظيم! هذا مِن تَعْبِير القُرْآن عَجِيبٌ، لَكِن يَحَاجُ إِلَى إِنْسَانٍ قَد تَمَعَّن فِي اللَّغة العَرَبية تمامًا.

إِذَن: عبَّر هنا بـ(مَا) الشَّامِلة للعاقِل وغيرِه تَغليبًا لجانِب غيرِ العاقِل؛ لأنَّه أكثرُ.

فقوله: «لَه مُلْك السَّمَواتِ والأَرْضِ» لَا شريكَ لَهُ فِي ذَلِك أَبدًا، فلَا شريكَ ولَا مُعينَ ولَا مُسْتَقِلًا دُونَ شَيْء فِي السَّمَواتِ والأَرْض، بَل لله عَزَّوَجَلَّ وَحْده، يَفْعل مَا يَشَاء لَا مُعقِّب لِحُكْمِه.

[1] قَوْله: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاشًا وَبَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذَّكُورَ ﴿ اللَّهُ الدُّكُورَ ﴾ أَوْ يُرَوِّجُهُمْ فَكُرَانًا وَإِنَاشًا ﴾ ، ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاشًا ﴾ أَي مِن العُقلاء، وكذلك مِن غيرِهم، لَكِن أَهَم شَيْء: العُقلاء؛ ﴿ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذَّكُورَ ﴾ المُتفَلْسِفَةُ مِنَ النَّحُويين والبَلاغيِّينَ ونَحوِهم قالُوا: لماذا قدَّم ذِكْر الإناثِ، مَع أَنَّ الإناثَ مَكرُوهةٌ النَّاسِ، وأخّر الذَّكور، مَع أَنَّ الذُّكُورَ مَرغوبةٌ عِنْد أكثرِ النَّاسِ؟ قالُوا: للسَبَيْنِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٩٠٠)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، رقم (١٤٦٦)، من حديث أبي هريرة رَضَيَلِتَهُ عَنْهُ.

الأوَّل: أَنَّه بِدَأ بِهَا يَكره الإِنْسانُ، إِشَارَةً إِلَى أَنَّ اللهَ تعالَى هُو الذِي لَهُ الْمُلْك، وأَنَّه لَا يَخْلُق شيئًا علَى رَغْبةِ النَّاسِ، بَل علَى مَا تَقْتَضِيه حِكمتُه، ولكنَّه كسر هَذا التَّقديمَ بِقَوْله ﴿إِنَكَا ﴾ نكرةً والنَّكرةُ مُنْكَرٌ.

الثَّانِ: لِيتبين أَنَّ الأَمْرَ لَيْس إِلَى الإِنْسان، يُقدِّم مَن شَاء ويُؤخِّر مَن شَاء، ولكَّنَه جَبَر هَذا التأخِير بقَوْله: ﴿الذَّكُورَ ﴾ ولَمْ يَقُل: «ذكورًا»، ودُخولُ (أل) المُعرِّفَة تَدلُّ علَى عُلُو شأنِهم، أي الذُّكور المَرْغُوبين، ففِيه تَنْويهُ بالذُّكور بدُّخُول (أل)؛ هكذا قالُوا.

ونَقُول: اللهُ أَعْلَم، إذَا كَانَ هَذَا الْحِكْمَة فَهِيَ حِكْمَة إِن شَاءَ الله، وإلَّا فَلِلَّهِ أَنْ يُعبِّر بها شَاء.

ولهَذا جَاءَ فِي نَفْس الآية ﴿ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَا ﴾ فقَدَّم الذُّكور هُنا؛ لعَدَم ذِكْر المَزِيَّة، ﴿ يُزُوِّجُهُمْ ﴾ أي يَجْعلُهم أَزْواجًا، أي أَصْنافًا، ذُكُورًا وإِناثًا، فيَكُون الرجُل لَهُ ذُكورٌ وإِناثٌ.

ثمَّ ذكر قِسمًا رابعًا فِي قَوْله: ﴿وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا ﴾ لَا ذكورًا ولَا إناثًا.

وهذا هُو الواقِع، أَي هذِه القِسمة الرُّباعيَّة مُطابقةٌ تمامًا للواقع؛ لأنَّ مِن النَّاسِ مَن ذُريَّته كلُّهم إناثٌ، ومِن النَّاس -وهُو الأَكْثر - مَن ذُريَّته كلُّهم إناثٌ، ومِن النَّاس -وهُو الأَكْثر - مَن تكونُ ذريَّتُه ذُكورًا وإِناثًا. والقِسم الرَّابع قَلِيلٌ -والحَمْد لله- وهُوَ العَقِيم، ولَيْس هُناكَ قِسمٌ خامِسٌ.

فائِدَةٌ: الْخُنْثَى الغالِب أنَّه يَتَّضِحُ، لَكِن قَد يَكُون مُشْكِلًا، بِمَعْنى أنَّه قَد يَبلُغ ولَا يَتبيَّن أنَّه ذكَرٌ أَو أُنثَى، فيُقال: هَذا جامِعٌ بينَهما، لَكِن عَلَى سَبِيل الامتِزاج.

## إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ [1] [الشورى:٤٩].

[١] قَوْله: ﴿إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ ﴿إِنَّهُۥ ﴾ يَعْني: الرَّب عَزَقِجَلَ، الحَالِق للخَلْق علَى هَذِه الأَصْنافِ الأَرْبعة ﴿عَلِيمٌ ﴾ بها يُصْلح حَال الإِنْسان، وبِها يَجْعل هَذا عَقيهًا، وهَذا ذُرِيَّته إِناثًا، وهَذا مُجْتَمِعٌ.

﴿ فَلِيرٌ ﴾ أَي: ذُو قُدرة، والقُدرة وَصْف يَتمكَّن بِه القادِر مِن فِعل مَا يَقْدر عَلَيْهِ اللهِ عَجْزِ.

#### مِن فوائِد الآيةِ الكَرِيمةِ:

- ١ عُمُوم مُلْك الله وعُمُوم خَلْق الله عَرَّفَجَلَّ.
- ٧- إِثْبات المشيئةِ لله عَزَّقَجَلً؛ لقَوْله: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾ و ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ﴾.
  - ٣- عُمُوم عِلْمه وقُدْرَته عَزَّوَجَلَّ؛ لقوله: ﴿إِنَّهُ، عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾.
  - ٤ إِثْبات اسمَيْنِ مِن أَسْهاءِ الله تعالى، وهُمَا: «عَليم» و«قَدِير».

إِذَنِ: الأسماءُ فِي هذِه الآياتِ؛ أَي آياتِ (سُورة الحَشْر) خمسةَ عشرَ اسمًا، وهِي: ﴿ اللَّهُ ﴾، ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحْمَنُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾، ﴿ الْعَلِكُ الْقُدُوسُ السَّكُمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِثُ الْعَذِينُ الْعَبَارُ الْمُتَكِمِّ اللَّهِ اللَّهِ فَقَد تكون الجَبَارُ الْمُتَكِيمُ ﴾؛ وأمَّا الإِلَهُ فقد تكون بمَعْنى «الله». وإنْ أَفْرَدْناها صارَتْ سِتَّةَ عَشَرَ اسمًا.

والأسماءُ فِي آيةِ (سُورة الشُّورى) اسمانِ مِن أَسْماء الله تَعالَى، وهُما: «العَلِيم، والقَدِير»، وأمَّا الصِّفاتُ فهِيَ كَثِيرة.

وهَل يُسمَّى اللهُ تعالَى بـ «الواهِب»؛ كأَنْ تَقُول: إنَّ اللهَ هُو الوَاهِب؟

الجَوَابِ: لَا؛ بَل هُو خَبَر عَن الله، ولَيْس اسمًا، بَل الاسمُ: «الوَهَّابُ».

وهَل «الستَّار» اسمٌ مِن أسماءِ اللهِ؟

الجَواب: «الستَّار» ليس من أسمائه، لكنَّه وَصْفٌ له، وأمَّا «ساتِر» فلَم تَرِد، لكِن مَعَ ذَلِك النَّاس يقولون: «يَا ساتِر» فينادونه لَكِن عَلَى أَنَّه وَصْف لَهُ.

وأمَّا «الماجِد» فقَد ورَد مِن حَديثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ (١).

مَسْأَلة: اشتهر عِنْد بَعْض النَّاس في دُعائِهم أَنْ يَقُولوا: «يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ» فَهَل هَذا صَحِيحٌ؟

الجَواب: أمَّا «يَا مَنَّانُ» فثابِتٌ (٢) وأمَّا «يَا حَنَّانُ» فلَمْ يَثْبُتْ عَن النَّبِي ﷺ (٢) أنَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ١٥٤)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (٢٤٩٥)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم (٢٥٧)، من حديث أبي ذر رَضَالِلَهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٢٦٥)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب الدعاء، رقم (١٤٩٥)، والترمذي: كتاب الدعوات، رقم (٣٥٤٤)، والنسائي: كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، رقم (١٣٠٠)، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب اسم الله الأعظم، رقم (٣٨٥٨)، من حديث أنس رَضِّاً لِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٢٣٠)، من حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنهُ، وقال الهيثمي في المجمع (١٠ / ٣٨٤): رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهم رجال الصحيح غير أبي ظلال، وضعفه الجمهور، ووثقه ابن حيان.

# وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ اللَّهِ مَا أَنَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ [1] ﴿ اللَّ .....

سمَّى اللهَ بــ«الحَنَّان»، فتَقول: لَا تَقُل: «يَا حَنَّانُ»، وقُلْ: «يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمَواتِ والأَرْضِ».

[١] قَوْله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ أَوْهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ مِن جُمْلة عَقِيدة أَهْل السُّنَّة والجَماعَة: الإِيمانُ بأنَّ اللهَ تَعالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيِّ أَنُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ ﴾.

﴿شَيْ يُ ﴾: اسمُ «لَيْس» مُؤخَّر، و ﴿كَمِثْلِهِ ٤ ﴾: خَبَرُها مُقدَّم.

واختلف العُلَماءُ فِي الكافِ؛ هَل هِي زائدةٌ أَم لَا؟ فقال بَعْضُهم: إنّها زائدةٌ، وقال بَعْضُهم: إنّها غيرُ زائدةٍ؛ فالذِين قالُوا إنّها غيرُ زائدةٍ يَلْزَمُهم أَن يُؤوِّلُوا المِثْل إلى مَعْنَى تَكُون بِه الكافُ غيرَ زائدةٍ. فقالُوا: المِثْل هُنا بِمَعْنى الصِّفَة؛ أَي لَيْس كَصِفَته شَيْءٌ. وقالُوا: إنَّ المِثْل والمَثَل يأتيانِ بِمَعْنَى واحدٍ، والمَثَل قَد أَتَى بِمَعْنى الصِّفَة، كَمَا فِي قَوْله تعالى: ﴿ مَثَلُ لَلْمَنَةُ وَالَّي رُعِدَ ٱلْمُنَقُونَ فَيها آنَهُرُ مِن مَا يَه عَيْر عَاسِنِ اللَّه الله المَعْنى الصَّفَة، وعَلَى هَذا فتكُون الكاف هُنا غيرَ زائدةٍ؛ أَي رُعْنَ لَيْسَ كَصِفَته شَيْءٌ.

وقال بَعْضهم: إن مِثْل بمَعْنى نفْس؛ أي: ذات، والمعنى: لَيْس كذاته شَيْء. وعَلَى هَذا فالكاف غير زائدة.

وقال بَعْضهم: إن المِثْل بمَعْنى الماثِل، وعَلَى هَذا تَكُون الكَافُ زائدةً؛ لأنَّك إذَا قلتَ: لَيْس كَمِثْله صَارَ المَعْنَى أَنَّك تثبتُ لَهُ مماثلًا، وأنَّ الماثل لَيْس لَهُ مماثِل. وهَذا لا يَستقيم، قالُوا: إِذَن نَقُول: الكَافُ زائدةٌ للتَّوكيد، كَمَا تُزاد الباء، وكما تُزاد (مِنْ) للتَّوكيد، فكَذلِك هُنا الكَافُ زِيدت للتَّوكيد. والتَّوكيد هُنا هُو تَوكيد نَفْي المُماثِل؛

يَعْني: أَنَّ الله لَيْس لَهُ مماثل، وعَلَى فَرْض أَن يَكُون لَهُ مُماثِل فلَيْس لَمُهاثِله مُماثِلٌ، وعَلَى هَذا فتَكُون الكَافُ زائدةً للتَّوكيد.

وهذا كلُّه لأنَّ المسلمِين مُتَّفِقُون علَى أنَّ الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ لَيْس لَهُ مِثْل، كَهَا دَّلَت علَى ذَلِك آياتٌ صريحةٌ، مِثْل قَوْله تعالَى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ, سَمِيًا﴾ [مريم:٦٥]، وقَوْله تعالَى: ﴿فَكَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:٢٢].

وقَوْله: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ، شَيْ ءُ ﴾ وهَذِه صِفَة من الصِّفات المنفية.

ونُفِيت الْمَاثَلة لكَمالِه، وعَدَم إلحاقِ أَحَدٍ بِه، فهُو لكَمالِه لَا يُوجَد لَهُ مَثيلٌ أبدًا، لَا لأَنَّه لَيْس بِمَوْجُودٍ، بَل لأَنَّه مَوْجُودٌ لَكِن لَا يُماثِلُه أَحَدٌ.

وفي هذِه الجُمْلة رَدُّ علَى المُمثِّلة الذِين يَقُولُون: إِنَّ الله تعالَى لَهُ مَثِيل، ويُمثِّلُون الله بَا خَلْق والعيادُ باللهِ ، وحُجَّتُهم فِي ذَلِك أَنَّ الله تعالَى لَا يُخاطِبُنا إلَّا بها نَفْهم، حَتَّى قامَ بَعْضُهم خَطِيبًا وقال: «سَلُوني عَن كلِّ شَيْء أُخْبِرْكُم بِه، واعفُوني عَن الفَرْج واللِّحْية» نسألُ الله العافية! لأنَّ الفَرْج لَا يَحتاج إلَيْه إلَّا مَن يَحتاج إلى النَّسل، واللِّحية -على زَعْمه - تُنافي الجَهال؛ لأنَّ الأَمْرِد أَجْمل مِن ذِي اللِّحْية!! فقال: «اعفُوني مِنْها، والباقِي أَنَا مُستعدُّ أَنْ أُمثِّله لَكُم؛ فأقولُ: اليَدُ مِثْلُ يَدِي، والوَجْه كَذلِك».

وهَذا رَأْيُ الضُّلَّالِ المُمَثِّلَةِ، الذِين يَعبُدون الصَّنم، كمَا قَالَ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّه فِي مُقدَّمة النُّونِية: «المُمثِّلُ يَعْبُدُ صَنَّا، والمُعطِّل يَعْبُد عدَمًا» (١) وهَذا صَحِيحٌ،

<sup>(</sup>١) الكافية الشافية (١/ ٢٢)، وانظر: الصواعق المرسلة (١/ ١٤٨).

فَالْمُمثِّل يَعبُد صَنيًا؛ لأنَّه يَقُول: اللهُ مِثْلُ كَذَا، والْمُعطِّل يَعْبُدُ عَدَمًا؛ لأنَّ نَتِيجةَ تَعْطِيله: أَنْ لَا وُجُودَ للهِ.

المهمُّ: أن هذِه الجُمْلةَ وهِيَ قَوْله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَحْنَءٌ وَهُو اَلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ تَقْطَعُ حُجَّة كُلِّ مُعطِّلٍ لأنَّ عامَّة أقوالِ المُعطِّلين يَحتجُّون عَلَيْها بهذِه الآيةِ، فيَحتجُّون عَلَيْها بأنَّ إثباتَها يَسْتلزِم المُماثَلة فنرَدُّ عَلَيهم بذَلِك ونَقُول: لله عَيْنٌ ولَكِنْ لَيْست كَمِثْلِهِ مَنْ وَنُقُول: لله عَيْنٌ ولَكِنْ لَيْست كَمِثْلِهِ مَنْ وَنُقُول: لله عَيْنٌ ولَكِنْ لَيْست كَمِثْلِهِ مَنْ وَنُوكِّدُ هَذا -أي ثُبُوت لَيْسَ كُوجُوهنا؛ لأنَّ الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ وَنُوكِدُ هَذا -أي ثُبُوت لَيْسَ كُوجُوهنا؛ لأنَّ الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَّهُ ولَاعٍ: ألكُمْ أَعْيُنٌ؟ سيقُولون: أَصْلِ المعنَى - بِلَا مُماثَلةٍ بالواقِع المَحْسُوس؛ فنَقُول لهؤ لاءِ: ألكُمْ أَعْيُنٌ؟ سيقُولون: بَلَى وَنَقُول: هَل عَيْنُ مَيْمُولون: بَلَى وَنَقُول: هَل للجِمار عَيْنٌ؟ سيقُولون: نَعَم؛ فنَقُول: هَل عَيْنُكُم تُشبه عَيْن المَحْلُوق والحالِق التبايُن بَين المَحْلُوقات بَعْضها مَعَ بَعْض فَيْقُ لَا يَقُول: إِذَا كَانَ هَذَا التبايُن بَين المَحْلُوقات بَعْضها مَعَ البَعْض فَرْقٌ لَا يَعْض فَرَقٌ لَا يَعْمُ فَوْقٌ لَا يَعْض فَرَقٌ لَا يَعْمُ فَرَقٌ لَا يَعْمُ والفَرْق بَين المَحْلُوقات بَعْضها مَعَ البَعْض فَرَقٌ لَا يَعْدُو أَنْ مَنْ المَحْلُوقات بَعْضها مَعَ البَعْض فَرْقٌ لَا يَعْدُو أَنْ يَكُون الفَرْق بَين الحَلُوق والحَلِق والمَخلُوقاتِ فَرْقٌ لَا يَعْمُ والنَّول والضَّورة والشَّكُل، لَكِن الفَرْق بَين الحَالِق والمَخلُوقاتِ فَرْقٌ مَن الحَالِق والمَخلُوقاتِ فَرْقٌ مَين الحَالِق والمَخلُوقاتِ فَرْقٌ مَن الحَالِق والمَخلُوقاتِ فَرْقٌ مَن الحَلُوق والحَلْق والمَنْ وكُلُ شَيْءٍ والفَرْق بَين الحَلُوق بَين المَخلُوقاتِ فَرْقٌ مَن الخَلُوقات والمَنْ والمَّورة والشَّكُل، لَكِن الفَرْق بَين الحَالِق والمَخلُوقاتِ فَرْقٌ مَن الحَلْون والمَّات وكُلُّ شَيْءٍ والمَّالِق والمَّالِق والمَنْ وكُلُ شَيْءٍ والمَنْ المُولِق والمَلْ فَي المَنْ المِنْ المَنْ المُولِق المَنْ المُعْلَى والمَنْ المُنْ المُولِ المَالِق المَالِق والمَنْ المُولِق المَنْ المُعْلَى المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُولِ المَنْ المُنْ المُولُولُ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ

وعلى هَذا فهَذا الجُزءُ مِن الآية يَقْطَع حُجَّة كُلِّ مُعطِّل؛ لأنَّ غالِب حُجَج أَهْل التَّعطيل أنَّ إثباتَ الصِّفات عَلَى حَقِيقتِها يَسْتلزِم الْمَاثَلة؛ فَنَقُول: إنَّ الله تَعالَى لَيْسَ كَمِثْله شَيْءٌ.

ثم نَقُول أيضًا: هُو ردُّ واضحٌ عَلَى الْمُمثِّلَة الذِين يُثْبِتُون صِفات الله تَعالَى مَعَ التَّمْثِيل ويَقُولون: عَيْن الله حَـثُّ ولكـنَّها كأعيُنِنَا؛ لأنَّ الله لَا يُخاطِبُنا إلَّا بِـمَا نَفْهـم

فَنَقُول لَـهُم: هَذَا مُبطِل للآيةِ الكَرِيمة، ومَا أَبْطل الحَقَّ فهُـو باطِلٌ، فيكُون قولكُم هَذَا باطلًا.

وقَوْله: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ السَّميع مِن أَسْماء الله تَعالَى.

قَالَ العُلَمَاء إنَّه يَنقسِم إلَى قِسمين: الأوَّل: سَمْع إِجابَة، والتَّاني: سَمْع إِدْرَاكٍ.

فمِن سَمْع الإجابَةِ قَوْلُه تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴾ [إبراهيم: ٣٩]، والمعنَى أَنَّه مُجيب؛ لأنَّ مُجرَّد السَّماع لَيْس فِيه ذاكَ النَّناءُ، وهَذا توسُّل إلى الله تعالى أنْ يُجيبَ الله الدَّعوة، والتَّوسُّل إلى الله تعالى بمجرَّد إدراكِه للصَّوت لَيْس وَسِيلةً فِي الواقع، إنَّما التَّوسُّل إلى الله لكونِه مُجيبًا للدُّعاء، فيُجِيب دُعاءَ هَذا السَّائِل.

ومِنه أيضًا قَـول المُصلِّي: «سَمِـعَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ»، ومَعْناهـا: استَجابَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ.

أمَّا سَمْع الإِدْراك فهُو ثلاثةُ أنواع:

١ - تارةً يَكُون للتَّأْيِيد.

٢- تارةً يَكُون للتَّهْديد.

٣- تارةً يَكُون لبَيان شُمُول سَمْع اللهِ عَنَّوَجَلَّ لكُلِّ شَيْءٍ.

فَفِي قَوْلُه تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ لَقَدَ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنَيْكَ ﴾ [آل عمران: ١٨١] هَذا للتَّهديد، بدَليل قَوْله تعالى: ﴿ سَنَكُمْتُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الْفَانُونُ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ سَنَكُمْتُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الْفَانُهُمُ اللَّهُ عَمِلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمِلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمِلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمِران ١٨١] ومِثل قَوْله تعالَى:

﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُم ﴾ [الزخرف: ٨٠] هَذا -أيضًا- للتَّهديد، لقَوْله تعالَى: ﴿ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٠].

وتارةً يَكُون للتَّأييد، كَقَوْله تعالَى لموسَى وهارُونَ: ﴿لَا تَخَافَأُ إِنَّنِى مَعَكُمَا أَشَمَعُ وَأَرَك ﴾ [طه:٤٦]، هَذا لَيْس المُراد مجرَّد إخبارٍ لموسى وهارون أنَّ الله يَسمعُهما ويراهُما، بَل المُراد التَّأيِيد والنَّصر، ومَا أَشبَه ذلِك.

وتارةً يُراد بِه بَيان شُمُول سَمْع الله لكُلِّ شَيْء، كَقَوْله تعالى: ﴿ وَلَا سَمِعَ اللهُ وَلَا اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما ﴾ [المجادلة:١]، ولهذا قَلْ اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما ﴾ [المجادلة:١]، ولهذا قالتُ عائشةُ رَحَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ فَوْقِ سَبْع طَرَف الحُجْرة وإنّه ليَخفَى عليّ بَعْضُ حَدِيثِها ﴾ (١) ، والله عَنْ وَجَلَّ مِن فَوْقِ سَبْع سَمُوات يَسمع حديثها، فهذا المُراد بِه شُمُول سَمْع الله لكُلِّ شَيْء، فأنْتَ إِنْ تَكلَّمت فِي بَيْتِك فاللهُ تعالى يَسْمعُك، وإنْ تكلَّمت فِي ملا فاللهُ تعالى يَسْمعُك، وإنْ تكلَّمت فِي ملا فاللهُ تعالى يَسْمعُك، وإنْ عَلَمْت فِي ملا فاللهُ تعالى يَسْمعُك، وإنْ عَلَمْ عَلَى يَسْمعُك، وإنْ خَرَى فِي اللهُ تعالى يَسْمعُك، فإنْ حرَّى لِسانَكَ حتَّى صارَ قولًا فالله تعالى يَسْمعُك، وإنْ خَفِي، ولهذا قالَ الله تعالى في الحَدِيث القُدسيِّ: "مَن ذَكَر فِي فِي نَفْسِه ذَكَرُ فِي فِي مَلا ذَكَرْ تُهُ فِي مَلا خَيْرِ مِنْهُمْ "(٢).

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾، (۱۱۷). ووصله الإمام أحمد (٦/ ٤٦)، والنسائي: كتاب الطلاق، باب الظهار، رقم (٣٤٦٠)، وابن ماجه: في المقدمة، باب فيها أنكرت الجهمية، رقم (١٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُعَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾، رقم (٢٦٧٥)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب الحث على ذكر الله تعالى، رقم (٢٦٧٥)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنهُ.

إِذَن: السَّمع يَنْقسم إِلَى قِسمين: الأوَّل بِمَعْنى الإِجابَة، والثَّاني بِمَعْنى الإِدْراك، والإُدراك، والإدراكُ ثلاثةُ أنواع.

أما قَوْله: ﴿ ٱلْبَصِيرُ ﴾ فمعناها ذُو البصر، لَكِن البَصِير يَكُون بَصيرَ عِلم، وبَصيرَ رُؤية، وكلاهُما مُراد لله تَعالَى، فالله عَنَّقَجَلَّ بَصِيرٌ بِمَعْنى بَصَر الرُّؤية، فهُو يَرَى كلَّ شَيْء، كَذلِك هُو بَصيرٌ يرَى كلَّ شَيْء، كَذلِك هُو بَصيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحجرات:١٨]، وقالَ تعالَى: ﴿ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحجرات:١٨]، وقالَ تعالَى: ﴿ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحجرات:١٨]، وقالَ تعالَى: ﴿ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا قَوْله تعالَى: ﴿ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا قَوْله تعالَى: ﴿ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا اللّهِ مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَبْصِرُهُم، ومَا قَالَ: يُبْصِرُهُم، ومَا قَالَ: يُبْصِر بِهِم!

وقَوْله تعالَى: ﴿أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعْ ﴾ [الكهف:٢٦] الظاهِر أنَّه يَشْمَل الأمرَيْن جَمِيعًا. وقَد يَقُول قَائِل: إنَّه لـمَّا ذكر اللهَ تَعالَى السَّمع فِي قَوْله: ﴿وَأَسْمِعْ ﴾ دلَّ علَى أن المُراد بقَوْله ﴿أَبْصِرْ بِهِ ﴾ هُو بصَر الرُّؤية، لَكِن: كَوْنه شاملًا الأمرَيْن أَحْسَنُ.

ثُمَّ فِي قَوْله تعالَى: ﴿وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ ردُّ عَلَى المعطِّلة أيضًا، فإنْ قَالَ المعطِّلة: نحنُ نُثْبت أنَّه سَمِيع بَصِير لَكِن بِلَا سَمْع ولَا بَصَر؟

قُلْنا: هَذا باطِلٌ بجَمِيع اللَّغات، فكلُّ لُغاتِ العالم لَا تَذْكُرُ شَيئًا مُشْتَقًّا إلَّا وَأَصْلُه ثابِتٌ فِي المَوْصُوف بِه، فَلَا يُمْكِن أَن نَقُول للأَعْمَى: إنَّه بَصَيرٌ، ولَا للأَصمِّ وأَصْلُه ثابِتٌ فِي المَوْصُوف بِه، فَلَا يُمْكِن أَن تُثبِت هذَيْن الاسمَيْن إلَّا لَـمَنِ اتَّصف بالسَّمع والبصر عِنْد جَمِيع اللَّغاتِ، العَرَبيَّةِ وغير العَرَبيَّةِ.

وإذَا قالُوا: إننا نثبت أنَّه سَمِيع بَصِير، كَمَا تَقُول الأشاعِرة؛ نَقُول لَـهُم: أَثبِتوا أَنَّه حَكِيم، وأنَّه خَبِير، وهكذا، ممَّا يُنكرونه؛ لأنَّ مَن أَثبَت شيئًا لَزِمه أَنْ يُثبِتَ مَثِيله، أَمَّا كُوْنه يُثبت بَعضًا ويَنفي بَعضًا فهَذا هُو الذِي يُؤمن ببَعْض الكِتاب ويَكْفر ببَعْض.

ففِي هذِه الآيَةِ الكَرِيمَةِ: إِثْبات «السَّميع» اسمًا مِن أَسْماء الله، و «البَصِير» اسمًا مِن أَسْماء الله، و «البَصِير» اسمًا مِن أَسْماء الله. وهذانِ الاسمانِ ممَّا يَتعلَّق بالإِيمانِ بهِما ثلاثةُ أُمُورٍ؛ لأنَّهما مُتعدِّيَانِ، فنُؤمن بالسَّمِيع اسمًا، وبالسَّمْع صِفَةً، وبأنَّه يَسْمع حُكمًا وأثرًا؛ وكَذلِك يُقال فِي البصَر.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّه لَا يَلزَمُ مِن إِثْبات السَّمع لله تعالَى إِثْباتُ الأُذُٰنِ، وكَذلِك لَا يَلْزمُ مِن إِثْبات البصَر لله تعالَى إِثْباتُ العَيْن.

ولهذا نَقُول: لَا نُثْبِت لله أَذْنَا؛ لأَنَّه لم يَرِدْ أَنَّ لله تعالَى أَذْنَا، ونُثبت للهِ تعالَى عَيْنًا لَا بِهِذِه الآيةِ، لَكِنْ بآياتٍ أُخْرَى، مِثْل قَوْله تعالَى: ﴿وَلِئُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيٓ﴾ [طه:٣٩] وقَوْله تعالَى: ﴿تَجْرِى بِأَغْيُلِنَا﴾ [القمر:١٤].

فإن قَالَ قَائِل: لماذا لَا تَقُولون: إنَّه مِن لُزُوم السَّمع إِثْباتُ الأُذُن؟

قُلْنا: لَا نَقُول ذَلِك، أَلَيْسَت الأَرْض تُحدِّث أخبارَها -وهُو مَا عُمِلَ عَلَيْها مِن خَيْر أَو شَرِّ أَو قَول أَو فِعل-، وهِي لَا أُذُنَ لها؟!.

فإنْ قِيل: مَا تَقُولون فِي قَول النَّبِي ﷺ: «مَا أَذِنَ اللهُ لشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ» (١) فقالَ: «مَا أَذِنَ»؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول النبي ﷺ: «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة»، رقم (۷۵٤٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم (۷۹۲)، من حديث أبي هريرة رَضَّاللَهُ عَنْهُ.

قُلْنا: «أَذِنَ» هنا بمَعْنى استَمَعَ، وقَد يُقال: أَذِنَ هُنا بمَعْنى الإِذْن القَدَري الكَوْنِي، لَكِن الأَوَّل أَصَحُّ، وهُو أَنَّ «أَذِنَ» بمَعْنى استَمَع، ولَا يَلْزَم مِنَ الاستِهاع إلَّا السَّهاع، أمَّا إِثبات الأُذُنِ فالأُذُنُ شَيْءٌ آخَرُ فَوْقَ السَّهاع، ولِذلك لَو قُطِعت أُذُنُ والسَّفَة واحدٍ فإنَّه يَسْمع؛ لأنَّ السَّمْع مِنَ الدَّاخِل، وهَذِه الأُذُن إنَّها كَانَت على هذِه الصِّفَة مِن أَجْل تَنْظيم دُخُول الهَوَاء إلى صِمَاخِ الأُذُن ؛ لأنَّ الصوت لَهُ هواءٌ يَدْفَعُهُ، فلوْ جاءَت الأصواتُ على الأُذُن وهِي مَحْرُوقَةٌ فقط بِدُون هذِه التَّعَرُّ جاتِ لأَثَرَتْ؛ لأنَّ الصوت لَهُ هذه التَّعَرُّ جات الإِنْسانَ دائمًا يَسمعُ الأصوات، لَكِن مِن حِكْمة الله عَنَقَجَلَّ أَنْ جعَل هذِه التَّعرُّ جات لكَيْ يَأْتِي الصَّوْت يَمِينًا ويَسارًا فيَدخُل إلى الصِّماخ بهُدُوء، وهَذا واضحٌ، ولذَلِك لكيْ يأْتِي الصَّوْت يَمِينًا ويَسارًا فيَدخُل إلى الصِّماخ بهُدُوء، وهَذا واضحٌ، ولذَلِك نَجِد الإِنْسان إذَا قُطِعت أُذُنه تَكْثُرُ عَلَيه الآلامُ مِنَ الدَّاخِل؛ لأنَّ الهواءَ يَأْتِي بقُوَّة، فيُرْعِج السَّماعَ الداخِليَّ.

مَسْأَلَةٌ: هَل يَجُوز أَنْ نَقُول: «إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بِلَا أُذُنٍ»؟

الجَوَاب: لَا يَجُوز أَنْ نَقُول: "إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بِلَا أُذُنٍ"؛ لأَنَّ اللهَ لَم يَنْفِ الأَذُن عَن نَفْسِه، إِذَنْ: لَا يَنْبغِي أَنْ نَنْفِيها لاحتِهالِ أَنْ يَكُون لَهُ أُذُنٌ، وأيضًا: "بَصِيرٌ بِلَا عَيْنٍ"، هَذا أيضًا لَا يَصِحُّ لوجهَيْن؛ الأوَّل: أَنَّ الله أَثْبَت لنَفْسه عَيْنًا، فكيْف بَنْفِيها؟!، والثَّاني: لَو قُدِّر أَنَّ اللهَ لَم يُثنِت لَهُ عينًا فَلَا يَجُوز نَفْيُها؛ لأَنَّ القاعدة فِي نَفْيها؟!، والثَّاني: لَو قُدِّر أَنَّ الله فَإِنَّه لَا يَجوز إثباتُه ولَا نَفْيُه إلَّا بدَليلٍ، إلَّا مَا ذَلِك: أَنَّ كُل مَا يَتعلَّق بصِفاتِ الله فَإِنَّه لَا يَجوز إثباتُه ولَا نَفْيُه إلَّا بدَليلٍ، إلَّا مَا خَلِف: أَنَّ كُل مَا يَتعلَّق بَصِفاتِ الله فَإِنَّه لَا يَجوز إثباتُه ولَا نَفْيُه إلَّا بدَليلٍ، إلَّا مَا عَلِمنا أَنَّه لَا يَلِيق بجَلاله عَرَقَحَلَ، كالأشياءِ التِي تتضمَّن النَّقْصَ، مِثل مَا لو قَالَ: عَلِمنا أَنَّه لَا يَلِيق بجَلاله عَرَقَحَلَ، كالأشياءِ التِي تتضمَّن النَّقْصَ، مِثل مَا لو قَالَ: هَل للهُ أَسْنانٌ وأَضْراسٌ؛ لأَنَّ هذِه إنَّه عَل لله أَسْنانٌ وأَضْراسٌ؛ فَهُنا نَقُول: لَيْسَ لَهُ أَسْنانٌ ولَا أَضْراسٌ؛ لأَنَّ هذِه إنَّه يَعِيم إلَيْها لِمَضْغ الأَكُل واللهُ تَعالَى لَا يَأْكُل، كَمَا نعلم أَنَّه لَيْسَ لَهُ مُعِدَةٌ ولَا أمعاءٌ؛

لَهُ, مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ [1].

لْأَنَّه هذِه يَحتاجُها مَن يَحتاج إلَى الأَكْل، ونَنْفِي ذَلِك، ثُمَّ إِنَّ اللهَ عَرَّوَجَلَّ «صَمَد»؛ قالَ بَعْض العُلَماء فِي تَفْسيرها: أي لَا جَوفَ لَه، لأنَّه غنيٌّ عَنِ الأَكْل.

وَلْيُنتبَه لهذه النُّقطة: لَا يُظَنُّ أَنَّنا لَا نَنفي كلَّ شَيْءٍ حتَّى يَرِد نَفْيُه بعَيْنِه، بَل إذَا كانَ إثباتُه يَسْتلزِم نَقْصًا نَفَيْناهُ؛ لأنَّ النَّقْص ومَا يَستلزِمُه كلُّه مَنفيٌّ عَنِ اللهِ عَرَّهَجَلً.

[1] قَوْله تعالى: ﴿ لَهُ, مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ المقالِيد: جَمْعُ مِقْلَاد، وهُو بَمَعْنى القِلادَة، أَي أَنَّ أَزِمَّة الأُمُور بيد الله عَرَّقِجَلَّ، فِي السَّموات وفِي الأَرْض، يَتصرَّف فِيها كَيْف يَشَاء؛ لأَنَّه: ﴿ لَا يُشْتُلُ عَمَّا يَقْعَلُ ﴾ [الأنبياء: ٢٣] و ﴿ لَا مُعَقِّبَ لِلْحُكْمِهِ . ﴾ [الرعد: ٤١].

ولهَذا قَد نَقُول -أحيانًا-: إنَّ الابتِلاء بالنَّعماء أشدُّ من الابتِلاء بالضَّرَّاء؛

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، رقم (٢٩٩٩)، من حديث صهيب رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

# يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾[1] [الشورى:١١-١٢].

لأنَّ النِّعمة تَحمل على الأشَر والبطَر، وقلَّ مَن يَقوم بشُكرها، حتَّى قَالَ النَّبِي ﷺ: «وَاللهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَإِنَّمَا أَخْشَى أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيا، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا

تَنَافَسَهَا مَنْ قَبْلَكُمْ، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ (١)، وصدَق الرَّسُولُ ﷺ، فإنَّ الإِنْسانَ

يَشْعُر أحيانًا بأنَّه لَو كانَ فقيرًا مُحتسبًا صابرًا خَيْرٌ مَّا لَو كانَ غَنيًّا مُثْرَفًا غافلًا.

فعَلَى كلِّ حَالٍ أقولُ: إذَا آمَن الإِنْسانُ بأنَّ الله تعالى لَهُ مَقاليدُ السَّمواتِ والأَرْضِ اطمأَنَّ تمامًا ورَضِيَ، وهانَتْ عَلَيه المصائِبُ، وانظر إلى الله عَرَّفِجَلَّ يُصبِّرُنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ولَهُ المِنَّةِ والفَضْلُ، قالَ تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ولَهُ المِنْةِ والفَضْلُ، قالَ تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنِ اللهِ وَانَا عَبْدُه [الحديد:٢٢]، فأَنْتَ إذَا عَلِمْتَ أَنَّها بإذْن الله فهاذا تَقُول؟ تَقُول: آمَنْتُ بالله وأَنَا عَبْدُه يَفْعَلُ مَا يَشاءُ، ولهَذا قَالَ تعالى: ﴿ وَمَن يُؤْمِن بِآلِهِ يَهْدِ قَلْبَهُ مِ اللهِ الرَّبُل تَعالى عَلْقَمةُ وَمَن يُؤْمِن بِآلِهِ يَهْدِ قَلْبَهُ مَا اللهُ الرَّجُل تُصيبه المُصِيبة وَحَمَّالِلهُ وهُو أَحَد أكابِرِ أَصِحابِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضَائِلَهُ عَنْهُ قالَ: هُو الرَّجُل تُصيبه المُصِيبة فيَعلم أنَّها مِن عِنْد الله، فيرَضَى ويُسلِّم (٢).

[1] قَوْله تعالى: ﴿يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ﴿يَبْسُطُ ﴾ يوسِّع ﴿وَيَقَدِرُ ﴾ يُضيِّق، كَمَا قَالَ الله تَعالَى: ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلَيُنفِقُ مِمَّا ءَانَنهُ ٱللهُ ﴾ الطلاق:٧]، والرِّزق بمَعْنى العَطاء، والعَطاءُ نَوْعانِ؛ عطاءٌ يَقوم بِه الرَّوح، فالأوَّل: كالأكْل، والشُّرب، واللِّباس، والسَّكن،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، رقم (٦٤٢٥)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، رقم (٢٩٦١)، من حديث عمرو بن عوف رَضَوَلَيْكَةُنَهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٣/ ٢٣)، وانظر: تفسير ابن كثير (٨/ ١٦١)، وعلقه البخاري: كتاب تفسير القرآن، سورة التغابن (٦/ ١٥٥)، عن علقمة، عن ابن مسعود.

ومَا أَشبَه ذلِك، والثَّاني كالعِلْم والإِيهان، وهَذا أَعْظم مِنَّةً مِنَ الأَوَّل؛ لأَنَّ الأَوَّل يُمكن أَن يَعيش، وإذَا ماتَ فاللهُ أعلمُ بحالِه، لَكِن الثَّاني إذَا ماتَ فإنَّه يَمُوت علَى خَيْرٍ؛ لأَنَّ عندَه مِنَ العِلْم والإِيهان مَا يَرْفعه الله بِه.

مَسْأَلَةٌ: إذَا اكتسَبَ الإِنْسانُ مالًا حرامًا فهَل نَقُول: إنَّ هَذا المال رِزقٌ، أَم أنَّ الرِّزقَ هُو الحَلالُ؟

الجَوَاب: أمَّا الرِّزق المُطلَق فالحَلال، وأمَّا الرِّزقُ الذِي بِه قِوامُ البدَن فيَشْمَل الحَلالَ والحَرام.

وقَوْله: ﴿ إِلَمَن يَشَآءُ ﴾ لَيْسَت مُجُرَّدَ مَشيئةٍ أَنَّ الله يَبْسُطُ ويَقْدِرُ، بَل هِي مَشِيئةٌ مَقرونةٌ بِحِكمةٍ، كَمَا قَالَ الله تَعالَى: ﴿ وَمَا نَشَآءُونَ إِلَآ أَن يَشَآءَ اللهُ أِإِنَ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الإنسان:٣٠] فوصَف نَفْسَه بالعِلْم والحِكْمة، بعد قَوْله: ﴿ وَمَا نَشَآءُونَ إِلَآ أَن يَشَآءَ اللهُ ﴾ فدلَّ ذلك على أنَّ الله لا يَشاءُ شيئًا إلَّا وهُو مَبْنِيٌّ على العِلْم والحِكْمة، وهُو كَذلك؛ فهُو جَلَوَعَلا يَشَاءُ الأشياءَ لا أَحَد يَرُدُّهُ، لَكِن مَشِيئته تابِعةٌ لحِكْمَتِه، فمَنِ اقتَضَت حِكْمة الله تعالى أَنْ يَبْسُطَ لَهُ الرِّزْقَ بَسَطه، ومَنِ اقتَضَتْ حِكَمَتُه أَنْ يُضِيِّقَ عَلَيْه، ولهَذا خَتَم الآيةَ بالعِلْم، فقالَ تعالى: ﴿ إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الشورى:١٢].

فإذا قَالَ قَائِل: مَا الحِكْمة مِن بَسْطِه الرزقَ لفُلان وتَضْيِيقه علَى فُلانٍ؟

قُلْنا: الحِكْمة مِنْ ذلِك أن فلانًا لَو وسع لَهُ فِي رزقه لَكانَ ذلِك سببًا لأشَرِهِ وَبَطَره، فكانَ مِنَ الحِكْمةِ أَنْ يُضيِّق اللهُ علَيْه، ومَن بُسِط لَـهُ رُبَّهَا يَكُون التَّضْيِيق عَلَيه

إِذَنْ: مِن عِبادِ الله مَن يُصْلحُه الغِنَى، ومِنهم مَن يُصلحُه الفَقْر، فرُبَّما يُصِيب اللهُ الإِنْسانَ بالفَقْر بَعْد أَنْ كانَ غنيًّا لكنَّه أشِرَ وبَطِر مِن أَجْل هَذا الغِنَى، فتكُون اللهُ الإِنْسانَ بالفَقْر، والعَكْس بالعَكْس، فمِنَ النَّاس مَنْ يَكُون مُنحرِفًا حِينَ فَقْره فإذَا أَغْناهُ اللهُ بالمالِ رجَع إلى ربِّه.

قالَ تعالَى: ﴿إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ فِيه عُمُوم عِلْم الله، حَيثُ قَالَ -سُبحانه-: ﴿يِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الأَعْيان والأَوْصاف والأَحْوال الحاضِرة والمُستقبَلة والماضِيّة، فهُو عَلِيمٌ بِها جَلَّوَعَلا، لَا يَخْفَى عَلَيه شَيْءٌ منها.

فإذَا آمَنْت بهِذَا -وهو المقصُود- خِفت اللهَ لأَنَّك مَهما اختَفَيْت فاللهُ عالِمٌّ بكَ، ومَهما أَخْطَأت فاللهُ عالمِ بها فِي نَفْسك، قَالَ الله تعالى: ﴿وَلَقَدَ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ مَنْسُهُمُ وَنَحْنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق:١٦].

وإِذَا آمَنْت بأنَّ اللهَ على كُلِّ شيءٍ عليمٌ أَوْجَب لكَ ذلِك خَشْيَةَ اللهِ، والخَوْفَ مِنه،

ومُراقبتَه تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ -نَسَأَلُ اللهَ أَنْ يَوْزُقَنَا الإِخْلاصَ فِي هَذَا الإِيهَانِ-، لأَنَّ هَذَا مُمَّا يَحْمِلُ الإِنْسَانَ عَلَى امْتِثَالِ الأَمْرِ واجتِنابِ النَّهْي.

#### فيُستفادُ مِن هذِه الآيةِ:

أَوَّلًا: نَفْيُ التَّمْثِيل؛ لَقَوْله تعالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى ۗ ﴾ [الشورى:١١]، وانْتَفَتِ المِثْليَّة لكَمَال صِفاتِه عَرَّجَلً، لَا مُمَاثِلَ لَهُ.

ثانيًا: الرَّدُّ علَى الْمُشِّلَة فِي قَوْله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَ شَى مُ \* وَعَلَى الْمُعطِّلَة فِي قَوْله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾.

فإن قَالَ قَائِل: بهاذا يُجيب الْمُمثِّلة عَن هذِه الآية وغيرِها مِنَ الآياتِ التِي ورَد فِيها نَفْي ثُمَاثلة الله عَرَّهَجَلَ للمَخْلوقين؟

قُلْنا: لِنَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ ذِي بِاطِل لَا يُمْكِن أَنْ يَدْفع الأَدْلَّة الصَّحيحة إلَّا بِمَعْنَى سَخِيفٍ لَا يُقْبِل، فَهُمْ يَقُولُونَ: لَيْس كَمِثْله شَيْء فِي الوُجُود الأَزَلِّ، فيُحرِّفُون؛ فيُقال: سُبحان الله!! هَذا أَمْر لَا يَحْتاجُ إِلَى نَفْي! وهَذا إِنْ قلتَ: إِنَّ المُراد لَيْسَ كَمِثْله شَيْء فِي الوُجُود الأَزَلِيِّ، فَهُو كَقَوْل القائِل: السَّماءُ فَوقَنا والأَرْضُ تَحْتَنَا!!.

ثالثًا: إِثْباتُ «السَّمِيع» «البَصِير»، وأنَّهما اسمانِ مِن أَسْماء الله تَعالَى، وكَذلِك «العَلِيم» مِن أسمائِه تَعالَى، وهُنا إِنْ لم نَجْعَلْهُ فِي هذِه الآيةِ خَبَرًا وصِفَةً، لَكِن قَد جَاءَ فِي آياتٍ كَثِيرة اسمُ اللهِ «العَلِيم».

رابعًا: إِثْبات السَّمع والبَصر لله عَنَّىجَلَّ؛ وأُخِذَت من قَوْله تعالَى: ﴿ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾، فكُلُّ اسمِ مِن أَسْهاء اللهِ لا بُدَّ أَن يَتضمَّنَ الصِّفَةَ التِي اشتُقَّ مِنها.

خامسًا: عُمُوم مُلْك الله عَرَّقَجَلَّ وتَدْبِيرِه؛ لقَوْله تعالى: ﴿ لَهُ. مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

سادسًا: أَنْ لَا مُشارِكَ للهِ تعالى فِي ذَلِك، تُؤخَذُ مِن تَقْديم الخَبَر فِي قَوْله تعالى: ﴿ لَهُ, مَقَالِيدُ ٱلسَّمَورَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾.

سابعًا: أنَّه تعالى يَبْسُط الرِّزقَ لَـمَنْ يَشَاءُ ويَقْدِر، فالأَمْر بيَدِه، وعَلَى هَذا فإذَا رَأَيْنا غَنِيًّا قُلْنا: هَذا لَيْس مِن كَسْبِه، يَعْني: لَيْس لُجرَّد كسبه، وإلَّا لَاشَكَّ أنَّ الكَسْب لَهُ أثَرٌ، لكنَّه بيَدِ اللهِ عَرَّفَجَلَ.

ثامنًا: أنَّه تعالى يُضيِّق على مَن يَشاءُ. فإنْ قَالَ قَائِل: وهَل هُناكَ سببٌ غَيْرُ كَسْب الإِنْسان الدُّنْيويِّ لسَعَة الرِّزق؟

قُلْنا: نَعَم، مِنْها: صِلَة الرَّحِم؛ لقَوْل النَّبِي ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»(١).

وقَد أَشْكُل هَذَا عَلَى بَعْضِ العُلَمَاء، فقَالَ: هَذَا يُنَافِي قَوْلُه تَعَالَى: ﴿إِذَا جَآءَ أَجُلُهُمُ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأعراف:٣٤]، فإنَّ الرَّسُولَ ﷺ أَخْبَر بأنَّك إِذَا وَصَلْتَ الرَّحِمَ نَسَأَ اللهُ لَك فِي الأثَر، وزادَ عُمُرك؟ فيُقال: لَا إشكالَ، فأنت إذَا استَشْكُلْتَ زِيادةَ العُمر، فاستَشْكِل -أيضًا- زِيادةَ الرِّزق، حتَّى الرِّزق فإنَّه مَكتُوب، فاللَّكُ المُوكَّل بالأَرْحام يُؤْمَر بكَتْب رِزْقه وأَجَله.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق، رقم (٢٠٦٧)، ومسلم: كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم، رقم (٢٥٥٧)، من حديث أنس رَيَخُلِيَّةُعَنْهُ.

#### فإذَا قَالَ قَائِل: كَيْف نُوجِّهُ حَدِيثَ الرَّسُولِ عَلَيْكَ إِذَنْ؟

قُلْنا: المُراد بِهِ الحَثُّ على صِلَة الرَّحِم، وإلَّا فإِنَّ الأَمْرِ مَكْتُوبٌ مِن قَبْل أَنْ يُحْلَق الإِنْسان: أَنَّ هَذَا وَاصِلٌ، وزَادَ عُمُره بسَبَب صِلَتِه، وأَنَّ هَذَا قَاطِعٌ، ونَقَص عُمُره، فَنَحَن نَقُول: هَذَا القاطِع لَوْلا قَطيعتُه لِرَحِهِ لَكَانَ عَمُرُه مثلًا خَسْينَ بدلًا مِن أَرْبَعِينَ؛ لَكِن قَد قُدِّر مِنَ الأصلِ أَنَّه قاطِعٌ، أَو أَنَّه واصِلٌ، فالواصِلُ قَد كُتب أَنَّه واصِلٌ، وأَنَّ عَمُرَه سَوفَ يَزْدَادُ بَهَذِه الصِّلة، ولَكِن لَيْس لَهُ عِلْم بذلِك، إِذَن: يَكُون واصِلٌ، وأَنَّ عَمُرَه سَوفَ يَزْدَادُ بَهَذِه الصِّلة، ولَكِن لَيْس لَهُ عِلْم بذلِك، إِذَن: يَكُون مُرادُ النَّبِي عَيْنَ الحَثَّ على صِلَةِ الرَّحِم، وأَنَّها سَبَبٌ لبَسْط الرِّزق وطُول العُمُر، كَمَا إِنَّ الوِلادة إِذَا قُلْنا: مَن أحبَّ أَن يُولَدَ لَهُ فَلْيَتزَوَّجْ، كَذلِك نَقُول: هَذَا الرَّجُل قُدِّر لَهُ أَنْ يَتزوَّجَ وَوُلِد لَهُ، حَتَى دُخُول الجَنَّة؛ فَمَن أَرادَ أَنْ يَدخُل الجَنَّة فَلْيُومِن بالله ورَسُوله، فَنَقُول: دُخُول الجَنَّة –أيضًا – لَهُ سببٌ، وقد كُتِب السَّب والدُّخول مِنَ الأَزَل؛ فالحَدِيث لَيْس فِيه إشكال.

وأما عَن إِشْكَالِهِم فِي قَوْله تعالَى عَن نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّه قَالَ لقومه: ﴿ يَغْفِرُ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ ﴾ [نوح:٤]، حَيثُ قَالَ: ﴿ وَيُؤَخِّرُكُمُ ﴾ ثمَّ قَالَ تعالَى: ﴿ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخِّرُ ﴾ ، فالجَوَاب علَيْه: أَنْ قُول: بأنَّه لَا تَناقُض بينَهُما؛ لأنَّ المَعنَى أنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ بالعَذَاب لَا يُؤخَّر ، فلي فلي بأنَّه لَا تَناقُض بينَهُما؛ لأنَّ المَعنَى أنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ بالعَذَاب لَا يُؤخَّر ، فلي فلي فلي فلي فلي أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤكَّر ، واسمَعُوا وأطيعُوا، فليس هُو أَجَل المُوت، بَلَ أَجَل العَذَاب، فاستَدْرِكُوا أَمْرَكُم، واسمَعُوا وأطيعُوا، حَتَى لَا يَجَلَّ بكُمُ العذاب، إذ إنَّ أَجَل الله إذَا جَاءَ لَا يُؤخَّر، وأمَّا قَوْلُه تعالَى: ﴿ وَيُؤَخِرُكُمُ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى ﴾ أي: أجَل المُوت، لَا أجَل العُقوبة.

وقى الَتْ مَـرْيَـمُ: ﴿ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا ﴾ [مريم: ٢٣]،

## ونؤمن بأنه: ﴿ وَمَا مِن دَاتِنَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا [١].....

وقال النَّبِي ﷺ: ﴿لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ﴾(١) ، فَهَل نَقُول: إِنَّ شَرْعَنَا وَرَد بِخِلاف شَرْع مَرْيَمَ، أَو نَقُول: لَا منافاةَ ؟ الجَوَابُ: الثَّاني؛ لأَنَّ مَعْنى قولِهَا ﴿ يَكْنِتَنِي مِثُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًا ﴾ يَعْني: يَا لَيْتنِي لَمْ أُدْرِكْ هَذَا الشَّيْء، وَهَذَا أَي لَيْتَ هَذَا لَمْ يَكُن، ولَيْسَت تَتَمنَّى أَن يَتقدَّم مَوْتُها على حُصُول هَذَا الشَّيْء، وهَذَا فَرْقُ.

فقَوْل الإِنْسان: «لَيْتَنِي أَمُوتُ ولَا أَعْصِيَ» هَذا صَحِيحٌ، لَكِن إِذَا قَالَ: «لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذِهِ المَعْصِيَةِ»، بِمَعْنى: أَنَّنِي مِتُّ قَبْلَ أَنْ أُدْرِكَهَا، أَو لَيْتَها لَم تُدْرِكْني قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ، فَهَذَا مَعْنَى آخَرُ.

وعلَيْه فيكُون قولُ مَرْيَمَ غيرَ مُنافٍ لشَرْعِنا؛ فإنَّ الإِنْسان لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتمنَّى المُوتَ لضُرِّ نزَل بِه، لَكِن يَسأَلُ اللهَ العافية، يَقُول: «اللهُمَّ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وتَوفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الوَفاةَ خيرًا لِي» (٢).

[١] قَوْله: ﴿وَمَا مِن دَابَتَةِ ﴾ الدَّابَّة: كُلُّ مَا يَدِبُّ عَلَى الأَرْض من إِنْسان أَو غير الإنسانِ.

قَوْله: ﴿مِن دَاَبَةٍ ﴾ «مِنْ» هذِه زائدةٌ إعرابًا، لكنَّها لهَا مَعْنًى عَظيمٌ، وهُو إِرَادَةُ العموم، يَعْني: أَيُّ دابَّةٍ فِي الأَرْض فرِزْقُها علَى الله عَزَّةِجَلَّ، هُو الذِي تكفل برزقها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، رقم (٥٦٧١)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به، رقم (٢٦٨٠)، من حديث أنس بن مالك رَضَّالَلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٢٦٤)، والنسائي (١٣٠٥) من حديث عمار بن ياسر رَجَعَالِيَكُعَـُهُا.

ولهَذا تَجِد الحيَوانات والحشَرات يَسُوق اللهُ لَـهَا الرِّزق، أَو يَسوقُها إِلَى الرِّزق؛ فربَّما يَكُون طُعْم بَعيد عَن جُحر النَّمل، فيَهتدِي النَّمل إِلَى هَذا الطُّعْم؛ لأنَّ اللهَ أعطاهُ قَوَّة الشَّمِّ، حتَّى يَصِلَ إِلَى هَذا الطَّعام ويتغذَّى بِه.

وتأمَّل هذِه النَّمْلة -سُبحان الله- تَدَّخِر الحَبَّ، فتَحْفر الأَرْضَ جُحُورًا وتَدَّخِر الحَبَّ فِي تِلْك الجُحُور، وتَأْكل طرَف الحَبَّة لئلَّا تَنْبُت لأَنَّهَا لو نَبتَتْ فَسَدَت؛ فإذَا جَاءَ المطرُ ووَصَل النَّدَى إلَى الحَبِّ أَخرجَتْهُ مِنَ الجُحْر، ونَشَرته على الأَرْض حتَّى يَجِفَ، لئلَّا يَتعفَّن فِي داخِل الجُحْر ويَفْسد فإذَا جفَّ أَدْخَلَتْهُ. فمَنِ الذِي أَلْمُمَها بَهذا؟ إنَّه الله عَرَقَجَلَ.

ثُمَّ إِنَّ النَّمل مِن أَذْكَى الحَشَرات، وانظر إِلَى قِصَّتِها مَع سُلَيْهان عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، حَيثُ قالت: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلنَّمَٰلُ ﴾، هذا نداءٌ؛ ﴿ آدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ ﴾ أَي الملاجِئ، ﴿ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَٰنُ وَجُنُودُهُ ﴾ لأنَّ معَه الدَّوابَ مِن خَيْل وإبِل وغيرِها تَطَأ هذا النَّمل وتَحْطمُهُ، ثمَّ اعتَذَرتْ عَن سُليهانَ وجنودِه بأنَّهم ﴿ لَا يَشْعُرُونَ ﴾! [النمل:١٨] فسُبحان الله العَظِيم!

وحدَّ ثني رجُل أنَّه كانَ عِنْد بئرٍ مَطْمُورة؛ أي: لَيْس فِيها ماءٌ، فكانَ يَرَى حيَّةً تَخُرُج كُلَّ يَوْم فِي الصَّبَاح، وتَنْصِبُ نَفْسَها كأنَّها عُودٌ، فيقع عَلَيْها طائرٌ فتأكُله، وهَذِه الحيةُ كَانَت عَمياء لا تَستطيعُ أنْ تَسعى فِي الأَرْض تَطْلُب الرِّزق، فكانَ اللهُ تعالَى يَجْلِبُ لهَا الرِّزق على هذا الوَجْه، يَقُول: شاهَدْتُ ذلِك مِرارًا!! حتَّى إنَّه قَتَل الحيَّة، فوَجَد أنَّها عَمياء!

فانظُر كَيْف ساقَ اللهُ الرِّزق إليها وهِي فِي جُحْرها، وعَمياء لَا تَستطيع الخروجَ، إِذَن: مَا مِن دابَّة فِي الأَرْض إلَّا علَى الله رِزْقُها.

فإن قَالَ قَائِل: أَلَسْنا نَجِد أَنَّ أَناسًا أُو حيَوانات تمُوت مِن الجُوع؟

فالجَوَاب: بلى، لَكِن هَذا ابتِلاء وامتِحانٌ مِنَ الله عَنََّفَجَلَّ يَمْتحن بِه العِبَاد، فيَكُون كفَّارة للذِي ماتَ مِنَ الجُوع إذَا كانَ مُسلَّمًا، ويكُون عبرةً وعِظَةً للآخَرِين.

وعلَيْه فيكُون قَتْل المشركِين أولادَهم خَوفًا مِن ضِيق الرِّزق يَكُون سُوء ظنِّ بالله عَنَّقِجَلَّ، كَمَا يَفعل بَعْض النَّاس اليومَ يقُول: نظِّم الحَمْل حتَّى لَا يَكْثر الأولادَ وبعدئذٍ تَضِيع الأَرْزاق! فنَقُول لَهُ: يَا أَخِي الرِّزق عَلَى الله عَنَّقَجَلَّ ﴿ فَعَنُ نَرَزُقَهُمُ وَالْمَارُق . وَإِيَّاكُمْ الله عَنَّقَجَلَّ ﴿ فَعَنُ نَرَزُقَهُمُ وَإِيَّاكُمْ فَ الإسراء: ٣١] أكثِرْ من الأولاد يَكْثُرِ الرِّزق.

ولقَد حدَّثَني مَن أَثِقُ بِهِ رَجُل يَقُول: إنَّه كَانَ قليلَ ذَاتِ اليَدِ -وكَانَ بَعْضُ النَّاسِ مُحُذِّر مِن الزَّواج، يقُولون: مَن تزوَّج فقَد رَكِب السَّفِينة، ومَن رَكِب السَّفِينة أَوْشَك عَلَى الغَرَق فَلَا تَتزوَّجْ، تُنْفِقُ عَلَى نفسِك كلَّ يَوْمٍ مثلًا درهمًا فإذَا جاءَتِ الزوجةُ فسُتنفق درهمَيْن وإنْ كَانَت أَكُولةً فثلاثة دراهم!! فيقول: فإذَا جاءَتِ الزوجةُ فسُتنفق درهمَيْن وإنْ كَانَت أَكُولةً فثلاثة دراهم!! فيقول: لا تتزوَّج - فيقُول هَذَا الرجُل - وكَانَ قليلَ ذَاتِ اليَدِ -: إنَّه تزوَّج؛ يقول: والله إنِّي رأيتُ زِيادةَ الرِّزق مِن حِين أَنْ تزوَّجْتُ، وكَانَ سِمْسَارًا يَبِيع المشالِح ويَبيع رأيتُ الشِياب؛ يقُول: فصارَت الشِّياب والمشالِح تَنْهالُ عليَّ أَبيعُها، يقول: فوُلِد ابني عبدالله - وهو أَكْبر أولادِه - فلما وُلِدَ واللهِ لقَد رَأَيْتُ الرِّزق زَادَ، يُقْسِمُ لِي وهُوَ عبدالله - وهو أَكْبر أولادِه - فلما وُلِدَ واللهِ لقَد رَأَيْتُ الرِّزق زَادَ، يُقْسِمُ لِي وهُوَ صادَقٌ وأَعْرِفُه ثِقَة.

فَلُو أَنَّنَا تُوكَّلُنَا عَلَى الله حَقَّ تُوكُّلُه لَرَزَقَنَا كَمَا يَرْزَقَ الطَّيرِ لَكِن هُنَاكَ سُوء ظنً واعتهادٌ عَلَى الأمُورِ المَاديَّة؛ ثم يقُولُون: نظِّم الحَمْل! أرأيتَ لو ماتَ هَؤلاءِ الأولادُ الذِين نظَّمت مِن أَجْلهم؟! بَقِيت بِلَا ولدٍ! فَدَعِ الأرحامَ تَدْفع وَلَا عَلَيْك، فالرِّزْق عَلَى الله عَنَّهَ جَلَّ، والنبيُّ ﷺ أَعْلم وأَحْكمُ مِنْكَ يقولُ: «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ» (١).

والأُمَّة إِذَا كَثُرت استغنَتْ عَن غَيرِها وانفتَح لها أبوابٌ مِنَ العَمَل فِي داخِل البِلَاد وخارجِ البِلاد، أرأيتمُ الصِّين مِن حيثُ القوةُ فِي الصِّناعَة لَيست إلى ذاكَ وَلا تُساوِي الدُّولَ الأُخرَى، لَكِن لكَثْرتِها صارَ لها هَيْبةٌ وصارَت تُعدُّ مِن كِبار الأُمَم وصارَت أمةً تَنتَشِرُ يَمِينًا وشهالًا تَنْفع وتَنتَفع، لَكِن بَعْض النَّاس مَعَ الأسَف قومٌ مادِّيُّون ومَع الأسَفِ الأسَفِ الأسَفِ الأسَفِ أنتَهم مُسلمون، وكأنَّهم لَا يَقْرَؤُون هذِه الآيةَ: ﴿وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلأَرْضِ إِلَا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود:٦].

فإذَا قَالَ قائلُهم: أَنَا أَشْعُر بأَنِّي إِذَا أَنْجبتُ عشرةَ أُولادٍ وجَاء الحادي عشرَ تطلَّبتُ زيادةَ ريالٍ! فنقُول: يَا أُخِي توكَّل على الله فقد يُبارك اللهُ بالعَشرة فتكفي عشرين أو يَأْتِي رِزقٌ آخرُ، لَكِن ضَعْف التوكُّل عَلَى الله هُو الذِي أُوْجب لنَا أَنْ نتصوَّر هَذا التصوُّر الفاسِد؛ يقُول النَّبيُّ صلَّى الله علَيْه وعَلَى آلِه وسلَّم: «لَوْ أَنْكُمْ تَتَوكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوكُّلِهِ لَرَزقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، رقم (۲۰۵۰)، والنسائي: كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم، رقم (٣٢٢٧)، من حديث معقل بن يسار رَضَ اللّهُ عَنْهُ. وأخرجه الإمام أحمد (٣/ ١٥٨)، من حديث أنس رَضَ اللّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٣٠)، والترمذي: كتاب الزهد، باب في التوكل على الله، رقم (٢٣٤٤)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب التوكل واليقين، رقم (١٦٤)، من حديث عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

فَتَغْدُو فِي أُوَّلِ النَّهَارِ خِمَاصًا جَائِعةً لِيسَ فِي بَطنِها ثَيْء، وتَرُوح فِي آخِر النَّهَار بِطانًا مُمَتَلِئة البُطون، فهَل هِيَ ذَهَبت إلَى رِزْق مُعيَّن تَعْرفه؟ قَد يَكُون وقَد لَا يَكون، فَقَد يَكُون مَثْلًا هُناكَ ثِهار مُعيَّنة تَقْصِدها كُلَّ يَوْمٍ وقَد لَا يَكُون، لَكِن المهمُّ: أَنَّها لَا تَرْجِع إلَى مَمْلُوءَ البُطون لأنَّها خرَجت مُعتمدةً عَلَى رَبِّمًا عَرَّوَجَلَّ.

فإن قَالَ قائِل: بَعْضُ النَّاسِ عِنْدما تكلَّم في مَسْأَلة تَحْديد النَّسل يقُول: لَا نَقْصد أَنْ نشُك فِي الرِّزق، ولكن مِن أَجْل التَّربية ومَا أَشْبه ذَلِك، ويَسْتدلُّون بها جَاء عن الصَّحابة رَخِوَلِيَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُم كَانُوا يَعْزِلون والقرآنُ يَنْزِل؛ فَهَا الجَوابُ عَن ذَلِك؟

الجَواب: هَذا أيضًا غَلَط، وسُوء ظنِّ بالله، فكم مِن إِنْسان يَتِيم لَيس عندَه أَبُ صَارَ مِن أَحسَن النَّاسِ عِبادةً وخُلقًا، وكم مِن إِنْسان وعندَه أَبُوه وأُمُّه ولم يَتَرَبَّ، فهذا الإيرادُ ليسَ بصحيحٍ أبدًا، وأمَّا الصَّحابةُ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهم يَعْزِلون لَيْسَ لتَقْلِيل الأولادِ لَكِن لغَرَض آخَر، مِنْها مثلًا: إذَا كَانَت أَمَةً؛ فإنَّ الإِنْسانَ لَا يُحِبُّ أَن تَلِد أَمَته فتكُون أَمَّ ولدٍ.

والعَزْل لغَيْر التَّحْديد -أو كمَا يقُولون: التَّنْظِيم- لَا نرَى فِيه بأسًا، لَكِن التَّحْديد لَا شَك أَنَّه غَلَطٌ عَظيمٌ.

والتَّحْديد مَعْناه أَلَّا يَزِيد عَلَى خمسةٍ مثلًا، والتَّنْظيمُ أَهْوَن؛ لأنَّ التَّنظيمَ مَعْناه: أَلَّا تَحْمِل المرأةُ مَا دامَتْ تُرضِع؛ وهَذا أَهْون ولَا أكادَ أَجْزِمُ بتَحْرِيمه، لَكِن التَّحْدِيد الأَمْر فِيه لَيْسَ بيَدِي، وسُبحان الله! فيُمْكِن أنِّي حدَّدْتُ خمسةً فيَأْتِيهم حادثٌ فيَمُوتون جَمِيعًا.

## وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا [ أَكُلُّ فِي كِتَبٍ مُبِينٍ ﴾ [ [ هود: ٦].

[1] قَوْله: ﴿وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ المُستقرُّ: هُو مَا تَسْتقِرُّ فِيه علَى الدَّوَام، والمُستودَع: مَا تكُون فِيه كالوَدِيعة مَتى شَاء ربُّها أَخَذها، فاللهُ عَزَقِجَلَّ يَعْلَم مُستقرَّ كُلِّ دابَّةٍ ومُستودَعها.

فالمُستقرُّ المُطْلَقُ هُو الآخِرَة، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِى دَارُ ٱلْقَكَرَادِ ﴾ [غافر:٣٩]، والمُستودَع المُطْلَقُ هُو الدُّنيا إلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، كُلُّ هَذَا مُستودَعٌ، فَالإِنْسان فِيه وَديعةٌ، مَتى شَاء المُودِع أَخَذه، كَمَا قَالَ النَّبِي ﷺ: ﴿ إِنَّ للله مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى ﴾ (١)، إِذَن: الله تعالى يَعْلم حَالَ العِباد فِي الدُّنيا، وحالَ العِباد فِي الآخِرة، مَا أَعْطَى ﴾ (نَا مَن يَعْملُ صالحًا، وأَنَّ مَالَه إلى الجنَّةِ، وأَنَّ مِن النَّاسِ مَن يَعْملُ عَملًا سيئًا، وأَنَّ مَالَهُ إِلَى النَّارِ.

فهُناكَ استِيداعٌ مُقيَّدٌ واستِقْرار مُقيَّدٌ، فالإِنْسانُ فِي وطَنه مُستقِرٌّ، لَكِن إِذَا سافَر فهُو مُستودَع، لَكِنَ هَذا الاستِقْرارَ والاستِيداعَ مُقيَّد؛ المهمُّ: أنَّ اللهَ تعالى يَعْلم المستقَرَّ المُطْلَقَ والمُستودَعَ المُقيَّدَ والمُستودَعَ المُقيَّدَ.

[٢] قَوْله: ﴿ كُلُّ فِي كِتَبٍ مُبِينٍ ﴾ ﴿ كُلُّ ﴾ أي: مِن الرِّزق والمُستقر والمُستودَع ﴿ فِي كِتَبٍ مُبِينٍ ﴾ ، أي فِي مكتوب بَيِّن ظاهِر، وذَلِك هُو اللَّوْح المحفوظ، الذِي تتفرَّع عَنْهُ بَقِيَّة الكِتابات. فإنَّ الملَك إذَا بلَغ الجنينُ أربعةَ أشهرٍ بُعث إلَيه، فأُمر بكَتْب رِزقه وأجَله وعَمِله وشَقيٌّ أم سَعِيدٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»، رقم (۱۲۸٤)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، رقم (۹۲۳)، من حديث أسامة ابن زيد رَضَّالَلُهُ عَنْهُا.

[1] قَوْله: «ونؤمن بأنَّه ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ ﴾» المُراد بِها إمَّا المِفْتاح الذِي تُفتح بِه الأبوابُ، وإمَّا المكانُ الذِي يُفتَح، يَعْني مُستودَعات العِلم.

مِن آيات العِلْم قَوْل الله تَعالَى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ ﴾ (عنده) خَبر مُقدَّم، و هَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ ﴾ (عنده) خَبر مُقدَّم، و هَفَاتِحُ ﴾ مُبتدأ مُؤخَّر، و تَقدِيم الخبر يدلُّ علَى الحَصْر، ومفاتِح جَمْع مِفتَح، أو جَمْع مِفْتَح، أو جَمْع مِفْتَح، فَمَفاتِيح الغَيْب عِنْد الله، وأَمْكنة الغَيب عِنْد الله عَزَقَجَلَ.

[٧] وقَوْله: ﴿لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ﴾ فسَّرها النَّبِي ﷺ بالآيةِ الكَريمة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ. عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [لفان:٣٤]، كمَا سيأتي إن شَاء الله تَعالَى فِيمَا بَعْدُ.

[٣] قَوْله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ وكذَلِك: الجَوّ؛ لأنَّ مَا يُقابِل البَحْر مِنَ الجَوِّ فهُو مِن البَرِّ.

[٤] قَوْله: ﴿وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ ﴾ ﴿مِن ﴾ هذِه زائدةٌ إعرابًا، أمَّا المَعنَى فهِيَ للتَّأْكِيد، يَعْني: مَا تَسْقُط ورقةٌ إلَّا يَعْلَمُها، أيَّا كَانَت الوَرَقة، وفِي أَي مكانٍ، صغيرةً كَانَت أَم كبيرةً، حيةً كَانَت أَم يابسةً، وإذَا كانَ يَعلمُ الذِي يَسقُط مِن الورقات، فمِن بابِ أَوْلَى أَنْ يَعلم مَا يُستحدَث مِن الورَقات.

[٥] قَوْله: ﴿إِلَّا يَعُلَمُهَا ﴾ هَل المُراد: «يَعْلم هذِه الورقة) أَو «يَعْلم الوَرَقة ومكانَ سُقُوطِها، وزَمانَ سُقُوطِها»؟ الثَّاني؛ لأنَّ المكانَ والزمانَ يَتعلَّق بالورَقةِ نفسِها أيضًا، فهُو يَعلم عَرَّفَجَلَّ الورَقة التِي تَسقُط هَل هِي صغيرةٌ أَم كبيرةٌ، يابسةٌ أَم رطبةٌ، ويَعلم كَذلِك مكانَ سُقُوطِها وزمانَ سقوطِها.

## وَلَاحَبَّةٍ<sup>[١]</sup> فِي ظُلْمَاتِ ٱلْأَرْضِ<sup>[٢]</sup>..

[١] قَوْله: ﴿وَلَاحَبَّةِ﴾ شامِلةٌ للصَّغيرةِ والكَبيرةِ.

[٢] قَوْله: ﴿ فِي ظُلُمَتِ ٱلأَرْضِ ﴾ جمع ظُلْمة، وأقَلُّ الجَمْع ثلاثةٌ، فَمَا هِيَ الظُّلُمات، لنَفْرض أنَّ حَبَّةَ خَرْدل صَغِيرة مُنْغَمِسة فِي طِينٍ فِي قاعِ البحرِ فِي ليلةٍ مُظلمةٍ ليلةٍ مُطرةٍ ليلةٍ مُعْبَرَّةٍ ؛ فالظُّلُماتُ هِيَ:

أولًا: ظُلْمَة الطِّين؛ لأنَّها مُنغمسة فِي الطِّين فِي قاع البَحْر.

ثانيًا: ظُلْمَة الماء؛ ماء البحر.

ثالثًا: ظُلْمَة اللَّيل.

رابعًا: ظُلْمَة السَّحاب.

خامسًا: ظُلْمَة المطَر.

سادسًا: ظُلْمَة الغُبار.

فإذَا كَانَت هذِه الحبةُ الصغيرةُ منغمسةً في هذِه الظُّلمات فإنَّ الله تَعالَى يَعْلَمُها، بَل هِيَ فِي كتابٍ مُبِين، فانظُر إلَى سَعَة عِلم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ كَيْف يَعْلَم الحَبة فِي ظُلُمات الأَرْض.

فإن قَالَ قَائِل: ألا يُمْكِن أن نَقُول: إن مَعْنى قَوْله تعالى: ﴿ وَلَا حَبَّةِ فِي ظُلْمَتِ اللَّهَ اللَّرَضون السَّبْع؟

فَالجَوَابِ: لَاشَكَّ أَنَّ الله عَزَّيَجَلَّ يَعْلَم الحَبَّة فِي الأَرْضِ السَّابِعة، لَكِن نحنُ نَقُول: ظُلُهات الأَرْضِ التِي نحنُ عليها. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ [1] إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ ﴾[٢] [الأنعام: ٥٩].

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللهَ: ﴿عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ [٣].....

[1] قَوْله تعالى: ﴿وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاهِسٍ﴾ هَذا أَعَمُّ، فالأشياءُ كُلُّها إمَّا رَطْبةٌ وإمَّا يابسةٌ.

لو قَالَ قَائِل: أَلَا يُغني عَن هَذا قَوْله تعالَى: ﴿وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٩]؟ قُلْنا: بلَى، لَكِن التَّفْصيل أشدُّ وَقْعًا فِي النَّفُوس، وأَبْيَنُ فِي التَّعْمِيم ولهذا جاءَت هذِه الآيةُ مُفصَّلةً.

[٢] قَوْله: ﴿إِلَّا فِي كِنَكِ مُّبِينِ ﴾ المُراد بالكِتاب المُبِين: هُو اللَّوْح المَحْفُوظ.

[٣] قَوْله تعالى: ﴿عِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ السَّاعة هِي السَّاعة الكُبرى التِي يَمُوت فِيها النَّاس ثمَّ يُبْعثون.

وقَوْله تعالى: ﴿وَيُنَزِلُ الْغَيْثَ ﴾ الغَيْثِ هُو: المطر الذِي تَزُول بِه الشَّدة، أَمَّا المطر الذِي لَـم تَزُل بِه الشَّدة فلَيْس بغَيْثٍ؛ لقَوْل النَّبِي ﷺ: ﴿لَيْسَتِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا فَلَا تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئًا ﴾(١) ، السَّنَةُ يَعْني: الجَدْب، فالذِي يُنزِّل الغَيثَ هُو اللهُ عَرَّفِكَل، يَعْني المطر الذِي تَزُول بِه الشِّدَة، وكذلِك المطر الذِي يُنزِّل الغَيثَ هُو اللهُ عَرَّفِكَل، يَعْني المطر الذِي تَزُول بِه الشِّدَة، وكذلِك المطر الذِي لا تزول بِه الشِّدَة لَا يُنزِّله إلّا اللهُ، وتَنزيلُه يَحْتاجُ إلى شَيْئِنِ لا بُدَّ منهما: العِلْم والقُدرة، فكونُه يُنزِّل الغيثَ يَسْتلزِم أن يَكُون عالمًا بوَقْت نُزُوله، ومَكان نُزُوله، وهَل يَكُون غيثًا أَو لَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في سكنى المدنية وعمارتها قبل الساعة، رقم (٢٩٠٤)، من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُعَنْهُ.

وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ [1].

[١] قَوْله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾ الأَرْحام جَمْع رَحِم، وهُو: وِعاءُ الجَنِين فِي بَطْن أُمِّه، والأَرْحام هُنا شامِلة لكُلِّ ذاتِ رَحِم مِنَ الآدمِيِّينَ وغير الآدمِيِّينَ، وعِلْمُه بها فِي الأرحامِ عِلْمٌ بنَفْس الجنينِ، وعِلْم بعَمَله، ومآلِه، وأجَلِه، وغيرِ ذلِك مِن متعلَّقاتِه.

فمِن مُتعلَّقاتِ العِلْمِ: العِلْمُ بأنَّه ذكر أَو أُنْثَى، صغيرٌ أَو كبيرٌ، حيُّ أَو ميتٌ؛ يَخْرج حيًّا أَو ميتًا، ماَلُه الجنةُ أَو النارُ، يَخْرج حيًّا أَو ميتًا، ماَلُه الجنةُ أَو النارُ، يُمرَض أَو يَصِح؛ كلُّ هذِه مِن مُتعلَّقات العِلْم بها فِي الأرحام.

وليس خاصًّا بكونه ذكرًا أَو أُنثَى؛ لأن كَوْنه ذكرًا أَو أُنثى يُمْكِن أَن يُعلم، وأول من يعلمه -فِيهَا نَعْلم-: المَلك؛ لأنَّه يقُول لله عَزَّوَجَلَّ إِذَا أَرْسلَه تعالى إلى الرَّحِم قَالَ: «يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى»، فيقُول الله عَزَّوَجَلَّ: إِمَّا «ذَكَر» وإِمَّا «أُنْثَى»، فهُو يَعْلم أَنَّه ذكر أَو أُنثى؛ والآن هُناكَ أشعَّة دَقيقة جدًّا تَنْفُذ نُفُوذًا قويًّا، فيُشاهَد الجَنِين، فوصَلوا إلى أن يَعْلموا أنَّ الذِي فِي الرَّحِم ذَكَر أَو أُنثى، وهَذا لَا يُنافي الآجِم ذَكَر أَو أُنثى، وهَذا لَا يُنافي الآية؛ لأنَّ هُناكَ مُتعلَقات أُخرَى:

فَهَلَ يُمْكِنَ لَمُؤَلَاءِ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ سَيَخْرُج حَيًّا أَو مِيتًا؟ الجَوابُ: إِلَى الآنَ: لَا. وهَلَ يَعْلَم هَوْ لَاءِ أَنَّهُ سَيَبْقى طَوِيلًا فِي الدُّنيا أَو لَا؟ الجَوابُ: إِلَى الآنَ لَا. وهَلَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ سَيَكُونَ عَمَلَهِ صَالِحًا أَو سَيَّا؟ الجَوابُ: لَا.

وهَل يَعْلمون أنَّ مآلَه الشَّقاءُ أو السَّعادةُ؟ الجَوابُ: لَا.

وَمَا تَكْدِرِى نَفْشٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَذَا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمُونَ المستحدِد عَدَا اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل

فإن قَالَ قائِل: تَساءَلْنا فَقُلنا: هَل يَعْلمون أَنَّ المولودَ سيَخرُج مَريضًا أَو سيَبقَى طويلًا يُعمَّر؛ فقيَّدنا فِي الإجابَة فقُلنا: «إلَى الآنَ لَا» فَمَا وَجْه هَذا القَيْد؟

الجَواب: قُلْنا: "إلَى الآنَ لَا" لأني أَخْشَى يومًا مِن الأيَّامِ أَن يَعرِضوا هَذا إذَا تقدَّم الطِّبُ؛ فيبقى القُرْآن مَشكوكًا فِيه! ولذَلك يَجب الاحتراز فِي مِثل هذِه الأمُور؛ لأنَّ أعداءَ المسلمِين يقولون: هَذا واحدٌ مِن المسلمِين يقُول: أَنَّنا لَا نَعلم، ونَحْن عَلِمنا، فمِثل هذِه الأشياء يَجب الاحتراز فِيها، فإنَّه كانَ النَّاس فِي الأوَّل لَا يَشكون أَنَّه لَا يُعْلَم الجنينُ أَذَكرٌ أَم أنثى، لَكِن ليَّا وصَل العِلْم إلى الاطللاع صارَ لا بدَّ مِن التَّقييد.

[1] قَوْله تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ نَفْس نكِرَة فِي سِياق النَّفْي فَتَعُمُّ؛ فكُلُّ نَفْسٍ لَا تَدْرِي ماذَا تَكْسِب غدًا، وإِنْ كانَ الإِنْسان يُقدِّر أَنَّه سيَفعل غدًا كَذَا وكَذَا لكنَّه لَا يَدْرِي هَل سيَكْسِبُه؛ فقد يُحال بَيْنه بتغيُّر الفِكر والإِرادَة، وقَد يُحال بَينه وبَينه بصَرفٍ قَهْري، كإِنْسانٍ يَمْنَعه مِنْ ذَلِك، وَمَا أَشْبَهَه مِنَ الموانِع، المهمُّ: أَنَّ الإِنْسان لَا يَدْرِي ماذَا يَكْسِب غدًا.

وقال ﴿مَاذَا تَكِيبُ ﴾، ولَمْ يَقُل: «ماذَا تَعمل» لأنَّ المَدارَ كُلَّه علَى الكَسْب؛ لأنَّ العمَل قَد يَذْهب هَباءً لَا يَنْتَفع بِه الإِنْسانُ، وقَد يَكْتسِب مِنه خَيرًا، إمَّا فِي الدِّين أُو فِي الدُّين. أو فِي الدُّين.

[۲] قَوْله: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفَسُ بِأَيِ أَرْضِ نَمُوتُ ﴾ ﴿ فَفَسُ ﴾ نكِرَة، فتعمُّ كُلَّ نَفْسٍ ؛ فلَا تَدْرِي أَيْنَ تَمُوتَ ﴾ فإلي بلدٍ بَعِيد، أم في البَحْر، فلا تَدْرِي أَيْنَ تَمُوت؟ أَمْ فِي البَحْر، أَمْ فِي الجَوِّ؛ لَا تَدْرِي أَيْنَ تَمُوت.

## إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ خَبِيرٌ ﴾[١] [لقهان:٣٤].

ومَا الجَوابِ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «مَنِ استطاعَ مِنكُم أَن يَمُوتَ فِي المَدِينة فَلْيَمُتْ» (١)؟

الجَواب: الحديث إذَا صح بهذا اللفظ فالمعنى: الحثُّ عَلَى سُكنَى المدينةِ فقَط، ولَيْس المَعنَى أنَّه يَجِبُ أن يَمُوت فِي المَدِينة، فكَثيرٌ من أَهْلِ المَدِينة تكُون لهُم حاجةٌ إلى سَفر ويَمُوتُون فِي سَفَرهم هذا.

[1] قَوْله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُمْ خَبِيرٌ ﴾ هذِه الخَمْس هِي مفاتِح الغَيب كمَا فسَّرها النَّبِي صلى الله علَيْه وعَلَى آله وسلَّم.

أولاً: عِلْم السَّاعة: مِفتاحٌ لِعالَم الآخِرة، والسَّاعةُ -كمَا سبَق-: هِي التِي يُبعث فِيها النَّاس، لَكِن قَد تَسْمَل مَا هُو أَعمُّ وهُو ساعةُ الإِنْسان؛ لأنَّ السَّاعةَ نوعانِ: ساعةُ عامَّة لَجَمِيع الخلق، وهِي القِيامَة الكُبرى، وساعةٌ خاصَّة لكُلِّ إِنْسان بنَفْسِه، وهِي القِيامَة الكُبرى، وساعةٌ خاصَّة لكُلِّ إِنْسان بنَفْسِه، وهِي القِيامَة الصُّغرَى، ولهذا يُقال: «مَن ماتَ فقد قامَتْ قِيامتُه»، أي انتهى مِن الدُّنيا، فعِلم السَّاعةِ خاصُّ باللهِ، ولَا أَحَدَ يَعْلم مَتى تكُونُ؛ حتَّى أشرفُ الخَلْق وأَعْلَمُهم بالله لَا يَدْرِي مَتى تقُوم، ولهذا سُئل النَّبِي ﷺ -والسائِل جِبريل - مَتى السَّاعة؟ قالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»(١).

لَكِن لَهَا أَشْرِاطٌ وعَلاماتٌ، مِنْها مَا قَد جَاءَ وسَبَق، ومِنها مَا هُو مُستقبل.

الثَّاني: ويُنَزِّلُ الغَيث، مِفتاحُ إحياءِ الأَرْض بعدَ مَوْتِها، وإحياءُ الأَرْض بعدَ موتِها يُشبِه إحياءَ النَّاس بعدَ موتِهم، فهُو مِفتاحُ للحياةِ حياةِ النَّبَات.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم رقم (٨١٠)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُعَنْهُا. (٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب معرفة الإيهان، رقم (٨)، من حديث عمر رَضَالِلَهُعَنْهُ.

الثَّالث: ويَعلم مَا فِي الأرحام، مِفتاح لكُلِّ إِنْسان بحَسَبه؛ لأنَّ نشأة الحياةِ تكُون فِي الرَّحِم.

الرَّابِع: ومَا تَدْرِي نَفْس ماذا تَكسِب غدًا: مِفتاحُ الزَّمَن، فالأعمالُ فِي المستقبَل، لَا يَعلم عَنها أحدُ إلَّا اللهُ.

الخامِسُ: ومَا تَدْرِي نَفْس بأيِّ أَرْض تَمُوت: هَذَا مِفْتَاحُ عَلَمَ الآخِرة بالنَّسْبة لكُلِّ إِنْسَانٍ بحسَبه، ووَجْهُ ذَلِك: أَنَّ مَن لَا يَدْرِي بأَيٍّ أَرْض يَمُوت لَا يَدْرِي بأَيِّ أَرْض يَمُوت لَا يَدْرِي الْكَالِ أَكْثر مَّا يتحكَّم فِي المَكَالِ أَكْثر مَّا يتحكَّم فِي المَكَالِ أَكْثر مَّا يتحكَّم فِي النَّرَمان، بَل الزَّمانُ لَيْس فِيه تحكُّمُ إطلاقًا، فخفاءُ الزمَن أبلغُ مِن خفاء المكالِ؛ إذْ إنَّ الإِنْسَانَ قَد يُقدِّر أَنَّه لَن يَرْتَحَلَ عَن هذِه الأَرْض، فيُقول: سَوْف يَأْتِيني أَجَلي وأنَا هُنا، ولَكِن مَعَ ذَلِك إذَا أرادَ اللهُ تعالى أَنْ يمُوت فِي أَرْضٍ جعَل لَهُ حاجةً فِيها فغادَر بَلَده، فأقُولُ: إذَا كَانَ الإِنْسَانُ لَا يَدْرِي بأَيِّ أَرْضٍ يَمُوت مَعَ أَنَه يتحكَّم فِي المكانِ فعَدَم عِلْمه بأيِّ زَمَن يمُوت مِن بابٍ أَوْلَى؛ لأَنَّ الإِنْسان يتحكَّم فِي المكان فعَدَم غِلْمه بأيِّ زَمَن يمُوت مِن بابٍ أَوْلَى؛ لأَنَّ الإِنسان يتحكَّم فِي المكان أَكْثر مَّا يَتحكَم فِيه إطلاقًا.

فقَد يُقرِّر الإِنْسان أَنَّه لَن يَخْرج عَن هَذا البلدِ وأَنَّه سَيَمُوت فِي هَذا البلَد، فقَد يَوْتحل إنسانٌ مِن بلدِه إلى المدينة، ويقولُ: أَنَا أَرْغَب أَنْ أَمُوت فِي المَدينة لأَنَّ النَّبي صلَّى اللهُ علَيْه وعَلَى آلِه وسلَّم قالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ» (١) فأَرْجُو أَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وعَلَى آلِه وسلَّم قالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ» (١) فأَرْجُو أَنْ اللهُ عَدَّر أَنْ أَنُه يمُوت فِيها، ولَكِن إِذَا كَانَ الله قَد قَدَّر أَن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، رقم (٩٧٤)، من حديث عائشة رَضِيَاللَّهُ عَنْهَا.

يَمُوت فِي أَرْض جَعَل لَهُ حاجةً إليهَا فسَافَر فهاتَ، ونَجِد النَّاس تَحْصُل لهمُ الحوادثُ فِي أَثْناء الطَّرِيق فيَمُوتون فِي نَفْس المَكَان، وهَل جرَى فِي شُعُورِهِم مِن قَبْلُ أَنَّهم سِيَمُوتون فِي هَذا المكانِ؟ أبدًا، فأقولُ: إذَا كانَ الإِنْسان لَا يَدْرِي بأَيِّ أَرْضٍ يَمُوت مَع أَنَّه يَتحكَّم؛ فمِن بابِ أَوْلَى ألَّا يَدْرِي فِي أَيِّ زَمَنٍ يمُوت لأَنَّه لَا تحكُّم لَهُ فِيه.

#### مِنْ فَوَائدِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ:

أَوَّلًا: أَنَّه لَا أَحَدَ يَعْلَمُ مَتى تَقُوم السَّاعةُ، ووَجْه ذلِك الحَصْر فِي قَوْله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾.

ثانيًا: أَنَّه لَا أَحَدَ يَعْلَم مَتَى يَنْزِلَ المَطَرِ الذِي بِهِ الغَيْث؛ لَقُوْله تعالى: ﴿وَيُنَزِلُ الْمَ ٱلْغَيْثَ ﴾ فإذَا كانَ الله تعالى هُو الذِي يُنَزِّلُ الغَيْث، فالمُنزِّل لَهُ أَعْلَم بِه مِن غيرِه، وهَذا وَجْه كَوْنه عَدَلَ عَن قَوْله: «ويَعلَم مَتَى يَنْزِلَ الغَيثَ» إلى قَوْله: ﴿وَيُنَزِّلُ لُكَ ٱلْغَيْثَ ﴾.

فإن قَالَ قَائِل: ألسنا نَسْمع فِي الإِذاعاتِ أنَهم يقُولون: سيكُون المطرُ غدًا، أو مَا أَشْبه ذَلِك؟

#### فالجَوَابِ: مِن ثلاثةِ أُوجُهٍ:

الأوَّل: أنَّ الله تعالَى قال: ﴿وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ﴾ وقَد تقدَّم أنَّ الغَيْث هُو: المطَر الذِي يَكُون بِه النَّبَاتُ، وهَذا لَا يَعْلَمه أَحَدٌ، حتَّى لَو عَلِمنا أنَّه سيَنْزل المطَر غدًا، فهَل هَذا المطَر سيكُون غَيثًا أَوْ لَا، فقد يَكُون وقَد لَا يكُون، ولَا أَحَدَ يَعْلم.

الثَّاني: أن هَوْ لاءِ الذِين يَتكلَّمون عَن الطَّقس وأَنَّه سيكُون غدًا مطَر فِي مكانٍ مَا، إنَّا يَتكلَّمون عَن أمرٍ مَحْسوسٍ لَا عَن أمرٍ غَيبيٍّ، وهُو تَكيُّف الجَوِّ؛ لأنَّ هُناكَ آلاتٍ دقيقةً يُعرَف بِها أنَّ الجَوَّ مُهيَّأُ لِنزولِ المطَر أَو غَيْر مُهيَّأ، علَى أنَّ الخَطأ فِي هَذا كَثِير.

الثَّالث: أنَّ الذِين يَتكلَّمون عَن الطَّقس هَل يَعْلمون مَتى يَنْزل المطَر بعدَ سنتَيْن أو ثلاثٍ؟

الجوابُ: لَا، بَل هُو عِلْم مَحْصورٌ، فِي أربع وعِشرينَ ساعةً، أَو ستِّ وثلاثِين ساعةً، ومَا أَشبَه ذلِك، فهُو لَيْس للزَّمَن البَعِيد، فَلَا يُنافِي هذِه الآية.

ثالثًا: أنَّه لَا يَعْلَم مَا فِي الأرحام إلَّا اللهُ عَنَّفَجَلَّ وهَذا عامٌّ فِي جَمِيع مُتعلَّقات الحَمْل -كَما تقدَّم-، فإنْ قَالَ قَائِل: إنَّهم اليومَ يَطَّلعُون علَى أنَّ مَا فِي الرَّحِم ذكر أَو أنثى، فهَل يُنافِي الآيةَ؟

الجَوَاب: لَا يُنافيها؛ لأنَّ قَوْله: ﴿وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾ يَشْمَل جَمِيع المتعلَّقات، وهَوَلاءِ لَا يَعْلمون مَا فِي الأرحام أَذَكرًا أَم أُنثى إلَّا بعدَ أَن يُحَلَّق، ويكُون ذكرًا أو أُنثى، أمَّا فِي حَال كَوْنه نُطْفة فهُم لَا يَعْلمون، وإذَا قُدِّر أَنَّ الطِّبَّ ترقَّى وصارُوا يعْلمون أهُو ذكر أم أُنثى وهُو نُطفة، قُلْنا: مُتعلَّقات الحَمْل لَيْس فِي كَوْنه ذكرًا أَو أُنثى فقط، بَل يَشْمَل عَمَله، وأَجَله، ورِزْقه، ومَا أَشبَه ذلِك، وهَذا لَا يُمْكِن العِلْم بِه.

رابعًا: أنَّ الإِنْسان لَا يَعْلَم ماذا يَكسِب غدًا، وإنْ قَدَّرَ أَنَّه سَيَفْعَل كَذَا فإنَّه لَا يَعْلَم هَل يَحْصُل أَو لَا؟ ولهَذَا قَالَ اللهُ تعالى لِنَبِيِّهِ: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاْقَءِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ لَهُ ۚ إِلَآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الكهف:٣٣-٢٤]. وإذا قَالَ قَائِل: سَأَزُور فُلانًا عَدًا، فَهَل هَذَا يَعلم أَنَّه سَيَزُوره؟ أَو يُخْبِر عَمَّا فِي ضَمِيره ونِيَّتِه؟ الثَّانِي لاشَكَّ، أَنَّه يُخبر عَمَّا فِي ضَمِيره الآنَ؟ ولهذا لَو قالَ: إنِّي سَأَزُور فُلانًا عَدًا، وهُو لَا يَقصِد الفِعْل وإنَّما يَقْصِد الإِخْبار عَمَّا فِي نَفْسِه فإنَّه لَا بأسَ أَنْ يَجَذِف ذِكْر المَشِيئة، أَمَّا إِذَا أَراد بقَوْله: سَأَزُور فُلانًا عَدًا، يُريدُ الزِّيارة بالفِعل، فَهُنا لا بُدَّ أَن يَكُون مَقْرونًا بالمَشِيئة؛ لقَوْله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَانَ عِلْقَ اللَّهُ وَلَا نَعُولَ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

فإنْ قَصَد وُقُوع الفِعْل حَرُمَ ذلِك إلّا أن يُقيِّده بالمَشِيئة، وإنْ قَصَد الإخبارَ عمَّا فِي ضَمِيره فقد تَحدَّث فِي ضَمِيره جازَ بِدُونِ تَعْليقِ المَشِيئة؛ لأَنَّه إذا قَصَد الإخبارَ عمَّا فِي ضَمِيره فقد تَحدَّث عَن شَيْءٍ كائنٍ، وهُو مَا فِي الضَّمِير مِنَ العَزْم على الفِعْل، أمَّا إذا قَصَد الفِعْل نَفْسه فقَد تحدَّث عَن أمرٍ مُستقبل، لَا يَدْري أيكُون أمْ لَا، فَلَا بُدَّ أَنْ يُقيِّدَه بِمَشِيئة الله تعالى.

خامسًا: أنَّ مَنِ ادَّعَى عِلْمَ الغَيبِ فِي المُستقبَلِ فإنَّه كافرٌ، وَجْه الدَّلالة: أنَّه تَكْذيبٌ لقَوْله: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَقْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ فإذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي ماذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ فإذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي ماذَا تَكْسِبُ أنتَ، فعَدَم عِلْمك بها يَكْسِبه غيرُك مِن بابِ أولَى، فمَنِ ادَّعَى عِلْم الغَيبِ فِي المُستقبَل -سَوَاءٌ فِيهَا يَتعلَّق بِفِعْل الله عَنَّافَجَلَّ، أو بفِعْل النَّاس، أو بفِعْل نَفْسه فإنَّه يَكُون مُكذِّبًا لهٰذِه الآيةِ، وتكذيبُ القُرْآنِ كُفْرٌ صُراحٌ.

سادسًا: أنَّ الإِنْسان لَا يَعْلم مكانَ موتِه، وكَذلِك لَا يَعْلم زَمانَ موتِه، وهَذا عَلَى انفرَد اللهُ تعالَى بعِلْمه.

وذكَر لي أحدُ الثِّقاتِ مِن أصحابنا أنَّهم كانوا فِي حجِّ علَى الإبل، قبلَ أنْ تأتِيَ السيَّارات، وخَرَجُوا مِن مكَّة ومعَهُم رجُلٌ أمُّه مَريضةٌ، فارتَحل النَّاسُ فِي آخِر الليل، وجلَس هَذا الرجُل عِنْد أمِّه يُمَرِّضُها، فليَّا أَصْبح فإذَا القَوْم قَد سارُوا، فَذَهَبِ فِي أَثَرَهُم بَعَدَ أَنْ وطَّدَ مَكَانَ أُمِّه، فضاعَ، وكَانَ ذَلِكَ فِي الجِبال الحِجازيَّة، حَيثُ إِنَّ كُلُّهَا رِياعٌ، فصارَ يَمْشِي حتَّى ارتفعَ النَّهار، فإذَا بخِباء صَغِير لقَوم بَدُو، فَذَهَبِ إِلَيْهِم، فَسَلَّم وَسَأَل عَن طريق نَجْد، فقالُوا: هُو وراءَك، وهُو بَعِيدٌ، لَكِن انتَظِر وأَنِخ البَعيرَ واستَرِحْ، وسنَدُلَّكَ، فلمَّا أناخَ بَعِيرَه وأَنْزل أُمَّه مِن البَعير، فهَا أنْ وَصَلَتِ الأَرْضَ حَتَّى فاضَت رُوحُها، مَع أنَّ هَذا المكانَ لَا يَدري عَنْهُ إطلاقًا، ولَا يُفكِّر أَنْ يَصِل إِلَيْه؛ لأنَّه مِن أَهْل عُنيزةَ، ولَكِن الله تعالَى قَد قضَى أَنْ تَمُوتَ هذِه الأمُّ فِي ذلِك المكانِ، فضاعَ الرجُل ليَصِلَ إِلَى المكانِ الذِي عَلِم الله تَعالَى أنَّ المرأةَ ستَمُوت فِيه، وأمثالُ هَذا كَثِير، فكَثير مِن النَّاسِ تَجِده لَا يَخْرجُ مِن بلَدِه ولَا يُفكِّر أنْ يَخْرُجَ، فَقَد تَجِدُه فلاحًا فِي فِلاحتِه مُنذ نُعومة أَظْفاره، ثمَّ إِذَا قَرُب أَجَله جَعَل الله لَهُ حاجةً فِي مكانٍ مَا فسافَر إلَيْه، ولَو أنْ يُسافِرَ للعِلاج فِي الخارِج، حتَّى يمُوتَ فِي المكانِ الذِي قَدَّر الله أنْ يَمُوتَ فِيه.

أمَّا القِصَّة الثَّانيةُ فقد كانَ رجُل معه أبوه يُمرِّضه فِي القَصِيم، فقرَّر الأطباءُ أنْ يَنْقلوه إلى مُستشفَّى خارجَ القَصِيم، يَقُول الرجُل: فرَكِب الطائرةَ وهُوَ يَتكلَّم مَعَنا ويَتحدَّث؛ فليَّا استقلَّت الطائرةُ قبَض اللهُ رُوحَه! فسُبحان الله! إِذَن: فكانَ موضِعُه

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللهَ يَتَكَلَّمُ بِهَا شَاءَ، مَتَى شَاءَ، كَيْفَ شَاءَ<sup>[1]</sup>، ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ﴾ [النساء:١٦٤]،

فِي الجو، ومَا كَانَ يَظُنُّ هَذَا، فَهُو أَرادَ أَن يَذْهَب إِلَى الْمُستشْفَى الآخَر إِلَّا لَيُشْفَى وَيَزول عَنه المَرض، لَكِن كَانَ المُوت وهُوَ فِي الجَوِّ، فَهَذَا مِصدَاقُ قَوْله عَرَّهَجَلَّ: ﴿وَمَا تَدُرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ القَانِ:٣٤].

سابعًا: عِلْم الله عَنَّوَجَلَّ وخِبرتُه، والعِلم يَشْمَل: العِلْم بالظَّواهر والبَواطِن، والخِبرَة هي: العِلْم ببَواطِن الأُمُور، وعَلَى هَذا فهَل يُقال: إنَّ هاتَيْن الصَّفتَيْن مُكرَّرتانِ فِي الآيةِ، وأنَّ مَعْنى: ﴿إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَلِيمٌ خَلِيمٌ الجَوَابُ: فِي الآيةِ، وأنَّ مَعْنى: إنَّ الله عَلِيمٌ عَلِيمٌ الجَوَابُ: لَا اللهَ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ الجَوَابُ: لَا اللهَ عَلِيمٌ مِنَ العُمُوم والحُصُوص، فالعِلْم يَشْمَل العِلمَ بالظاهِر والباطِن، والخِبْرة تَعْلَى، وهُمَا: تَخْتصُّ بالعِلم بالباطِن، فيكُونُ فِي هذِه الآيةِ: إثباتُ اسمَيْن مِن أَسْهاءِ اللهِ تعالَى، وهُمَا: العَلِيم والخَبِير، وإثباتُ صفتَيْن مِن صفاتِ الله، وهُمَا العِلْم والخِبرة.

[1] قَوْله: «ونؤمن بأن الله يتكلم» هذِه صِفَة الكَلام.

قَوْله: «بها شَاء» يَعْني المتكلَّم بِه.

قَوْله: «مَتى شَاء» يَعْني الزمَن.

قَوْله: «كيف شَاء» يَعْني كَيْفِيّة الكَلام.

هذِه أربعةُ أشياءَ: الأوَّل «يتكلَّم»، والثَّاني «بِهَا شَاء»، الثَّالث «مَتى شَاء»، الرابع «كَيْف شَاء».

[٢] وكَلام الله عَزَّوَجَلَّ حقيقيٌّ؛ لأنَّ اللهَ أَثْبته لنَفْسه، وأكَّده بقَوْله تَعالَى: ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُون بِاللَّغة العَرَبيَّة إذَا كانَ كَالقُرآن، أَو بِاللَّغة العِبرية كَالتَّوراة، أَو بِالسُّرْيَانِيَّة كَالإِنْجِيل، فَهُو عَرَّفَجَلَّ يَتَكَلَّم بأيً لُغة أرادَها. وكَلامه شبحانه بصَوتٍ مَسْموع؛ لأنَّ الكَلام بِلَا صوتٍ لَيْس كَلامًا، بَل هُو حَدِيث نَفْس، ولَيْس هَذا الصَّوت مِثل أَصْوات المَخْلوقِين؛ لأنَّ الله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَتَ يُّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾.

إِذَن: عَقيدتُنا أَنَّ اللهَ تعالى يَتكلَّم بكَلام هُو حَرف وصَوت؛ والحَرْف لَا يُحْصَر بنَوْع مُعيَّن، يَتكلَّم بها شَاء مِنَ اللَّغات، والصَّوْت نَقُول: إنَّه لَا يُشبه أصواتَ المخلوقِين، ولكنَّه بصوتٍ مَسْموع، يُسْمَعُ، ولَهُ أَدِلَّةٌ.

وقولُنا: «بِمَا شَاء» يَعْني المتكلَّم بِه إنْ شَاء تكلَّم بأمْرٍ كَوْني مِثل قَوْله تعالَى للسَّموات والأَرْض: ﴿أَفِيْنَا طَوْعًا أَوْكَرْهَا ﴾ [فصلت:١١]، أَو كَلام بأمرٍ شرعيٍّ، مِثل كَلام الله تعالى لرَسُوله مُحمَّدٍ ﷺ بالصَّلوات، فإنَّ الله تعالى فَرَض عَلَيه خمسِينَ صلاةً بكلامِهِ.

وقولُنا: «مَتى شَاء» أَي: فِي أَيِّ وَقْت، سَوَاءٌ كَانَ فِي الأزَل، أَو فِي المستقبَل، أَو فِي المستقبَل، أَو فِي المستقبَل، أَو النهار، مَتى شَاء عَزَّفَكِلَّ.

مَسْأَلَة: قُلْنا: إِنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يتكلَّم مَتى شَاء، فهَل الوَقْت الذِي لم يَشأ الله سُبحانه فِيه الكَلام يُنسب إليه فنَقُول: إنَّه ساكِتٌ؟

الجَوَابِ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا»(١)؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ ۲۲۱) رقم (٥٨٩)، والدارقطني (٤/ ١٨٣)، البيهقي في السنن (١٠/ ١٢)، من حديث أبي ثعلبة الخشني رَجَوَالِيَّهُ عَنْهُ.

لأنَّ الإِمْساكَ عَنِ الكَلام سُكُوت، لَكِن لَا نَجْزِم بأنَّ هُناكَ سكوتًا مُطْلَقًا؛ لأنَّ الحِوادِثَ دائِمةٌ مُستمرَّةٌ فِي كُلِّ لحظةٍ، وكُلُّ أمرٍ يَحْدُثُ فإنَّما يَقُول لَهُ: «كُنْ» فيكُون، قالَ تعالى: ﴿إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ, كُن فَيكُونُ ﴾ [يس:٨٦]، وكلُّ شَيْء يقَع فهُو مُرادٌ لله، فالسُّكوت المُطْلَق لَا أظنَّه يَكُون بالنِّسْبة لله عَزَّقِجَلَّ، لَكِن لَو شَاء لفَعَله؛ لأنَّ هَذا مِنْ صِفاتِ الأَفْعال، لَكِن يُمْكِن السُّكوت عَن شَيْءٍ مُعيَّنٍ.

وقولُنا: «كَيْفَ شَاء» يَعْني: أَنَّه علَى كَيْفِيّةٍ يَشَاؤُها عَنَّوَجَلَّ، إِمَّا بِصوتٍ عالٍ، وإِمَّا بِصَوْتٍ مَالٍ، وإِمَّا بِصَوْتٍ مُنْخفضٍ؛ لقَوْل الله تَعَالَى: ﴿وَنَدَيْتُهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلأَيْمَٰنِ ﴾ [مريم:٥٦] وهَذا بِصوتٍ خَفِيٍّ.

وقالَ الأَشْعريَّة -الذِين تَذَبْذَبُوا بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّة والمعتزِلَةِ-: إنَّ كَلامَ الله تعالَى هُو المَعنَى القائمُ بنَفْسه، ومَا يُسمع فإنَّه نَخْلوق خَلَقه الله تعالَى ليُعبر عمَّا فِي نَفْسه.

فالفَرْقُ -إِذَن- بَيْنَ المعتزِلَة والأشاعِرَة فِي كَلام الله تعالَى:

١ - أنَّ المعتزِلَة يَقُولُون: لَا نَنْسب الكَلام إِلَيْه وَصْفًا بَل فِعلًا وخَلقًا.

٢- وأنَّ الأشاعِرة يَقُولُون: نَسْب إلَيْه الكَلامَ وَصْفًا، لَا باعتبارِ أَنَّه شَيْء مَسموعٌ، وأَنَّه بحُرُوف، بَل باعتبار أَنَّه شَيْء قائمٌ بنَفْسه، ومَا يُسمَع أَو يُكتَب فهُو خَلُوقٌ.

فعلى هَذا يَتَّفَق الأشاعِرَة والمعتزِلَة فِي أَنَّ مَا يُسمَع أَو يُكتَب مَخْلُوقٌ، فالأشاعِرَة يَقُولُون: إنَّ يَقُولُون: إنَّ يَقُولُون: إنَّ يَقُولُون: إنَّ كَلَامَه خَلْقُه حَقِيقةً؛ فكمَا أَنَّ السَّمواتِ خَلْقه حَقيقةً، فالقرآن خَلْقُه حقيقةً، والأشاعِرة يَقُولُون: لَيْس هَذا حقيقةً، وإنَّما هُو عِبارةٌ عَن كَلام الله، ولَيْس هُو كَلامَ اللهِ.

فاتَّفَقُوا علَى أَنَّ الكلامَ المَسْمُوعَ الذِي هُو الحَرْف والصَّوْت مَحْلُوقٌ، لَكِن المعتزِلَة يَقُولُون: إِنَّه كَلامُ اللهِ حقيقةً، وأولئِكَ قالُوا: إِنَّه عبارةٌ عَن كَلامِ الله، فصارَ الأشاعِرةُ مِن هَذا الوَجْهِ أَبْعدَ عَنِ الحَقِّ مِنَ المعتزِلَة، وكِلَا الطَّائفتَيْن ضالٌ؛ لأنَّ الكَلام ليس شَيْئًا يَقُوم بنَفْسه، بَل الكلامُ صِفَة المتكلِّم، وإذَا كانَ الكلام صِفَة المتكلِّم، كانَ كَلامُ الله صِفتَه، وصِفاتُ الله تعالى غيرُ مَحْلوقةٍ، إذْ إنَّ الصِّفات تابعةٌ المتكلِّم، كانَ كَلامُ الله صِفتَه، وصِفاتُ الله تعالى غيرُ مَحْلوقةٍ، إذْ إنَّ الصِّفات تابعةٌ للذَّاتِ، فكما أن ذاتَ الرَّبِ عَنَّهَ عَلَ غيرُ مَحْلوقةٍ، فكذلك صفاتُه غيرُ مَحْلوقةٍ، وهذا كليلٌ عقليٌ واضحٌ.

ثُمَّ اعلم أنَّك إذَا قُلت: إنَّ كَلامَ الله مَحْلوق -سَوَاءٌ علَى طَرِيق الأشاعِرَة أَو علَى طَرِيق الأشاعِرَة أَو علَى طَرِيقِ المعتزِلَة - بطَلَ الأَمْرُ والنَّهْيُ؛ لأَنَّك إذَا قُلتَ: إنَّ قَوْله تعالى: ﴿أَقِيمُوا ٱلصَّكُوةَ﴾ شَيْءٌ مَحْلوقٌ؛ صارَ مَعْناها: أنَّ اللهَ تعالى خَلَق حُروفًا على هَذا الشَّكْل، ولَيْس لها مَعنَّى،

كَمَا خَلَقنا نَحنُ علَى هَذا الشَّكْل أَعْضاءً: رَأْسًا وصَدرًا وبَطنًا وظَهرًا، فالكَلامُ إذَا كانَ نَخْلوقًا صارَ عبارةً عَن صُورٍ نَخْلوقةٍ؛ فالصَّادُ علَى كَذَا، والشِّينُ علَى كَذَا، والطَّاءُ علَى كَذَا، والعَيْن علَى كَذَا، كُلُّها نَخْلوقةٌ لَا مَعْنى لها.

وإذَا كَانَ كَذَلِكَ بِطَلَ الأَمْرُ والنَّهْيُ، وصارَت: (قُل) مِثل (لَا تَقْرَبُوا) كِلاهُمَا صُورةٌ مُعيَّنة خَلَقها الله؛ فهذِه لَا تدلُّ على أَمْرٍ، ولَا هذِه على نَهْي، ولهذا أكَّد شَيْخُ الإِسْلام ابن تَيميَّة، وابن القيِّم، وغيرهما من العُلَماء رَحِمَهُ مَاللَّهُ على أنَّ مَن قالَ: إنَّ القُرْآن غُلُوقٌ فقد أَبْطَلَ الشَّرِعَ كُلَّه؛ لأنَّ القُرْآنَ أوامرُ ونواهٍ، وحِلُّ وحُرْمَةٌ، فإذَا القُرْآن أوامرُ ونواهٍ، وحِلُّ وحُرْمَةٌ، وإنَّا هِي قُلْنا: إنَّ القُرْآنَ القُرْآنَ خُلِقَ هكذا فلَيْس هُناكَ أمرٌ ولَا نَهيٌ، ولَا حِلُّ ولَا حُرْمَةٌ، وإنَّما هِي حروفٌ خُلِقَتْ على هذِه الصُّورَةِ.

فَمَثَلًا: الثُّرِيَّا وسُهيل، كُلُّ مِنهُما خُلِقَ على صِفَةٍ، الثُّريا على صِفَةٍ، وسُهيلُ على صِفَةٍ، فصِفَةُ سُهيلٍ أَنَّه نَجْم واحدٌ، مُضِيءٌ جِدًّا، يَتلَأُلُأَ ، وصِفةُ الثُّريَّا أَنَها نُجُومٌ كَثيرةٌ ومُجتمِعة كعُنْقُود العِنَب خَفِيةٌ، خَلَق اللهُ كُلَّ واحِدٍ مِنْهما على هذِه الصِّفَة ، كَثيرةٌ ومُجتمِعة كعُنْقُود العِنَب خَفِيةٌ، خَلَق اللهُ كُلَّ واحِدٍ مِنْهما على هذِه الصِّفَة ، كَذلِك حُرُوف القُرْآن خُلِقت على صِفَةٍ، فقوله: ﴿كَهيعَصَ ﴾ [مربم:١]، لَيْسَت كَذلِك حُرُوف القُرْآن خُلِقت على صِفَةٍ، فقوله: ﴿كَهيعَصَ ﴾ عدة كلمات، فاختلفتا في كَرْرَبِ ﴾ مثلًا، فررب كلمتان، و﴿كَهيعَصَ ﴾ عدة كلمات، فاختلفتا في الشكل والصورة، لكِنَّ حقيقتَهما –على القول بأنَها مَحْلوقة – واحدةٌ، إلَّا أنَّ اللهَ خَلَق هَذا على شَيْءٍ وهَذا على شَيْءٍ.

يَعْني: إِذَا قُلْنا: إِنَّ كَلام الله نَحْلُوق لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ القُرْآن نَحْلُوقُ، وإِذَا كَانَ نَحْلُوقًا صَارَ عِبارةً عَن صُور مُعيَّنة لِحُرُّوفٍ مُعيَّنةٍ، لَيْسَت تَدَلُّ عَلَى أَمْرٍ وَلَا نهيٍ، أَي لَيْس لـهَا مَعنَّى. وإنَّمَا مَثَّلْنا بسُهيل والثُّريا؛ لقَوْل الشَّاعر(١):

أَيُّ اللَّهُ كَيْفَ يَلْتقِيانِ عَمْرُكَ اللهَ كَيْفَ يَلْتقِيانِ

لأنَّ الثُّريا مِنَ النُّجوم الشَّمالية، وسُهيلًا مِنَ النُّجوم اليَمانية الجَنُوبية؛ قالَ الشَّاعِر (٢):

أَمَا تَرَى حَيْثُ سُهَيْلِ طَالِعَا نَجْمًا يُضِيءُ كَالشِّهَابِ سَاطِعَا

فمَكَانُ سُهيلِ فِي الجنوب تمامًا، لكنَّه لَا يَخرج إلَّا فِي آخِر القَيْظ.

وعلى كل حَالٍ: فنحنُ نُؤْمِن بأنَّ القُرْآن كَلامُ الله، وأنَّ اللهَ يتكلَّم بكلامٍ هُو وَصْفُه، بحَرف وصَوت، لَكِن نَحْن لَا نعرفُ كَيْفَ يَتكلَّم؛ لأنَّ جَمِيع صِفاتِ الله كَيْفِيَّتُها مجهولةٌ، لَا يَعلمُ شيئًا مِن كَيْفِيَّة صِفاتِ الله، إلَّا مَا أَعْلَمَه الله عَزَّفَجَلَّ، والأدلَّة على ثُبُوت صِفَة الكلامِ للله عَزَّفَجَلَّ مُتعدِّدَةٌ:

قَوْله تعالى: ﴿وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ فأكّد الكَلامَ بالمصدر لينفي احتمال المجازِ، وأمّا المعتزِلَة فقالت فِي قَوْله تعالى: ﴿وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ أي: جَرَحه بمَخالِبِ الحِكْمةِ؛ لأنّ الكَلْم فِي اللّهٰ هُو الجَرْح، فيصِير الله عَنَّهَجَلَ قَد جرَّح موسى تَجريحًا، لَكِن لَيْس بالسكين، ولا بمخالب الصقر، إنّما بمخالب الحِكْمة!! وهَذا تحريفٌ ظاهِرٌ، نَسأل الله العافية.

<sup>(</sup>١) البيت لعمر بن أبي ربيعة، انظر: ديوانه (ص:٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) غير منسوب، وانظره في: مغنى اللبيب (ص:١٧٨)، وخزانة الأدب (٧/٣).

﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ [١] [الأعراف:١٤٣]،.....

[1] وقَوْله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَنِنَا وَكَلَّمَهُ وَبُهُ ﴾ وأَتَيْنا بهذِه الآية بعدَ التِي قَبلَها لفظًا، فكانَ يَقرؤُها: بعدَ التِي قَبلَها لفظًا، فكانَ يَقرؤُها: «وكلم الله موسى تكليمًا» بنصب لفظ الجلالة ؛ لِكَي يَقَع التّكليم مِن مُوسَى إلى الله، فيكُون موسى هُو المتكلّم، فأتينا بالآية التِي بَعْدَها وهِي قَوْله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَنِنَا وَكَلّمَهُ وَبُهُ وَهُ فَهُنا لَا يُمْكِن أَن يُقال إِن الْمُكلِّم هُو مُوسَى ؛ لأنّه تَعالى قَالَ: ﴿ وَلَمّا كَاللهُ عَالَى اللهُ تَعالَى اللهُ لَهُ وَلَمْ مِن الله تَعالَى اللهُ تَعالَى اللهُ تَعالَى اللهُ تَعالَى اللهُ اللهُ

وفي هذِه الآية ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُهُۥ ﴾ ردُّ على الأشاعِرَة؛ مِن جِهَةِ أنَّهم يَقُولُون: إنَّ الكَلامَ مَعْنَى يقومُ بالنَّفس، لَا يَتعلَّق بالمَشِيئة، وهَذِه الآيةُ رَدُّ عَامًا عَلَيهِم؛ لأنَّ الكَلامَ إنَّما حصَل لها جَاءَ مُوسَى، فهُو كَلامٌ حادِث بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُن، قالَ تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِ آَنظُر إلِيَكَ يَكُن، قالَ تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِ آَنظُر إلِيَكَ قَالَ لَن تَرَينِى ﴾، فهذِه مُحاورةٌ، وكوْنُ الله تعالى يُكلِّم مُوسَى محاورةً يدلُّ على أنَّ الكَلامَ يَتعلَّق بمَشِيئتِه، ولَيْس صِفَةً ثابتةً أَزليَّةً أَبديَّةً، بحَيثُ لَا تَحْدُث أَبدًا.

وكَذَلِكُ مَا صَحَّ فِي حَدِيثِ أَبِي هريرة رَضَالِلَّهُ عَنْهُ قَالَ الله تَعَالَى: "قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فإذَا قَالَ: ﴿الْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِ الْعَسَمِينَ ﴾ قَالَ: حَمِدَنِي عَبْدِي "(1)، فهذا كَلامٌ حادِثٌ لَا شَكَ، لأَنَّه بعدَ أَنْ قَالَ المُصلِّي: ﴿الْحَمْدُ بِلَهُ رَبِ الْعَسَدِي ﴾، قَالَ الله عَزَّفِجَلَّ: «مَمِدَنِي عَبْدِي».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٥)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِتُهُ عَنْهُ.

﴿ وَنَكَ يْنَاهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نِجَيًّا ﴾ [١] [طه:٥٢].

وَنُوْمِنُ بِأَنَّهُ: ﴿لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَقِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَقِّ ﴾<sup>[۲]</sup> [الكهف:۱۰۹]،

[1] الثَّالِث: قَوْله تعالى: ﴿وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ الطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَهُ غِيَّا﴾ والفاعِل في قَوْله: ﴿وَنَدَيْنَهُ ﴾ هُو الله عَنَّقِجَلَّ، والنِّداء بصوت مُرتفِع، ﴿مِن جَانِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ ﴾ والفاعِل و ﴿ٱلْأَيْمَنِ ﴾ صِفَة لـ ﴿جَانِ وَاللهُ عَنَّقَجَلَّ، والنِّداء بصوت مُرتفِع، ﴿مِن جَانِ ٱلطُّورِ واحِدٌ، لَكِن وَ ﴿ٱلْأَيْمَنِ ﴾ صِفَة لـ ﴿جَانِ وَلَمَذا فِي آيةٍ أُخرَى: ﴿وَوَعَدْنَكُم جَانِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ ﴾ فجاءَتْ لَهُ جانِبانِ أَيْمَن وأَيْسر؛ ولهذا فِي آيةٍ أُخرَى: ﴿وَوَعَدْنَكُم جَانِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ ﴾ فجاءَتْ ﴿أَلَا يَمْنَ ﴾ منصوبةً؛ لأنّها صِفَة لـ ﴿جَانِبَ ﴾.

وقَوْله: ﴿ وَقَرَبْنَهُ غِيَا ﴾ يَعْني: جَعَلْنا نُنَاجِيه، والْمُناجاة: هِي الكَلام بصَوْت خَفِيٍّ. إِذَن: اللهُ تَعَالَى يَتَكَلَّم بكَلامٍ مَسمُوعٍ بصَوْتٍ رَفِيعٍ أَحيانًا، وخَفِيٍّ أحيانًا، ولَخفِيٍّ أحيانًا، ولَا مانِعَ؛ لأنَّه لَا نَقُصَ فِي ذَلِك، ثُمَّ أَيُّ مَسَاغٍ لنَا أَن نَقُول: إِنَّ اللهَ لَا يَتَكَلَّم بِصَوْتٍ وَلَا مِنِعَ وَلَا بحَرْفٍ وصَوْتٍ. بصَوْتٍ ولَا بحَرْفٍ وصَوْتٍ.

فَائِدَةٌ: الْمُصلِّي إِذَا صلَّى ولم يَنْطِق بها يَقْرأ لَيْسَ لَهُ صلاة؛ ولَو حدَّث نفسه فِي صلاتِه لم تكُن صلاةً، لأنَّه لَيْسَ بكلام، أما قَوْله تَعالَى: ﴿وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ ﴾ فهنا قيد فقال: ﴿وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِهِمْ ﴾ قولًا لَيْسَ مطلقًا بَل قول مقيد.

[۲] قَوْله: «ونؤمن بأنَّه ﴿لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنتِ رَقِّ﴾» إلخ؛ هَذا بيان لعظمة الله عَنَّىَجَلَّ وكَلامه، والمِدَادُ مَا يُكتَبُ مِنه كالحِبْر مَثَلًا.

قَوْله تعالى: ﴿لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبُلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَقِي ﴾ سُبحان الله!! البحر –علَى سعَتِه وكَثْرة مَائِهِ وعُمقه – يَنْفَد قَبْل أَن تَنْفَدَ كلماتُ الله! لأنَّ كلماتِ الله عَرَّقِجَلَّ دائمةٌ، ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَاثُ [1] وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ، مِنَ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ [1] مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ أَنَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [1] [لقان: ٢٧].

كَمَا أَنَّ خَلْقه دائمٌ، فهُو إِذَا خَلَق فقَدْ أَرادَ، وإِذَا أَراد قَالَ، كَمَا قَالَ الله تَعالَى: ﴿إِنَّمَآ أَمْرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴾.

[1] قَوْله: ﴿ وَلَوْ أَنَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ ﴾ «لو» هذِه شَرْطية، و(مَا) هنا اسمٌ موصولٌ، و﴿ أَقْلَامٌ ﴾ خبَر (أنّ) ومعنَى الآيةِ: ولَو أنَّ الذِي فِي الأَرْض مِن أشجارِ أقلامٌ.

والكِتابةُ فِي الآية متَّصلة (مَا) بـ (أنّ) فِي ﴿ أَنَّمَا ﴾ وهُو خلاف القاعدة المصطلَح عَلَيْها الآنَ؛ لأنَّ المصطلحَ عَلَيْه الآنَ أنَّ (مَا) لَا تُربَط بـ (أنّ) إلّا إذَا كَانَت (مَا) اسمًا موصولًا، فإنَّما تُفَكُّ مِن (أنَّ)، فلو كتَبْنا هذِه الآيةَ على حَسَب الاصطلاح اليوم لكَانَت (أنّ) وَحْدها و(مَا) وَحْدها، ونظيرُها تمامًا (كُلَّمَا)، فإذَا جعلْتَ (مَا) اسمًا موصولًا فإنَّك تَفْصِلها عَن (كلّ) وإذَا جعلْت (كلّ).

[٢] قَوْله: ﴿وَٱلْبَحْرُ يَمُذُهُۥ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ الله أكبر! هذِه أَعْظمُ مِن اللَّية الأُولى، فالبَحر يَمدُّه مِن بعدِه سبعةُ أبحُر، أي: بزِيادة عَن الضّعف الأوَّل: ستَّة أضعافٍ.

[٣] قَوْله: ﴿مَا نَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ يَعْني: لَو جُمِعَ جَمِيع مَا فِي الأَرْضِ مِن الأشجارِ وجُعلت أقلامًا، وأُضيف إلى البَحْر سَبْعة أَبْحر فإنَّه لَا تَنْفَدُ كَلَمَاتُ الله، إنَّ الله عزيزٌ حكيم. وهَذا يدلُّك على عَظمة الرَّب عَزَقِجَلَّ وكَثْرة نَحُلوقاتِه وإرادتِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وكُّل هذِه الآياتِ تدلُّ على إثباتِ صِفَةِ الكَلام للهِ تعالى.

والخُلاصةُ: أَنَّ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَهاعَةِ -جَعَلنا اللهُ تعالَى وإيَّاكم مِنْهم وأَمَاتَنا علَى ذَلِك - يُؤمِنون: بأنَّ الله يتكلم بها شَاء، مَتى شَاء، كَيْف شَاء، وأنَّ كَلامَه وَصْفه لَا فِعْله، وأنَّ كَلامَه بحَرْف وصَوْت، وأنَّ كَلامَه يَكُون أحيانًا بنِداءٍ، وأحيانًا بمُناجاة؛ والنِّداء هُو الكلام الخَفِيف، كل هَذا نُؤْمِن بِه.

وهُناك مَذاهبُ فِي كَلام الله لَكِن نَحْن نَذْكر مَذهبَيْن مشهورَيْن: أولًا: مَذْهب الأشاعِرة.

وثانيًا: مَذْهب المعتزِلَة.

اتَّفق الجَمِيع عَلَى أَنَّ الكَلامَ الذِي هُو الحَرْف والصَّوْت مُخلوقٌ، ولَكِن قالتِ الأشعريَّة النَّه عِبارَة عَن كَلام الله، وقالتِ المعتزِلَة: بلى، هُو كَلام الله؛ أمَّا الأشعريَّة فقالُوا: إنَّ كَلامَه هُو المَعنَى القائمُ بالنَّفس، وأنَّه لَا يَتجدَّد ولَا يَحدُث ولَا يَتغيَّر والأَمْر والنَّهى اختلَفا في الصُّورة فقط وهما بمَعْنى واحِد.

وكلُّ هذا كَلامٌ وهذيانٌ غَريبٌ! لأنَّهم -نسألُ اللهَ العافية والسَّلامة وأن لا يُزيغَ قُلوبَنا- جَعَلُوا مَرجِع الصِّفات إلى العَقْل لَا إلى النَّقل، يَعْني مَدَارِك العُلوم فيهَا يَتعَلَّق بصِفاتِ اللهِ عندَهم هُو العَقل، أمَّا النَّقل فيُعرِضون عَنْه، ويَقُولون: فيها يَتعلَّق بصِفاتِ اللهِ عندَهم هُو العَقل، أمَّا النَّقل فيُعرِضون عَنْه، ويَقُولون: مَا خالَف العَقْل فإنَّنا نَسْلُك فِيه أَحَد أَمْرَيْن: إمَّا أَنْ نُؤوِّلَه وإمَّا أَن نُفوِّضَه أي: نَقُول لَا نَدري؛ وقولهم: «نُؤوِّله»: يَعْنى نُحرِّفه، لَكِن أَتُوا بـ «التَّأويل» تَلْطيفًا:

فَمَثلًا ﴿أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ ﴾ [الأعراف: ٥٥] يقولُ: «اللهُ مَا استوَى عَلَى العَرْشُ حقيقةً! يجب أن تَقُول: استوَى بمَعْنى استَوْلى، أَو تُفَوِّض فتقُول: مَا أَدْرِي مَا مَعْناه!».

ثُمَّ يقُولون - كَذِبًا أَو جَهْلا: «إِنَّ مَذْهِبِ السَّلَفِ هُو التَّفُويض، فالسَّلفيُّ إِذَا سَّأُلْتَه: مَا مَعنَى ﴿ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْعَرَشِ ﴾ ؟ يقُول: الله أَعْلم! وإِنْ قلتَ: مَا مَعنَى ﴿ بَلُ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ ﴾ العجب الذِي أضافه الله لنفسه ؟ قال: الله أَعْلم » فهذا مَذْهِبِ السَّلف عَلَى مَا زَعْم العَجب الذِي أضافه الله لنفسه ؟ قال: الله أَعْلم » فهذا مَذْهب السَّلف عَلَى مَا زَعْم الأشاعِرَة!! فَجَعَلُوا السَّلف جاهِلين بمَعانِي أسهاءِ الله وصفاتِه وأنَّ الأسهاءَ والصِّفات الأشاعِرة!! فَجَعَلُوا السَّلف جاهِلين بمَعانِي أسهاءِ الله وصفاتِه وأنَّ الأسهاءَ والصِّفات التَّها وأحاديثها - كلُّها بمَنْزلة الكَلام الأَعْجمِي عِنْد الرَّجُلِ العَرَبِي فالآنَ: لَو أَنَّ أَحَدًا مِنَ الأَعاجِم جعَل يُردِّدُ كَلَهاتِ بلِسانِه وأَنَا لَا أَعْرِف لُغْتَه فلن أستفيد، ولو أَحَدًا مِنَ الأَعاجِم جعَل يُردِّدُ كَلَهاتِ بلِسانِه وأَنَا لَا أَعْرِف لُغْتَه فلن أستفيد، ولو كرر عليَّ مرتَيْن أو ثلاثةً فلن أستفيد أبدًا، ولَا أَزْدادُ مِن مَعْناهُ إلَّا بُعْدًا.

فهُم يقُولون: كُلُّ صِفاتِ الله، نُصوصُها مِنَ الكِتابِ والسُّنَّة غيرُ مَعلومةٍ لنَا، ولَا نَدرِي مَا هي!! وأنَّ هَذا هُو مَذهبِ السَّلَف -أيضًا- عِنْد الأشاعِرَة. وقَد كَذَبوا فِيهَا قالُوا، أَو ضَلُّوا وجَهِلوا مَا عِنْدَ السَّلَف.

المَسْلَك الثَّاني فِي آياتِ الصِّفاتِ وأحادِيثها عِنْدَ الأشاعِرَة: هُو التَّحْرِيف، الذِي يُسمُّونه (التَّأوِيل)، والتَّأوِيل: هُو التفسير، فيفسرون قَوْله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّك ﴾ أي: جَاءَ أمره، ويُفسرون «رحمك الله» أي: «أحسن إليك، أو أراد بك الرحمة»؛ أمَّا أنْ يَكُون الله مَوْصوفًا بالرَّحمة فهذا مُستحيلٌ عِندَهم... وهَلُمَّ جَرَّا.

هَذَانِ الآنَ مَذْهبانِ فِي كَلام الله تعالى:

المَذْهب الأوَّل: مَذْهب المعتزِلَة؛ والمَذْهب الثَّاني: مَذْهب الأشاعِرَة؛ وكلاهُما -كمَا قَرَّرْنا- باطلٌ.

وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ كَلِهَ إِنَّهِ أَتَمُّ الكَلِهَاتِ صِدْقًا فِي الأَخْبَارِ [١] ......

والصَّوابُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ الله يَتكلَّم مَتى شَاء بها شَاء كَيْف شَاء، وكَلامُه بحَرْفٍ وصَوتٍ، وأدلَّة ذَلِك مِنَ القُرْآن والسُّنة ظاهِرةٌ، ولَيْس لنَا أَنْ نَتحكَّم عَلَى الله تعالى بعُقُولنا.

فائِدَةُ: «تَفْسير الزَّعُشرِي» جَيِّد فِيهَا يَتعلَّق بالمعنى اللَّغوي مِن إعْراب وبَلاغة ويَّليل وغَيْر ذَلِك؛ جَيِّد جِدًّا، وكُلُّ مَن بعدَه مَّن يَسلك مَسْلكه عِيالٌ علَيْه، مِثل أَبِي السُّعود وغَيْره كلُّ يَأْخِذُ مِنه، لكِنْ فِي الصِّفاتِ احْذَرْهُ!! فإنَّه جَيِّد فِي سَبْك الكَلام يَقُودُك قِيادةَ الرَّاعِي للبَهِيمة العَمْياء، تَمْشي وَراءَه، سَوَاء كانَ وَراؤُها أَحْجارًا الكَلام يَقُودُك قِيادةَ الرَّاعِي للبَهِيمة العَمْياء، تَمْشي وَراءَه، سَوَاء كانَ وَراؤُها أَحْجارًا أَو أَنْهارًا أَو نارًا أَو أَيَّ شَيْءٍ؛ لأَنَّه جَيِّد يَأْخُذ باللَّب؛ يقول البُلْقِينِي رَحِمَهُ اللَّهُ: إنَّ فِي كَتابِ الزَّخْشِرِي مِنَ الاعتِزَ اليَّات ما لم أَسْتَطِعْ أَخْذَه إلَّا بالمَناقِيش (١) وهَذا المِنقاشُ كَتابِ الزَّخْشِرِي مِنَ الاعتِزَ اليَّات ما لم أَسْتَطِعْ أَخْذَه إلَّا بالمَناقِيش (١) وهَذا المِنقاشُ كَتابِ الصِّفاتِ، أمَّا غيرُ بابِ الصِّفات فهُو كَيَّد، وكذَ لِكَ يَظْهر لِي مِن كَلامه فِي الأَحْكام أَنَّ مَذَهبَه حَنفيٌّ، والله أَعلم.

[1] قَوْله: «وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ كَلِمَاتِهِ أَتَمُّ الكَلِمَاتِ» كَلِماتُ الله عَرَّقَ عَلَّ أَكُملُ الكَلِماتِ
في هذِه الأُمُور: «صِدْقًا فِي الأَخْبَارِ وَعَدْلًا فِي الأَحْكَامِ وَحُسْنًا فِي الحَدِيثِ، قَالَ
تَعَالَى: ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ فليس في كلامِ الله تَعالَى كَذِب، وليس في
كلماتِه جَوْرٌ، ولَيْس فِي كَلِماته قَبِيحٌ، بَل كَلماتُه جَلَّوَعَلاَ أَكملُ الكَلمات فِي كُلِّ مَعانِي
الكَمَال، إنْ نَظَرت إلى السِّياق وَجَدْتَه أَكملَ السِّياق، وإنْ نَظَرت إلى المَعنى وَجَدتَه
أكملَ مَعنَى، وإنْ نَظرت إلى التَّنْسيق بَيْن المَعانِي وجدتَه أحسن تَنسيق... إلخ.

<sup>(</sup>١) انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (٤/ ٢٤٣).

وَعَدْلًا فِي الْأَحْكَامِ<sup>[۱]</sup> وَحُسْنًا فِي الحَدِيثِ<sup>[۲]</sup>، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكِ صِدْقًا وَعَ**ذَلًا** ﴾<sup>[۲]</sup> [الأنعام:١١٥]،

فإذا تعذَّر علَيْك فَهْم كَلام الله تَعالَى فاتَّهِم فَهْمَك ولَا تَتَّهِم الآياتِ، فَلَا تَقُل: كَيْف يَكُون كَذَا وكَذَا، ممَّا أَخْبر اللهُ بِه؛ لأَنَّك إذَا عَجَزت عَن إِدْراكِه فهَذا لِنَقْص فَهْمِك، أَمَّا كَلِماتُ الله فهى تامَّةٌ.

[1] وقَوْله: «عَدْلًا فِي الأَحْكَامِ» فأَحكامُه كلُّها عادِلةٌ لَيْسَ فِيها جَوْرٌ، سَوَاءٌ الأَحكامُ التَّكْليفيَّة أَو الأحكامُ الجزائيَّة؛ فإنَّ كلَّها عَدْلٌ، والأحكامُ الجزائيَّة يَعْني الشَّواب والعِقاب، وهِيَ بَيْن أمرَيْن لَا ثالثَ لهما، وهُمَا: «العَدْل» و «الفَضْل» العَدْل: جزاءُ سيِّئةٍ سيئةٌ مِثلُها، فالفَضْل: الحَسَنة بعَشْر أمثالها، فكُلُّها عَدْل.

[٢] قَوْله: «وَحُسْنًا فِي الحديث» فَلَا حَدِيثَ مِثلُ كَلامِ الله يُعادِلُه فِي الحُسن، وفِي البَلاغة، وفِي المَوْضُوعِ الذِي يَتكلَّم فِيه، وفِي كُلِّ شَيْءٍ؛ والحُسْن نَأْخذه مِن قَولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ»(١).

[٣] قَوْله: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ ﴿ كَلِمَتُ ﴾ مَفتوحةُ التاءِ، والصَّوابُ كَذلِك؛ لأنَّ فِيها قِراءة: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِماتُ رَبِّكَ صِدْقًا ﴾ ولَا تَتطابَقُ (كَلِمات) مَع (كَلِمة) فِي الرَّسْم إلَّا إذَا جَعلتَ التاءَ مَفتوحةً.

﴿ صِدْقَا﴾ تمييز، وعاملها (تَمَّتُ)؛ أي: تَمَّ صِدْقها، وتَمَّ عَدْلها، فالذِي يَلِيق أَن يُوصَف بالطِّدق هِي الأَحْكام، فيَكُون يُوصَف بالعَدْل هِي الأَحْكام، فيكُون صدقًا فِي الأخبار، وعدلًا فِي الأحكام.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧)، من حديث جابر رَضِّاً لِللهُ عَنْهُ.

وقال: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾[١] [النساء:٨٧].

وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ القُرْآنَ الكَرِيمَ كَلَامُ اللهِ تَعَالَى [٢]،......

[1] قَوْله: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ حَدِيثًا ﴾ (مَنْ) اسمُ استِفْهام، والمقصُود بِها النَّفْي، وكلَّما جَاءَ الاستِفْهام مقصودًا بِه النَّفْي كانَ أعْظمَ مِن النَّفْي المجرَّد؛ لأَنَّ الاستِفْهام الذِي يُقصد بِه النَّفْي استِفْهام مُشْر بُ بالتَّحدي، كأنَّ المتكلِّم يَقُول: إنْ كُنْتَ تَجِد أَحَدًا أحسنَ مِن هَذا فبَيِّنْه لِي! فقوله: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ حَدِيثًا ﴾ أبْلغ كُنْتَ تَجِد أَحَدًا أحسنَ مِن هَذا فبَيِّنْه لِي! فقوله: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ حَدِيثًا ﴾ أبْلغ مَا لَو قِيل: لَا أَحَدَ أَصْدَقُ مِن الله حَديثًا؛ لأنَّ الاستِفْهام هُنا يَعْني التَّحدي.

وقَوْله: ﴿وَمَنَ أَصْدَقُ ﴾ الصِّدق، يقولُون: إنَّ مَعْناه: الإخبار بها يُطابق الواقِع، وَلا خبرَ يُطابقُ الواقِع، وَلا خبرَ يُطابقُ الواقِعَ أكثرَ مِن خَبرِ الله عَنَّهَ جَلَّ، وفِي وَصْف الحَدِيث بالصِّدق، والكَلهات بالصِّدق: دَلِيل على أنَّ القُرْآن كَلام الله؛ لأنَّ وَصْف الصِّدق لَا يَنطبِق إلَّا على الخَبر، فيُكون الله تعالى مُتكلِّما بالقُرآن خَبَرًا، ومُتكلِّما بالقُرآن تَشْريعًا.

[٢] قَوْله: «وَنُوْمِنُ بِأَنَّ القُرْآنَ الكَرِيمَ كَلامُ اللهِ» القُرْآن «الكَرِيم» كِتاب الله تَعالَى، والكَرَم فِي القُرْآن يَشْمَل كَثرةَ التَّواب فِي قِراءته، وكَثرة الخَيْرات فِي العَمَل بِه، والحُسنَ؛ لقول الرَّسُول ﷺ: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» (١)، أي أحاسِنَها، فالقُرآن الكريمُ وُصِف بالكَرم لهذه الأسبابِ الثَّلاثة.

وأوصاف القُرْآن فِي القُرْآن كثيرة؛ فقد وُصِف بأنَّه كَرِيم، وبأنَّه مَجِيد، وبأنَّه عَظِيم، إلَى غير ذَلِك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، رقم (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩)، من حديث ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا.

تَكَلَّمَ بِهِ حَقًّا<sup>[۱]</sup>، ..

فالقُرآن كَلامُ الله، تكلَّم بِه حقيقة، والدَّلِيل على أنَّه كَلام الله قَوْله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱلله ﴿ وَالتوبة:٦]. فالمُراد بِكلام الله هُنا القُرْآن بِلَا شَكِّ، ولَا يُمْكِن أن يُقال: إنَّ المُراد بِه كَلام الله تَعالَى الذِي يَسْمعه المُشرِك مِنَ السَّماء، فإنَّ المُشرِك لَن يَسْمع إلَّا مَا نَزَل مِنَ القُرْآن، ولَا يُمْكِن أنْ يَسْمع للَّه مَا نَزَل مِنَ القُرْآن، ولَا يُمْكِن أنْ يَسْمع الله مَا نَزَل مِنَ القُرْآن، ولَا يُمْكِن أنْ يَسْمع كَلامَ الله مِن فَوْقَ سَبْع سَمَواتٍ أبدًا، فعلى هَذا تكُون الآيةُ نصَّا صَرِيحًا فِي أَنَّ هَذا القُرْآنَ كَلامُ الله عَنَّهَ جَلَّ، وفاتَنا أنْ نَذْكُرَ هَذا الدَّلِيل فِي مَتْن الكِتاب لأَنَه نصُّ صَرِيحً.

[1] قَوْله: «تكلم بِه حقًا» ولَيْس عبارةً عَن كَلامِه، كَمَا قَالَ بِذَلِكَ الأَشَاعِرَة، حَيثُ قَالُوا: إِنَّ القُرْآن لَيْس كَلامَ الله، بَل هُو عبارةٌ عَن كَلامِ الله؛ لأَنَّ الكَلامَ عندَهم هُو المَعنَى القائِم بِالنَّفْس! فنَقُولُ نحن: إِنَّ اللهَ تعالى تكلَّم بِه حقًّا.

والأشاعِرَة يَقُولون: إنَّ الكَلامَ هُو المَعنَى القائِم بنَفْسه؛ لقَوْل الشاعِر (١):

إِنَّ الكَلامَ لَفِي الفُوادِ وَإِنَّهَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الفُوَادِ دَلِيلا

و قالُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ ﴾.

والجَوابُ عَن ذَلِك مِن وَجْهَيْن:

أمَّا الأوَّل فكلامُ نَصْر انِيٍّ غَيرِ مُعتبر.

<sup>(</sup>۱) البيت نسبه البعض إلى الأخطل، وليس في مطبوع ديوانه، انظر: الموشى لأبي الطيب الوشاء (ص: ۸)، وتمهيد الأوائل لأبي بكر الباقلاني (ص: ۲۸٤)، والفصل في الملل والنحل للشهرستاني (٣/ ١٣٢)، ومجموع الفتاوى (٧/ ١٣٨).

والثَّاني مَعنَى «الكَلام فِي الفُؤاد»: أنَّ الكَلامَ الحَقِيقيَّ المُعتبَر مَا كانَ صادِرًا عَن الفُؤادِ مِن القَلب، أمَّا كَلامُ المَجْنونِ والهاذِي ومَا أَشْبَه ذَلِك فإنَّه لَيْسَ بكلام، فالقَلْب يُقَدِّر أوَّلا ثُمَّ يُعبِّر عَنه اللسانُ، لَكِن هَل تَقْديرات القَلْب تُعتبر كَلامًا؟! فإنَّه إلى الآنَ لم يَتكلَّم الرجُل.

ولهَذا قالَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَا أُو السَّلَامُ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَـمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ﴾ فلَمْ يَجْعل الرَّسُولُ الحَدِيثَ كَلامًا ؛ فيُرَدُّ عَلَى هَذا مِن هذَيْن الوجهَيْن.

أَمَّا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِهِمْ ﴾ فهنا قَيَّد القَوْل فقَالَ: ﴿وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِهِمْ ﴾ فهنا قَيَّد القَوْل فقَالَ: ﴿وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِهِمْ أَوْلا يعذبنا الله »، فهل هَذا يَعْني فِي النَّفْس أَو فِي اللِّسان؟ الجَواب: فِي اللِّسان.

وقَوْله: ﴿وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ القُرْآنَ الكَرِيمَ كَلامُ اللهِ ﴾ جَرَتْ فِي هَذَا المُعْتَقَد فِتنُ عَظيمةٌ عَلَى عَهْد المأمون، فمِن العُلَمَاء مَن سَلَك جانِب الرُّخصة: وقال: إنَّه مُحلوقٌ خوفًا عَلَى عَهْد المأمون، فمِن العُلَمَاء مَن سَلَك جانِب الرُّخصة: وقال: إنَّه مُحلوقٌ خوفًا عَلَى نَفْسه مِنَ القَتْل أَو الحَبْس، وتأوَّل فِي ذَلِك قَولَ الله تَعالَى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ, مُطْمَئِنُ أَبِالْإِيمَانِ ﴾ [النحل:١٠٦].

ومِن العُلَماء مَن تأوَّل -وفي التَّأويل مَندُوحةٌ عَنِ الكَذِب-، فكانَ يَقول إذَا سُئل: القُرْآن والتَّوراة والإِنْجيل والزَّبور، هذِه كلُّها مخلوقةٌ، ويَتأوَّل أصابِعَ يَدَيْه.

ومِنهم مَن صَمَّم وقالَ: القُرْآن غيرُ مخلوقٍ كالإمامِ أَحمدَ رَحِمَهُٱللَّهُ، وهَذا واجبُّ علَيْه -أي عَلَى الإمامِ أَحمدَ- أَنْ يَصْمُدَ ويَقُول: القُرْآنُ غيرُ مَخْلوقٍ ولَو قُتل، لأنَّ المَقام وَأَلْقَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ، فَنَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى قَلْبِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ قُلْ نَزَلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [٢] [النحل:١٠٢]،

فِي هذِه الحال مَقامُ جِهادٍ، والإمامُ أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ لو قَالَ: إنَّه مخلوق لَكانَ النَّاس كلُّهم يقولون: إنَّه مخلوقٌ؛ وهَذا حَرام.

فلِذلك نَقُول: مَن أُكره عَلَى الكُفر قَولًا أَو فِعلًا فإنْ كانَ إمامًا حرُم علَيْه أن يُوافق، لَا تأويلًا ولَا إِكراهًا؛ لأنَّ النَّاس يَقتَدون بِه، ويَأخذون عَنه، وأمَّا إِنْ كانَ إنسانًا عاديًّا فلَه رُخصة إمَّا بالتَّأويل أَو بالإِكراه.

المهمُّ: أنَّه جرَت مِحَنُّ عَظِيمة؛ قَالَ شَيْخ الإِسْلام ابن تيميَّة رَحِمَهُ اللَّهُ: «لَا أَظنُّ اللهُ يُغْفِل المَّامونَ عَلَى مَا أَدْخل عَلَى المسلمين مِن كَلام الفَلاسِفة والمَنْطِقيِّين» (١)؛ وذَلِك لأنَّ هَذا الرجُل - وإِنْ كَانَ فِيه خَيْرٌ - لَكِنْ أَدْخَلَ عَلَى المسلمِين خَللًا فِي عَقائدِهِم وضَلَّ بِهِ أُمة، ومِثل هَذا ضرَره عَظيمٌ، وحسناتُه مَغمورةٌ فِي جَنْب سيئاتِه، لكنَّنَا نَقُول: هَذا الرجُل قَدِم عَلَى ربِّه، واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَتُولَى حِسابَه.

[١] قَوْله: «وَأَلْقَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ» فَسمعَهُ جِبريلُ مِن الله عَزَّفَجَلَّ، «فَنَزَلَ بِه جِبْرِيلُ عَلَى قَلْبِ النَّبِي ﷺ».

[٧] قَوْله: ﴿ قُلْ نَـزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيِّكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ هَذا دَلِيلٌ علَى أَنَّه نَزَل من عِنْد الله.

ورُوح القُدُس هُو جِبْريل، فُوصِف بأنَّه رُوح لأنَّه يَنْزِل بالوَحْي الذِي بِه حياةُ القُلوب، وأُضيفت الرُّوح إِلَى القُدُس -وهُو النَّزَاهَة والطَّهارة- لأنَّ جِبريلَ عَلَيْهِ السَّلَمُ

<sup>(</sup>١) ذكره السفاريني في لوامع الأنوار البهية (١/ ٩).

﴿ وَلِنَّهُ ، لَكَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ [1] لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ [1] . الشعراء:١٩٧-١٩٥].

لَهُ مِن الطَّهارة والنَّزاهة والقُوة والأَمانة مَا استحقَّ أَنْ يَكُون هُو السَّفيرَ بَين اللهِ وبَين رُسُله عَليهم الصَّلاة والسَّلام.

[1] قَوْله: ﴿ وَلِنِّهُ لَنَنزِيلُ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ الرَّوْحُ الْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ وذكر الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى القلبَ لأنَّه وِعاءُ الحِفظ، وذلك أن الإِنْسان إذَا سَمِع شيئًا فإنَّ هَذا المسموعَ قَد لَا يَتِعدَّى الآذانَ، فيسمعُه بأُذُنه لَكِن لَا يَصِل إلى قَلْبه، والسَّماع النَّافع: مَا وَصَل إلى القَلْب؛ ولِذلك قالَ تعالى: ﴿ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ لأنَّ القَلْب وِعاء الحِفْظ.

[۲] قَوْله: ﴿لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ اللَّام للتَّعليل، وقد كانَ ﷺ بنُزول هَذا القُرْآن مِن المنذِرِين.

[٣] قَوْله: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي مُّبِينٍ ﴾ أَي: بلُغة عَرِبيَّة، ﴿ مُُبِينٍ ﴾، أَي: فَصِيح، بَيِّن، واضِحٍ، يَتبيَّن بِه المَعنَى بِدُون خَفاءٍ.

هذِه آياتُ من القُرْآن الكريم، ومذهب أهل السُّنَة والجَماعَة رَحَهُمُواللَّهُ فِي القُرْآن الكريم أنَّه كَلام الله عَزَّوَجَلَ، مُنزَّل غير مَخْلُوق؛ مِنه بدأ وإليه يَعُود، ويَقُولُون: مَعنَى الكريم أنَّه كَلام الله عَزَّوَجَلَّ، مُنزَّل غير مَخْلُوق؛ مِنه بدأ»: أي ابتَدأ، فليس مِن جِبريل، ولا مِن الهواء، بَل مِن الله عَزَّوَجَلَّ بَدَأ. وقَوْله: «وإليه يعُود» قالوا: إن لها معنيَيْن:

الأول: أنَّه يعود إِلَيْه فِي آخر الزمان؛ حيث ينزع من المصاحف والصدور، فإنَّه لَا تقوم السَّاعة حتَّى ينزع هَذا القُرْآن من المصاحف والصدور، ويبقى النَّاس بِلَا قرآن، ويكون هَذا فِي آخر الزمان إذَا أعرض النَّاس عَنْهُ.

فإنَّ الله تعالَى يحمي هَذا القُرْآن مِن أن يُبتذل، ويكون بَين أيدِي أُناس لَا يُقيمون لَهُ وَزِنًا، كَمَا أَنَّه -سُبحانه- يُسلط علَى الكَعبة - فِي آخِر الزَّمان- مَن يَهدمها؛ لأنَّ أهلَها -أي أَهْلِ الكَعبة- لَا يُقيمون لهَا وَزِنًا، بَلِ المَعاصِي والكُفر والشِّرك عندَها، حِينئذٍ يُسلَّط عَلَيْها صاحِب الفِيل، وعَجز أن يَصِلَ إليها، ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْمٍ طَبَرًا أَبَابِيلَ ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلِ ﴾ أن يَصِلَ إليها، ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْمٍ طَبَرًا أَبَابِيلَ ﴾ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلِ ﴾ أن يَصِلَ إليها، ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْمٍ طَبَرًا أَبَابِيلَ ﴾ وَالنفل: ٣-٥]؛ لأنَّ الله تعالى يَعلم أن هذا البيت يُبعث فيه رَسُول، وسَوف يُعْمر بطاعة الله، أمَّا فِي آخِر الزَّمان، فَلَا عُمران بعدَه؛ ولِذلك يُسلَّط عَلَيْها مَن يَهدمها، حتَّى لا يَبقى بيتُ الله الحرام عِنْد قوم لا يَعبَوُونَ بِه، ولَذلك عَمرون بِه، فنزَع القُرْآن مِن المصاحِف والصَّدور كهَدْم الكَعْبة، إذَا كانَ النَّاسِ لا يَرفعون رأسًا بالقُرآن، ولا يَرون فِي مُخالفته بأسًا، وصار عندَهم بمَنزلة الأَلْعُوبة، ورُبَّا قالُوا: هَذا أَساطيرُ الأَوَّلِين، ومَا أَشْبَه ذلِك، حِينئذٍ يُرفع؛ هَذا مَعنَى قولهم: وإلَيْه يعُود».

والمعنى الثَّاني: وإلَيْه يَعُود وَصْفًا، أَيْ: لَا يُوصَف أَحَد بأنَّه تكلَّم بالقُرآن سِوَى الله عَنَّكِ بَاللهُ عَنَّكِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُو عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

والمعنّيان كلاهُما صَحِيحٌ.

فإن قَالَ قائل: هل يَصحُّ لنَا أَن نُعبِّر بأنَّ القُرآن خرَج مِن اللهِ أَو أنَّ كلام الله يَخرِج منه؟

الجَوَاب: لو قِيل: «كَلام الله» فقَط، واقتَصَرْنا عَليه؛ والحَقيقةُ أَنِّي أَرَى أَن الأَوْلَى بِنَا أَلَّا نتكلم فِي شَيْء لـم يتكلَّم فيه السَّلَف؛ فـإنَّه أسلَم وأحسن، ومِنْ ذلِك مَا كُنا وَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللهَ عَرَّفِجَلَّ عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ، بِذَاتِهِ وَصِفَاتِه؛ لِقَوْله تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِّىُ ٱلْعَظِيمُ ﴾[١] [البقرة:٢٥٥]،

نقُول فِي مسألة (الحَدِيث القُدسي): هل هُو كَلام الله، أو هُو مَا رواه النَّبِي ﷺ بالمعنَى، فيَنْبغي ألَّا نقُول هكذا، بَل نقُول: «الحَدِيثُ القُدسي هو مَا رواه النَّبِي ﷺ عَن ربِّه»، ونَسْكت، لَكِن لَو سُئلنا هل تُلحِقونَه بالقرآن فِي الأحكام؟ لَقُلنا: لَا نُلحِقه بالقُرآن؛ لأنَّه لَا يُتعبَّد بتِلاوته، ولَا يُشترَط له الطَّهارة، وكلُّ الأحكام التِي تَنْطبق على القُرآن لَا تَنْطبق عليه.

فأنَا أرَى أخيرًا -وهُو الذِي أَدْعُو إليه الآنَ- ألَّا نَتكلَّم فِي مِثل هذِه المسائلِ إلَّا بها قَالَ السَّلَف، لَكِن إذا اضطُرِرْنا لا بُدَّ أن نتكلَّم.

[1] قَوْله: «وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللهَ عَنَّىَجَلَّ عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ، بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة:٥٥٧] وقَوْله: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام:١٨]».

أمَّا عُلُوه بالصِّفاتِ فقد أَطْبقت عَلَيه الأُمَّة سُنِّيُها وبِدْعيُّها، قالُوا: بأنَّ الله عليٌّ بصِفاته، ودليلُ عُلُوه بصِفاتِه قَوْله تعالَى: ﴿وَلِلَهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَنَ وَهُوَ الْمَزِيزُ اللهَ النَّعَلَةُ وَهُوَ الْمَزِيزُ اللهَ النَّعَلَةُ وَهُو الصِّفات، ولَا يُمْكِن أحدًا أَنْ يُهاثِلَه فِي الصِّفات، ولَا يُمْكِن أحدًا أَنْ يُهاثِلَه فِي الصِّفات، إلَّا أَهْلِ اللّهَ. إلَّا أَهْلِ اللّه.

وأمَّا العليُّ بذاتِه فهَذا محَل النِّزاع والجِدال بَيْن طوائفِ الأُمة، فأَهْل السُّنَّة والجَماعَة يَقُولون: إنَّه عليُّ بذاتِه، كمَا هُو عليُّ بصفاتِه.

وأهلُ البِدَع انقسَمُوا فِي ذَلِك إِلَى قسمَيْن:

قِسمٌ قالَ: إنَّه بذاتِه فِي كُل مكانٍ، إنْ كُنْت فِي المسجِد فهُو فِي المسجِد، وإن كُنْت فِي المرحاض فهُو فِي المرحاض -والعياذ بالله- بذاتِه!.

وقسمٌ آخَرُ عَلَى العَكْس مِن ذَلِك قالُوا: لَا يُوصَف بأنَّ الله فَوْقُ ولَا تَحْت ولَا متصلٌ عَن العالم ولَا داخِل العالم ولَا خارِج العالم. حتَّى قالَ بَعْض العُلَماء: إذا قِيل: صِفِ العدم! لم تَصِفْه بأكثرَ مِن هَذا؛ ولهذا لها حضَر عُمَّد بن فُورَك -وهُو مِن أئمَّة المُتكلِّمين - إلى محمود بن سُبُكْتِكِين رَحِمَهُ اللهُ القائِد لمشهور، تَناظر معَه في هذِه المسألة، فقال ابن فُورَك: أنا لَا أقول: إن الله فوقُ، ولَا تَحْت، ولَا شهال، فقال له: إنَّ ربَّك عَدَمُّ (۱)؛ فإذَا لَمْ يَكُن كذَلِك فهُو عَدَم.

فالخلاصة: أَن أَهْلُ الزَّيغ فِي عُلُو الله بذاتِه انقسَمُوا إِلَى ثلاثةِ أقسامٍ هِيَ أُولًا: أَهْلُ السَّنة والعَقِيدة يقُولُون: إِنَّ اللهَ فَوْقَ السَاءِ بذاتِه بائنٌ مِن خَلْقه وقِسْم يقولُ: إِنَّ الله لَا متَّصل ولَا مُنْفصل، يَعْني لَا يُوصَف الله بعُلُو ولَا مُنْفصل، يَعْني لَا يُوصَف الله بعُلُو ولَا نُزُول ولَا شَيْء؛ وهَذا أقسام النَّاس فِي العُلُو الذاتي.

أمَّا العُلُو المعنوِي وهُوَ عُلُو الصِّفات فإنَّهم مُطْبِقون علَيْه مَا عَدَا المُمثَّلة النِين يُمثِّلون اللهَ بِخَلْقه، فإنَّهم قَد انتقَصُوا صِفات الخالِق ونرَى أنَّهم كُفَّار؛ لأنَّ كلَّ إنسانٍ يقول: إنَّ اللهَ مِثْل الحَلْق هُو مُكذِّب لقَوْل اللهِ تَعالَى لَيْسَ كَمِثْله شَيْء وتَكْذيبُ القُرْآنِ كُفْرٌ.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٣/ ٣٧).

فالمعركة الدائِرة بَيْن أَهْل التّعطيل وأهل السُّنة الذِين يَقُودُهم الرَّسُول ﷺ والسَّلف الصَّالح هُو العُلُو بذاتِه: هَل الله علي بذاته أَم لَا؟

وَنَقُول: إِنَّ الله عليٌّ بذاته جَلَّوَعَلا، وقَد دلَّ عَلَى ذَلِك القُرْآن والسُّنة والإِجْماع والعَجلاع والغِجلاع والعَلم والعَلم

أمَّا الكتاب فَهَا أكثر مَا يَصِف اللهُ نَفْسَه: بأنَّه العليُّ، وأنَّه الأَعْلَى، وأنَّه فَوْقَ عِبادِه، وأنَّ الأشياءَ تَنْزِل مِن عِنده وتَصْعد إِلَيْه وتُرفع إليه، ومَا أَشْبه ذَلِك، وهَذا يدلُّ دَلالةً قاطعةً عَلَى أنَّ الله تَعالَى عالٍ بذاتِه.

أُمَّا السُّنة فقَدِ اتَّفقَت بجَمِيع أنواعِ الدَّلالاتِ عَلَى عُلُو اللهِ بذاتِه: القَوْليةُ والفِعْليَّة والإِقْراريَّة.

أَمَّا القوليَّة فإنَّ النَّبِي ﷺ كانَ يقول فِي سُجُوده: «سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى»(١).

وَجُه الدَّلالة: أَنَّه وَصَف اللهَ تَعالَى بأَنَه «الأَعْلى» حِين كانَ الإِنْسان الساجدُ هُو الأَسْفَل؛ فأعلَى شَيْء فِي الإِنْسان هُو الرأسُ الذِي مِنه الجَبْهة؛ يَضَعُها الساجِدُ عَلَى الأَرْض مُوازِيًا لَقَدَمَيْه؛ فَفِي هذِه الحالِ التِي وَضَع الإِنْسان نَفْسَه فِي أَسْفَل شَيْء يَتذكَّر الرَّبُ الأَعْلَى الذِي هُو فَوْقَ كلِّ شَيْء، والرَّسُول ﷺ كانَ يقول فِي شُجُوده: «سُبْحَانَ رَبِّ الأَعْلَى».

أمَّا الفِعْليَّة فإنَّه عَيْكِيَّ خَطَب النَّاسِ فِي يَوْم عَرَفة؛ فقالَ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قالوا:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، رقم (٧٧٢)، من حديث حذيفة رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

نعم. قالَ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قالوا: نعم. قالَ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قالوا: نعم. قالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» يَرْفع أَصْبِعَه إلى السَّماء ويَنْكُتُها إلى النَّاس<sup>(۱)</sup>؛ «اللهُمَّ اشْهَدْ» يَعْني عليهم؛ فيشير إلى الله. وهَذِه سُنَّة فِعْلية تدلُّ عَلَى أَنَّ الله تَعالَى فَوْقَ كل شَيْءٍ.

فإِنْ قالَ مبتدعٌ: هَذا يُراد بِهِ عُلُو الصِّفة ولَيْس عُلُوَّ الذَّاتِ، ولَا دليلَ عندَكم عَلَى تَعْيِينه أَنَّه عُلُو الذَّاتِ، وأَيضًا لَـهَا أَشَارَ النَّبيُّ ﷺ بأَصْبِعِه هَل هِيَ إِشَارَةُ تَوحيدٍ عَلَى تَعْيِينه أَنَّه عُلُو الذَّاتِ، وأيضًا لـهَا أشارَ النَّبيُ ﷺ بأَصْبِعِه هَل هِيَ إِشَارَةُ تَوحيدٍ أَم إِشَارَةُ جِهَةٍ؛ لأنَّ الإشارةَ تَقتضِي رؤيةَ المُشِير إلى المشارِ إلَيْه، ولم يَرَ اللهَ تَعالَى فِي ذَلِك الوَقْت فكَيْف يُشِير إلَيْه؟

فالجواب: أمَّا الأوَّل فنَقُول: مَن قالَ لكُم: إنَّ المُراد عُلُو الصِّفة؟! فقَوْله: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» مُطْلق، ويُناسِب نُزُولَ الإِنْسانِ الحسيَّ العُلُوُّ الحسيُّ، وأمَّا إِشارَة التَّوجِيد، فهَل قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ».

وأمَّا كَوْن الْمُشَار إِلَيْه لَا يُشار إِلَيْه إلَّا إِذَا رُئِي فَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، فَاللهُ تَعَالَى يُشِير للقُرآن بِذَلِك كثيرًا، ويُشير إِلَى أشياءَ كثيرةٍ إِنَّمَا تُفْهَم وهِيَ لَا تُرى.

أَمَّا الْإِقْرارِيَّة؛ فإنَّ جارِيَةَ مُعاويَة بنِ حَكَم سأَلَها النَّبي ﷺ: «أَيْنَ اللهُ؟» قالت: فِي السهاء، قالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّها مُؤْمِنَةٌ» (٢) فأقرَّها عَلَى قولها فِي السهاء وقال: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّها مُؤْمِنَةٌ» وهَذِه سُنَّة إقراريَّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَحُالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٧)، من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

## هٰذِه دَلالةُ الكِتابِ والسُّنة عَلَى عُلُو الله تعالى.

أمَّا دَلالةُ الإِجْماعِ فَهَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَف -الصَّحابة والتَّابِعين وأَنمَّة الأُمة بعدَهم- مَا قالَ مِنْهِم أَحَدُّ: إِنَّ الله تَعالَى لَيْسَ فِي السَّهَاء أَبدًا؛ وكونُهم يَقْرَؤُون هذِه النُّصوص ولَا يُعارِضُونها ولَا يُفسِّرونها بها يُنافيها يدلُّ عَلَى أَنَّهم قالُوا بِهَا، وأَنَّ هذِه عَقيدتُهم فيكُون فِي هَذا إجماعٌ مِن السَّلف عَلَى أَنَّ الله تَعالَى عالٍ بذاتِه.

وطَريقُ إِثباتِ الإِجماع بهَذا الوَجْه يُعتبر مِن أَحْسن مَا يكُون.

فَلُو قَالَ قَائِل: أَرُونَا حرفًا واحدًا عَن الصَّحابة والتَّابِعين أنَّهم أثبتُوا عُلُو الله بذاته!.

نَقُول: لَا حاجة إلى النَّقل، فهُم يقرؤون القُرْآن ويَسمعون السُّنة، ولا أحدَ مِنْهم قالَ: إن الله لَيْسَ فَوْقَ سمَواتِه، وهَذا كمَا قالَ شَيْخ الإِسْلام ابن تيميَّة (١): كُلُّ آثارِ السَّلف مَا فِيها أثرٌ واحدٌ عَن السَّلف يقُول: إنَّ اللهَ لَيْسَ فَوْقَ السَّماء، وحينئذٍ يكُونُونَ مُجْمِعِينَ عَلَى مُقتضَى هذِه الأدلَّة، وهُوَ أنَّ اللهَ بذاتِه فِي السَّماء.

أمَّا العَقْل فيُقال: ماذَا تَقُول أيُّها المنكر لعُلُو الله: هَل العُلُو صِفَة كَهَال أَو صِفَة نَقُص؟ سيَقُول: صِفَة كَهَال، فكلُّ يَعرِف أنَّ العُلُو صِفَة كَهَال، فإذَا كانَ صِفَة كَهَال، فَهَل الرَّبُّ مَوصوفٌ بالكَهَال؟ سيُقُول: نَعَم. ففِي الأَصْل هُو لم يُنكر عُلو الله بذاتِه إلاَّ طَلبًا للكَهَال كَهَا يَدَّعِي.

إِذَنْ: ثَبَت لَهُ صِفات العُلُو لأنَّ العُلُوَّ صِفَةُ كَمَالٍ بإجماع العُقَلاء.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (٦/ ٥٧٨).

أمَّا الفِطرةُ فتَجِد العَجُوز التِي لم تَدْرس العَقِيدةَ الوَاسطيَّة ولَا عَقيدةَ الطَّحاوِي ولَا الفِطرةُ فتَجِد العَجُوز التِي لم تَدْرس العَقِيدةَ الوَاسطيَّة ولَا عَيَرها إِذَا دَعَت ربَّها عَزَّقِجَلَّ؛ تَقُول: يَا رَبِّ! وتُشير إِلَى فَوْقُ، وهَذا دليلٌ فِطريُّ لَا يَحتاج إِلَى تَدْريس ولَا إِلَى تَعْليم.

ولهذا لها كانَ أَبُو المَعَالِي الجُوَيْنِيُّ -عفا الله عناً وعَنه - يُقرِّر أَنَّ الله لم يَسْتو عَلَى العَرْش، فأنكر استواء الله على العرش لأنَّه من الأشعرية -ولكنَّه إن شَاء الله رجَع -؛ قالَ لَهُ أبو جَعفر الهمَذاني: يَا أستاذُ! دَعنا مِن ذِكر العَرش والاستِواء عَلَى العَرش، مَا تَقُول فِي هذِه الفِطرة: مَا قالَ عارِفٌ قَط: «يَا اللهُ» إلَّا وجَد مِن قَلبه ضرورةً بطَلب العُلُو -عارفٌ يَعْني عابدٌ - فجَعَل يَضْرب عَلَى رأسِه ويقولُ: حيَّرني الهمَذاني! حيَّرني الهمَذاني! حيَّرني الهمَذاني! عَلَى هذا، فكلُّ إنسانٍ يقول: «يَا الله» حتَّى الذِي يُنكر عُلوَّ الله يتَّجه قَلبه إلى السهاءِ.

وفي مرَّةٍ مِنَ المَرَّاتِ كُنَّا يَوْمَ العيد - في مِنى - فجاءَنا طائفةٌ مِن الإخوانِ - وَلَا أحبُّ أَن أَذْكر نِسبتهم - وجاؤوا - وهُم طلبة علم - وكُنْت لَا أعرف لُغتهم، فجاءني بَعْض الإخوة مِن السُّعوديين، وقال: إنَّ الإخوانَ حضَروا وأحبُّ أن تَتكلَّم في شَيْء مِن العقيدة لَا سيما في العُلُو؛ قلتُ: خَيْرًا إن شَاءَ اللهُ، فحضَرنا وتكلَّمنا بأشياء كيست مِنَ العقيدة تَأنِيسًا لَهُم وتأليفًا لهم؛ لأنَّك لو باشَرْتَهم بالكلام في العقيدة لَنفروا، وقالُوا: هَذا جَاءَ يُصحِّح عَقِيدتَنا؟!.

فَكَلَّمْناهِم بِهَا تَيسَّر، ثُمَّ انتقَلْنا إِلَى ذِكْرِ العُلُو، وبدَأْتُ أقولُ لهم -مِثلَهَا قُلت

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (٢/ ٦٤٢-٦٤٣)، وسير أعلام النبلاء (١٨/ ٤٧٥).

لكُم-: إِنَّ العُلُو دلَّ عَلَيْه الكتابُ والسُّنة والإِجْماع والعَقْل والفِطْرة؛ فبكدؤوا يَتراطَنُون وبَعْضهم وقَف، فقلت فِي نَفْسي: هل وقفوا إِجلالًا وإعظامًا لهذا المعنى، أم يُريدون أن يَقْتلوني؟! فَلَا أَدْري! المهمُّ: قامُوا يَتراطَنُون جدًّا، ويَردُّ بَعْضهم عَلَى بَعْض، فأَمْسكت مِنَ الكلام أَخْشَى مِنَ الفِتْنة وهدَّأَتُهُم، وقُلت: المقصُود الوُصولُ إلى الحَقِّ وهكذا، فقُلت لهُم: بالأمسِ كُنتم بعَرَفة تَدْعُون الله عَنَّقِكَ فكَيْف تَرْفعون إلى الحَقِّ وهكذا، فقُلت لهُم: بالأمسِ كُنتم بعَرَفة تَدْعُون الله عَنَّقِكَل فكَيْف تَرْفعون أيديكم عِنْدَ الدُّعاء؟ قالوا نَقُول هكذَا؛ بِرَفْع أيدِيهم إلى السَّماء، فقُلت: تُوجهون الخِطاب إلى مَن لَيْسَ الله الخِطاب لمن؟ قالُوا: لله، فقُلت: كَيْف «لله»؟ تُوجِّهون الخِطاب إلى مَن لَيْسَ الله فيه؟! قالُوا: لأنَّ السَّماء قِبْلةُ الدَّاعِي، فقُلتُ: إذا كَانَت السماءُ قِبلةَ الدَّاعِي فَلَا بُدَّ في الله وَانْتم عَلَى ظُهُوركم مُنْ يُستقبِل القِبلة بجَمِيع بدَنِه؛ وعَلَى هذا فَلا تَدْعُوا الله َ إلَّ وأَنْتم عَلَى ظُهُوركم مُنْ يُنَ عَلَى ظُهُوركم حتَّى يَكُون البَدَن كُلَّه مُوجَّهًا إلى القِبلة! وهذا كَلامٌ سَخِيفٌ مُسْتَلْقِينَ عَلَى ظُهُوركم حتَّى يَكُون البَدَن كُلَّه مُوجَّهًا إلى القِبلة! وهذا كَلامٌ سَخِيفٌ وفطرتَهم مَا ضَلُوا عَن سَوَاءِ السَّبيل فِي مَسْأَلةِ العُلُو أَبدًا.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ: هذِه أَدلَّةٌ خَسةٌ عَلَى عُلُو اللهِ بذَاتِه فَوْقَ سمَواتِه (١)، ولا بأسَ بَذا البَسْط فِي هَذا الأَمْر فرُبَّما تَجِدُون مَن يُجادِلُكُم.

وإنَّهم يُورِدُونَ عَلَى هَذا إِشكالًا:

أُولًا: يَقُولُون: إِنَّكُم إِذَا قَرَّرْتُم ذَلِكَ فَقَد خَالَفْتُم القُرْآن، قَالَ الله عَنَّفِجَلَّ: ﴿ عَلَيْنَهُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ ﴾ [الملك:١٦]، وقالَ تعالَى: ﴿ أَمَّ أَمِنتُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا ﴾ [الملك:١٧]، وقـالَ تعالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلَذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَّكُ

<sup>(</sup>١) انظر (ص:٧٧).

وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَكُ ﴾ [الزخرف: ٨٤]، وقالَ تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣]، فهذِه أربعُ آياتٍ، كلُّها تدلُّ على عَدَم العُلُو. وقالُوا: ﴿ عَآمِنهُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ إنْ قُلتم: إنَّ «في» تُفيد الظَّرفية فقد حصَرتم الله فِي السَّماء؛ لأنَّ الظَّرْف أكْبر مِن المَظْروف، فتكُون السَّماءُ محيطةً بِه، وأنتم لا تَقُولون بأنَّ السَّماءَ تُحيط بِه، فإمَّا أن تَقُولوا: إنَّ السَّماءَ محيطةٌ بِه وهُو فِيها، وإمَّا أنْ تُنكرُوا أنْ يَكُون فِي السَّماء.

## ونَقُول: الجَوَاب عَن هَذا بأَحَدِ وَجْهَيْنِ:

الأوَّل: إمَّا أَنْ يَكُون قَوْلُه: ﴿فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ بِمَعْنَى عَلَى السَّمَاء، و(فِي) تَأْتِي بِمَعْنَى (على) كَمَا فِي قَوْله تعالَى: ﴿قُلْ سِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام:١١]، أَي عَلَى الأَرْض، إذ لَيْس مَعْنَاه أَن الإِنْسان يَحفر خنادقَ فِي الأَرْض ويَمْشي فِيها.

وقَوْله تعالَى: ﴿ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه:٧١]، أيْ: علَيها، فإذَا جعلت (في) بمَعْنى (على) زالَ الإشكالُ، فيكون اللهُ تعالى فَوْقَ السَّماءِ لَا فِي جَوْفِها.

الثَّاني: أنَّ المُراد بالسَّماء العُلُو؛ لأنَّ فِي اللُّغة العَرَبيَّة: كُل مَا علاك فهُو سماءٌ، حتَّى سَقْف البِناء، يقال لَهُ: سَماءٌ؛ بالنِّسْبة لنَا، فيكُون مَعنَى ﴿مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ أي مَن فِي العُلُو.

فإذا قَالَ قَائِل: أَرُونا شاهدًا على أن السَّماء بمَعْنى العُلُو؟ قُلْنا: قَالَ الله تَعالَى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ [الرعد:١٧]، والماءُ نازلٌ مِنَ السَّحابِ، والسَّحابُ مُسخَّرٌ بَيْن السَّماء والأَرْض، كمَا قالَ تعالَى: ﴿ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ ﴾ [البقرة:١٦٤].

فتَبيَّن أنَّ السَّماء فِي الآية الأُولى ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً ﴾ [الرعد:١٧]، بمَعْنى العُلُو، وعَلَى هَذا فنَقُول ﴿ ءَأَمِننُم مَن فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ أيْ: من فِي العُلُو المطلَق الذِي لَا يَكُون معه أحد، فهُو «الظاهر الذِي لَيْس فوقه شَيْء».

وأمَّا قَوْله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِى فِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزحرف: ١٨] فمِن المعلومِ أنَّ الشَّخص الواحِدَ لَا يَكُون فِي مكانَيْن فِي آنٍ واحِدٍ، فهذا مُستحيل، لَكِن مَعْنى قَوْله: ﴿ وَهُو اللّذِى فِي السَّمَآءِ إِلَهُ ﴾ هُو كقولك: (فلانٌ أميرٌ فِي مكَّة، وأميرٌ فِي المدينةِ) يَعْني: أنَّ إِمْرتَه فِي هَذه وفِي هذه، وأمَّا مكانُه ففِي واحدةٍ مِنها، وأميرٌ فِي المدينةِ) يَعْني: أنَّ إِمْرتَه فِي هَذه وفِي هذه، وأمَّا مكانُه ففِي واحدةٍ مِنها، إمَّا فِي مكَّة، وإمَّا المَدِينة. والآيةُ كَذلِك، يَعْني هُو إلَهُ مَنْ فِي السَّماء، وإلَهُ مَنْ فِي السَّماء، وإلَهُ مَنْ فِي اللَّمَاء، وإلَهُ مَنْ فِي اللَّمَاء، وأَلَهُ مَنْ فِي اللَّمَاء، وأَلَهُ مَنْ فِي اللَّمَاء، وأَلَهُ مَنْ فِي اللَّمَاء، فَقَط، الأَرْض؛ ولِذَلك قالَ: ﴿ وَهُو الَذِى فِي السَّمَآءِ إِلَهُ ﴾ فلَمْ يَقُل: ﴿ فِي السَّماء ﴾ فقَط، الأَرْض؛ ولِذَلك قالَ: ﴿ وَهُو الأَرْض ﴾ فقَط.

وأمَّا قَوْله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٣]، فنَقُول: الجَوَاب فِيها مِن وَجْهَيْنِ:

الأوَّل: إمَّا أَن نَجعل (الله) مُتعلِّقًا بِها فِي السَّموات والأرض، فتكُون كقولِه: ﴿وَهُوَ الَّذِى فِى السَّمَآءِ إِلَكُ وَفِى الْأَرْضِ إِلَكُ ﴾ [الزخرف:٨٤] أَيْ: أَنَّه مَأْلُوهٌ فِي السَّموات، ومَأْلُوهٌ فِي الأرض. وعَلَى هَذا يَكُون الجَارُّ والمَجْرُور والمَعْطُوف مُتعلِّقًا بلفظِ الجَلالة.

الثَّاني: أَن نَقُول: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَتِ ﴾، ونَقِف، ثمَّ نَستأنِف ونَقُول: ﴿ وَفِي اللَّمَ فِي السَّمَاوَتِ ﴾ ونَقِف، ثمَّ نَستأنِف ونَقُول: ﴿ وَفِي اللَّمَ مِيكُمُ مِيكُمُ مِيكُمُ مِيكُمُ مِيكُمُ مِيكُمُ مَعَلَمُ مِيكُمُ مَعَلَمُ مِيكُمُ مَعَ كُوْنه فِي السَّموات فإنَّه يَعْلم مِرَّكم وَجَهْرَكُمْ ﴾، ويكونُ جَلالُ الآيةِ وعَظَمتُها: أنَّه مَع كَوْنه فِي السَّموات فإنَّه يَعْلم مِرَّكم

وجَهْرَكم فِي الأَرْض، فلَيْس عُلُوُّه فِي السَّموات بهانِعٍ مِن عِلمه بسِرِّكُم وجَهرِكُم فِي الأرض.

وبهذا تَلْتَئِمُ الأدلَّة، ويَبقى العُلُو الذاتي ثابتًا بخمسةِ أدلَّة؛ جِنسًا لَا فَردًا؛ لأنَّ دلالةَ القُرْآن والسُّنة لَا تُحصى.

وقَد خالَف فِي العُلُو الذاتي لله تعالَى طائفتانِ:

الطّائفة الأُولى: قالُوا: إنّه فِي كلِّ مكانٍ بذاتِه -والعِياذُ بالله-؛ فهُو فِي المسجد، وفِي السُّوق، وفِي البَرِّ، وفِي البَحر، وفِي الجُو، وفِي الأماكِن المُحترمة، وفِي الأماكِن التَّذِرة، وفِي كلِّ مكانٍ. وهَل هُو يَتجزَّأ أَو مُتعدِّد؟!! لأنّه يلزم -على قولهم- إمَّا أَن يَكُون متجزئًا بَعْضه هنا وبَعْضه هنا، أَو متعددًا، أَو يَكُون مُتمزِّقًا فِي الواقع! فإذَا قُلْنا: هُو فِي المسجد، وفِي السُّوق، وبيننا وبَين السوق جُدران، فمَعْناه أنَّها فِي الطِّين، واللَّبِن، والحديد، ومَا أَشبَه مزَّقته، أَو نَقُول: إنَّه حَالُّ فِي الجِدار أيضًا وفِي الطِّين، واللَّبِن، والحديد، ومَا أَشبَه ذلك.

لِهَذا؛ فالقَول بأنَّه «في كُلِّ مكانٍ» مقدمةٌ للقَول بأنَّه حالٌّ فِي كلِّ شَيْءٍ.

ولهذا قَالَ ابن القَيِّم رَحِمَهُ اللَّهُ -عَن هَذا القَول- إِنَّه أَخْبَث مِن قَول النَّصارَى (١)، فالنَّصارى خَصُّوه فالنَّصارى خَصُّوا الحُلول بعِيسى ابن مَرْيَم، فلَم يجعلوه فِي كُل مكانٍ، ثمَّ خَصُّوه بمكانٍ طاهِر، مِن أولي العَزم، وهَؤلاءِ قالُوا: إِنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كُل مكانٍ، وفِي كُل بمكانٍ طاهِر، مِن أولي العَزم، وهَؤلاءِ قالُوا: إِنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كُل مكانٍ، وفِي كُل بَمَانٍ وَفِي كُل سَمَانٍ عَن أي اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّه

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (٣/ ٤٧٥).

شَيْء، ولم يخصُّوه بالطاهِر؛ فأقولُ: إنَّ هَؤلاءِ القَوم يقُولون: إنَّ الله بذاتِه فِي كُل مكانٍ.

فإنْ قالَ قَائِل: إنَّ الله عَنَّ فَجَلَّ فِي كُل مكانٍ فِي السَّماء فَمَا الجَواب عَن ذَلِك؟

قُلْنا: لَيْسَ مَعنَى «في السَّماء» في نَفْسَ السَّمَوات السَّبْع، أبدًا؛ بَل هُو فوقَها، وقد قُلْنا: إنَّ «في السماء» بمَعْنى: عَلَى السَّماء أُو «في السَّماء»: في العُلُو، والعُلُو لَيْسَ هُو السَّمَوات الأَجْرام، وإلَّا فمَعْلُومٌ أنَّه لَا يَجوز أنْ نَعتقدَ أنَّ اللهَ تُحيط بِه السماء، بَل وهُوَ عَلَى العَرش لَا يَجوز أنْ نَعتقدَ النَّ اللهَ تُحيط بِه العَرش بَل وهُوَ عَلَى العَرش لَا يَجوز أنْ نَعتقِدَ بأنَّه مُفتقِر للعَرش، بحيثُ لو زالَ العَرش لسقط، كمَا لو زالَ الكُرسي مِن تَحْت الإِنْسان لسقَط.

الطّائفة الثّانية: قالُوا: لَا يَجُوز أَنْ تَصفَ اللهَ بَأَنَّه فِي أَيِّ مَكَانٍ إطلاقًا، فَلَا تقُل: فِي السَّماء ولَا فِي الأرض، ولَا مُتصل بالعالم ولَا مُنفصل عنه، ولَا مجانِب ولَا محايِث، ولَا يَمين ولَا شَهال، ولَا فَوْقُ ولَا تَحْت، ولَا تَصفه بأيِّ وَصْف من هذا، فلهذا جَعَلوا الله تعالى عدمًا! حتَّى قَالَ بَعْض العُلَماء: لَو قَالَ لك قَائِل: صِف لي العَدَم، مَا وَجَدْتَ أَشْملَ ولَا أَشدَّ إحاطةً للعَدَم مِن هذا الوَصْف.

فالحَمْد لله الذِي هَدانا، فنحنُ نُؤْمِن بأنَّ الله تعالَى فوقَنا معنًى وذاتًا.

فإن قَالَ قَائِل: تَنَطَّعْتُم حِين قُلتم: «إنَّ اللهَ عليٌّ بذاتِه»؛ فقَوْلكم «بذاتِه»، هَذا تَنطُّع، وقد قَالَ النَّبِي ﷺ: «هَلَكَ المُتنَطِّعُونَ»(١)؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، رقم (٢٦٧٠)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِحَالَلَهُ عَنْهُ.

فقُلنا: إنَّنا لم نَتنطَّع، ولكنَّا أَرَدنا أَنْ نَدفَع قولَ سُوءٍ، وهُم الذِين يَقُولُون: إنَّ الله لَيْس عَلِيًّا بذاتِه، فنَقُول: بَل هُو عليُّ بذاتِه، ولَوْلَا أنَّهم أَحْوَجُونا إلَى هَذا القَول مَا قُلناه، ولَا قْتَصَرْنَا علَى قِراءة القُرْآن والحَدِيث، ولم نَزِدْ حَرْفًا واحدًا، ولَكِن ماذا نَعْمل فِي دَفْع هَذا العُدُوان على الشَّرِيعة، وعَلَى الخالِق عَزَّوَجَلًا؟

فنَحنُ نَقُول: «بِذاتِه» ضَرورةً، كَمَا قَالَ بَعْض السَّلَف فِي ﴿أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف:٤٥]؛ قَالَ: «استوى بذاته»، وبَعْضهم أَنْكر هذا، وقال: لماذا تَقُولون: «بذاته»!؟ فنَقُول لهم: نحنُ لم نَقُل «بذاتِه» تنطُّعًا، إنَّما قُلْنا «بذاته» ردًّا على من يَقُول: «استوى استواءً معنويًّا لا ذاتيًّا»، وأن مَعْناه المُلك والقَهْر والاستِيلاء.

وكَذَلِكَ النُّزُولَ إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا بَعْضِ العُلَمَاء قَالَ «يَنزِل بذاته»، فقال آخرون: هَذَا تنطع، لماذا تَقُولُون «بذاته»، والرسول ﷺ لَمْ يَقُل «ينزل بذاته»!؟ قُلْنا: نعم الرَّسُول ﷺ لَمْ يَقُل «ينزل بذاته»؛ لأنَّه يخاطب قومًا يَفْهمون أن الفِعْل إِذَا أُضيف إِلَى الفاعل فَهُو مُضاف إِلَى ذاتِ الفاعِل.

فالصَّحابة لَمْ قَالَ لَهُم رسُول الله ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا»<sup>(۱)</sup> فَهِمُوا أَنَّ اللهَ هُو الذِي يَنزل، فلَم يَحْتَج إِلَى أَن يَقُول: «بذاته»، لَكِن لَمَّا جاءَنا قومٌ يَقُولون: إِنَّ نُزُولَه مَعنويُّ ولَيْس ذاتيًّا، أَو إِنَّ نُزُولَه يَتعلَّق بغيره لَا بذاتِه، اضطُرِرْنا إِلَى أَنْ نَقُول بذاتِه؛ دَفْعًا لهذا القولِ الجائرِ، ولَيْس تَعَنَّتًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، رقم (٧٥٨)، من حديث أبي هريرة رَضَاً اللَّهُ عَنْهُ.

## وَقُولُه: ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ } [1] وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [1] [الأنعام:١٨].

وقد قَالَ الشاعِرُ الحَكِيم (١):

الْبَسْ لِكُلِّ حَالَةٍ لَبُوسَهَا

فكُل إنسانٍ نُخاطِبُه بِما يَعْرِفُ.

المهمُّ: أنَّه قَد تَبيَّن أنَّ اللهَ عالٍ بذاتِه وصِفاتِه علَى جَمِيع الخَلْق، والأدَّلَة كَثيرةٌ، وقد ذكرنا مُجملَها، وأنَّها تَنقسم إلَى خَمسةِ أنواعٍ، لَا خَمسة آحادٍ، وهِي القُرْآن، والسُّنة، والإِجْماع، والعَقْل، والفِطْرة.

قَوْله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ﴾ فالعليُّ صِفَة مُشَبَّهة، والصِّفَة الْمُشَبَّهة تـدلُّ على الثُّبُوت والاستِمْرار، فهُو العَليُّ عُلُوَّا لازِمًا ذاتِيًّا؛ ولهذا كانَ عُلُوَّه على جَمِيع الخَلق مِن صِفاتِه الذاتيَّة اللازِمة، حتَّى لو قُلْنا: إنَّه يَنْزل إلى السَّماء الدُّنْيا؛ فإنَّ ذلِك لَا يُنافِي عُلُوّه؛ لأنَّ الله لَيْس كمِثْلِه شَيْء فِي جَمِيع صِفاتِه.

قَوْله: ﴿ٱلْعَظِيمُ ﴾ يَعْني ذَا العَظَمة، الَّتِي لَا أعظمَ مِنها، فَهُو لَا أَعْظم مِنه فِي سُلطانه، ومُلكه، وقَهره، وغَير ذَلِك.

[1] قَوْله: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ القاهِر أي الغالِب، ﴿فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ وهِي فَوقيَّة مَعنويَّة ذاتيَّة.

[٢] قَوْله: ﴿وَهُوَ ٱلْمَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ فالحَكِيم ذُو الحُكْمِ والحِكْمَة، وأمَّا قـولُنا: «ذُو الحُكْمِ» فمَعْناه: أنَّ الله لَهُ الحُكْمُ، كَمَا قالَ تعالَى: ﴿لَهُ ٱلْمُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص:٨٨].

<sup>(</sup>١) البيت لبَهْيَس الفزاري، انظر: أمثال العرب (ص:١١١) للمفضل الضبي، ونهاية الأرب (٣/ ١٢).

وحُكم الله نَوعانِ: كَونيٌّ، وشرعيٌّ(١):

ومِثال الكَوْني قَول الله تَبَارَكَوَتَعَالَى عَن أَخِي يُوسُف: ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَيِنَ أَوَ يَخَكُمُ ٱللَّهُ لِلَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ [يوسف: ٨٠] ﴿ يَخَكُمُ ﴾ فهنا حُكم كَوْنِي، أَي يُقَدِّر لي ذَلِك.

وأمَّا الحُكم الشَّرعي فمِثل قَوْله تَعالَى فِي سورة الممتحنة: ﴿ وَالِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ اللَّهِ عَكُمُ اللَّهِ عَكَمُ اللَّهِ عَكَمُ اللَّهِ عَلَيْمُ حَكِيمٌ ﴾ [المتحنة: ١٠] أي حُكمُه الشَّرعي، وقوله: ﴿ أَفَحُكُمَ الْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ ﴾ شَرْعًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكُمًا ﴾ شرعًا.

أُمَّا قَوْله تَعالَى: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَخَكُمِ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ [التين: ٨] فشرعًا وكونًا.

وعلى كلِّ حَالٍ: الحُكمُ كُوني وشَرْعي.

وأمَّا الحِكْمة فتكُون فِي الكَوْني وتكُون فِي الحُكم الشَّرعي، فَمَا مِن حُكم يَحْكم الله بِهِ إلَّا وهُوَ مُطابِق للحِكمة تمامًا، سَوَاءٌ كانَ هَذا الحُكم كونيًّا أَو كانَ شرعيًّا.

ومَا هِيَ الحِكْمة؟ الحِكْمة وَضْع الشَّيْء مَوضعَه اللائِقَ بِهِ، بحيثُ لَا يقُول العَقل: لَيتَه لم يُوضَع هُنا؛ هذِه هِيَ الحِكْمة؛ أي: وَضْع الشَّيْء فِي مَوْضِعه.

ثُم اعْلَم أنَّ الحِكْمة نوعانِ:

النَّوع الأوَّل: حِكْمة كَوْن الشَّيْء عَلَى هَذا الوَجْه.

<sup>(</sup>١) انظر (ص:١٠٥).

النوع الثَّاني: الغايةَ مِن هَذا الشَّيْء.

ف «كُون الشَّيْء عَلَى هَذا الوَجْه» يَعْني صورة الشَّيْء؛ فمَعناه: لماذا كانَ الآدميُّ قائمًا عَلَى قدمَيْه ورأسُه فَوْقُ وكَانَت البهائِم بالعَكس، ولماذا كانَ الليلُ مُظلمًا والنَّهارُ مُبصِرًا، وهَلُمَّ جَرَّا! وهُوَ مُوافِقٌ تَمَامًا للحِكمة.

ثُم «الغايَةُ مِن ذَلِك»؛ أَي الشَّمرة، وأَضْرب مثلًا بالصَّلاة كَوْنها عَلَى هَذَا الوَجْه حِكْمة؛ فقِيام ثُمَّ رُكوع ثُمَّ خُرور للشُّجود هذِه حِكْمة؛ فيَنْتَصِب الإِنْسان أولًا ثُمَّ يَكُون بَين القُعود والانتِصاب فِي الرُّكوع، ثُمَّ يَسْجد، ولماذا كَانَت تُقطع عَلَى وِتْر؟ لأَنَّ الله تَعالَى وِتر، ثُمَّ مَا الغايةُ مِن هذِه الصَّلاة؟ تَكفيرُ الخَطايا.

وتقسيمُنا للحِكْمة إلى غايةٍ وصُوريَّة لأنَّ الثَّمَرات قَد تَحْصل بغَيْر هذِه الصُّورة، لَكِن كَوْن الله جَعَل هذِه الشَّمرة المعيَّنة بهذِه الصُّورة المُعيَّنة فهذِه حِكْمةٌ، والدَّلِيلُ هُو الواقِع، فمِن حِكْمة الله في كون الشَّيْء عَلَى هَذا الوَجْه حِكْمة، وكون ثَمَراتِه حِكْمة الواقِع، والفائِدَة: لِأَجْل أَنْ نَعرِفَ أَنَّ حِكْمة اللهِ واسعةٌ، ولَيْسَ أَنْ تَحْصُلَ الغايةُ أخرى، والفائِدَة: لِأَجْل أَنْ نَعرِفَ أَنَّ حِكْمة اللهِ واسعةٌ، ولَيْسَ أَنْ تَحْصُلَ الغايةُ عَلَى صَفَةٍ مَربوطةٍ مُناسبة، وانظُر الآنَ إلى الوُضوء مُكفِّر عَلَى المَخطايا، لَكِن تَكفِيره للخَطايا في حَال السَّبرات أشدُّ وأكثر؛ إِذَنْ: فهُو التَّناسُب.

إِذَنْ: فالحِكْمة لهَا مُتعلَّقانِ، المتعلَّق الأوَّل: كون الشَّيْء عَلَى هَذا الوَجْه؛ والثَّاني: الغايَةُ مِنهُ.

وانظُر إلَى المَطَر الآنَ يَرْوِي الأَرْضَ فكُونُه يَأْتِي مِن فَوْق وكَوْنه يَأْتِي رَ**ذاذًا** هَذا حِكْمةٌ، ولو كانَ يأتي عَلَى الأَرْض ماشيًا لم يَستفِد أعلَى الجِبال مِنه، ولَو كانَ يُصَبُّ صَبًّا كَأَفْوَاهِ القِرَبِ لتَهدَّم البِنَاءُ وتَضرَّر النَّاسُ لكنَّه جَاءَ رَذاذًا ومِن فَوق لكي يَشْمَل كُلَّ الأَرْض، وجَاء رذاذًا لِئلَّا يَضُرَّ.

ثُمَّ الغايةُ مِن إِنْزال المَطَر غايةٌ عَظِيمة لَيْسَ الإِنْبات فَقَط، بَل والشُّرب: ﴿ أَفَرَءَ يَتُكُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشَرَبُونَ ﴿ مَا الْمَاتَ الْمُزَنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴾ [الواقعة:٦٨-٦٩] فنبَات الأَرْضِ والشُّرب؛ وزَوال الغُبْرة.. إلى غير ذَلِك مِن الفَوائِدِ الكَبِيرة.

إذن: «الحَكِيم» مُشتقٌّ مِن الحُكم والحِكمة، والحُكم إمَّا كَوْني أَو شَرْعي، والحِكمة إمَّا كَوْني أَو شَرْعي، والحِكْمة إمَّا فِي الغاية أَو فِي الصُّورة كون الجَّمْ الخَيْمة الثَّمَرات، وفِي الصُّورة كون الشَّيْء عَلَى هَذا الوَجْه؛ هَذا هُو مَعنَى «الحَكِيم».

فَائِدَة: قُلْنا: إِنَّ اللهَ لَا يَفْعل إِلَّا لِحِكْمة وغايةٍ؛ فَهَل تَرْجع للخَالق أَو المَخْلُوق؟

الجوابُ: تَرْجِع للمَخْلُوق والخالِق؛ أمَّا رُجوعُها للمَخْلُوق فلِكُوْنها مِن مَصْلُحَتِه، وأمَّا رُجوعُها للمَخْلُوق فلِبيانِ كَهَال صِفَتِه وأنَّه تَعالَى لَا يَفْعل شيئًا عَبَثًا، كَهَا قالَ تَعالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِكَ ﴾ [الدخان:٣٨] وفي آيةٍ أُخرى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ ﴾ [الحجر: ٨٥] وفي وفي آيةٍ أُخرى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ ﴾ [الحجر: ٨٥] وفي الله ثالثةٍ: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ﴾ [ص: ٢٧]، فالحِكمة تعُود عَلَى الخالِق والمَخْلُوق.

وقَوْله تَعالَى: ﴿ الْخَبِيرُ ﴾: يَعْني العليم، لَكِنِ «الخَبِيرُ» أَخَصُّ مِنَ «العَلِيم»؛ لكَوْنها تَتعلَّق ببَوَاطِن الأُمُور وخَفايَاها، فهِيَ أخصُّ مِنَ العِلْم.

وَنُوَّ مِنُ بِأَنَّهُ: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾ [1] [بونس: ٣]،

[1] لمَّا ذكر المؤلِّفُ آياتِ العُلُو العامِّ ذكر العُلُوَّ الخاصَّ.

فالعُلو العامُّ مِنَ الصِّفات الذاتيَّة التِي لم يَزَل الله ولَا يَزَال مُتصفًا بِهَا، والعُلُو الخاصُّ هُو الاستِواءُ علَى العَرَشِ، دليلُه قَوْله: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْشُ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾ [يونس:٣].

قَوْله: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ أَوَّلها الأَحَد وآخِرُها الجُمُعة، وهِي هذِه الأيامُ المعرُوفَة.

فإنْ قَالَ قَائِل: كَيْف تكُون بهذِه الأَيَّامِ المَعْروفة، وهَذِه الأَيَّام المعروفة مُترتِّبة علَى الشَّمس، وحِين خَلق السَّموات والأَرْض لَيْس هُناكَ شَمس؟

قُلْنا: إِنَّه بالتَّقدير؛ لأنَّ الله خَلق الأَرْض فِي يَومَين سابقَين علَى خَلق السَّموات، وهذانِ اليومانِ لَيْس فِيهما شَمس، فيُقال: إنَّ هذا بالتَّقدير، أيْ: بمِقدار سِتةِ أيَّامٍ، ثمَّ استَوى علَى العَرش.

قَوْله: ﴿ ثُمَّ ﴾ أي بَعْد خَلق السَّموات والأَرْض استَوى علَى العَرش؛ فهَل هُو قَبل ذَلِك مُستو علَى العَرش أَو لَا؟ والجَوَاب: إنْ قُلْنا «لَا» أَخْطأنا، وإن قُلْنا «نعَم» أَخْطأنا؛ لأنَّ الله أَخْبرنا أنَّه بَعْد خَلْق السَّموات والأَرْض استوى على العَرش، وسكَت عمَّا قَبل ذَلِك، فالواجِب عَلَيْنا السُّكوت. ونَقُول: اللهُ أَعْلم.

مَسْأَلَةٌ: مَا صحَّة قُول بَعْضهم: إنَّ الجِكْمة مِن خَلق السَّموات والأَرْض فِي ستَّة أيام أنه تعالى يُعلِّم عبادَه المؤمنِين التدرُّج فِي الأَحْكام؟

الجَوَاب: رُبَّها تَكُون هذِه مِن الجِكْمة، فالإِنْسان قَد يَستنبِط الجِكْمة بها يَظهر؛ لأنَّ الله قادرٌ عَلَى أن يَخلُقها بلحظة بكلمة واحِدة؛ قَالَ العُلَهاء رَحَهُمُواللَهُ: إنَّ الله عَلَم عِبادَهُ التَّأْنِي والإِحْكام، وأنَّ الإِحْكام أهمُّ مِنَ العَجَلة، وقالَ الطَّبائِعيُّون: إنَّ هذِه المَخلوقات لهَا أسبابٌ تَنشأ كها يَنشأ الحَمْل فِي البَطْن، وهَذِه الأَسْباب تَفاعَلت حتَّى تكوَّنت سهاءً وأرضًا، وهَذِه المَدَّة تحتاج إلى طول؛ ولهذا يُفسر الطَّبائِعيُّون «الأيام» بغير أيامِنا هذِه، فيَقُولون: هِي أيامٌ طويلةٌ إمَّا خسونَ ألف سنة، أو غيرها؛ لأنَّم يَرون هَذا التدرُّج بِناءً على التفاعُل وترتُّب المسبَّبات على أسبابِها.

أَمَّا نحنُ فَنَقُول: إنَّ الله لَو شَاء لِحَلَقها بِلَحْظة، كَمَا أَنَّ الجَنِين فِي البَطْن لَو شَاء الله لَخلَقه بلَحْظة، وخَرَج بِلَحْظة، لَكِنَّ اللهَ قدَّره حسَب النَّمُو وتَتابُع الأسبابِ.

وقَوْله: ﴿ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَـرُشِ﴾ أَيْ: علَا علَيْه، واعْلَم أنَّ: ﴿ٱسۡتَوَىٰ﴾ تأتِي فِي اللَّغة العَرَبيَّة علَى أوجهٍ:

الوَجْه الأَوَّل: مُطلقة، الوَجْه الثَّاني: مُقيَّدة بـ(على)، الوَجْه الثَّالِث: مُقيَّدة بـ(إلَى)، الوَجْه الرابع: مَقرُونة بالواو.

فإذا جاءَت مُطْلقة صار مَعْناها الكَمال، ومِنها قَوْله تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَأَسْتَوَىٰ ﴾ [القصص:١٤]، أيْ: كَمل فِي خِلقته وعَقله.

والمقيَّدة بـ(على) تكُون بمَعْنى العُلُو، ومِنه قَوْله تعالَى: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ [المؤمنون:٢٨]. أي عَلوت، وقَوْله تعالَى: ﴿ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ عَلَمَ تَذَكُرُواْ فِي الْفُورِهِ عَلَيْهِ ﴾ [الزخرف:١٣] أي عَلوتم علَيْه.

والمقيَّدة بـ(إلَى) تكون بمَعْنى القَصْد، ومِنه قَوْله تعالَى: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَى ٓ إِلَى اَلسَّمَآ َ وَهِيَ دُخَانُ ﴾ [نصلت:١١]، علَى أحدِ القَوْلين.

والمقرُونة بـ(الواو) تكُون بمَعْنى التَّساوِي، كقولِهم: «استَوَى الماءُ والخشبةَ» وهَذا المِثال يَذْكره النَّحُويُّون فِي التَّمْثِيل لِواو المعيَّة، ومعنَى «استَوى الماءُ والخشبةَ» وَهَذا المِثال يَذْكره النَّحْويُّون فِي التِي تكُون فِي أعلَى البِئر.

فهذِه أربعةُ أوجهٍ تَرِد علَيها: «استوَى».

ولم تَرِد «استَوى» مُقترنةً بـ(على) بمَعْنَى غَيْر العُلُو، لَكِن وَرَد عَن بَعْض السَّلَف رَحَهُمُ اللَّهُ أَنَّه عَبَّر بقَوْله: ﴿اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ أي ارتَفَع، و «ارتَفَع» بمَعْنى عَلَا، وبَعْضهم قَالَ: ﴿اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ أيْ: صَعِد علَيْه، و «صَعِد» علَى الشَّيْء بمَعْنى عَلَا عَلَيْه، فهذِه ثلاثُ كلماتٍ بمَعْنى واحدٍ.

وبَعْضهم قالَ: استوَى علَى كَذَا، أَيْ: استقَرَّ، مِثل قَوْله تعالَى: ﴿ لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ عُنَّهَ وَلَهُ تَذَكُرُواْ فِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ أي: استقررتم.

فهذِه أربعةُ ألفاظٍ كُلها ورَدت عَنِ السَّلَف فِي تَفْسِير قَوْله تعالَى: ﴿ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَـٰرُشِ﴾ وقَد ذكرها ابنُ القَيِّم رَحَمَهُ ٱللَّهُ فِي (النُّونية) وقال: إنَّها ورَدت عَن السَّلَف (١).

لَكِنَّ المَعنَى الواضِحَ الظاهِرَ: أنَّها بِمَعْنى علَا، أمَّا الاستقرارُ فَهُو شَيْء زائدٌ علَى العُلُو، فلو أنَّا اقتصَرْنا علَى أنَّها بِمَعْنى «علَا» لَكانَ جيدًا، وإن قُلْنا «عَلَا واستقَرَّ» فَلَا مانِع إن شَاء الله تَعالَى.

<sup>(</sup>١) النونية (ص: ٨٧).

وَاسْتِوَاؤُهُ عَلَى العَرْشِ: عُلُوُّهُ عَلَيْهِ بِذَاتِهِ، عُلُوَّا خَاصًّا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ، لَا يَعْلَمُ كَيْفِيَّتَهُ إِلَّا هُوَ جَلَّوَعَلَاً<sup>[1]</sup>.

وقَد ذكر اللهُ تعالى الاستواء عَلَى العَرْش فِي القُرْآن الكريم فِي سَبْعة مَواضعَ كُلُّها بهذا اللفظِ: ﴿أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾.

[١] قَوْله: «وَاسْتِوَاقُهُ عَلَى العَرْشِ: عُلُوُّهُ عَلَيْهِ بِذَاتِهِ، عُلُوَّا خَاصًّا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ، لَا يَعْلَمُ كَيْفِيَّتَهُ إِلَّا هُوَ جَلَّوَعَلَا»؛ لأنَّ لَدَيْنَا عُلُوَيْنِ: عُلُوُ عامٌ، وعُلُو خاصٌ.

فالعُلُو العامُّ: عُلُو اللهِ تعالى علَى كُلِّ شَيْء مِنَ السَّموات والأرضِ والجِبال والآدَمِي، وغَير ذَلِك، وقَد دلَّت عَلَيه آياتُ العُلُو، كَمَا سَبَق.

والعُلُو الخاصُّ: هُو عُلُوه علَى العَرْش، وهُو استواؤُه علَيْه.

ويَظهَر ذلِك بالمِثال: إِنْسان علَى كُرْسي فِي السَّطْح، فهُناكَ عُلُو عامٌّ وهُناكَ عُلُو خَلُو خَلُو خَلُو خاصٌّ بالكُرسي، وكَوْنه عاليًا علَى البَيت كلِّه هَذا عامُّ. عامُّ.

فعُلو الله عَنَّهَجَلَّ علَى كُلِّ المَخْلوقات عامٌّ، وعلُوه علَى العَرش خاصُّ؛ ولهَذا لَا يَجِلُّ أَنْ اللهَ السَّوى علَى السَّماء، ولَا أَنَّه استوَى علَى المَخْلوقات، بَل نَقُول: استَوَى علَى المَخْلوقات، بَل نَقُول: استَوَى علَى العَرْش خاصَّةً؛ ولهَذا قُيِّد بقَوْله: «عُلُقٌ خَاصُّ

ولَا نَقُول: «استَوى عَلَى السَّماء» لأنَّ الاستِواءَ علوُّ خاصٌ، كمَا قرَّر شَيْخ الإِسْلام رَحْمَهُ ٱللَّهُ فِي «الرِّسالَة العَرْشية» وغيرُه مِنَ العُلَماء.

المهمُّ: أنَّ «استَوَى عَلَى كَذَا» هَذا خاصٌّ بِه، لَا يَتناولُه غيرُه، لَكِـن إذَا كانَ العَرْش فَـوْقَ المَخْلوقـاتِ كلِّها لَـزِمَ مِنِ استِواءَ الله عَلَى العَـرْش أن يَكُــون عــاليًا

لَا مُستويًا، بَل عاليًا عَلَى جَمِيع المخلوقاتِ؛ لأنَّ العُلُو مِنَ الصِّفاتِ الذَّاتيَّة لَا يُمْكِن أن يَنفكَّ اللهُ تعالى عَنْها أبدًا، والاستِواء مِنَ الصِّفاتِ الفِعليَّة، فالاستِواء على العَرْش عُلُوُّ خاصُّ، وأَنَا لَا أَسْتطيع أَنْ أقولَ: استَوى علَيْه أَي عُلُوًّا مُباشرًا؛ لأنِّ العَرْش عُلُوُّ خاصُّ، وأَنَا لَا أَسْتطيع أَنْ أقولَ: استَوى علَيْه أَي عُلُوًّا مُباشرًا؛ لأنِّ أَتَحاشَى مِن كَلِمة «مُباشِر»، لَكِن بالنِّسْبة لِي أَنَا عَلَى السَّرِير فهذا عُلُوُّ مُباشِر، لَكِن عُلُوِّي عَلَى الشَّرِير فهذا عُلُوُّ مُباشِر، لَكِن عَلَى السَّرِير فهذا عُلُو مُباشِر، لَكِن عَلَى السَّرِير فهذا الشَّيْء، ولَا حَرَج أَنْ نُقرِّب عُلُو عَلَى اللَّرْض غَير مُباشِر، وهذا يُقرِّب لَكَ هذا الشَّيْء، ولَا حَرَج أَنْ نُقرِّب عَلَى المُعانِي لَا للمُهاثَلة، كَمَا قالَ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللهُ اللهُ

فالمهمُّ: أنَّ «استَوى عَلَى الشَّيْء» علا علَيْه عُلوَّا خاصًّا، وبالنِّسْبة لي ولَك نَقُول: «مُباشر» ولا «غَيْر مُباشِر»؛ ولهذا غُلُول: «مُباشر» ولا «غَيْر مُباشِر»؛ ولهذا غلَّطُوا ابن الجَوْزي فِي قَوْله: «إنَّ الله خلَق آدمَ بِيَدِهِ ومَا مَسَّهُ» قالوا: لَيْسَ لك الحق فِي أَن تَقُول: «مَا مسه» وكذَلِك إذَا قلتَ: «استَوى عَلَى العَرْش ومَا مَسَّه»، أو «استَوى علَيْه وَمَسَّهُ» لَيْسَ لَك حَقُّ.

مَسْأَلَة: هَل استواء الله على العرش يَعْني احتياجَه إلَيْه؟

الجَوَاب: لَا، بَل هُو علَى العَرْش وهُو المُمسِك للعَرْش سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لأنَّ العَرْش مُفتقِر إلَى اللهِ، واللهُ تعالَى غَنِيُّ عَنه، لَكِن لكَمَال عَظَمته وسُلطانه استَوى علَى العَرْش، بَعْد خلق السَّموات والأرض، حِين تَـمَّ مُلك السَّموات والأرض،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، رقم (٥٥٤)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاقي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، رقم (٦٣٣)، من حديث جرير بن عبد الله رَضَائِلَتُهُ عَنْهُ.

وجَاء دَوْر السَّيْطرة، واللهُ تعالَى لَهُ السَّيطرة والهَيْمَنة علَى كلِّ شَيْء مِن قَبل ومِن بَعد؛ ولهَذا يُذكر الاستِواء علَى العَرْش بَعْد خَلْق السَّموات والأرض، وبَعد كَمَال الخَلْق الذِي أرادَ أن يَكُون العالم فِيه.

مَسْأَلَةٌ أُخرَى: هَل يَجوز لنَا السُّؤال عَن مَاهيَّة العَرْش؟

الجَوَاب: لَا، لَكِن نَقُول: إِنَّه عَرْش عَظِيم، أَوْسع مِنَ المَخْلوقات كلِّها؟ ولهذا جَاءَ فِي الحَدِيث: «مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ بِالنَّسْبَةِ لِلْكُرْسِيِّ إِلنَّسْبَةِ لِلْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الفَلاةِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ أُلْقِيَتْ فِي فَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ، وَإِنَّ فَضْلَ العَرْشِ عَلَى الكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الفَلاةِ عَلَى تِلْكَ الحَلْقَةِ» (١) إِذَن: لَا يَقْدُرُ قَدْرَ العَرْشِ أَحَدٌ إِلَّا خَالِقُه عَزَّوَجَلَّ، ولهَذا جَاءَ عَن ابنِ عبَّاسٍ رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُا قالَ: «الكُرْسِيُّ مَوْضِعُ قَدَمَيِ اللهِ عَزَوَجَلَّ، والعَرْش لَا يَقْدُرُ قَدْرَهُ إِلَّا الله عَزَوَجَلَّ، والعَرْش لَا يَقْدُرُهُ إِلَّا الله عَزَوَجَلَّ، والعَرْش لَا يَقْدُرُهُ إِلَّا الله عَزَوَجَلَّ، والعَرْش لَا يَقْدُرهُ إِلَّا الله عَزَوَجَلَّ، والعَرْشِ

فالواجِب علَيْنا السُّكوت؛ لأنَّ مَسائِلَ الغَيْب يَجِب الاقتِصارُ بِها علَى لَفْظها فقَط، ومَا دلَّت عَلَيه مِن المَعْنَى، أمَّا الكَيْفِيَّة والحَقِيقة فَلَا.

وقَوْله: «يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ، لَا يَعْلَمُ كَيْفِيَّتَهُ إِلَّا هُوَ جَلَّوَعَلَا» كثيرًا مَا تَسألُ طالبَ العِلْمِ فتَقُول: مَا مَعْنى «استَوى» فِي قَوْله تعالَى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٣٦١)، وابن بطة في الإبانة (٧/ ١٨١)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٦٦)، من حديث أبي ذر الغفاري رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۲۰۰ رقم ۳۰۳۰)، وابن خزيمة في التوحيد (۱/ ۲۶۸)، وابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ ٤٩١ رقم ۲٦٠۱)، والطبراني في معجمه الكبير (۱۲/ ۳۹ رقم ۱۲٤٠٤)، وأبو الشيخ في العظمة (۲/ ۲۵۲)، والحاكم (۲/ ۲۸۲).

فيَقُول لك: «مَعْناه استِواء يَلِيق بجَلاله»؛ فهذا لم يُجِب؛ لأنَّ قَوْله «استواء يَلِيق بجَلاله» يَقُوله النَّافِي المُعطِّل أيضًا؛ حَيثُ يَقُول: «استواء يَلِيقُ بجَلالِه، يَعْني: استِيلاء يَلِيق بجَلَالِه!».

بَل الواجب علينا أن نَقُول: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] أي عَلَا عَلَيه علوَّا يَلِيق بَخَاجٌ إِلَيْه، واللهُ غَنِيٌّ عَن عَلَا عَلَيْ مَن عَلَا عَلَيْ عَن كُلِّ شَيْءٍ مُحَاجٌ إِلَيْه، واللهُ غَنِيٌّ عَن كُلِّ شَيْءٍ.

ثُمَّ إِنَّنَا لَا نَعْلَم كَيْفِيَة استوائِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لأَنَّ هَذَا مِن أُمُور الغَيْب، وقَد أَخْبَرنا عَنْهُ ولم يُخْبِرْنا عَن كَيْفِيَتِه ولَو كَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لنَا لَأَخْبَرَنَا، فوَجَبَ عَلَيْنا الوُقُوفُ على مَا وَرَد ولَا نَتعدّاهُ، ولهذا ليما سُئل الإمامُ مالكُ رَحِمَهُ اللهُ: يَا أَبَا عبدِالله وَالرَّحْنَنُ عَلَى الْمَرْشِ السَّوَى ﴾ كَيْف استَوى ؟ فأطرق برأسه حياءً وحجلًا، وأخذ يتصبَّب عَرَقًا مِن شِدَّة مَا ورَد على قَلْبه، فأَنْطَقه اللهُ تعالى بهذِه الكلمات التِي تَناقلَها العُللماء، وارتضوْها، وجَعلوها أساسًا لبَقِية الصِّفات، فقال: «يَا هذا! الاستِواء غَير مَعْقول، والإِيمان بِه واجِبٌ، والسُّؤال عَنْهُ بِدْعة، ومَا أَراكَ إلَّا مُبتدِعًا»: أي مَا أَطْنُك، أو: «مَا أَراكَ إلَّا مُبتدِعًا»: أي مَا أَعْلَمُك إلَّا مُبتدِعًا؛ ثمَّ أَمر بِه فأُخرِج مِن المَسجِد(١)؛ لأنَّه سأل عَن كَيْفِيّة الاستِواء.

ورُوي هَذا النَّقل بَلَفظ: «الاستِواء مَعلـومٌ، والكَيف مَجْهـول، والإِيــان بِه واجِبٌ، والسُّــؤال عَنْهُ بِدْعــة» وهَذا نَقْلٌ للنَّص بالمعنَـى، وإلَّا فــإنَّ المنقولَ بالسَّند

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (٦٦٤)، والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (٨٦٧)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٢٥)، والدارمي في الرد على الجهمية رقم (١٠٤).

«الاستِواء غير مجهول...» والمعنَى أنَّه معلوم فِي اللغة العَرَبيَّة، فمَعنَى «استَوَى عَلَى كَذَا» فِي اللُّغة العَرَبيَّة، أي: علا علَيْه.

"والكَيْف غَيْر مَعْقُول" أَي لَا يُدركه العَقْل، فإذَا لَم يُدرِكُه العَقْل صار مَرْجعه إلى السَّمْع، وإذَا لَم يَرِدْ بِه السَّمع فالعَقْل يُوجِب التَّوقُّف، فمَهْما أردنا أن نتصوَّر كَيْف استَوى لَا نَستطيع أبدًا، واللهِ لو قِيل لَك: إنَّ فلانًا مُستو على سَرِيره فِي بَيْته الآنَ، فلَنْ تَستطيع أن تَتصوَّر كَيْفِيّة استِوَائِه، هَذا وهُو بشَرٌ، وَمَوْجُود عندَك فِي الأَرْض، فكَيْف بالخالِق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؟ فواللهِ مَنِ ادَّعَى كَيْفِيّة استِوائِه على عَرْشه فهُو كَاذِب، راجِمٌ بالغيب.

«والإِيهانُ بِه واجِبٌ»، أَي: بالاستِواء علَى أنَّه غَيْر مَجْهول، وأنَّه العُلُو. وكَوْن الإِيهان بِه واجبًا؛ لأنَّه جَاءَ فِي الكِتاب والسُّنَّة، ومَا جَاءَ بِه الكِتاب والسُّنَّة مِن أخبارِ اللهِ ورَسولِه فإنَّه يَجِبُ الإِيهانُ بِهَا.

«والسُّؤال عَنْهُ بِدْعة»، أي: عَن الاستِواء، والمُراد عَن كَيْفِيَة الاستِواء. وكانَ السُّؤال عَنْهُ بِدْعة لوَجْهَيْنِ:

الوَجْه الأوَّل: أنَّ السُّؤال عَنْهُ سُؤالُ دِينٍ، وسُؤالُ عَن عَقِيدة، ولم يَرِدْ ذلِك عَن الصَّحابة رَضَالِيَهُ عَنْهُمْ أَحَدُّ سأَل النَّبِيَّ صلى الله علَيْه وعَلَى آله وسلم عَن كَيْفِيّة الاستِواء، مَع شِدَّة حِرْصهم عَمَّا يَتعلَّق بالرَّب عَرَّفِكَ، ومَع وُجُود المُجِيبِ بالتَّأْكِيد، وهُو الرَّسُول عَلَيْءَ الصَّلَامُ ، فإذَا كانَ السببُ موجودًا، والمانِعُ مفقودًا، لِزَم مِنه وُجُود الشَّيْء، لَكِن لم يَسألوا عَنه، فلم يَقُولوا: يَا رَسُول الله كَيْف استَوَى؟

وذلِك لِأَدَبِهم مَع اللهِ تعالى ورَسَولِه ﷺ، وعِلْمهم بأنَّ هَذا أَمْر لَا يُمْكِن الوُصُول إلَيْه، ولم يَأْتِ مِثل هذِه الإيراداتِ إلَّا مِنَ الخَلَف الخالِفِين.

الوَجْه النَّاني لكوْنه بِدْعةً: أنَّ السُّؤالَ عَنِ الكَيْفِيّة مِن سِماتِ أَهْل البدع، فهُمُ الذِين يَقُولُون: كَيْف استوَى، وكيفَ يَنْزل، وكيفَ يَأْتِي، وكَيْف يَدُه، وكيفَ وَجْهُهُ، ومَا أَشبَه ذلِك؟ فَلَا أَحَد يَسأل عَن الكَيْفِيّة إلَّا وهُوَ مُبتدِع.

وهَل نَقُول مِثل مَا قَالَ الإمام مالكٌ رَحْمَهُ ٱللَّهُ فِي جَمِيع الصِّفات؟

الجواب: نَعَم، كُلُّ الصِّفات نَقُول فِيها مِثل ذَلِك، فإذَا قِيل: كَيْف يَنْزل الله تعالَى إلى السَّماء الدُّنْيا؟ نَقُول: النُّزول مَعلومٌ، والكَيف جَهول، والإِيهان بِه واجِبٌ، والسُّؤال عَنْهُ بِدعةٌ، وإذَا قِيل: كَيْف وَجْه الله؟ نَقُول: إنَّ الوَجْه مَعلومٌ، والكَيف جَهُول، والإِيهان بِه واجبٌ، والسُّؤال عَنْهُ بِدْعةٌ.

فهَذِه - فِي الحَقِيقة - قاعدةٌ عَظيمةٌ أَلْهمها الله تَعالَى الإمامَ مالكًا رَحْمَهُ الله، فصارَتْ نِبْراسًا يَسِيرُ عَلَيه النَّاسُ.

وَنَعُود فَنَقُول: إِنَّ طَـرْد الإِمام مالِك رَحِمَهُٱللَّهُ لـهذا الرجُل طـردٌ فِي مَحَلِّه، والواجِبُ: دَفْع فَسَاد المُفْسِد مَهْما كانَ ولَو فِي أَشْرف البُقَع.

والشَّاهِد: أَنَّنَا نُؤْمِن بأنَّ هَذا الكَلام الذِي قاله الإمام مالك رَحَمَهُ اللَّهُ: مِيزانٌ قِسطٌ فِي جَمِيع الصِّفات مَعْناها مَعلوم وكَيْفِيّتها مجهولةٌ، والسؤال عَن الكَيْفِيّة بدعة والإِيهَان بِهَا واجب.

أما أَهْلِ البِدَعِ فيَقُولُونَ: استَوى بمَعْنى: استَوْلى، ومَلَك، وقَهَر، وهَذِه صِفَة

مَعنوية، ولَيْسَت صِفَة حِسيَّة، فيَقُولون فِي قَوْله تَعالَى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَـرْشِ ﴾ أي مَلَكه وقَهَره! ولَا شَكَّ أَنَّ قولَه باطِلٌ مِن وُجُوه -ومَا سأَذْكُرُه مِنَ الوُجُوه ليُبنى عَلَيه بَقِيَّة مَا يَكُون مِنَ الصِّفات-:

الوَجْه الأوَّل: أنَّ هَذَا خِلافُ ظَاهِرِ اللَّفظ، ومَا كَانَ خلافَ ظَاهرِ اللَّفظ فإنَّه لَا يَجُوزِ العُدُول عَنْه لَا يَجُوزِ العُدُول العَّدُول عَنْه لَا يَجُوزِ العُدُول العَّدُول عَنْه اللَّه اللْهُ اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ ال

الوَجْه الثَّاني: أَنَّه خِلافُ إجماعِ السَّلَفِ، فَمَا مِن أَحَد مِنَ السَّلَف قالَ: ﴿ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ أَي مَلَكه أَو قَهَره؛ إطلاقًا.

الوَجْه الثَّالث: أنَّه يَلْزم عَلَيه لوازمُ باطِلة، مِنها:

أولًا: أن يَكُون العَرش مُلكًا لغير الله، ثمَّ مَلكه بالمُغالَبة، ووَجْهُ هَذا اللازمِ أَنَّه قالَ: ﴿ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْعَرْشِ ﴾ فإنَّ «ثُم» تُفيد التَّرتيب، وأنَّ هَذا الاستِيلاء لَمْ يَكُن إلَّا بَعْد خَلْق السَّموات والأَرْض، ومِنَ المَعْلوم أنَّ العَرْش مَمْلُوك لله قَبْل خَلْق السَّمَوات والأَرْض.

ثانيًا: أَنَّنَا إِذَا قُلْنَا: «استَوَى» بِمَعْنَى «استَوْلَى»، جازَ لِنَا أَنْ نَقُول: إِنَّ اللهَ استَوَى على الأَرْض، لأنَّه مُسْتُولٍ عَلَيها، ولَا أَحَدَ مِنَ العُلَمَاء -عُلمَاء الأُمَّة- يَقُول: إِنَّه يَجُوز أَن تَقُول: إِنَّ اللهَ استَوى على الأَرْض أبدًا.

الوَجْه الرَّابِع: أن هَذا مخالِف للُّغة العَرَبيَّة، فلَم تأتِ «استَوى» فِي اللُّغة العَرَبيَّة بمَعْنى «استَولَى» أبدًا، وارْجِع إلَى القَوامِيس كلِّها، ستَجِد أنَّ استَوى لم تَكُن بمَعْنى استَولَى، واستَدلَّ استَوْلَى؛ لَكِن زَعَم بَعْضُهم أنَّ استَوى تأتِي فِي اللُّغة العَرَبيَّة بمَعْنى استولى، واستَدلَّ بقَوْل الشاعِر:

#### قدِ اسْتَوى بِشْرٌ علَى العِراقِ مِنْ غَيْرِ سيْفٍ أَوْ دَم مُهْراقِ

قَالَ: هُنا «استوى» بمَعْنى «استولى»؛ لأنَّه لَا يُمْكِن أَن نَقُول: استوَى علَى العِراق، أَي يَعلو عَلَيْها.

#### فجَوابُنا علَى هَذا البَيت أَنْ نَقُول:

أولًا: أنَّ هَذَا البيتَ لَا يُعرف قَائِلُه، وإذَا كَانَ الحَدِيثِ النَّبوي إذَا كَانَ راوِيه بَجهولًا لَا يُقبل فهَذَا مِثله أَو أَوْلَى!! فقائِل هَذَا البَيت غَير مَعروف، ولَو قَبلنا كُلَّ بيتٍ مَصنوع شاهدًا على اللَّغة العَربيَّة، وحاكمًا عَليها، لَكَانَ كُلُّ واحِد يَستطيع أن ينظِم مَا شَاء مِن الأبياتِ، ويَقُول: هَذَا مَعْناه كَذَا؛ لقول الشاعِر العَربي الفَصيح، يُنظِم مَا شَاء مِن الأبياتِ كُلُّها هُراء!!.

ثانيًا: لَو فُرض أن قَائِله مَعروفٌ فمَتى قالَه؟ أليس اللِّسان العَربي قَد تَغيَّر مُنذ أنِ انتشَرَتِ الفُتُوحات؟! بلَى؛ فيَجُوز أن يَكُون هَذا مِن بَعد مَا تَغيَّر اللِّسان.

ثالثًا: على فَرْضِ أَنَّ قَائِله مَعروف، وأَنَّه قَبْل أَن يَتغيَّر اللِّسان، فإنَّنا نَقُول: ﴿ السِّتَوَىٰ ﴾ هُنا بِمَعْنى عَلَا عُلُوًا مَعنويًا، أَي صارَت لَهُ الكلِمة العُليا فِي العِراق، فإنْ سُلِّمَ الأَمْر فهذا واضِحٌ، وإنْ لم يُسلَّم وقال: لَا تَأْتِي استَوى بِمَعْنى العُلُو المعنوي، قُلْنا: استَوى هنا بِمَعْنى استولى؛ لوُجُود المانِع مِنَ العُلُو الحسيِّ، فيُحمل على الاستِيلاء.

وبهذا عُرف أنَّه لَا دَلِيلَ لَمَن فسَّر استِواء الله علَى عَرْشه بأنَّه: استيلاؤُه علَيْه.

وأمّّا مَن فسّر الاستواء بالجُلُوس، فإنّ بَعْض العُلَماء قالَ: «استَوى عَلَى العَرش يَعْني جلس علَيْه» لَكِن لَا يجوز أن نُطلقها إلّا إذَا جاءَت عَن الله ورسولِه، ولا نَقُول هكذَا، وبَعضُهم تَجاوَز، لَكِن نَحْن نَقُول: لَا نَتعدّى القُرْآن والحَديث كمّا قالَ الإمامُ أحمد رَحِمَهُ اللهُ، فهذِه أمورٌ غيبية لَا نُدركها؛ فمَثلًا: الشَّجَر الأَخْضر تخرج منه النار بضرب الزنْد وهُوَ شجَر أخضَر رَطْب وبارِد، فتَخرج منه النارُ وهِي حارَّة يابِسة، كمّا قالَ تَعالى: ﴿ اللّذِي جَعَلَ لَكُم مِن الشَّهَرِ الأَخْضَرِ نَارًا ﴾ فقُدرة الله فَوْق قُدرتنا، ولا أحدَ يَتصوَّر مَا لله عَرَّقِجَلَّ مِن الكَمال والقُدرة أبدًا، فلا تَتجاوز القُرْآن والحَدِيث في الصِّفات إطلاقًا، لَا تَجاوَزْها ولَا تَقْصُرْ عَنها، واجعَلْ نَفْسَك تابعًا لِنُصوص ولي الكتابِ والسُّنة حتَّى تَستريحَ وحتَّى لَا يَلعب علَيْك الشَّيْطانُ.

وهَذِه مَسائلُ دَحْض، ومَزِلَّة، فَيَجِبُ علَى الإِنْسان أَنْ يَسْلُك مَا سَلَكه السَّلَف فِيها، وهُو الأَخْذ بظاهِر النُّصوص، مَع العِلْم أَن هَذا الظاهِرَ لَا يُمْكِن أَنْ يُحْمَل علَى مُماثَلة اللهِ بالخَلْق؛ لقَوْله تعالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَمْنَ ۗ ﴾ [الشورى:١١].

ولقَوْله تعالَى: ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ [النحل:٧٤]، ولقَوْله تعالَى: ﴿ فَكَلَا تَجْعَـ لُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ [البقرة:٢٢] والآياتُ فِي هَذا كَثيرةٌ.

ولا يُمْكِن أَن يُكيَّف؛ لقَوْله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى ٱلْفَوَىَحِشَ ﴾ إِلَى قَوْله تعالى: ﴿ وَلَا يُمْكِن أَن يُكيَّفُ مَا لَيْسَ لَكَ ﴿ وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإحراف:٣٣]، ولقَوْله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء:٣٦].

فابنُوا العقيدةَ عَلَى هَذا، وخُذوا بالظاهِر فِي كُلِّ شَيْء، فإذَا قَالَ قَائِل: أليسَ الله قَد قالَ: «عَبْدِي! جُعْتُ فلَمْ تُطْعِمْنِي، عَبْدِي! مَرِضْتُ فلَمْ تَعُدْنِي»؟!(١).

نَقُول: بَلَى، قَد قَالَه، لَكِن هَل سَكَت الله؟ لَا، بَل بيَّن، فَقَالَ: «أَمَا عَلِمت أَنَّ عَبديَ فُلانًا جاعَ فَلَمْ تُطعِمْه، ومَرِض فَلَمْ تَعُدْه» فإذَا أرادَ اللهُ خِلافَ الظاهِر فَلَا بُدَّ أَنْ يُبيِّنَه أَو يُبيِّنه رَسُولُه، فإذَا لم يُبيِّنه اللهُ ورسولُه عُلم أَنَّ الظاهِرَ مَقصُودٌ.

فَإِنْ قَالَ قَائِل: أَنَا أَقُول: «إِنَّ اللهَ استوَى»، كَمَا قَالَ القُرْآن وَلَا أَزِيد عَلَى ذَلِك نَسِئًا؟

قُلْنا: يَقُول شَيْخ الإِسْلام رَحَمَّ أُلِلَّهُ: هَذَا القَول مِن شَرِّ أَقُوال أَهْل البِدَع والإِلحُاد، النَّيْويض، وأَهْل التَّجْهيل؛ لأنَّ هَذَا القَوْل فَتَح البَابَ للفلاسِفة والباطِنيَّة وغيرهم أَنْ يَقُولوا بباطلهم، إِذْ قالُوا: إِذَا كُنتم أَنتم جُهَّالًا لَا تَعرفونَ المُراد فنَحن الذِين نَعْرِفُه! ولهذا حَكَم رَحَمَّ أُللَّهُ بأَنَّ هَذَا القَولَ مِن شَرِّ أَقُوالِ أَهْلِ البِدَع والإِلحُاد، وصَدَق رَحَمَ أُللَّهُ، وقَد ذكر هَذا رَحَمَ أُللَّهُ فِي كِتابه: "العَقْل والنَّقْل الصَّحِيح" (أَنَ

فَهَل يُمكن أَنْ يَكُون أَشْرف مَا فِي القُرْآن -وهُو مَا يَتعلَّق بأَسْمَاء الله وصِفاتِه-غيرَ مَعلوم!؟ أبدًا! هَذا لَا يُمكن.

مَسْأَلَةٌ: الصِّفاتُ الفِعْليَّة أليسَتْ مِثل الكَلام فِي أنَّ أَصْلَها ذَاتيَّة؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب فضل عيادة المريض، رقم (٢٥٦٩)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل (١/ ٢٠٥).

الجَواب: لَا، فَمَثَلًا الاستِواء عَلَى العَرْش لَم يَسْبق خَلْق العَرْش، لَكِن قَد يقُول قَائِل: إِنَّ الاستواءَ عَلَى العَرْش نَوْع مِنَ الأَفْعال، وأنَّ جِنْسَ الأفعالِ صِفَةٌ ذاتيَّة؛ وَلَا مانِع مِن هَذا أَنْ نَقُول: جَمِيعُ الصِّفاتِ الفِعليَّة تَرْجِعُ إِلَى جِنس الصِّفات الذاتيَّة؛ لأنَّ جِنْسها مَا زالَ ولَا يَزال اللهُ تَعالَى مَوْصوفًا بِه.

كَمَا لا بُدَّ أَنْ نَعْلَم أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَتعلَّق بإِرادتِه ومَشِيئته فَهُو صِفَة فِعْلَيَّة، وأَنَّ الفِعْل جِنْسُ الفِعْل جِنْس يَدْخل تَحْتَه أَنُواع، والأَنُواع يَدْخل تَحْتَها آحادٌ، فمثلًا الفِعْل جِنْسُ يَدْخل فِيه: الكَلام والنَّزول والاستِواء والرِّزق والإِحْياء والإماتة؛ فَهُو جِنْس يَشْمَل كُلَّ فِعْل يَصْدُر مِن اللهِ عَرَّقِجَلَّ، وهَذا الجِنْسُ يَكُون فِيه أَنواعٌ، فالكلام أنواعٌ: غَبْر واستِخْبار، وأَمْر ونَهْي، وهَذِه الأَنْواع لَهَا آحادٌ؛ فقوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا ٱلصَّكَوٰةَ ﴾ هَذا واحِدٌ؛ وكُلُّه أَمْر، فصِفاتُ الأَفْعال واسِعَةٌ لَا نُحْصِيها.

مَسْأَلَةُ: إِذَا قَالَ قَائِل: إِذَا قُلْنا: «اليَد مَعلومةٌ» فمَعْناه: مِثْل هذِه اليَدِ! فهَل هذا صَحِيح؟

فَنَقُول: لَيْسَ بِصَحيحٍ أَبدًا! فلو قُلْنا: إنَّ للجَمَل يدًا فهَل نَقُول: مِثْل هذِه اليَدِ؟ وهَل للإَسَد يدُّ مِثْل هذِه اليَد؟ لَا، أبدًا، فَلَا يَلْزم مِن إِثْبات الحَقِيقة التَّمْثِيلُ إطلاقًا.

وإثباتُ الحَقِيقة أَوْجَب لبَعْض النَّاس التَّحريف والتَّعطيل ولبَعْض النَّاس التَّحريف النَّاس التَّعريف التَّحريف التَّحريف

قالُوا: إِذَا كُنَّا لَا نَعْقل إلَّا مِثل هَذا المخلُوق لَزِمَ مِنْ إِثْباتِها التَّمْثِيل، والتَّمْثِيلُ ممنوعٌ؛ إِذَنْ: يَجِب أَن نَنْفيَ اليَدَ الحَقِيقيةَ ولَيْس فِيها إشكالُ!!

فنَقُول: إنَّك لَو أَرَدْتَ أَنْ تَجَعلَ اليَدَيدًا مَعْنويَّة أَخْرَجْتَها عَن الظاهِر، فَلا بُدَّ أَنْ تَقُول: اليَدُ مَعلُومةٌ، عَلَى أَنَّ نَظِيرَها بِالنِّسْبة لنَا أَبْعاضٌ، ولهذا صِفاتُ الله عَرَّفَكِلَ مِنْها صِفاتُ مَعانٍ، ومِنها صِفاتُ نَظِيرِها بِالنِّسْبة لنَا أَبْعاضٌ، مِثل الوَجْه والعَين واليَد والقَدَم، لكننا لَا نَقُول: إنَّها بِالنِّسْبة لله أَبْعاض؛ لأنَّ البَعْض فِي اللَّغة هُو مَا يُمْكِن والقَدَم، لكننا لا نَقُول: إنَّها بِالنِّسْبة لله أَبْعاض؛ لأنَّ البَعْض فِي اللَّغة هُو مَا يُمْكِن وُجُود الأَصْل دُونه ومَا يَنقُص الأَصْل بفقده، فلِهذا يَتحاشَى العُلَهاء أَنْ يقولوا: إنَّها أَبْعاض، لَكِن نَظِيرِها بِالنِّسْبة لنَا أَبْعاض؛ ولهذا تُسمَّى الصِّفات الخَبَرية ولَا يُقال: الصِّفات المعنويَّة؛ لأنَّها مَقصُورة عَلَى الخَبَر.

فائِدَةُ: «المعطِّلة» مَأْخوذ مِنَ التَّعطيل، والتَّعطيل هُو التَّخلية، والتَّعطيل يُفسَّر بَغْسِيرين: تَعْطيل النُّصوص عَن مَعْناها، وتَعْطيل الخالِق عَن صِفاتِه، وكُلُّ هَذا وقَع فِيه أَهْل التَّعطيل، فعطَّلوا النُّصوص عَن مَعْناها الذِي أرادَ اللهُ بِهَا ورسولُه، وعطَّلوا الخالِق مِن أَوْصافِه التِي ثَبَت لَهُ بالكِتاب والسُّنة.

ولكنّه يَنْقسِم إِلَى أقسام: تَعْطيل كُلِّ وتَعْطيل جُزْئي، وتَعْطيل عام وتَعْطيل خاصّ؛ لأنَّ بَعْض المعطِّلة قَد يُعطِّلون بَعْض الصِّفات دُونَ الصِّفات، فالأشاعِرة حَمَثَلًا – أَثبتُوا سبعَ صِفاتٍ وعطَّلوا الباقِي، وبَعْضُ أَتْباعِهم أَثبتُوا كُلَّ الصِّفات إلَّا الصِّفات الفِعليَّة والخَبرية، الصِّفاتِ الفِعليَّة والخَبرية، ومَا أَشْبه ذَلِك الاختِياريَّة، وقالُوا: إنَّ الله لَا يَنزل ولَا يَستوِي ولَا يَضحَك ولَا يَفرَح ومَا أَشْبه ذَلِك. وعَلَى كُل حَال: فالأُمَّة مَلايين المَلايين، وهُناك أهواء وآراء تَخْتلف.

أمَّا الممثِّلة فيقال: إن أول من قالَ بالتَّمْثِيل هِشام بنُ الحَكَم الرَّافضي، هَذا الأَصْل، وأنَّ بَعْضهم -والعياذ بالله - يَصِف اللهَ بصِفة الإنسانِ، يقُول: إنَّه شَخْص لَهُ شَعر ووَجْه أَبْيض مُستدير ويَذكر مِن صِفات الجَمال إلى مَا لَا نِهاية لَه، حتَّى قالَ بَعْضهم اسأَلُوني عَن كُل شَيْء واعْفُوني عَن الفَرْج واللِّحية، ويقول: هَذا مِن الوَرَع! نَسألَ اللهَ العافية ممَّا ابتلاهم بِهِ.

وحقيقةً: أنَّ الأَمْر كَمَا قَالَ شَيْخ الإِسْلام رَحْمَهُ اللَّهُ؛ حيثُ يقُول: كُلُّ مُمثِّل مُعطِّل، وكُلُّ مُعطِّل، وكُلُّ مُعطِّل مُعطِّل مُعطِّل اللهِ وهُوَ يَنفي لأَنَّه إنَّما عطَّل وهُوَ يَعتقِد مُعطِّل، وكُلُّ مُعطِّل النَّه إنَّما عطَّل وهُوَ يَعتقِد أَنَّ الإثباتَ يَسْتلزِم التَّمْثِيلَ؛ فَمَثَّل أُوَّلً بِمَفْهُومِه، ثُمَّ عطَّل ثانيًا بِمَنْطُوقِه، وقالَ: مادامَ يَقْتضِي التَّمْثِيلَ فأَنَا لَا أَثبتُه! والمُمثِّل مُعطِّل لأَنَّه عطَّل اللهَ مِن كَمَاله، حَيثُ مثَّله بالناقِص، ومَن مَثَّل الكامِلَ بالناقِص انْتَقَصَهُ، حتَّى قِيل (٢):

أَلَهُ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَنْقُصُ قَدْرُهُ إِذَا قِيلَ إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِنَ العَصَا

وقالَ الشاعِر<sup>(٣)</sup>:

وَعَسِيَّرَ قُسَّا بِالفَهَاهَةِ بَاقِلُ وَقَالَ الدُّجَى لِلصُّبْحِ لَوْنُكَ حَائِلُ وَيَا نَفْسُ جِدِّي إِنَّ دَهْرَكِ هَازِلُ إذَا وَصَفَ الطَّائِيَّ بِالبِخْلِ مَادِرٌ وَقَالَ السُّهَا للشَّمْسِ أَنْتِ ضَئِيلَةٌ فَيَا مَوْتُ زُرْ إِنَّ الحَيَاةَ ذَمِيمَةٌ

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٥/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) غير منسوب، وممن ذكره ابن كثير في تفسيره (٨/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) الأبيات لأبي العلاء المعرى، انظر: سقط الزند (ص:١٩٤–١٩٥).

فانظُرِ الآنَ «مادِرٌ» مِن أَبْخل النَّاس يَقُول لحاتِم: إنَّه بَخِيل، والسُّها -خَفِيٌّ لَا يُشاهَد-، يقُول للشَّمْس: أَنْتِ ضَئِيلة، والدُّجي يقولَ للصُّبح: لونُك حائِلٌ، وعيَّر قُسًّا بالفَهَاهَة باقلٌ، فَقُسُّ الذِي هُو مِن أَفْصِحِ النَّاسِ وأَبْلغهم يُعيرِه بالفَهاهَة باقِل؟! فبعد هَذا ليس فِي الحياةِ خَيْرٌ فيَا مَوْت زُرْ! إنَّ الحياةَ ذَمِيمة، ويَا نفسُ جِدِّي فإنَّ دَهْرَك هَازِلٌ

فإذَا وفَّق الله عالـمًا مِنَ العُلَماء المتبحِّرين فِي هَذا البابِ، وأتَى بالأدلَّة النَّقلية والعَقليَّة فسَوْف يَمُوعُ هَؤلاءِ كَمَا يَمُوعُ المِلْح فِي الماء؛ لأنَّهم لَيْسَ عِندَهم دليلٌ؛ وزُعماؤُهم ورُؤساؤُهم يقولُون عِنْد الموت: أَمُوت عَلَى عَقِيدة أُمِّي! قَالَ الرَّازِيُّ (١):

وَأَكْثَرُ سَعْيِ العَالَمِينَ ضَلَالُ

نِهَايَــةُ إِقْــدَام العُقُــولِ عِقَــالُ وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَغَايَــةُ دُنْيَانَــا أَذًى وَوَبَــالُ وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا

فَلَيْس عِندَهم عِلْم أبدًا! لَكِن الْمُشكِل: أنَّ بَعْضِ النَّاسِ خوَّاف يَهابٍ، فتَجده إِذَا رأَى شَجِرة تَتحرَّك مِن بُعْد قَالَ: هَذا عَدقٌ معَه سَيف وبُندق! وهَرَب! وإلَّا فَلَا يُمْكِن لأَحَد أَنْ يقُومَ بالباطِل عَلَى حَقِّ أبدًا، قالَ الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ﴾ كلماتٌ عَظيمةٌ: ﴿نَقْذِفُ ﴾ نَرْمِي بشِدَّة، ﴿فَيَدْمَغُهُۥ ﴾ يَصِل إِلَى أُمِّ الدِّماغ، ﴿فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ﴾ يَمُوت حَالًا وَلَا يَتَأَخَّر، لَكِن أَيْنَ الضَّارِب؟!

<sup>(</sup>١) انظر طبقات الشافعية للسبكي (٨/ ٩٦)، وعيون الأنباء (٢/ ٢٨).

## وَنُوْمِنُ بِأَنَّهُ تَعَالَى مَعَ خَلْقِهِ وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ[1]،....

وأَنَا أَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ فِي الإِنْتَرْنِت مَواقعُ تُعالِج مِثلَ هذِه الأشياءِ بِدُون مُهاجَمَة؛ فالمُهاجَمةُ لا تُفيد، لَكِن باللِّين والهُدُوء يَحْصُل الخَيْرُ الكَثيرُ.

[1] قَوْله: «وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ تَعَالَى مَعَ خَلْقِهِ وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ» لَمَّا ذَكَر علُوه سُبْحَانَهُ وَقَالَى الْذَاتِيَّ والوَصْفي، وذكر استواءَه على العَرْش وهُو عُلُوه على عَرْشه عَزَّهَ عَلَى عَلَى الْغَرْش وهُو عُلُوه على عَرْشه عَزَّهَ عَلَى عَلَى عَلَى الْفَهُ ذَكَر المعيَّة، وذلك لأنَّ الإِنْسان قَد يُشكِل عَلَيه الجَمْع بَيْن العُلُو والمعيَّة، وكذلك القُرْب.

فقال: «وَنُوْمِنُ بِأَنَّهُ تَعَالَى مَعَ خَلْقِهِ وَهُو عَلَى عَرْشِهِ» قَوْله: «وَهُو عَلَى عَرْشِهِ» جُمْلة حاليَّة، فالمعيَّة فِي اللَّغة العَرَبيَّة كَلِمة تَقْتضي المُصاحَبة، فقولُنا: «مَع كَذَا» أي: مُصاحِب له، وهَذِه المُصاحَبة تَختلف باختِلاف مَوارِدها، وبحَسب القرائن والسِّياق، فتُفسَّر فِي كُلِّ مَوضِع بحَسَبه.

فَمَثَلًا إِذَا قُلْتَ: خَلَطْتُ المَاءَ مَعِ اللَّبَن، فهذه مَعيَّةُ امتزاجٍ، فيَمتزِج أحدُهما فِي الآخَر، ويَختلِط حتَّى لَا يَتميَّز واحدٌ عَنْ ثانٍ، وإذَا قُلْتَ: الزَّوْجة مَع زَوْجها، فهذِه مُصاحَبة ومُقارنة، لَكِن لَا يَلْزَم الاختِلَاط ولَا الالتِصاقُ، ولَا الحُلُول فِي فهذِه مُصاحَبة ومُقارنة، لَكِن لَا يَلْزَم الاختِلَاط ولَا الالتِصاقُ، ولَا الحُلُول فِي مَكانٍ واحدٍ، بَل رُبَّمَا تكُون الزَّوجة فِي المَشْرق والزَّوج فِي المَغْرب، ويُقال: القائِدُ مَعَ الْجُند، مَع أَنَّه فِي غُرفة العَمَليات يُوجِّه والجُند فِي مَيْدان القِتال، فَبَيْنهم مَسافة، ومَع هَذا يُقال: مَعَهم.

وأَبْلغ مِنْ ذلِك أَنَّ العَرَب يَقُولُون: «مَا زِلْنا نَسِير والقَمَرُ مَعَنا»، فهُم يَسِيرون فِي الأَرْض، والقَمَر فِي السَّماء، ومَع ذلِك يَقُولُون: إنَّه مَعَنا.

فتَبيَّن الآنَ أَنَّ المعيَّة لَا تَسْتلزِم الاختِلاط، ولَا الحُلُولَ فِي مَكانٍ، وإنَّما تُفسَّر بحَسَب مَا يَقْتضِيه السِّياقُ والقرائِن، فنَحن نُؤْمِن بأنَّ الله نَفْسه معَنا حَقيقةً وهُو على عَرْشه فِي السَّماء، ولَا يَلْزم مِنْ إِيهاننا بأنَّه مَعَنا حَقِيقةً أَن يَكُون مُشاركًا لنَا فِي المَكانِ أبدًا، وإذَا كَانَت المعيَّة بَيْن المَخْلوقاتِ لَا تَقْتضي المشاركة، فالمعيَّة بَيْن الخالِق والمَخْلوق مِن باب أَوْلَى.

فنُوْمِن بأنَّ اللهُ مَعَنا، والدَّلِيل على ذلِك قَوْله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ أَيَعْلَمُ مَا يَلِيجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَبْرِلُ مِنَ السَّمَاةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُشَتُم ﴾ [الحديد:٤]. فانظُر إلى هذِه الضَّمائر، تَجِد السَّمَاةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُشَتُم ﴾ [الحديد:٤]. فانظُر إلى هذِه الضَّمائر، تَجِد أَنَّهَا تَعُود إلى الله عَرَقِجَلَ، فقُوله تعالى: ﴿ هُو اللّذِي خَلَق السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَةِ أَنَّهَا تَعُود إلى الله عَرَقِجَلَ، فقوله تعالى: ﴿ هُو اللّذِي خَلَق السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَامِ ﴾ أي: الله نَفْسُه، ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ أي: الله نَفْسُه، ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ أي: الله تَعالى، ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ﴾ إذَن : كُلُّ الضَّمَائِر تَعُودُ إلى اللهِ تَعالَى.

وإِذَا عَرَفْنا أَنَّ المعيَّة لَا تَسْتلزِم الاختِلاط والامتِزَاج، ولَا تَستلزِم الحُلول فِي المَكانِ، عَلِمْنا أَنَّ مَعيَّة اللهِ لخَلْقه مَعيةٌ حَقيقيَّةٌ، ولَا تَحتاج إِلَى أَن تُفسَّر بشيءٍ آخَرَ، فهي معيَّة حَقيقيةٌ، لكنَّه لَا يَلْزِم مِنْها أَن يَكُون اللهُ مَعَنا فِي المكانِ كَمَا قالَتِ الجَهْميَّة، بَل هُو معَنا وهُو علَى عَرْشه، وقد سبَق أنَّ العرَب مِن أُسلوبِها أَنْ تَقُول: «القمَر معَنا»، وهُو فِي السَّماءِ، ولَا يَعُدُّون هَذا تَناقُضًا، ولَا يَعدُّونه خُرُوجًا عَن مُقتضَى المَعنَى الذِي تُفِيده المعيَّة، فَلَا حاجةَ إِلَى أَنْ تُحَرَّف، كَمَا قَالَ ابنُ تَيميَّة رَحِمَهُ اللهُ مُقتضَى المَعنَى الذِي تُفِيده المعيَّة، فَلَا حاجةَ إِلَى أَنْ تُحَرَّف، كَمَا قَالَ ابنُ تَيميَّة رَحِمَهُ اللهَ

في (العَقِيدة الواسطيَّة): "إنَّه معَنا حَقُّ علَى حَقِيقتِه، لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَحْرِيفٍ" (١)، ومراد شَيْخ الإِسْلام بالتَّحريف إِخراجُ الكَلام عَن ظاهِره ولَا دَلِيلَ على وُجوبِ إخراجِه عَن ظاهِره، بَل نَقُول: يَجبُ أَن يُصان عَن المَعنَى الباطِل الذِي لَا يدلُّ عَلَيْه: وهُو أَنَّه مِخالِط لنَا فِي المَكانِ أَو مُمتزِج بنَا، فإنَّ هَذا مُستجيلٌ.

وقَد ذُكر عَن ابنِ عبَّاسٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ السَّمَوات السَّبْع والأَرْضين السَّبع فِي كَفَه كخردلة فِي كَفِّ أُحدِنا (٢)؛ فمَن كَانَ هَذَا شَأَنَه فَإِنَّنَا لَا نُحيط بِهِ عَرَّهَ عَلَى وَكِبُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَل

وإذَا آمَنْتَ بأنَّ اللهَ معَك، يَعْلَمُك ويُشاهِدُك، ولَا يَخْفَى عَلَيه شَيْء مِن أَحُوالِك، حِينئذٍ يَقْوَى خَوْفُك مِن الله عَزَّوَجَلَّ، ويَتِمُّ لكَ مُراقبةُ اللهِ عَزَّوَجَلً؛ لأنَّك لَو كُنْت فِي حُجرة مُظلمة -لَيْس عِندَك أحدٌ- تَقُول: اللهُ عَزَّفَجَلَّ مَعِي وهُو علَى عَرْشه، فتَخْشاه وتخافُه، ولَا تَفْعل شيئًا يُغضِبُه.

قَوْله: «مَعَ خَلْقِهِ وَهُو عَلَى عَرْشِهِ» نَقُول: «مَعَ خَلْقِهِ» حقيقةً لَا مجازًا، «وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ» نَقُول: «مَعَ خَلْقِهِ» حقيقةً، ولَا تَناقُض؛ لأنَّ هَذا جائِز فِي حَقِّ المَخْلُوقِ، فَفِي حَقِّ الحَالِق مِن بابِ أَوْلى؛ ولأنَّه على فَرْض أنَّه لَا يَجُوز فِي حَقِّ المَخْلُوقِ -أَنْ يَكُون الشَّيْءُ عاليًا شاهِقًا للعُلُو وهُو مَعَك -، فإنَّه جائِزٌ فِي حَقِّ الله؛ لأنَّ الله تعالى لَا يُقاس بخَلْقه.

<sup>(</sup>١) العقيدة الواسطية (ص: ٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (١٠٩٠)، والطبري في التفسير (٢٠/ ٢٤٦).

وعَلَى هَذا؛ فإن قَالَ قَائِل: كَيْف يُجمَع بَيْن العُلُو والمَعِية؟ قُلْنا: يُجمع بَيْنهما مِن وُجُوهٍ ثلاثَةٍ:

الوَجْه الأول: أن الله تعالى وصَف نَفْسَه بِهَا بِأَنَّه عالٍ وبِأَنَّه معَنا، ولَا يُمْكِن أَنْ يَجْمَع اللهُ لنَفْسه بَيْن شَيْئِن مُتنَاقِضَيْنِ أَبَدًا، فالجَمْع بَينَهما يدلُّ على إمكانِ اجتماعِهما؛ لأنَّ المتناقضَيْن لَا يُمْكِن اجتماعُهما، واللهُ قَد وَصَف نَفْسه بهَذَا وهَذَا، فقَال تَعالى: ﴿وَهُو مَعَكُمُ ﴾. فإذَا كانَ اللهُ قَد جَمَع بَينَهما لنَفْسه دلَّ على عَدَم التَّناقُض؛ لأنَّه لَا يُمْكِن الجَمْع بَيْن النَّقِيضَيْنِ.

الوَجْه الثَّاني: أنَّ العُلُو لَا يُنافِي المعيَّة، ولهذا كانَ مِن أَسالِيب العَرَب أنَّهم يَقُولُون: مَا زِلْنا نَسِير والنَّجْم الفُلاني معَنا، كَمَا ذكره شَيْخ الإِسْلام فِي (العَقِيدة الواسِطية) (۱)، وكَما ذكره فِي الفَتْوى الحَمَوية وغيرِهِما مِنْ كُتُبه (۲).

الوَجْه الثَّالِث: لَو فُرض أَنَّ بينَهما تَناقضًا فِي حَقِّ المَخْلُوق فَإِنَّه لَا يَلْزِم وُجُود فِي حَقِّ الحَالِق؛ لأَنَّ اللهَ لَيْس كَمِثْله شَيْء، فَلَا يُقاس بِخَلقه، فَهَا كَانَ مُمْتَنِعًا فِي حَقِّ الحَالِق؛ لأَنْ اللهَ لَيْلُوم أَن يَكُون مُمْتَنعًا فِي حَقِّ الحَالِق، ومَا كَانَ مُمْتَنعًا فِي حَقِّ الحَالِق لَا يَلْزِم اللهُ تعالَى لَا تَأْخذه سِنة ولَا نَوْم، والمَخْلُوقُ أَنْ يَكُون مُمْتَنعًا فِي حَقِّ المَخْلُوق، أَلَيْس اللهُ تعالَى لَا تَأْخذه سِنة ولَا نَوْم، والمَخْلُوقُ تَأْخذُه السِّنة والنَّوْم؟!

<sup>(</sup>١) العقيدة الواسطية (ص: ٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٥/ ١٠٣).

يَعْلَمُ أَحْوَالَهُمْ، وَيَسْمَعُ أَقْوَالَهُمْ، وَيَرَى أَفْعَالَهُمْ، وَيُدَبِّرُ أُمُورَهُمْ؛ يَرْزُقُ اللَّهَ أَخُوالَهُمْ، وَيَنْزِعُ الْمُلْكَ مِثَنْ يَشَاءُ، وَيُغِزُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَنْزِعُ الْمُلْكَ مِثَنْ يَشَاءُ، وَيُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيُغِزُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [1].

وكَذلِك الإِنْسان لَا يَلِيق أَنْ يُوصَف بالتَّكَبُّر، واللهُ تعالَى مَوْصُوف بِه وهُو مِن كَمَاله.

فالحاصِل: أنَّه لَا يَلْزم مَمَّا يَكُون مُمتنعًا شرعًا أَو قَدرًا فِي حَقِّ المَخْلُوق أَنْ يَكُون مُمتنعًا فِي حَقِّ الخالِق وبالعَكْس.

[1] ثُمَّ قَالَ: «يَعْلَمُ أَحْوَالَهُمْ، وَيَسْمَعُ أَقْوَالَهُمْ، وَيَرَى أَفْعَالَهُمْ، وَيُدَبِّرُ أَمُورَهُمْ؛ يَرْزُقُ الفَقِيرَ، وَيَجْبُرُ الكَسِيرَ، يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ، وَيَنْزِعُ الْمُلْكَ مِّنْ يَشَاءُ، وَيَنْزِعُ الْمُلْكَ مِّنْ يَشَاءُ، وَيُغِرُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيُغِرُّ مَنْ يَشَاءُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

قَوْله: «يَعْلَمُ أَحْوَالَهُمْ» هذِه من مُقتضَيَات المعيَّة، ومُستلزماتِها.

[٢] ثُم قالَ: «وَمَنْ كَانَ هَذَا شَأْنُهُ كَانَ مَعَ خَلْقِهِ حَقِيقَةً، وَإِنْ كَانَ فَوْقَهُمْ عَلَى عَرْشِهِ حَقِيقَةً» وَإِنْ كَانَ فَوْقَهُمْ عَلَى عَرْشِهِ حَقِيقَةً» ولا مانِعَ، ولَيْس فِي هَذَا أَيُّ تَناقُضٍ، ولَا أَيُّ وَصْفٍ لَا يَلِيق بالله، إذِ الذِي لَا يَلِيق بالله أَنْ نَفْهم مِنَ المَعِيَّة الاختِلَاطَ، والحُلُول فِي المَكان، كَمَا قالَتِ الجَهْميَّة.

ولهذا لم ظهَر هَذا القولُ المبتَدَعُ الضالُّ صارَ السَّلَف يَقُولُون: «هُو مَعَنا بعِلْمه» ففسَّرُوا المعيَّة بَلازِمِها، وهُو العِلْم، على أنَّ لازِمَ المعيَّة لَيْسَ العِلْمَ فقط،

## ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَشَى مُ أَنَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [١] [الشورى:١١].

كَمَا صرَّح بِذَلِك ابن كَثِير رَحْمَهُ اللَّهُ فِي (التَّفسير) (١)، وصرَّح بِه أيضًا ابنُ رجَبٍ رَحْمَهُ اللَّهُ فِي (جامِع العُلُوم والحِكَم) (٢)، بَل هُو معَنا بعِلمه، وسَمْعه، وبَصَره، وسُلطانه، وقُدْرته، ورُبوبيَّتِه، وغَير ذلِك مِن مَعانِي الرُّبوبيَّة، لَكِنْ فسَّرها مَن فسَّرها مِن السَّلَف بالعِلم ردًّا علَى الجَهْمية، الذِين قالُوا هُو معَنا بذاتِه فِي مَكانِنا!.

ولهذا فِي عِبارة بَعْضهم -وهُوَ عَبد الله بنُ الْمبارك - قالَ: «ولَا نَقُول كَمَا يَقُول الله بنُ الْمبارك - قالَ: «ولَا نَقُول كَمَا يَقُول الْجَهْمِيَّة: إنَّه مَعَنا هَهُنا» وأشارَ إلَى الأَرْض (٢)، وهَذا هُو الذِي حَذَّرَهُ السَّلَف، وفَسَّروها بالعِلْم، وهُو تَفْسيرٌ ببَعْض اللَّوَازِم، ولَيْس باللوازِم كُلِّها. والقَصْد مِنه الرَّدُّ عَلَى الجَهْميَّة الحُلُوليَّة.

كما أن بَعْض السَّلَف قالَ: «هُو مُسْتو على عَرْشه بذاتِه» مَع أنَّ «بذاتِه» غير وارِد، لَكِن قالَ: «بذاته» ردًّا على مَن قالَ: إنَّ الاستواء هُو الاستيلاء، فهُو استِواء مَعْنويٌّ لَا ذاتيٌّ، وكَما عَبَّر بَعْضُهم بقَوْله: «يَنْزِل إلى السَّماءِ الدُّنْيا بذَاتِه»، ردًّا على قَوْل مَن يَقُول: إنَّ الذِي يَنْزِل أَمْرُه، أَو رَحْمتُه، أَو مَلكُ مِن مَلائِكته، فيَجِب أَنْ قَوْل مَن يَقُول: إنَّ الذِي يَنْزِل أَمْرُه، أَو رَحْمتُه، أَو مَلكُ مِن مَلائِكته، فيَجِب أَنْ نَعْرِف أَنَّ السَّلَف قَد يُفسِّرون الشَّيْءَ بالمَعْنَى، أَي بِلَازِمِهِ، حَذَرًا مِنْ مَعْنَى باطلٍ التَّكَذَهُ النَّاسُ فِي ذَلِك الوَقتِ.

[١] قَوْله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَمُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ إِشارَة إِلَى المعيَّة مَع الفَوْقيَّة، لو قُدِّر أَنَّهَا مُمتنِعةٌ فِي حَقِّ المَخْلُوقِ فَلَا تَكُون مُمتنعةً فِي حَقِّ الخالِق؛ لأَنَّ اللهَ تعالَى لَيْس كمِثْله شَيْء.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٤/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (١/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه ابن المقرئ في معجمه رقم (٢٩١)، والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (٩٠٣).

ولَا نَقُولُ كَمَا تَقُولُ الحُلُولِيَّةُ -مِنَ الجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ- إِنَّه مَعَ خَلْقِهِ فِي الأَرْضِ [1]، ونَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُ وَ كَافِرٌ أَوْ ضَالُّ [1]؛ لِأَنَّهُ وَصَفَ اللهَ بِمَا لَا يَلِيقُ بِه مِنَ النَّقَائِصِ.

[1] قَوْله: «ولَا نَقُولُ كَمَا تَقُولُ الْحُلُولِيَّةُ -مِنَ الجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ-، إِنَّه مَعَ خَلْقِهِ فِي الأَرْضِ» فالجَهْمِيَّة يَقُولُون: إنَّ اللهَ مَعَ خَلْقِه حالٌ فِي الأَرْضِ.

[٢] قَوْله: «ونَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ أَوْ ضَالٌ» كَافِرٌ إِنْ بِلَغَتْهُ الحُجَّة، وأَنَّ هَذا مُستحِيل على اللهِ، وأنَّه نَقْصٌ فِي حقِّه، أو ضالٌ إِنْ لَمْ يَكُن كَذلِك.

فعَلَى كُلِّ حَالٍ: هَذَا القَوْل مَرْفُوضٌ، لَكِن قَائِله إمَّا أَن يَكُون كَافرًا، وإمَّا أَنْ يَكُون ضَالًا، حسَب مَا تَقْتضِيه حالُه؛ «لِأَنَّهُ وَصَفَ اللهَ بِهَا لَا يَلِيقُ بِه مِنَ النَّقَائِصِ».

ثمَّ اعْلَمْ: أَنَّ مُقتَضَى المعيَّة عامٌّ وخاصُّ، فإذَا كَانَ المقصُودُ بِذَلِكَ بِيانَ إحاطَةِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد:٤]. وكقَوْله تعالَى: ﴿ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ لِلّا هُو مَعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُواْ ﴾ [المجادلة:٧]. فهذِه يُسمِّيها العُلَهَاءُ مَعيَّة عامَّة، والمقصُّود بِها بَيان إحاطَةِ الله عَرَّفَجَلَ.

وتكُون المعيَّةُ للتَّهْديد، كَمَا فِي قَوْله تعالى: ﴿ يَسَـتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسَتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [النساء:١٠٧]. فالمقصُود بذَلِك تَهْديدُ هَؤلاءِ ووَعِيدُهم.

وقَد يَكُون المُراد بِهَا النَّصْر والتَّأْيِيد، وهَذِه قَد تُقيَّد بوَصْف، وقَدْ تُقيَّد بشَخْصٍ، فالمُقيَّدة بوَصْف مِثْل قَوْله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ فالمُقيَّدة بوَصْف مِثْل قَوْله تعالى: ﴿ وَأَصْبِرُواۤ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ [الانفال:٢٦]. فهُنا

لَم تُقيَّد بشَخْص، بَل قُيِّدت بوَصْف فَمَن كَانَ مُتَّقيًا مُحْسِنًا كَانَ اللهُ مَعَه، وَمَن كَانَ صَابَرًا كَانَ اللهُ مَعَه، وَقَدْ تُقيَّد بشَخْصٍ كَقَوْله تعالَى: ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَنجِهِ لِمَ تَحْدَزَنَ إِلَى اللهُ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]. وكقَوْله الله تعالَى لموسى وهارون: ﴿لَا تَخَافَأُ إِنَّنِي مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]. وكقَوْله الله تعالَى لموسى وهارون: ﴿لَا تَخَافَأُ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَشْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٤٦].

هذِه أربعةُ أَنُواع:

الأوَّل: أنْ يَكُون المقصُود بِها بيانَ الإحاطَةِ.

الثَّاني: أنْ يَكُون المقصُود بِها التَّهديدَ.

الثَّالث: أن يَكُون المقصُود بِها النَّصْرَ والتَّأْيِيدَ، لَكِنْ مُقيَّد بوَصْف.

الرَّابِع: أَنْ يَكُون المقصُود بِهَا النَّصْرَ والتَّأبيدَ، ولَكِنْ مُقيَّد بشَخْصٍ.

وكُلُّ هذِه الأنواعِ لَا تُنافِي عُلُو الله عَزَّقِجَلَ، فإنَّ هذِه المعيَّةَ ثابتةٌ علَى وَجْهِ الحَقِيقةِ، لَكِن لَا تُنافِي عُلُو الله، فهُو مَع خَلْقه، وهُو علَى عَرْشِه.

فإِنْ قَالَ قَائِل: أَلَيْس اللهُ تعالَى يَقُول: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا نُوسَوِسُ بِهِ عَنَى أَوْرَبِيهِ ﴿ اللهِ نَسانَ يَشْمَلُ أَوْرَبِيهِ ﴿ اللهِ نَسانَ يَشْمَلُ الْمُتَلَقِّيَانِ ﴾ [ق:١٦]. والإِنسان يَشْمَلُ الْمُقَافِمِن والكافِر، والعابِد وغَيْر العابِد، والداعِي، وغَير الدَّاعِي؟

قُلْنا: إن شَيْخ الإِسْلام رَحِمَهُ آللَّهُ يَقُول: نحنُ أَقْرَبُ إِلَيْه بمَلائِكَتِنا، لأَنَّه قَيَّد القُرب بقَوْله تعالَى: ﴿إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِيَانِ ﴾.

ولكِن يَرِد عَلَى هَذا أَنْ يُقال: كَيْف يُضِيفُ اللهُ القُرْبَ إِلَيْه والمُراد قُرْبُ مَلائِكته؟!

# وَنُؤْمِنُ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ رَسُولُهُ ﷺ أَنَّهُ يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ [١] ......

قُلْنا: لَا غَرَابَةَ، كَمَا أَضَافَ القِراءةَ إلَيْه، والمُراد قِراءة مَلائِكته، قالَ تعالَى لرسوله عَلَيْهِ السَّكَ أَنَهُ اللهُ عَبَدُ اللهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُواده فَاللهُ عَرْءَانَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

فالحاصل: أنَّ القُرب - كمَا قَالَ شَيْخ الإِسْلام رَحْمَهُ ٱللهُ - خاصُّ ولا يَكُون عامًا. مَسْأَلةُ: قَوْلُ بَعْضِهم: «اللهُ استَوَى عَلَى العَرْشِ لَكنَّه مَوْجُود فِي كُلِّ مَوْجُود» يَجِبُ أَنْ نُطَهِّرَ أَلسِنتَهم مِنه، وهَذا يَتاجُ إلى وَقْت إذَا كانَ مُعتادِين ذَلِك؛ أمَّا عِندَنا - فِي الحَقِيقةِ - فِي بِلادِنا فَلَا يُوجَد هَذا الكلام، ويُمكِن أَنْ يُوجَد فِي بِلادِ فِيها بَقَايَا صُوفيَّة ومَا أَشْبه، فيُقال: لَا يَجُوز أَنْ تَقُولَها، لَكِن قُل: «إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ،

[١] قَوْله: «وَنُؤْمِنُ بِهَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ رَسُولُهُ ﷺ أَنَّهُ يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّماءِ الدُّنْيا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ».

نُؤمِنُ بِقُلُوبِنا، ونَعتقِدُ ذَلِك، وأَنَّه حَقُّ على حَقيقتِه؛ لأَنَّ نَبيَّه مُحَمَّدًا عَلَيْ وهُو أَعْلمُ النَّاسِ بِه، وأَصْدق النَّاسِ خَبَرًا، وأَحْسنُ النَّاسِ حَدِيثًا - أَخْبَرَ بِه عَن ربه، بأَنَّه يَنْزِلُ إلى السَّمَاء الدُّنْيا كُلَّ لَيلةٍ، حِينَ يَبقَى الثَّلُث الآخِر (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، رقم (٧٥٨)، من حديث أبي هريرة رَضَاً اللهُ عَنْهُ.

إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيا<sup>[۱]</sup>،.....

والفِعْل «يَنْزِل» مُضافٌ إِلَى اللهِ، فيكُون نُزُوله هُو بنَفْسه عَزَّهَ عَلَ، ولَا حاجةَ أن نَقُول «بذاتِه»؛ لأنَّ كُلَّ فِعْل أَضافَه اللهُ إِلَى نَفْسه، فهُو مَنسُوب إِلَيْه نَفْسه.

[1] قَوْله: ﴿إِلَى السَّماءِ الدُّنيا ﴾ (الدُّنيا ﴾ القُربَى مِنَ النَّاس، وهِي أَسْفَل السَّموات، يَنْزِل جَلَوَعَلَا نُزُولًا يَلِيق بِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولَا يُمْكِن أَنْ نَتَصوَّر كَيْفِيته، ولَو حاوَل الإِنْسانُ تَصوُّر كَيْفِيَته لأَنْكَره ؛ ولهذا فالذِين حاوَلُوا أَنْ يَتَصوَّروا الكَيْفِية أَنْكرُوه، فقالُوا: كَيْف نُوْمِن بأَنَّه عالٍ ثمَّ يَنْزِل إلى السَّماء الدُّنيا، هَذا مُستجيل، فنقُول: لاَ تُحاول فقالُوا: كَيْف نُوْمِن بأنَّه عالٍ ثمَّ يَنْزِل إلى السَّماء الدُّنيا في كَماله، والصَّحابة رَحَوَلِيَّهُ عَنْمُ للَّا أَنْ تَتَصوَّر الكَيْفِية ؛ لأَنَّه نُزول يَلِيق بِه، ولا يُنافِى كَماله، والصَّحابة رَحَوَلِيَّهُ عَنْمُ لللَّا أَنْ تَتَصوَّر الكَيْفِية ؛ لأَنَّه نُزول يَلِيق بِه، ولا يُنافِى كَماله، والصَّحابة رَحَوَلِيَّهُ عَنْمُ لللَّا أَنْ تَتَصوَّر الكَيْفِية ؛ لأَنَّه نُزول يَلِيق بِه، ولا يُنافِى كَماله، والصَّحابة رَحَوَلِيَّهُ عَنْمُ لللَّا حَدَّتُهم الرَّسُول الله إلى السَّماء الدُّنيا لم يَقُولُوا: كَيْف يَنْزِل يَا رَسُول الله ؟ حدَّثهم الرَّسُول الله فَيُولوا: كَيْف يَنْزِل يَل السَّماء الله ورَسولِه وهُم لَيسُوا بأَغْبِياء لا يَعْرِفون، بَل يَعْرِفون، لَكِن عِندَهم مِنَ الأَدَب مَعَ الله ورَسولِه وهُم لَيسُوا بأَغْبِياء لا يَعْرِفون، بَل يَعْرِفون، لَكِن عِندَهم مِنَ الأَدَب مَعَ الله ورَسولِه وهُم لَيسُوا بأَغْبِياء لا يَعْرِفون، بَل يَعْرِفون، لَكِن عِندَهم مِنَ الأَدَب مَعَ الله ورَسولِه وَلَي العَباد.

فإِنْ قَالَ قَائِل: كَيْفَ يَنْزِل؟ قُلْنا: اللهُ أَعْلَم، وأنتَ مُبتدِع، ولهذا لها سُئل الإمامُ مالِك رَحْمَهُ اللهُ عَن كَيْفِيّة الاستِواء قالَ: «مَا أُراكَ إِلّا مُبتدِعًا». أو: «مَا أَراك إلّا مُبتدعًا» فقُل: يَنزِل، ولَا تَقُل: كَيْف يَنْزِل؛ لأنَّ الرَّسُول ﷺ أَخبَرَنا أَنَّه يَنْزل ولم يُخبِرْنا كَيْف يَنْزِل، ولَو كانَ ذلِك خيرًا لنَا لأَخبَرَنا.

فإن قَالَ قَائِل أَيضًا: هَل إِذَا نَزَل الله تعالى إِلَى السَّماء الدُّنْيا يَخْلُو مِنه العَرْش؟ قُلْنا: أَمَّا أُدبيًّا فَلَا تَبْحث عَن هذا، وأقُول لَمن سأَلَنِي: أنتَ مُبتلِع، لأنَّ الصَّحابة رَجَيَّالِيَهُ عَنْهُ لَـيًّا حَدَّثَهُم رَسُولُ الله ﷺ عَن هذا لم يَسألُوا: هَل يَخْلُو مِنه العَرْش أَمْ لَا؟!

حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ [1]، عَنَا أَنْ يَا عَنَ سَلَّ مَنْ مِالانْ الآخِرُ [1]،

وأَنَا أَعْجَب أَن يَتكلَّم شَيْخ الإِسْلام بمِثل هَذا ويَبْحثه، لَكِن شَيْخ الإِسْلام مُضطرٌ اللَّا البَحْث فِي هذا؛ لأَنَّ النَّاس تَكلَّمُوا فِيه، والتَّبِعة على مَن تَكلَّم بِه أُولًا، وإلَّا فلا تَجِد حَرْفًا واحدًا أَنَّ أحدًا مِن الصَّحابة سَأَل عَن ذَلِك، ونَحْن لَسْنا مُكلَّفِين بعِلم هذا، لَو كُنَّا مُكلَّفِين بِه لَعَلَّمَنَا اللهُ إيَّاه أَو رَسُولُه، فالسُّكوت هُنا هُو الواجِب، ولكِن إذَا ابْتُلِينا فنَقُول: للعُلَمَاء فِي ذلِك ثلاثةُ أَقُوالٍ:

الأوَّل: يَخْلُو مِنه العَرْش.

والثَّاني: لَا يَخْلُو مِنه العَرْش.

والثَّالث: التَّوقُّف، ونَقُول: اللهُ أَعْلم.

وشَيْخ الإِسْلام يَمِيل إِلَى أَنَّه لَا يَخْلُو مِنه (١)؛ لأنَّ اللهَ ذَكَر الاستواء ولم يَسْتشنِ وَقتًا مِنَ الأوقاتِ، وقالَ: إِنَّ الجَمْع بَيْن الاستِواء على العَرْش والنَّزول بالنِّسْبة لله عَرَّقَ عَلَى العَرْش والنَّزول بالنِّسْبة لله عَرَّقَ عَلَى الْعَرْش اللَّوْق عَدُودٌ، وإِذَا عَرَّقَ عَلَى الْعَرْش اللَّوْق عَدُودٌ، وإِذَا السَّغَلَتْ بِه جِهةٌ خَلَتْ مِنه جِهةٌ أُخرى، أَمَّا الرَّبُّ عَرَّقَ حَلَ فَلَا يُقاسُ بالخَلْق.

وأَنَا أَرَى أَنْ يُطَهَّرَ اللِّسانُ عَن هَذا الإِيرادِ مِنَ الأَصْل.

[1] قَوْله: «حِينَ يَنْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ» اللَّيلُ يَبْتدِئ -بالإِجْماع- مِنْ غُرُوب الشَّمْس، لقَوْله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِتُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَلِ ﴾ [البقرة:١٨٧]. أي إلى غُرُوب الشَّمْس، وقالَ النَّبِي ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا» أي: مِنَ المَشْرِقِ، «وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا»

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۵/ ۱۳۱).

أَي مِنَ المَغْرِبِ «وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ»<sup>(۱)</sup>.

ونِهايةُ اللَّيلِ فِيها قَوْلان لأَهْلِ اللُّغة:

قِيل: بطُلُوع الفَجْر.

وقِيل: بطُلُوع الشَّمْس.

ونَحن نَقُول: أمَّا فَلَكيًّا فإنَّه يَنتهي بطُلُوع الشَّمْس؛ لأنَّ طُلُوع الشَّمس وغُروبَها هُو الفاصِلُ بَيْن اللَّيْل والنَّهار، ولَيْس الضُّوء الذِي يَكُون مِنَ الشَّمس، ولَو كانَ الضَّوء الذِي يَكُون مِنَ الشَّمس لقُلْنا: إنَّ اللَّيلَ لَا يَدْخُل إلَّا إذَا غابَ الشَّفَق.

وأمَّا اللَّيلُ الشَّرعي فإنَّه يَنْتهِي بطُلُوع الفَجْر؛ لِقَول النَّبِي عَلَيْهِ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ فِي اللَّيْلِ وِتْرًا» (٢)، وقَوْله عَلَيْهَ: «إِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ صَلَّى رَكْعة واحدة، فأوترت مَا صلى (٣)؛ فدلَّ ذَلِك على أنَّ آخِرَ اللَّيلِ هُو طُلُوع الفَجْر، ويدلُّ لهٰذا أيضًا أنَّ الصائِم يَبتدِئ صَومه بطُلُوع الفَجْر.

وعلى هَذا فالليلُ شَرعًا مِن غُرُوبِ الشَّمسِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ، وفَلَكًا مِن غُرُوبِ الشَّمسِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ، وفَلَكًا مِن غُرُوبِ الشَّمسِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمسِ، والذِي يُحْمَل عَلَيه كَلام الرَّسُول ﷺ هُو الليلُ الشَّرعيُّ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصوم في السفر والإفطار، رقم (١٩٤١)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم، رقم (١٠١)، من حديث عبدالله بن أبي أوفى رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوتر، باب ليجعل آخر صلاته وترا، رقم (٩٩٨)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة اليل مثنى مثنى، رقم (٧٥١)، من حديث ابن عمر رَضَوَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، رقم (٤٧٢)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، رقم (٧٤٩)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

وعَلَى هَذا فَنَقُول: إِنَّ ثُلثَ الليلِ الذِي يَبتدِئ ليله مِنَ الغُرُوبِ ويَنتهِي بطُلُوع الفَجْر، وهَذا هُو الأَقْرب.

مَسْأَلَةٌ: فِي بَعْضِ الأحاديثِ ورَد نُزُولِ اللهِ فِي الثَّلُثِ الأَّوْسط، وفِي بَعْضِ الأحادِيثِ فِي الثَّلثِ الأَخِيرِ، فهَا الجَمْع بَيْنهها؟

نَقُول: الثَّلَث الأَوْسَط هُو الذِي يُطابِق قَولَ الرَّسُول ﷺ: «أَفْضَلُ القِيَامِ قِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلْثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ الْوَسُهُ وَكَذَلِك النَّبِي ﷺ كثيرًا مَا كَانَ يَنَامُ آخِرَ الليلِ، ويَقُوم ثُلثَه ويَنامُ سُدُسَه؛ لِقَوْل عائِشَة رَضَالِتُهُ عَهَا: «مَا أَلْفَيْتُهُ سَحَرًا إِلَّا نَائِمًا (٢)، فالأوْسط يَكُون ابتداءُ النُّزول فِيه مِنَ النِّصف، فيُحمَل الحَدِيثانِ - لأنَّ كِلَيْهِهَا صَحِيحٌ - على أنَّ النُّزُولَ الإِلهيَّ إِمَّا أَنَّه مِنَ النِّصف إلى آخِرِ الليلِ، لِلجَمْع بَيْن الحَدِيثين فِي المِقْدار، أَو يُقال: إنَّ الله تعالى يَنْزِل إلى السَّماء مرَّةً ثُلث الليلِ الأَوْسط، ومرَّةً ثُلث الليلِ الأَخِير.

فإنْ قِيل: أَلَا يُمْكِن أَن نَقُول: إِنَّه فِي الأَوَّل يُرسل مَلائِكتَه، وفِي الأَخِير يَنْزِل هُو؟ فالجواب: لَا يُمكن، فقَوْله: «يَنْزِلُ» أَي: يَنْزِلُ هُو عَنَّفَجَلَّ.

وقَوْله: «يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّماءِ الدُّنْيا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ» قَالَ فِيه بَعْض الْمُتَحَذْلِقِينَ الْمُتَعَيْلِمِينَ: إنَّه يَلْزَم مِن هَذا أنْ يَكُون اللهُ دائمًا نازِلًا فِي السَّماء

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب من نام عند السحر، رقم (١١٣١)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر (١١٥٩)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَجَوَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب من نام عند السحر، رقم (١١٣٣)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل، رقم (٧٤٢).

فَيَقُولُ: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟»[11].

الدُّنْيا؛ لأنَّ ثُلتَ الليل الأخِير دائمًا مَوْجُود يَدُور علَى الأَرْض؟

فَنَقُول: مَا أَجْهَلكم بالله وصِفاتِه عَرَّقَطَّ، هَل تَعتقِدون أَنَّ الله يَخفَى عَلَيه ذَلِك حِينها أَخْبر عَنْهُ نبيَّه ﷺ وأقرَّه اللهُ علَيْه؟ إِنْ قالُوا: نَعَم؛ فقَد كَفروا، وهَؤلاءِ لَا كَلامَ مَعَهم.

وإنْ قالُوا: لَا، قُلْنا: آمِنوا بالنَّصِّ كَمَا جَاء، وأنَّه مَتى كانَ الثَّلث الأخِير علَى وَجُه الأَرْض فالنُّزول الإِلَهي مَوْجُود، ومَتى طَلَع الفَجْر فهُو مَعْدُوم.

فأنَا -مثلًا- في هذِه الجِهة مِنَ الأَرْضِ أَعْرِف مَتى يَكُون الثُّلُث الآخِر مِنَ الليلِ، ومَتى يَطُلُع الفَجْر، فأُؤْمِنُ بأنَّه في هَذا الوَقْت النُّزُول الإلهي بالنِّسْبة لهذا الوَجْه مِنَ الأَرْض ثابِتُ، وبالنِّسْبة لمَن عِندَهم نَهار أو عندهم ليلٌ لم يَصِل الثُّلث فإنَّ النُّرول مَعْدوم، والرَّب عَرَّفَجَلَ لَا يُقاس بالخَلْق، وعَلَى هَذا فآمِنْ بأُمُور الغَيْب كمَا جاءَت، ولَا تُكلِف نَفْسك فِي شَيْء يُوجِب لَكَ أَنْ تُنكِر مَا ثَبَت.

[1] قَوْله: «فيَقُول: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟» فِيه دَلِيل على تعرُّض الرَّب عَرَّفِجَلَّ للكَرَم، والعَطَاء، والنِّعمة، والفَضْل فِي قَوْله: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ»: فـ(مَن) اسْمُ استِفْهام، يدلُّ على التَّشْجِيع والتَّشْوِيق.

و (يَدْعُونِي كأنْ يَقُول: يَا رَبِّ!.

قَوْله: «مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ» كأنْ يَقُول: أَسْأَلُكَ الجِنَّة.

قَوْله: «مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» كأنْ يَقُول: يَا ربِّ اغفِرْ لي.

فذكر اللهُ تعالى مَا يَزُول بِهِ السُّوء، ومَا يَحصُل بِهِ المَطلُوب، فَهَا يَزُول بِهِ السُّوء فِي قَوْله: «مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي»؛ لأنَّ الذُّنُوب سببٌ للسُّوء، فإذَا غُفرت زالَ أَثرُها، ومَا يَحْصُل بِهِ المَطْلُوب فَفِي قَوْله: «مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ».

أمَّا قَوْله «يَا رَبِّ» فهُو دُعاءُ الرَّبِّ عَنَّقِجَلَّ؛ لِظُهور الافتِقار إِلَيْه قبل أن يَقُول: يَا ربِّ اغفِر لِي أُو يَا ربِّ أعطِني، هكَذا جَاءَ الحَدِيث عَن النَّبِي عَلَيْهِ ٱلصَّلَاءُ.

وكَوْنه فِي الثَّلث الأخِير مِن الليل لأنَّه ألذُّ مَا يَكُون مِن النَّوم، فيَهجر المرءُ فِراشَه، ويَقوم إلَى رَبِّه يَتعرَّض لِفَضْله وكَرَمِه، ولهَذا كانَ الجزاءُ أنَّ الله تعالى يَستجِيب لَهُ إذَا دَعاهُ، ويُعطيه إذَا سألَه، ويَغفر لَهُ إذَا استغفَره.

وقَوْلُ السَّلَف وأئمَّة أَهْل السُّنَّة أنَّ هَذا النَّزولَ حَقِيقيٌّ، وأن هَذا القَوْل حَقِيقيٌّ، وأنَّ الاستِجابةَ والإعطاءَ والمغفِرَة كُلها حَقيقةٌ، مَوْصوفٌ بِها الرَّب عَرَّفَجَلَ.

وانحَرَفَ مَنِ انحَرَفَ مِنَ النَّاس، وقال: إنَّ الذِي يَنزِل إلَى السَّماء هُو أَمْرِ الله، وَعَذْلَق آخَرُ وقال: إنَّ الذِي يَنزِل وَعَذْلَق آخَرُ وقال: إنَّ الذِي يَنزِل مَهَ الرَّحَة، وتَحَذْلَق ثالِث، وقال: إنَّ الذِي يَنزِل مَلَك مِنَ المَلائِكة، ولَكِن اللهَ تعالى أضافَهُ إلى نَفْسه؛ لأنَّ هَذا مَلَك نَزَل بأَمْره، فَهُو كَقَوْله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَنَّعُ فَرْءَانَهُ ﴾.

وسببُ ذلِك: أنَّهم ظنُّوا نُزُول الرَّبِّ عَنَّقِجَلَّ كُنُزُول المَخْلُوق، فقالُوا: إذَا نَزَلَ لَزِم أَلَّا يَكُونَ عاليًا، ولَزِم أنَّ السَّماء تُقِله، وأنَّ الثانيةَ فَمَا فوقها تُظِلُّه، وهَذا مُستحِيلُ عَلَى اللهِ عَنَّهَ عَلَى، فيُخوِّفُونَنا باللهِ عَنَّهَ عَلَى اللهِ عَنَّهَ عَلَى اللهِ عَنَّهَ عَلَى اللهِ عَنَّهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

إِذَا قُلْنَا: إِنَّ اللهَ يَنْزَل نَفْسُه، ويَأْتُون إِلَى العاميِّ المِسْكِين ويَقُولُون لَهُ مِثَلَ هَذَا الكَلام، فيقُول: أَسْتغفِر اللهَ وأَتوبُ إِلَيْه، والحَقُّ مَا قُلتُم أَنَّه يَنْزِل أَمْرُه، أَو رَحْمتُه، أَو مَلَكُه!! هكذا أَدَّى بهم التَّصوُّر الفاسِد إِلَى تَحريفِ النَّصِّ.

لَكِن لَو قَالُوا: إِنَّنَا لَا يُمْكِن أَن نُدرك صِفاتِ رَبِّنَا؛ أَي لَا نُدرك كَيْفِيتها، وَكُنْهَهَا، فَلَا نَقُول: كَيْف يَنْزِل، وكَيفَ السَّماء تُقِلُّه، أَو تُظِلُّه، ونَقُول: كَمَا قَالَ الرَّسُول عَلَيْهِ، وَكَمَا قَالَ الصَّحَابَةُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ: سَمِعْنَا، وَآمَنَّا، وصَدَّقْنا، ولَا نَتجاوُز هَذَا لَكَانَ هُو الواجِب، ثُمَّ إِنَّنَا مَعَكم فِي نَفْي أَنْ تَكُون السَّماءُ تُقِلُّه أَو تُظِلُّه، وأَنَّه مُستحِيلٌ عَنِ الله، لَكِن هَذَا لَيْس لازمًا لصفات الله تَعالى.

ثم نَقُول لهم: إذا قلتم: إن الذِي ينزل أمره فقد كذبتم القُرْآن؛ لأنَّ الله تعالَى يَقُول: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ﴾ [السجدة:٥]، فمُنتهى الأَمْر هُو الأَرْض، وأَنْتم جَعَلْتُم مُنتهى الأَمْرِ هُو السَّماء الدُّنْيا.

وإذا قُلْتُم: الذِي يَنْزِلُ الرَّحْمَة فَهَا فائدتُنا نحنُ مِن رحمةٍ لَا تَصِل إلَيْنا، بَل تَقِفُ عِنْد السَّماء الدُّنْيا؛ فَهَا الفائِدَة حتَّى يحتَّنا الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ بَهذا الأُسْلوب؟!

وإذا قُلْتُم: إنَّه مَلَك؛ فهَل يُمْكِن لأيِّ أَحَدٍ مِنَ المَخْلوقين أَنْ يَقُول-وبِاسمِ اللهِ-: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ» هَل يُمْكِن أَنْ يَنْطِقَ المَلَك بَهَذا؟ أَبدًا، لَا يُمكن، ثمَّ إنَّه فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الحَدِيثِ: «مَنْ ذَا الذِي يَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي غَيْرِي، مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ» (١)، فهَل هَذا يُمْكِن أَنْ يَقَع مِنْ مَلَكٍ؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (١٦/٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل، رقم (١٣٦٧)، من حديث رفاعة الجهني رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ.

فإنْ قالَ قَائِل: ذَكَرنا أَنَّنا نُؤْمِن بأنَّ اللهَ مَعَ خَلْقه وهُوَ عَلَى عَرْشه؛ وأنَّ أَحَد السَّلف فسَّرها بِلازِمِها، فهَل نُـزُول اللهِ إلَى السَّماء الدنيا أيضًا يُمْكِن أن يُفسَّر بلازمه؟

فالجَواب: لَا يُمكن، فَمَا عَلِمنا أحدًا فسَّرها بلازِمها، لكنَّهم أنكروا عَلَى مَن فسَّرها بأنَّها نُزُول الرَّحة، أو أنَّها نُزُول اللَّك مِن المَلائِكة وأَنْكروا هذا.

وإنْ قِيل: إِذَنْ: فَمَا هُو الضَّابِط فِي تَفْسِيرِ الصِّفات بِلازِمِها أَو عَدَمِه؟

فالجَوابُ: الواجِبُ: تَفْسير الصِّفات بِحَقِيقة مَعْناها، ولَا نَلْجاً لِتَفْسيرها بِاللازِم إِلَّا إِذَا كُنَّا نُخاطب مَن لَا يَتَسع ذِهْنُه للحَقِيقة، فَمَثلًا: السَّلف فسَّروا المعيَّة: بالعِلم لأنَّه شاعَ فِي وَقْتِهم قَوْل الجَهْمية: أَنَّه مَعَنا بذَاتِه فِي الأَرْض، والعاميُّ لَا يَفْهم أَن يَكُون الله فِي السَّماء وهُوَ معنا، فلَا يَتصوَّر ذَلِك تَمَامًا، ففَسَروها بالعِلم؛ ولهَذا عَبَّر بَعْض السَّلف فقَالَ: ولَا نَقُول: إنَّه هَاهُنا كَمَا تَقُول الجَهْمِيَّة.

وأَنَا أُحذِّركم ثُمَّ أُحذِّركم أَنْ تُخالِفوا ظاهِرَ النُّصوص، لَكِن إِذَا كَانَت عُقُولكم لَا تُدرِك هَذا بالنِّسْبة لله فصَدِّقُوا على مَا أرادَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ.

فنَحن نَعلمُ أنَّ الشَّمس تَدْنو مِنَ الخلائِق يَوْم القِيامَة قَدْر مِيل، ويَعْرق النَّاس، حتَّى يَصِل العَرَق فِي بَعْض النَّاس إلى رَأْسِه، وهُم فِي مَوْقِف واحِدٍ، فهَل هَذا يُعْقَل فِي الدُّنيا؟ لَا، لَكِن أُمُور الآخِرة وأُمُور الغَيْب فَوْقَ مَا نَتصوَّر، ولم يُحْبِرْنا اللهُ مِن أُمُور الغَيْب إلَّا بِهَا يُمْكِن أن نُحِيطَ بِه، أمَّا مَا لَا يُمْكِن فقد أَخْفاهُ فَلَا نَعْلمه

وَنُوْمِنُ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَأْتِي يَوْمَ المَعَادِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ العِبَادِ<sup>[1]</sup>؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَلَّاۤ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا دَكًا اللهِ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًا صَفًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى: .......

وخُلاصةُ القَوْل: أَنَّنا نُؤْمِن بأنَّ اللهَ تعالَى يَنْزِل إلى السَّماء الدُّنْيا حِين يَبْقَى ثُلث اللَّيل الآخِر، فيَقُول: «مَنْ يَدْعُوني فأَسْتَجِيبَ لَه، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتغفِرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ». إلى أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ.

[1] قَوْله: «وَنُؤْمِنُ بِأَنَّه سُبْحَانَهُ يَأْتِي يَوْمَ المَعَادِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ العِبَادِ» نُؤْمِن بذلك، ونُصَدِّق، ونَجزِم بِه، وكأنَّنا نُشاهِدُه رَأْيَ العَيْنِ؛ لأنَّ الله تعالَى أَخْبَرَنا بِذَلِك، وَثِقَتُنا بِها أَخْبر اللهُ بِه أَبْلَغ مِن ثِقَتِنا بِها نَراهُ؛ لأنَّ أَعْينَنا قَد ترَى السَّاكِنَ مُتحرِّكًا، والمُتحرِّكُ ساكنًا، والأَسْودَ أَبْيَضَ، أَو بالعَكْس، ولَكِن مَا أَخْبر اللهُ تعالى بِه فَهُو حَقٌّ.

وقَوْله: «يَأْتِي يَوْمَ المَعَادِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ العِبَادِ»، والدَّلِيل علَى هذِه الصِّفَة قَوْله تعالى: ﴿كُلَّ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ ذَكًا دَكًا ﴿ثَا وَجَاءَ رَبُكَ وَٱلْمَلُكُ صَفَّا صَفَّا ﴾ [الفجر: ٢١-٢] تُدَكُّ حتَّى لَا يَبقى عَلَيْها حَجَر، ولَا جِبال، ولَا أَوْدِية، قالَ تعالى: ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿نَ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴾ [طه: ٢٠١-١٠٧].

[٧] وقَوْله: ﴿كَلَآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَّكًا دَكًا﴾ هَل الْمُراد التَّأْكِيد فِي ﴿ذَكًا دَكًا﴾، أَو الْمُراد دَكَّا بعدَ دَكًّا؟

الجَواب: فِيه احتِمالان: أن يَكُون المُراد التَّوْكيد، أَو أَنَّه دكٌّ ثُمَّ دكٌٌ آخرُ أَشدُّ مِنْه. [٣] قَوْله: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا ﴾ أي بعدَ ذَكِّ الأَرْض، والخِطَابُ للرَّسُول ﷺ أَو لِكلِّ مَن يَتأتَّى خِطابُه.

والْمُراد بِقَوْله: ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾ أي علَى ظاهِرِه، والقاعِدَة: أنَّنا نُؤْمِن بالنُّصوص

### وَجِأْىٓءَ يَوْمَدِنِم بِجَهَنَعُ [1] يَوْمَدِذِ يَنَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ﴿[1] [الفجر:٢١-٢٣].

علَى ظاهِرها فَنَقُول: جَاءَ رَبُّك أَي: جَاءَ الله نفسُه حقيقةً؛ لأنَّ الله أضافَهُ إلَى نَفْسِه فعَلَيْنا أَنْ نُضِيفَه إلَى اللهِ عَنَّوَجَلَّ.

﴿وَٱلۡمَلَكُ﴾ المُراد الجنس، فيَشْمَل جَمِيع المَلائِكة؛ لأنَّ الذِي وَرَد أنَّ مَلائِكة السَّماء تَنْزل فتُحيط بالجَمِيع، ثمَّ الثَّالثة... وكُلَّما اتَّسعَت الدَّائِرة كانَ العَدَد أَكْثر، وهكذا السَّموات، فأهْل السَّماء الثَّانية، والثَّائية، وهَلُمَّ جَرَّا، وذَلِك لأنَّ السَّمَواتِ كُلَّما ارتَفعَتِ اتَّسعَتْ.

﴿ صَفَا صَفَا ﴾ حَالٌ مِن «المَلَك»؛ أي المَلائِكةُ تَأتِي صُفوفًا صُفوفًا، أَهْلِ السَّماء الدُّنْيا، ثمَّ الثَّانية، ثمَّ الثَّالثة، وهَكَذا، فتكُون الصُّفوف سَبعةً.

[1] قَوْله: ﴿ وَجِأْنَ ۚ يَوْمَيِنِ بِجَهَنَهُ ﴾ أَي جِيءَ بالنَّار، يُجاءُ بِها تُقادُ بسَبْعِين أَلْفَ رَمامٍ وَلَهِ حَلَيْلِ رِمامٍ وَقُوده سَبعُونَ أَلْف مَلَك، وفِيه دَلِيل زِمامٍ يَقُوده سَبعُونَ أَلْف مَلَك، وفِيه دَلِيل عَلَى قُوَّة اللَّلائِكة، ولَا يَعْلَم مَدَى قُوَّتِهم إلَّا اللهُ عَنَّوَجَلَ، فَيُؤتَى بِهَا، وحِينئذٍ تَفِرُّ القُلُوب، والنَّار تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدة فَتَصِل إلَى قاعِ القَلْب مِن هَيْبتِها وخَوْفِها وكُلُّ إِنْسَانٍ يَخَافُ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ لَا يَعْرِف مَصِيرَه؛ لأَنَّه حتَّى الآنَ لم يَتبيَّن الأَمْر.

[٢] قَوْله: ﴿يَوْمَهِذِ يَنَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَى لَهُ ٱلذِّكْرَى ﴾ أَي: لَا يَنفعه التَّذكُّر ذَكِ اللهُ الذِّكْرَى ﴾ يَعْني: مَا أَبَعدَ الذِّكْرَى لَه، ذلِك اليَوْم، ولهذا قالَ تعالَى: ﴿وَأَنَى لَهُ ٱلذِّكْرَى ﴾ يَعْني: مَا أَبَعدَ الذِّكْرَى لَه، فالذِّكرَى تَنْفع فِي الدُّنْيا قَبْل حُلُول الأَجَل، لَكِن بَعْدَ حُلُولِ الأَجَل لَا ذِكْرَى، لَكِن يَتذكَّر الإِنْسَانُ يَوْمَ القِيامَةِ فَيَقُول: صَدَق اللهُ ورَسُولُه؛ ﴿هَنَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّمُنَنُ وَصَدَقَ ٱللهُ ورَسُولُه؛ ﴿هَنَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّمُنَنُ وَصَدَقَ ٱللهُ ويَسُولُه؛ ﴿هَنَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّمُنَنُ وَصَدَقَ ٱللهُ ويَسُولُه؛ ﴿هَنَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّمُمَنُ وَصَدَقَ ٱللهُ ويَسُولُه؛ ﴿هَنَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّمُمَنُ وَصَدَقَ آللهُ ويَسُولُه؛ ﴿هَاذَا مَا وَعَدَ الرَّهُمُنَ وَصَدَقَ اللهُ ويَسُولُه؛ ﴿هَاذَا مَا وَعَدَ الرَّهُمُنَ وَصَدَقَ اللهُ ويَسُولُه؛ ﴿هَاذَا مَا وَعَدَ الرَّهُمُنَ وَصَدَقَ اللهُ ويَسُولُه؛ ﴿هَاذَا مَا وَعَدَ الرَّهُمُ مَنْ اللهُ ويَسُولُه؛ ﴿هَاذَا مَا وَعَدَ الرَّهُ مِنْ اللهُ وَسُولُه وَيَعْمَ لَا لَهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَكُولُ لَا تَنْفَعُ حِينَاذٍ.

فَفِي هَذِه الآياتِ: إِثباتُ مَجِيءِ اللهِ عَنَّفَجَلَ حَقَّا، وكَما قُلْنا قَبْل قَلِيلٍ، ونَقُوله وسنَقُوله إلى أَنْ نَلْقَى اللهَ عَنَّوَجَلَّ: أَنَّ كُلَّ مَا أَضافَه اللهُ إلى نَفْسه فَهُو ثابتُ لَهُ لَا لِغَيْرِه، وَيَجِيءُ عَلَى وَجْهٍ يَلِيقُ بِجَلَالِه وعَظَمَتِهِ، ولَا نَعْرِفُ عَنْ كَيْفِيّته شَيْئًا.

وهَل يَجِيءُ بسُرعة أَو بِبُطْءٍ؟ نَقُول: لَا نَدْرِي، ولَكِن فِي بَعْض الأَحْيان نَعْرِف كَيْف يَجِيءُ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث: «مَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً» (١)، ولَكِن يَوْمَ القِيامَة لَمِنْ يَدْكُرْ: هَرْولَةً أَو مَشْيًا، فَلَا نَعْرِفُ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ يَأْتِي.

وكَذَلِكَ الْمَلائِكَةُ تَجِيءُ، لَكِن لَا نَعْلَم كَيْف تَجِيءُ، وإنَّمَا نَعرِف أَمَّا تَأْتِي صَفَّا صَفًّا وَلَا يَدْخُل فِيها القِياسُ، فعَلَينا أَنْ صَفًّا وَلَا يَدْخُل فِيها القِياسُ، فعَلَينا أَنْ نُصدِّق، نُؤْمِن بِها كَمَا جاءَت، نَقُول: هَذَا مَا قَالَ اللهُ تعالى ورَسولُه ﷺ وعَلَيْنا أَنْ نُصدِّق، ونَتأدَّب مَعَ اللهِ، ولَا نَتكلَّم بِها لم نُكلَّف به.

وانظر إلى الصَّحابة رَضَالِلُهُ عَنْهُ وَواللهِ مَا نَحْنُ أَشدُّ مِنْهُم حُبَّا للعِلْم، ولَا أَشدُّ تَعظيمًا للهِ ورَسولِه ﷺ إذَا حدَّث بشيءٍ عَن هَذا فَلَا يَشُولُوا للرَّسُول ﷺ إذَا حدَّث بشيءٍ عَن هَذا فَلَا يَسألُون عَن كَيْفِيَّته، ولم يَقُولُوا: إنَّ هذِه تَستبعِدُها عُقُولُنا، فَلَا نُصدِّق بِهَا! بَل يَقُولُون: سَمِعْنا وأَطعْنا.

والآنَ لَو تَقرأ مِثل هذِه الآياتِ والأحاديثِ عِنْد عَجوزٍ مِن النَّاس لوجَدْتَ أنَّها تَرتَعِدُ مِن خَشيةِ الله، وتُؤمِنُ أنَّ هَذا حَقُّ، وأنَّ اللهَ يَجِيءُ حَقًّا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُهُ ﴾، رقم (٧٤٠٥)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب الحث على ذكر الله تعالى، رقم (٢٦٧٥)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَلِيَّكُ عَنْهُ.

ولهذا صرَّح كَثِير مِن كِبار المُتكلِّمين أنَّهم يَتمنَّوْن أنْ يمُوتوا على دِين العجائِز؛ لأنَّهم عَرَفوا أنَّهم يَسِيرُون تائِهِينَ فِيهَا يَسِيرُونَ بِه مَّا يَدَّعُونَه عَقلًا، وأنَّ السَّلامة هِي التَّصدِيق دُونَ التعرُّض لأيِّ شَيْءٍ، ثمَّ لَو كَانَت عُقُولُنا تُدرِك مَا فِي هذِه الآياتِ وغَيرِها مِنَ الحقائِق لبَيَّنَهُ اللهُ لنَا، لَكِن برَحْمَتِه أخفاهُ عَنَّا، حتَّى نكُون مُذعِنين تمامًا للخَبر، ولَو كانَ الإِنسان لَا يُصدِّق بالخَبر إلَّا مَا أَدْركَه عَقلُه لَكَانَ الحَقُّ تابِعًا للأَهْواء! قالَ تعالى: ﴿ وَلَو اتّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِ مِنْ الْمَا أَدْرِكَه عَقلُه لَكَانَ الحَقُّ تابِعًا للأَهْواء! قالَ تعالى: ﴿ وَلَو اتّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِ مِنْ فَلَهُمْ عَن فِي فَهُمْ عَن فِكْرِهِم مُعْرِضُون ﴾ [المؤمنون:٧١].

فأرجُو أَنْ يُبَصَّرَ النَّاسُ بِهِذه الأُمُور؛ لأَنَّ أُمُور الغَيب لَيْس فِيها قِياس، وكذلِك مَا يَتعلَّق بالبارِي لَا يُمْكِن أَن يُقاس بِخَلْقِه أَبدًا، آمِنُوا بَهذا، فَمَثلًا: جَهنَّم يُؤتَى بِهَا تُقاد بسبعِين ألف زِمام، فهَل نحنُ الآنَ نَعرِفُ هذِه الأَزِمَّة؟ وهَل نَعرِف عُلاظتَها وقُوَّتها؟ والجَوَاب: لا، فقد يَكُون الزِّمام أَعْلَظ مِن ألفِ مِتر! فلا نَدْرِي، فَكِن نُؤْمِن بأنَّها تُقادُ بأزِمَّة، كُلُّ زِمام لَيْسَ يَقُوده واحدٌ بَل سبعُونَ ألف مَلك.

وقَد يَقُول قَائِل: كَيْف يُؤتَى بِها إِلَى الأَرْض وهِي بهَذه الصِّفَة؟

نَقُول: آمِن بَهَذا، فصدِّق أولًا، وإذا صدَّقت سَهُل علَيْك الأمر، أمَّا أَنْ تَعرِض النُّصوص على عَقْلك إنْ أقرَّها صدَّقت وإلَّا أوَّلت أو كَذَّبت! فهذا لَيْس بصَحيحٍ، فأنتَ لستَ عبدًا لله بَل عَبدٌ لهوَ اكَ، ولَا قِياسَ فِي أُمُور الغَيْب.

وأهمُّ شَيْء: تَمَامُ الاستِسلام لله فِعلَّا للمَطلوب، وتَصديقًا بالخبَر، ولَو أردنا أَنْ نَفتحَ بابَ العَقلِ لَقال أحدُهم: لماذا يُفرَض عَلينا خَسُ صَلَوات لِمَ لَـم تكُن عَشْرًا أَو ثلاثًا، أَو اثنتَيْن فِي الصَّباح وفِي المسَاء؟

وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [١] [هود:١٠٧].

وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ إِرَادَتَهُ تَعَالَى نَوْعَانِ [1]:

فهذِه الأمُور لَا يُمْكِن أن يُدرِكها العَقل، فعَلينا أن نُسلِّم حتَّى نكُون مُسْلِمِين لله حقًّا. أسألُ اللهَ لي ولكُم السَّلامَة.

[1] قَوْله: «وَنُؤْمِنُ بِأَنَّه تَعَالَى: ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ هذِه الآياتُ فِي الإرادَةِ، فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ هذِه الآياتُ فِي الإرادَةِ، فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ هذِه الآياتُ فِي الإرادَةِ، فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ فَعَالُ لِمَا يَعْتَ مُبالغة، فَكُلُّ مَا أرادَه فَعَله عَرَّقَبَلَ، لَا يَمْتَنِع عَلَيه شَيْءٌ، وكانَ النَّبِي ﷺ يَقُول: «لَا مانِعَ لِهَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِهَا مَنَعْتَ » (١) أما المَخْلُوق فليس فعَّالًا لها يُرِيد؛ لأنَّه قَد يُرِيد الشَّيْءَ ويَعجَز عَنه، وقَد يُريدُه مَع القُدرة ثمَّ يُعالَى بَنه وبَينه، لَكِن الله عَرَقَبَلً لا يُسأل عَمَّا يَفْعل؛ لِقَوْل الله تَعالَى: ﴿ لَا يُسأل عَمَّا يَفْعل؛ لِقَوْل الله تَعالَى: ﴿ لَا يُسأل عَمَّا يَفْعَل وَهُمْ يُسُعُلُونَ ﴾ أَيْ أَنَّ كُلَّ مَا فَعَله فهُو لِحِكْمة، لَا عَبَثًا، ولِذَلِك لَا يُسأل عَمَّا يَفْعِل، أَمَّا غِيرُه مِنَ الفاعِلِين فإنَّه يُسأل: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟، فيقُول: فَعلْتُ لكذا وقَد تكُون هذِه الغايةُ مَذمومةً.

فإذا قَالَ قَائِل: هذِه بالنِّسْبة لَمَ لَمْ يَكُن، فيكُون واضحًا؛ يَعْني يُريد الشَّيْء المَّيْء المعدُوم فيكُون، لَكِن إذَا أرادَ أن يُعدِم شيئًا، فهَل يَصِح أن نَقُول: إنَّه فعَّال لَــَّا يُريد؟ نَقُول: نَعَم؛ لأنَّ الإِعْدام داخِل فِي الفِعْل.

[٢] قَوْله: «وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ إِرَادَتَهُ تَعَالَى نَوْعَانِ» لَو قَالَ قَائِل: مَا الذِي دَلَّنا علَى أَنَّها نَوعانِ؟ قُلْنا: أَنَّ كثيرًا مِن مِثل هَذا التَّعبير يَدلُّ عليه التتبُّع والاستِقراء، يَعْني أَنَّنا تَتبَّعْنا آياتِ الإرادةِ فوَجْدناها لَا تَخْرِجُ عَن هذَيْنِ النَّوْعَيْنِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٨٤٤)، وأخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، رقم (٥٩٣)، من حديث المغيرة بن شعبة رَضَالِيَّكُ عَنْهُ.

## كَوْنِيَّةٌ: يَقَعُ بِهَا مُرَادُهُ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَحْبُوبًا لَهُ [١].....

أَوْلًا: إِرَادَة «كَوْنَيَّة» يَعْني أرادَ هَذا الشيءَ كَوْنًا.

[1] قَوْله: «يَقَعُ بِهَا مُرَادُهُ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَحْبُوبًا» فقَد تكُون فِيهَا يُحِبُّ وَمَا لَا يُحِبُّ، فَمَثلًا المَعاصِي هِي مُرادةٌ لله كَوْنًا، لكنَّها لَيْسَت مَحْبُوبةً لله تَعالَى.

والطَّاعاتُ إِذَا فَعَلَهَا الْعَبْدِ هِيَ مُرادةٌ لله كَوْنًا، وهِيَ مَحَبُّوبةٌ للهِ تَعالَى.

إِذَنِ: الإِرادةُ الكَوْنيَّة يَقَع بِهَا المُراد، ولَا يُمْكِن أَن يَتخلَّف؛ لأَنَّه تعالَى فعَّال لِيمَا يُرِيد، ولَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ المُراد بِهَا مَحْبُّوبًا للهِ عَنَّهَجَلَّ فقَد يُرِيدُ مَا لَا يُحَبُّه.

فإذا قَالَ قَائِل: كَيْف يُرِيد مَا لَا يُحِبُّ؟ هَل أَحَد يُجْبِرُه؛ لأَنَّنا لَا نَرَى أحدًا يُرِيد مَا لَا يُحِبُّ إِلَّا مَعَ الإِكرَاهِ؟

فالجَوَاب: لَا مُكرِه لَه، لكنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُريد مَا لَا يُحبُّ لَمَصْلَحة تَرْبُو عَلَى مَفْسَدة كَوْنِه يَكرهُه الله عَرَّقِجَلَّ، فكُفر الكافِرين مُرادٌ لله عَرَّقِجَلَّ، ولَوْلَا ذلِك لَانتَفَتِ الحِكْمةُ مِنَ الحَلْق كُلِّه، قالَ تعالَى: ﴿هُو اللَّذِى خَلَقَكُمُ فَمِنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنُ ﴾ الحِكْمةُ مِنَ الحَلْق كُلِّه، قالَ تعالَى: ﴿هُو النَّذِى خَلَقَكُمُ فَمِنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنُ وَالنَّهي ولَا يُمكن أَنْ يَكُون الأَمْر والنَّهي سارِيَ المفعُول مُفيدًا إلَّا باختِلاف النَّاس إلى مُؤمِن وكافِر، وعاصٍ ومُطيع.

وانظُر إِلَى قَوْلِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ عُغْلِفِينَ ﴿ إِلَا مِن رَجِمَ رَبُّكَ وَلِلَاكِ خَلَقَهُم ﴾ أي: ولهذا الاختلاف خَلقهم ؛ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِكَ لَأَمُلاَنَ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود:١١٩]. ولَوْ لَا أَنَّ اللهَ خَلَقهم مُحْتَلِفِين مَا تَمَّتْ كَلِمة الله، بمَلْءِ جهنَّم مِنَ الجِنَّة والنَّاسِ أَجْمِعِين؛ لأَنَّه لَا يُمْكِن أَن يَدخل النَّارَ مَن لَيْسَ بأهلِها.

وَهِيَ الَّتِي بِمَعْنَى المَشِيئَةِ<sup>[۱]</sup>، كَقَوْله تعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَــَـَـُلُواْ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة:٢٥٣]،

ثم لَو كَانُوا عَلَى أُمَّة واحِدة وهِي الدِّين، فأين أَهْل جهنم؟ فيكون خَلق جهنَّم عَبثًا، بَل وخَلق الجنَّة عبثًا؛ لأنَّهم إذَا كانوا كُلهم علَى مِلة واحِدة فإنَّه لَيْس مِن المعقُول أن يَشذ واحِد ويَعصى.

ولجًا قَالَ رجلٌ مِن المُعتزلة: سُبحانَ مَن تنزه عَنِ الفَحشاء؛ ردًّا على قَول مَن يَقُول: إِن المَعاصِي تقع بِغَيْر إِرَادَة الله، وهُو يريد أَن المَعاصِي تقع بِغَيْر إِرَادَة الله، والصواب أَن يَقُول: سُبحان من لَا يأمر بالفحشاء؛ لأنَّ الله تعالى يَقُول: ﴿إِنَ الله لَا يَمُون فِي مُلكه لا يَأْمُ عِالِفَحَشَاءِ ﴾ [الأعراف: ٢٨] - ؛ فقال لَهُ السُّنيُّ: سُبحانَ مَن لَا يَكُون فِي مُلكه إلَّا مَا يَشاء، وهَذا ردُّ دامِغ علَيْه؛ لأنَّه مَا دَامَ النَّاسِ فِي ملك الله عَنَّهَ عَلَى، فتقُول: إنَّ المُعاصِي تقع مِن غَير إرادتِه إذَن: كانَ فِي مُلكه مَا لا يَشاء!! فهُو سُبحانه لا يقع فِي المُعاصِي تقع مِن غَير إرادتِه إذَن: كانَ فِي مُلكه مَا لا يَشاء!! فهُو سُبحانه لا يقع فِي مُلكه إلَّا مَا يشاء. فقال المعتزيُّ: أَرأيتَ إِنْ جنبني الهذى، وقضَى عليَّ بالردَى -أي مُلكه إلَّا مَا يشاء. فقال السُّنيُّ: إنْ منعك مَا هُو لَك فقد أساءَ، وإنْ منعك مَا هُو فَضل مِن الله؛ أرايت منعك مَا هُو فَضلُه فذلِك فَصْل الله يُؤتيه مَن يَشاءُ، والهِداية فَصل مِن الله؛ أرايت منعك مَا هُو فَضلُه فذلِك فَصْل الله يُؤتيه مَن يَشاءُ، والهِداية فَصل مِن الله؛ أرايت أَو أَنَ عشرةَ فقراء يُريدون النَّوال مِنك، فأعطيت خمسةً، ومنعت خمسةً، فهل أسأت إلى الخمسةِ الآخرين؟ لا، ولكِن خصصت الذِين أعطيتهم بفضلك!! فأفحم الرجل، وألقم حجرًا.

[1] قَوْله: «وهي التِي بمَعْنى المشيئة» يَعْني الإرادة الكَوْنية مُرادفَة للمَشِيئة عَامًا، فمعنَى «أرادَ» أَي: شَاءَ، مِثال ذلِك: قَوْله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا ٱقْتَـكَالُوا وَلَكِنَ ٱللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾؛ أَي: مَا يَشَاء، أَي يَفعل مَا يشاء، والإرادةُ هُنا كَـونيَّة؛

﴿إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمُ هُوَ رَبُّكُمُ ﴾[١] [هود:٣٤].

وَشَرْعِيَّةٌ: لَا يَلْزَمُ بِهَا وُقُوعُ الْمُرَادِ، وَلَا يَكُونُ الْمُرادُ فِيهَا إِلَّا مَحْبُوبًا لَهُ [١]، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾[١] [النساء:٢٧].

لأنَّ اقتِتالَـهم لَيْس محبوبًا إلَى الله، وكلُّ مَا لَيْس محبوبًا إلَى الله فإنَّه مُرادٌ بالإرادة الكَوْنيَّة.

[1] قَوْله: ﴿إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ ﴾ هذِه إِرَادَة كونية؛ لأنَّه لا يُريد شرعًا أن يُغوِيَ عِبادَه، بَل قَالَ الله تَعالَى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُحْبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ لَا يُريد شرعًا أن يُغوِي عِبادَه، بَل قَالَ الله تَعالَى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُحْبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهُدِيكُمْ لَا يُريد شرعًا أن يُغوِي عِبادَه، بَل قَالَ الله تَعالَى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُحْبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهُدِيكُمْ لَا يُللَّهُ السَاء: ٢٦].

[٢] ثانيًا: «وشَرْعيَّة: لَا يَلْزِم بِهَا وُقُوع الْمرادِ، ولَا يَكُون فِيها إلَّا محبوبًا له» أي لله تَعالَى، فهِي عَكْس الإرادةِ الكَوْنية تمامًا، لَا يَلزِم بِها وُقُوع المُراد، بَل قَد يُريد الله الشَّيْءَ شرعًا ولَا يَقُع، ولَا يَكُون فِيها إلَّا محبوبًا لله فهِي تُرادِف المحبَّة، فَلَا يُمْكِن أن يُريد الله مِن عِبادِه شرعًا مَا يَكرهه أبدًا، بَل مَا يَكرهه اللهُ قَد حَرَّمه على عباده، مثال ذَلِك: قَوْله تعالى: ﴿وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾.

[٣] وقَوْله تعالى: ﴿وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ فالإرادةُ هنا شَرعية لا كونيَّة؛ لأنَّها لَو كَانَت كونِيَّةً للَزِم أن يَتوبَ على كُل النَّاس، إذْ إنَّ الإرادةَ الكَوْنيةَ لا بُدَّ فِيها مِن وُقُوع المُراد بِهَا، ولَو كَانَت هذِه كونيةً لكانَ النَّاس كُلُّهم قَد تابَ اللهُ عَليهِم، ولكِن ﴿وُرِيدُ ﴾ أي: يُجِب أن يَتوب عَليكم، وهَذا أيضًا هُو المِيزانُ للإرادةِ الشَّرْعية: أنْ تَجَلَّ مَحَلَّها المحبةُ، أي: تكون بمَعْنى المحبَّة، فالمحبةُ والإرادةُ الشَّرْعية بمَعْنى واحدٍ، والمشيئة والإرادةُ الكَوْنية بمَعْنى واحدٍ.

# وَنُوْمِنُ بِأَنَّ مُرَادَهُ الكَوْنِيَّ وَالشَّرْعِيَّ تَابِعٌ لِحِكْمَتِهِ [١]،.......

ونَأْخَذَ أَمثَلَةً عَلَى ذَلِك: كُفْر أَبِي لَهَب مُرادٌ بِالإِرادة الكَوْنية؛ لأَنَّ الله يُبغِض الكُفر، وكُل مَا وقَع ممَّا يُبغضه اللهُ فهُو مُرادٌ بِالإِرادةِ الكَوْنية، وإيهانُ أَبِي بَكر وقَع بِالإِرادةِ الكَوْنية، وإيهانُ أَبِي بَكر وقَع بِالإِرادةِ الكَوْنية والشَّرعية، وكُفر الكافِر مُراد بِالإِرادةِ الكَوْنية، وإيهان الكافِر –وهُو لم يُؤمن – مُرادٌ بِالإِرادة الشَّرْعية لأَنَّ اللهَ يُحِب مِنه أَن يُؤمِن، ولَيْس مُرادًا بِالإِرادةِ الكَوْنية لأَنَّه لم يُؤمِن.

الْخُلاصَة: أنَّ الإرادة تَنقسم إلى قِسمين -بدَليل التتبُّع-:

 ١ - إِرَادَة كونيَّة، وهِي التِي يَقع بِها المُرادُ، وتكُون فِيهَا يُحبه الله ومَا لَا يُحب وتُرادِف لَفظ المَشِيئة.

٢- إِرَادَة شرعيَّة وهِي التِي لَا يَلزم وُقوع المُراد بِهَا، ولَا تَكُون إلَّا فِيهَا كَانَ
 محبوبًا لله، وهِي تُرادف المحبَّة.

وإنَّما قسَّم العُلَماء الإرادة إلى هذَين القِسمين لئلَّا يُقال: إنَّ الذِي يَكرهه الله لَا يُريده، كمَا قَالَ بذَلِك المعتزِلَة، فيُقال: إنْ أردتُم لَا يُريده شرعًا فحقٌّ، وإنْ أردتُم لَا يُريده قَدَرًا فباطِلُ.

[١] قَوْله: ﴿وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ مُرادَهُ الكَوْنَيَّ وَالشَّرْعِيَّ تَابِعٌ لِحِكْمَتِهِ ﴾ وهَذا مُهِمٌّ ؛ فَهَا أَرادَه اللهُ تعالَى -كُونًا أَو شَرعًا- فإنَّ الجِكْمةَ تَقتضِيه؛ لأنَّ مُرادَه تابعٌ لجِكْمَتِه، ودليلُ ذلِك قَوْله تعالَى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللهُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ ودليلُ ذلِك قَوْله تعالَى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللهُ إِنَّ ٱللّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا ﴾ [الإنسان:٣٠]. ففي هَذا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَشيئةَ اللهِ تابعَةٌ لِحِكْمَتِه.

فالمهمُّ: أن نَعلم أنَّ كُلَّ شَيْءٍ قَضاهُ الله وقدَّره أَو شَرَعه، فهُو لِحِكْمةٍ، ولَا يُمْكِن أن يقَع سَفَهًا، أَو لَغْوًا، ولَا لَعِبًا إِطْلاقًا. قالَ تعالَى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ عَبَثَا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَ عَكَلَى اللّهُ ﴾ [المؤمنون:١١٥-١١٦]، وقالَ تعالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبِنَ اللّهُ ﴾ [المؤمنون:١١٥-١١٦]، وقالَ تعالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَنُ اللّهَ مَا كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ ﴾ [ص:٢٧].

فكُّل شَيْءٍ خَلَقه الله مِن دَقيقٍ أَو جَليلٍ مِنَ العالَم العُلويِّ أَو السُّفلي، مِن الناطِق وغيرِ الناطِق، مِن المتحرِّك وغيرِ المتحرِّك، مِن النامِي وغيرِ النامِي، فإنَّه لِحِكْمة، لَكِن لَا يَلزم أَن نَعلم تِلْك الحِكْمة؛ لأنَّ عُقولنا أقْصر مِن أَن تُدرك حِكْمة الله عَنَّهَ جَلَ، ولهذا لها سُئل الرَّسُول ﷺ عَن الرُّوح التِي بين جَنبَيْنا، والتِي نَمُوت بفَقْدها، وهِي أخصُّ شَيْء بِنَا، وأَدنَى شَيْء إلينَا؛ لهَ المَّالُ عَن الرُّوح قِيل لَهُ: ﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمُرِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُه مِن ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]. كأنَّ الله تعالى يَقُول: مَا بَقِي عَليكُم إلَّا أَن تَسألُوا عَن الرُّوح؟ مَا أكثرَ العُلُوم التِي فاتَتْكم! وهَذا صَحِيحٌ.

إِذَنْ: يَجِبُ عَلَينا أَنْ نَعْلَم عِلمَ اليَقِينِ أَنَّ اللهَ تعالَى لَا يُقدِّر شيئًا إلَّا لِحِكْمة، حتَّى وإِنْ كَانَ ظاهرُه أَنَّه ضَرَرٌ علينا، فهُو لِحِكْمة، فمثلًا: الفَيضانَات التِي دمَّرت البِلاد، وأَغْرَقت الزُّرُوع، وأَهْلكت المَواشيَ وأَهْلكت بَعْضَ النَّاس، هِي مَكروهَةُ للبِلاد، وأَغْرَقت الزُّرُوع، وأَهْلكت المَواشيَ وأَهْلكت بَعْضَ النَّاس، هِي مَكروهَةُ لنَا، لكنَّها لِحِكْمة، فالذِين قُتلوا فِي هَذا شُهَداء؛ لأنَّ الغَرِيق شَهِيدٌ، والذِي يمُوت بَهدم شَهِيدٌ، ومَا أعظمَ الشَّهادة، فهِيَ تُساوي الدُّنْيا كُلَّها.

بَل يوَدُّ الإِنْسانُ أَن يمُوت شَهيدًا، ولَا يَعِيش أَلفَ سَنةٍ، إلَّا أَن يَكُون فِي زَيادةِ خَيْرٍ، والأموالُ التِي فُقِدَتْ قَد تكُون لِحِكْمة، أَلَمْ يَقُل الرَّسُول ﷺ: «واللهِ مَا الفَقْرَ

أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَإِنَّمَا أَخْشَى أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا» (١)، رُبَّمَا تَبقَى هذِه الزُّروع وهَذِه القُصور، وتكُون فِتنةً تُعيننا علَى المَعاصِي، وتَصدُّنا عَنِ الطاعات، وبفَقْدها نَلجأ إلَى الله، ونَعرف قَدْر أنفسِنا، وهَذا خَيْر، وهُو الأَنْفع للمَرْء فِي دِينِه ودُنياه.

وإذا حصَلت حُروب طاحِنة أَفْنَتِ الرِّجال، وأَيْتَمَتِ الأطفالَ وأَرْمَلت النِّساء، فإنَّا نَعلم أن هَذا بقَضاء اللهِ وقدره، ولكِن الله قدَّره لحِكْمة، قد تَظهر لنَا سريعًا أو لا تَظهر، لكِن نَعلم أنَّها لحِكْمة، وإذَا أَوْجب الله عَلَيْنا شيئًا كالقِتال -كها قالَ تعالى-: ﴿كُتِبَ عَلَيْتَكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرَّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة:٢١٦]. فإنَّا نَعلم -وإِنْ كَانَ القتال كُرهًا لنَا- أن فِيه مصلحةً لنَا، ولذلِك قالَ تعالى: ﴿وَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾.

فالذِين قُتلوا فِي الحُروب وهُم يُدافعون عَن أَنفسِهم شُهداء، حتَّى وإِنْ كانَ الإِنْسان يدافع عَن نَفْسه لنَفْسه، فهُو شَهيد، فعَن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قالَ: جَاءَ رجل إلى رَسُول الله عَنْ أَلَيْ وَسُول الله أَرأيتَ إِن جَاءَ رجل يريد أَخَذ مالي؟ قالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ» قالَ: أرأيتَ إِن قاتلنِي؟ قالَ: «قاتِلْه» قالَ: أرأيتَ إِن قتلنِي؟ قالَ: «هُو فِي النَّارِ» (٢)، مَع أَن هَذا يُدافع عَن «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» قالَ: أرأيتَ إِن قتلتُه؟ قالَ: «هُو فِي النَّارِ» (٢)، مَع أَن هَذا يُدافع عَن مالِه، فكانَ شَهيدًا، فهَؤ لاءِ الذِين قُتلوا شُهداء، ولَا نَقُول لكُلِّ واحد شَهِيد؛ لأَنَنا لا نَشهد لكُلِّ واحِد بَعَيْنه، ولَكِن -على سبيل العُمُوم - مَن قُتل دُونَ مالِه فهُو شَهِيد،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، رقم (٦٤٢٥)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، رقم (٢٩٦١)، من حديث عمرو بن عوف رَضَيَّلَيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم، رقم (١٤٠)، من حديث أبي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

ومَن قُتل دُونَ دَمِه فهُو شَهِيد، ومَن قُتل دُونَ أهله فهُو شَهيد، والشَّهادة ليسَت هيِّنةً، فهِيَ مَرتبةٌ عَظيمةٌ عاليةٌ، قالَ تعالَى: ﴿وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ [الحديد:١٩].

مَسْأَلَةُ: هَل يُشترط للشَّهادة أَنْ يَنوِيَ الإِنْسان أَنَّه إِذَا ماتَ يَكُون شهيدًا؟ فالجَوَاب: لَا، لَيْس شَرطًا؛ لأَنَّه قَد لَا يَعلم الإِنْسان فِي ذَلِك، فرُبها يُدافع عَن نَفْسه بمُقتضَى الطَّبيعة والفِطرة، ويكُون شَهيدًا وهُو لَا يَدرِي.

إِذَن: فَهَذَا الذِي هُو فِي ظَاهِر الحَالِ مَضَرَّة عَلَينا، ومَكروهٌ لنَا، وعاقبتُه حَميدةٌ: حِكْمةٌ؛ أما مَا يَنفعُنا فالحِكمة فِيه ظاهِرةٌ، وأنَّه إحسانٌ مِنَ الرَّبِّ عَرَّفَكَ، فإنَّه يُعِينُنا -إذَا كُنَّا صادِقين- على البِرِّ والتقوى، وخيرُ النَّاس مَنِ استعانَ بنِعَم الله على طاعَةِ الله.

فالحاصل: أنّنا نَعلم ونُؤمن ونَشهد بالله: أنّ كُلّ مَا قدَّره الله عَرَّهَ عَلَى مِن خَيْر أَو فِتنة، أو حَرب، أو سِلْم، أو غير ذلك؛ فهُو لجِكْمة، لَكِن قَد نَعلمها وقَد لَا نَعلمها، ومَا أَحلَى أنْ يُصابَ الإِنْسانُ بمُصِيبة ثمّ يَتصبَّر ويَصبِر، ويَجد حَلاوةً عَجيبةً، حَلاوةً وطُمأنينةً في القَلْب، وراحةً في النَفْس، لَا يجدها في أعْظم وَعْظٍ، فَلَو وَعَظك إِنْسانٌ مِن الصَّباح إلى الصَّباح فلَا يُؤثِّر فِيك تأثيرَ بَعْض المَصائِب، فلو وَعَظك إِنسانٌ مِن الصَّباح إلى الصَّباح فلَا يُؤثِّر فِيك تأثيرَ بَعْض المَصائِب، حتَّى إنَّ المَعاصِيَ إذا فَعَلها الإِنسان ثمَّ استَحضر عَظمة الله، وخَجِل مِن الله، واستَحْيَا مِن الله، ورَجَع إلى الله، يَجِد لَذَةً عَظِيمة للطَّاعة، التِي كَانَ يَفْعلها مِن قَبْل واستَحْيَا مِن الله، ورَجَع إلى الله، يَجِد لَذَةً عَظِيمة للطَّاعة، التِي كَانَ يَفْعلها مِن قَبْل واستَحْيَا مِن الله، ووَدُ لَا يَعْلمه، إذا تأمَّلها الإِنْسانُ يَجِد أَنَّ فِيهَا يَكُوهُه الإِنْسانُ عَبِر الله، وقَدْ لَا يَعْلمه وقَدْ لَا يَعْلمه.

فَكُلُّ مَا قَضَاهُ كَوْنًا، أَوْ تَعَبَّدَ بِهِ خَلْقَهُ شَرْعًا فَإِنَّهُ لِحِكْمَةٍ [1]، وَعَلَى وَفْقِ الحِكْمَةِ [1]،

[١] قَوْله: «فَكُلُّ مَا قَضَاهُ كَوْنًا، أَوْ تَعَبَّدَ بِه خَلْقَهُ شَرْعًا، فَإِنَّهُ لِحِكْمَةٍ» وهَذِه الحِكْمةُ الغائِيَّةُ.

[٢] قَوْله: «وَعَلَى وَفْقِ الجِكْمَةِ» هذِه الجِكْمة الصُّورِية، هُو لِحِكْمةِ الغايةُ مِنْها حميدة، وعَلَى وفق الجِكْمة، أي: الصُّورة التِي هُو عَلَيْها مُوافِقة للحِكْمة تمامًا.

فإن قَالَ قَائِل: مَا الفَرْقُ بَيْن الحِكْمة الغائيَّة والحِكمة الصُّورية؟ قُلْنا: الحِكْمة الغائيَّة هِي غايَةُ الشَّيْء والفائِدَة مِنه وثَمَراتُه، كالطاعات -مثلًا- فالحِكمة مِنْها أن يُثاب العَبْد على فِعْلها.

أمَّا الصُّورية: فهِيَ كَوْن الشَّيْء على وَجْه مُعيَّن، فَمَثلًا الواجِب فِي الذَّهَب والفِضَّة فِي الزَّرع الذِي يُسقى بِلَا مَؤُونَةٍ العُشر، والواجِب فِي الزَّرع الذِي يُسقى بِلَا مَؤُونَةٍ العُشر، والواجِب فِي الزَّرع الذِي يُسقى بِلَا مَؤُونَةٍ نَصْف العُشر، فهذِه اختِلافاتُ تَقْديرٍ لكنَّها على وَفْق الحِكْمة، والغايَة مِن الجَمِيع الثَّواب على أداءِ الزَّكاة، ونَفْع الفُقَراء، وتَنْمِية المالِ، ودَفْع السُّوء عَنه، ومَا أَشبَه ذلِك.

فلو قالَ قَائِل: مَا الحِكْمة فِي كُون أَكْل كَمْ الإِبِل يَنقُض الوُضوء؟

نَقُول: الله أعلم، لَكِن نَعْلم أَنَّه لِحِكْمة، وقد ذَكَر بَعْض العُلَهاء: أن الحِكْمة مِن ذَلِك: أَنَّ الإبل خُلقت مِن الشَّياطين كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث (١)، أَي خُلِقَت ذاتَ فِعلِ شَيْطاني، ولَيْس المعنَى: أَنَّها خُلِقت مِنَ النَّار لَا خُلِقت مَبْنيةً عَلَى الشَّيْطنَة والغِلظة، كَقَ ول الله تَعالَى: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ [الأنبياء:٣٧] مَعَ أَنَّنا مَخْلُوقون مِن تراب،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٨٥)، وابن ماجه: كتاب المساجد، باب الصلاة في أعطان الإبل، رقم (٧٦٩)، من حديث عبد الله بن مغفل المزني رَضَوَلِللَهُ عَنْهُ.

سَوَاءٌ عَلِمْنَا مِنْهَا مَا نَعْلَمُ، أَوْ تَقَاصَرَتْ عُقُولُنَا عَنْ ذَلِكَ ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَخَكِمِ اللَّهُ بِأَخَكِمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَكَمًا لِقَوَّمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة:٥٠].

لَكِن: ﴿ مِنْ عَجَلِ ﴾ يَعْني: لأنَّ هَذا هُو وَصْفُنا اللازمُ لنَا، فالشَّيطنة بالنِّسْبة للإبِل هَذا هُو الأَصْل؛ إلَّا أنَّ اللهَ ذلَّلها لنَا -والحَمْد لله-، فمِن العُلَمَاء مَن قَالَ: إنَّنا أُمرنا بالوُضوء مِن أَكُل لحُم الإبِل لأنَّنا إذَا تَعْذَّيْنا بهذَا اللَّحْم مِن هَذَا الحَيَوان المبنِي عَلَى الشَّيطنة اكتَسبْنا مِن طِباعِه، والمَاءُ يُزيل أثَر ذَلِك وهُوَ الوُضوء، ولهَذَا أُمِر الإِنْسان إذَا غَضِب أَنْ يَتوضَّأ.

[1] قَوْله: «سَوَاءٌ عَلِمْنَا مِنْهَا مَا نَعْلَمُ، أَوْ تَقَاصَرَتْ عُقُولُنَا عَنْ ذَلِكَ» فإنّه لِحُمْمة ثمّ استدل المؤلِّف لِذلك بقَوْله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللّهُ بِأَخَكِمِ اَلْمَكِمِينَ ﴾ [التين:٨]؟ بلى، وبقَوْله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة:٥٠] ف «مَنْ » استِفْهام بمَعْنى النَّفْي، أَي: لَا أَحَدَ أحسنُ مِن الله حُكمًا، لَا الكَوْنِيَّ ولَا الشَّرعيَّ، ولَا أَحْدَ أحسنُ مِن الله حُكمًا، لَا الكَوْنِيَّ ولَا الشَّرعيَّ، ولَا أَحْدَ أحسنُ مِن الله عُرَجَمًا وهُو لِحَمْم مِن الله عَرَّفِكِلَ، قالَ تعالى: ﴿ أَلِنَسَ اللهُ فِهُو لِحَمْم عَظِيمة، إِنْ أَدْرَكْتَها فَلَا اللهُ فَهُو لِحَمْمة عَظِيمة، إِنْ أَدْرَكْتَها فَذَاكَ، وإِنْ لَمْ تُدركها فسَلِّم الأَمْرَ إِلَى مَن يَعْلَمُها، وهُو الله عَرَقِبَلَ، والله أعلم.

فائِدَةٌ: فِي قَوْله تَعالَى ﴿ أَلِيَسَ اللهُ بِأَحْكِمِ اَلْحَكِمِ اَلْحَكِمِ الصَّلاة «سبحانك! فَبَلَى» أَو فِي غَير الصَّلاة؛ لأنَّ الله يَسْتفهِم مِنكَ: أَليس اللهُ بأَحْكم الحاكِمِين؟ فتَقُول: «بَلَى»، ويقول: ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ [الزمر:٣٦]، ويقول: ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِى النِّهَ مِ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِى الزمر:٣٣] ومَا أَشْبه ذَلِك؛ فتقول: «بَلَى».

فإن قالَ قَائِل: بَعْض النَّاس يَزِيد فيَقُول: «بَلَى، ونَحْن عَلَى ذَلِك مِنَ الشَّاهِدِينَ»؟ فالجوابُ: لَيْسَ بلازِم، لَو قُلتَ: «بَلَى» كَفَى. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَوْلِيَاءَهُ وَهُمْ يُحِبُّونَهُ أَا، ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ ﴾ [آل عمران:٣١]،

[١] قَوْله: «وَنُؤْمِنُ بأَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَوْلِيَاءَهُ وَهُمْ يُحِبُّونَهُ» أَي: نُؤْمِن بأنَّ الله تعالَى يُحِبُّ ويُحَبُّ، فهُو حَبُّوبٌ لأَوْليائِه، وأَوْلياؤُه حَبُّوبُون لَدَيْهِ، فالمحبَّة مُتبادَلة، ودَليلُ ذلِك قَوْله: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِّكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران:٣١]، ففِي هذِه الآية إِثباتُ المحبَّة للهِ تعالى، وإثباتُ المحبَّةِ مِنه، فإثباتُ المحبَّة للهِ بقَوْله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ﴾ وإثباتُ المحبَّة مِنه لقَوْله تعالَى: ﴿يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ﴾، وهَذِه الآيةُ يُسمِّيها السَّلَفُ: «آيَة المِحْنَةِ»؛ أي: الامتِحان؛ لأنَّها نَزَلت فِي قَوْم يَدَّعُونَ أنَّهم يُحِبُّونَ اللهَ، فأَنْزَلَ اللهُ ذَلِك، وجَعَل هَذا هُو المِيزانَ، فإِنْ كانُوا صادِقين فِي مَحَبَّتهِم لله فْلْيَتَّبعوا الرَّسُول عَيْكَيُّه، وإِذَا اتَّبَعوا الرَّسُول عَيْكَيْ كَانَ الجزاءُ أعظَمَ ممَّا يَدَّعون، فهم يَدَّعون أنَّهُم يُحِبُّون الله، وهَذا شرَفٌ لهم، لَكِن الجزاء إذَا اتَّبَعوا الرَّسُول ﷺ أن الله يُحِبُّهم، وهَذا هُو الشأنُ العَظيمُ والمقصود الأَعظَمُ، وهُو أن يُحِبَّك الله، فليسَ الشَّأنُ أن تُحِبَّ الله، فإنَّك قَد تَصدُق وقد لَا تَصدُق، لَكِن الشأن كُلَّه أن يُحِبَّك الله، وإِذَا أَحبَّك الله عَزَّوَجَلَّ نادى جِبريلَ: يَا جِبريلُ إِنِّي أُحِبُّ فُلانًا فأَحِبَّه. فيُنادِي جِبْرِيلُ فِي السَّمَاء: إنَّ الله يُحِبُّ فُلانًا فأُحِبُّوه. فيُحِبُّه جِبريلُ، ويُحِبُّه أَهْلِ السَّماء، ثُمَّ يُوضَع لَهُ القَبول فِي الأَرْض، فيُحِبُّه أَهْل الأرض، ويَقبَلونه.

والظاهِرُ: أنَّه للمُؤمِنين الذِين يُحِبُّون الله؛ وأقولُ هذا: لأنَّ الكُفَّار يُبغِضون الرَّسُولَ عَلَيْهِ الضَّلَامُ لَا شَكَّ وهُوَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى الله -فيها نَعلَم-؛ فالظَّاهِر أن العِبْرة بمَحبَّة المُؤمِنين، وقَد يُقال: إن قَوْله: «يُوْضَعُ لَهُ القَبُولُ» أَعَمُّ من المَحبَّة، وهَذا أَيْضًا يَرِد علَيْه مَسْأَلة أَنَّ الكُفَّار لَا يَقبَلُونه؛ فالظَّاهِرُ: أن المُراد بذَلِك أَوْلياءُ الله،

يَعْني الذِين يُحِبُّون الله: يُحِبُّون هذا، وهَل هذِه المَحبَّةُ مَحبَّة حَقيقية، أَم هِي مَجاز عَن الإِثَابَة؟

الجَوَابُ: مَحبَّة حَقيقيةٌ، ولَيْسَت مَجازًا عَن الإثابة؛ لأنَّ الإثابةَ شَيْءٌ والمَحبة شَيْءٌ ٱلجَوُ، بَل الإثابة دَلِيل المَحبَّة؛ لأنَّ الله تعالَى لَا يُثيب أَحَدًا إِلَّا حَيثُ يُحِبُّه عَنَّوَجَلَّ.

وقدِ انقَسَم النَّاس فِي المَحبَّة إلَى ثلاثةِ أَقْسام:

قِسْم قَالَ: إن الله يُحِبُّ ويُحَبُّ.

وقِسْم بالعَكْس: إن الله لَا يُحِبُّ ولَا يُحَبُّ.

وقِسْم قالوا: إن الله يُحَبُّ ولَا يُحِبُّ.

فالأقوال إِذَن ثلاثةٌ، والقِسْمة العَقْلية تَقتَضِي رابِعًا، وهُو أَن الله يُحِبُّ ولَا يُحَبُّ، لكِنِّي لَا أَعلَمُ قَائِلًا بهذا.

والقولُ المُتعَيِّن بِلَا شَكَّ: هُو أَنَّ الله يُحِبُّ ويُحَبُّ كَمَا فِي هَذِه الآيةِ والآياتِ التِي بعدها قالَ تعالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ التِي بعدها قالَ تعالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥] ولَا يَجِد أَحَدٌ طَعْم المُحبَّة إلّا إذا فعَل مَا يَكُون سببًا لها وهُو اتِّباع الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وكُلَّما كانَ الإِنْسان للرَّسُول ﷺ أَتَبَعَ كَانَت مَحَبَّة الله لَهُ أَعظَمَ، ومَحَبَّة الله كَجِد الإِنْسان فِيها لذَّة عظيمة، لَا يُقارِبها أَكبَرُ لذَّةٍ فِي الدُّنْيا، لذَّة عَظيمة، وأُنْسًا بالله عَرَّفَ عَلَيه وَورًا فِي الوَجْه لَا يُماثِله شَيْءٌ.

وأمَّا الذِين قالُوا: إن الله لَا يُحِبُّ ولَا يُحَبُّ، شُبِّه علَيْهم. وقالُوا: إن المَحبَّة لَا تَكون إلَّا بين نَظيرين، كالرجُل والمَرأة، والرجُل والرجُل، والمَرأة والمَرأة، ولَا تكون بين شَيْئين مُحْتَلِفَيْن، فَلَا حَبَّة بين الإِنْسان والجَمَل، وإذَا كانَ هَذا فِي المَخْلوقات المُتباينة فامتِناعه فِي الخالِق من بابِ أَوْلى؛ لأنَّ الخالِق عَرَّهَجَلَّ مُبايِن للمَخْلوق أعظمَ مُباينة، فَلَا يُمْكِن أن الله يُحِبُّ ولَا أن يُحَبُّ! هذِه شُبْهتهم!

#### وهَذِه الشُّبْهةُ هِيَ مَنْقوضة:

أَوَّلًا: بالنَّصِّ الصريح عَلَى ثُبوت المَحبَّة من الله ولله، والقِياسات العَقْلية إذَا عارَضتها النُّصوص الشَّرْعية كَانَت باطِلة، ولهذا قالُوا: لَا قِياسَ مَع النَّص، والقِياسِ المُبطِل للنَّصِّ فاسِد الاعتِبار.

ثانيًا: ادِّعاؤُهم أن المَحبَّة لَا تَكون إلَّا بِين شَيْئَيْن مُتجانِسِين خطأ، بَل قَد تكون المَحبَّة بِين شَيْئَيْن بِينهما أعظمُ التَّبايُن، فمَثلًا: المَحبَّة بِين الإِنْسان وبَعيره الذِي يَرْكَبه ثابِتة؛ واسأَلِ الجَّالِين، حتَّى إن الجَمَل يَعرِف صاحِبه من بين الرِّجال، ولَا يَجلِس اللَّا عِنده، إذَا دعَتِ الحاجة إلى قُرْبه منه، ففي أيام الشِّتاء يَقُول الجَالُون: إذَا نزَلْنا وأَضرَمْنا النَّار دَنَتِ الجِهالُ مِنَّا، وكل جَمَل يَأوِي إلى صاحِبه، ويَجلِس إلى جَنْبه، بَل إن الإِنْسان قَد يُحِبُّ جَادًا، فقد يَكُون اعتاد أن يَكتُب بقلَم مُعيَّن فتكون كِتابته بِهِ واضِحةً وجَميلة، فتَجِده يُحِبُّ هَذا القَلَم دُونَ الآخَر، الذِي لم يَعتَدْ عليْه، أو لَهُ سَيَّارة يَأْلفها، قَد بُورِك لَهُ فِيها فيُحِبُّها أكثرَ.

إِذَنْ: فَمَحبَّة الله تعالَى تَتَعلَّق بالأَشْخاص، كالمُتَّقين والمُحسِنين، ومَا أَشبَه ذلِك،

وتَتَعَلَّق بِالأَعْمَال كَحَديث ابنِ مَسعودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ»<sup>(۱)</sup>. وتَتَعَلَّق أيضًا بِالأماكِن: «فَإِنَّ أَحَبُّ البِقاعِ إِلَى اللهِ مَساجِدُها»<sup>(۲)</sup>، وكلُّ ذلِك حقُّ علَى حَقيقته.

فالحاصِل: أن شُبْهَتهم التِي اعتَلُّوا بِها شُبْهة يُكذِّبها الواقِعُ.

وأَمَّا الذِين قَالُوا: إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ، ولكنَّه يُحَبُّ. فإنهم قالُوا: إِن مَحَبَّة الإِنْسان لله لَا تُنكَر؛ ولَا يُمْكِن لأَحَدٍ أَن يُنكِرها لأنَّه أَمْر فِطْرِيُّ غَريزيُّ، ولَكِن مَحَبَّة الله للعَبْد هِي المُنكَرة؛ لأنَّ المحبَّة فِيها رَخاوة، وفيها شَيْء من اللَّيونة، والرَّبُّ عَرَّفَجَلَّ مُنزَّهُ عَن ذَلِك، فالله لَا يُحِبُّ، وكل آية أَو حَديث يَأْتِي فِيها أَن الله يُحِبُّ فالمُراد بِها الإثابةُ، أَو إِرَادَة الثواب، وهَوْلاءِ هُمُ الأشاعِرة!

وقولُهم باطِلٌ؛ لأننا نَقُول: إن الله أَثبَت فِي القُرْآن، وكذَلِك السُّنَّة أَثبتَتْ: أن الله تعالَى يُحِبُّ، ومعلوم أنَّه لا قِياسَ ولا نظرَ مَع وُجُود النَّصِّ، وعَبَّة الله للعَبْد أَثرها ظاهِر؛ إذ يَجِد الإِنسان أن الله يَشرَح صَدْره للإسلام، ويُنوِّر قَلْبه، ويُحِبُّ العَبْد الطاعة، وهَذا يَدُلُّ علَى مَحبَّة الله له، وأنَّه عَرَّفَظَ اعتَنَى به.

فالصُّوابُ إِذَن: أنَّ المَحبَّة ثابِتة من الجانِبَيْن، ثابِتة من الله للعَبْد، ومن العَبْد لله.

والسبَب الوحيد لكَوْن الله تعالى يُحِبُّك هُو اتِّباع الرَّسُولِ صلى الله علَيْه وعَلَى آله وسلم قالَ تعالَى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللّهَ فَاتَبِعُونِي يُخْصِبْكُمُ ٱللّهُ ﴾ [آل عمران:٣١]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المواقيت، باب فضل الصلاة لوقتها، رقم (٥٢٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعهال، رقم (٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد، رقم (٦٧١)، من حديث أبي هريرة رَضَّالَلَهُ عَنْهُ.

وبِهَذَا نَعرِف أَن كُلَّ مَنِ ابتَدَع فِي شَريعة مُحمَّد ﷺ شَيْئًا من العِبادات فإن مَحبَّته لله وللرسولِ ﷺ ناقِصة وضَعيفة ونَقْصها وضَعْفها بحسَب مَا ابتَدَع من البِدْعة، عَكْس الذِين يَقُولُون: إنَّنَا نَفعَل ذَلِك مَحبَّةً للرَّسُول ﷺ، ونَقُول لهم: إن كُنتم صادِقين فاتَّبِعوا الرَّسُول ﷺ، أمَّا أَنْ تَبتَدِعوا فِي دِينه فهذا أَكبَرُ الطَّعْن فِيه، وفِي كِتاب الله:

أَمَّا كَوْنَهَا طَعْنًا فِي كِتَابِ اللهُ فَلأَنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُولَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ اَلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة:٣]، والبِدْعة يَراها مُبتَدِعها دِينًا، وهِي لم تُوجَد فِي القُرْآن، ولَا فِي السُّنَّة، إِذَن فَالآيةُ غير صادِقة!! لأنَّ الدِّين لم يَكَمُل إلَّا بهذه البِدْعةِ علَى زَعْم المُبتَدِع!.

وأمَّا كَوْنها طَعْنًا فِي الرَّسُول ﷺ فَنقُول: إمَّا أَن يَكُون الرَّسُول ﷺ عالِمًا بأنَّها مَشروعة، وإمَّا أن يَكُون جاهِلًا؛ لأَنَّه لم يَعمَل بِها قَطْعًا، فإِنْ قُلْتم: إنَّه جاهِل فقَدْ وصَمْتموه بالجِهل، وإن قلتم: إنَّه عالِمٌ فقَدْ وصَمْتموه بالجِيانة؛ لأَنَّه لم يُبيِّنها للناس، لَا بقَوْله ولَا بفِعْله ولَا بإقراره، فمَسائِل البِدَع عَظيمة لَيْسَت هَيِّنة، وإن كَانَت البِدْعة فِي ذاتها هَيِّنة فإن أَثَرَها عَظيم.

ولهذا تَجِد هَوْ لاءِ المُبتَدِعين من أبعد النَّاس عَن اتِّباع الرُّسُل، تَجِدهم يَجتَهِدون جُهْدهم فِي هذِه البِدْعة، لكنَّهُم مُفرِّطون كثيرًا فِي أمور مَشروعةٍ أهمَّ منها، وتَأمَّلْ أَحُوالهُم تَجِدْ ذَلِك، فرُبَّهَا يَحُرُج من هَذَا المَوْلِدِ إلى القَبْرِ يَدْعوه ويَعبُده، وربَّها لا يَصِلُ إلى هَذه الحالِ، لكنَّه عِنده فُتورٌ فِي الطاعات، فنَوافِلُه قليلة، وصومه قليل، كنيصِلُ إلى هَذه الحالِ، لكنَّه عِنده فُتورٌ فِي الطاعات، فنَوافِلُه قليلة، وصومه قليل، صدَقته قليلة، كثير النظر إلى المُحرَّم من النِّساء والمُرْدان وغير ذَلِك، وهذا هُو الواقِعُ، فكيْف تَقُول: إنَّكَ ابتَدَعْتَ هَذا مَحبَّةً لله ورَسولِه ﷺ!

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [١] [المائدة:٥٤]، ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ [٢] [آل عمران:١٤٦]،

[1] قَوْله: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ ﴿ المائدة:٥٤] هَذَا جَوابٌ لَشَرْط مَحَذُوفٍ، والتَّقديرُ: إذَا ارتَدَدْتم عَن الدِّين فاللهُ غَنيٌّ عَنْكم، ولن تَضُرُّوه شيئًا، بَل يَأْتِي بَقَوْم غَيركم يُحِبُّهُم ويُحِبُّونه، وفِي قَوْله: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ ﴾ إِثباتُ المَحبَّة من يَأْتِي بقَوْم غَيركم يُحِبُّهم ويُحِبُّونه، وفِي قَوْله: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ ﴾ إِثباتُ المَحبَّة من الجانِبَيْن، كَمَا قَالَ تعالَى: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسَتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ [عمد:٣٨].

[۲] قَوْله: ﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ أي: الصابِرين علَى شَريعة الله، والصابِرين علَى أقدار الله، وشَريعة الله أَوامِرُ ونواهٍ، فهم صابِرون علَى الأوامِر، وصابِرون عَن النَّواهِى، وصابِرونُ علَى الأَقْدار، فمَن كانَت هذِه حاله فإن اللهَ يُحِبُّه.

مَسْأَلَةٌ: أيُّهما أعظمُ الخُلَّة أو المَحبَّة؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد، على القبور، رقم (٥٣٢)، من حديث جندب بن عبد الله رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

﴿وَأَقْسِطُوٓأً إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾[١] [الحجرات:٩]،....

#### ولكن أيُّهما أَفضَلُ؟

نَقُول: مُحمَّد عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ أَفضَلُ من الجَمِيع؛ يَقُول الناظِمُ:

وأَفْضَلُ الْخَلْقِ علَى الإِطْلاقِ نَبِيُّنَا فَمِلْ عَن الشِّقَاقِ

[1] قَوْله: ﴿ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩] أقسِطوا أي: اعدِلوا فِي أَنفُسِكم، وفِي أهليكم، وفِي مُعامِلِيكم، ففي الجَمِيع يَجِب العَدْل، حتَّى فِي أَنفُسكم؛ ولهذا ليَّا أراد عبدُ الله بنُ عمرِو بن العاص رَضَالِلهُ عَنْهُا أَن يَقوم اللَّيْل كلَّه، وَيَصوم النهار كلَّه، قَالَ لَهُ الرَّسُول ﷺ: ﴿ إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ﴾ (١)، وقد أَوْجَب العُلَماء رَحَهُ مُراللَهُ عَلَى أَن مَن خاف على نَفْسه الموتَ من الجَوْع أَن يَأْكُل، وعَلَى مَن خاف الموت من العطش أَن يَشرَب، ولَا يَقُول: لِي أَن أُهلِك نَفْسي؛ لأَنَّ الله تعالَى يَقُول: ﴿ وَلَا يَقُولَ: إِنَّ النساء: ٢٩].

وبِهَذَا نَعرِف خطأ مَن يَتَبرَّع بشيء من أعضائِه لأَحَدٍ من النَّاس، فبَعْض النَّاس يَتبرَّع بكُلْيَته لواجِد من النَّاس تَعطَّلَتْ كُلْيَتاه، فقال: أنا أُريد أن أَتبرَّع لَهُ بكُلْيَتي؛ فيُقالُ له: هَل كُلْيَتُك لك؟ الجَوَابُ: لَيْسَت لكَ، حتَّى تَتبرَّع بِها لأَحَد، بَل وَلَا أن تَبيعَها وأنتَ حُرُّ؛ لأنَّ الحُرَّ لا يُباعُ، ثُمَّ إذَا قدَّرنا أنَّه لَا يَضُرُّك، وأنَّه يَنفَعه، وَلَا أن تَبيعَها وأنتَ حُرُّ؛ لأنَّ الحُرَّ لا يُباعُ، ثُمَّ إذَا قدَّرنا أنَّه لا يَضُرُّك، وأنَّه يَنفَعه، أفلَيْس هُناكَ احتِهالُ ولو واجِدًا فِي المِئة - أن جِسْمه لا يَستَجيب لها؟ فإذَنْ: فقدِ ارتكَبْنا مَفسَدة يَقينًا لمَصلَحة ليست يَقينيَّة، ثمَّ هَل تَأْمَن نَفْسَك إذَا تَبَرَّعت بكُلْية أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، رقم (١١٥٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صيام الدهر، رقم (١١٥٩)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَاً لِللهُ عَنْهُا.

تَبقَى الباقية صالحِةً دائِمًا!؟ فقَدْ يَأتيها مرَضٌ، وإذَا أَتاها المرَضُ فمَعْناه أَنَّك أَهلَكْت نَفْسك؛ لأَنَّك لَن تَعيش بِلَا كُلِّه؛ لأَنَّ الكُلْية تَمَتَّسُ جَمِيع السموم التِي فِي الأَطْعمة والأَشرِبة، ولَو تَخلَّت الكُلْية عَن العَمَل لانتشَرَت فِي الجسم السُّموم وهلَكَ.

ثمَّ إن الظاهِرَ لي -وأَقولُه لَيْس عَن شَرْع ولَا عَن طِبِّ- أن هاتَيْن الكُلْيَتَيْن تَتَعاوَنان، وأنَّه إذَا انفَرَدَت إحداهما ثَقُل الحِمْل عليها، وصار هَذا أَقرَبَ إلَى تعَبها وفَسادِها.

فإن قَالَ قَائِل: وهَل التَّبُّع بالدَّم يَدخُل فِي التَّصرُّف فِيهَا لَا حَقَّ لَهُ بِه؟ قُلْنا: لَا؛ لأنَّ التَّبرُّع بالدَّم يَأْتِي خَلَفُهُ.

والمُهِمُّ أَن نَقُول: إِن الإِنْسان مَأْمُور بالعَدْل، حتَّى مَع نفسه، ولَيْس لَهُ أَن يُملِك أَو يُتلِف شَيْئًا من حَياته، وقد نَصَّ أَو يُتلِف شَيْئًا من أَطرافِه، كَمَا أَنَّه لَيْس لَهُ أَن يُملِك أَو يُتلِف شَيْئًا من حَياته، وقد نَصَّ فُقَهاء الحَنابِلة رَحَهُ مُللَّهُ فِي كُتُبهم على أَنَّه يَحرُم قَطْع عُضو من المَيِّت ولَو أَوصَى بِه، فُقَهاء الحَنابِلة رَحَهُ مُللَّهُ فِي كُتُبهم على أَنَّه يَحرُم قَطْع عُضو من المَيِّت ولَو أَوصَى بِه، ذكروا هَذا فِي باب غُسْل الميت فِي كِتاب الجنائِز (١١)، يَعْني: لَو أَنَّ إِنْسانًا مثلًا قالَ: أَتَبَرَّع بعد مَوْتِ بعَيْنيَّ، أَو بكُلْيتِي، أَو بقَلْبي لفُلان، لقُلْنا: يَحرُم أَن يَتبَرَّع بِهَا، حتَّى ولَو كَانَ بعد مَوْتِه، ولن يَنتَفِع بِهَا، نصَّ على ذلِك أَهْل العِلْم؛ ووجه ذلِك قول الرَّسُول ﷺ: «كَشرُ عَظْم المَيْتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» (٢) يَعْني فِي الحُرْمة والتَّحريم،

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٢/ ٣٤٣)، والشرح الكبير (٢/ ٣٢٤)، وحاشية الروض المربع (٣/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٥٨)، وأبو داود: كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم، رقم (٣٢٠٧)، وأبو داود: كتاب الجنائز، باب النهي عن كسر عظام الميت، رقم (١٦١٦)، من حديث عائشة رَضَيَاللَّهُ عَنْهَا.

والإِنْسان إِذَا أَتَاه مَرَضٌ من عِنْد الله، واختار الله لَهُ أَن يَموتَ فَهُو إِن لَم يَمُتِ اليومَ مات غَدًا، وربَّما يَكُون المَوْتُ خَيْرًا له، فكَمْ من إِنْسانٍ يَكُون بَقاؤُه علَى الحياة شَرَّا، كَمَا فِي الحَدِيث: «شَرُّكُمْ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ» (١).

والإِنْسان المُؤمِنُ إِذَا انتَقَل من الدُّنْيا لَيس يَنتَقِل إِلَى دارٍ أَسْواً، بَل يَنتَقِل إِلَى دارٍ خَيْرًا خَيْرًا خَيْرًا من دارِه؛ ولذلك نَدعو للمَيِّت ونَحْن نُصلِّي علَيْه، ونَقُول: اللهُمَّ أَبدِلْه دارًا خَيْرًا من داره، وربَّما يَحصُل عِنْد هَذا الذِي أُصيب بمَرَض فِي كُلْيَته من الإنابة إلى الله والرُّجوع إليه، وتَلقِّي الموت باستِعْداد تامِّ، وهَذا أَفيَدُ بكثير من أن تَبقَى حياتُه أيامًا ثمَّ يَموتُ.

ولهذا له جَاءَ ملك المؤت إلى مُوسى عَينهِ السّدَمُ ليقبِض رُوحه لطَمه مُوسى، حتَّى فقاً عَيْنه، فرَجَع ملك الموت إلى الله، فقال: أرسَلْتني يَا رَبِّ إلى رَجُلٍ لَا يُريد الموت، قَالَ الله عَرَقِجَلَّ: مُرْه أَن يَضَعَ يدَه على جِلْد تَوْر، وله من السِّنين بقَدْر مَا تَحْتَ يَدِه من هذِه الشَّعَراتِ، وهِي كَثيرة، على أنَّنا لا نَعلَم عَن كَيْفِيَّة يَدِ موسى عَينهِ السَّكُمُ، هَل هِي كَبيرة، أو صغيرة، لكن لا شَكَّ أنَّها أكبَرُ من يَدِ الإِنسان الآنَ؛ لأنَّ الحَلْق يَتناقَص، حتَّى وَصَل إلى هذِه الأُمَّة، ثُمَّ إن الثَّوْر تَحْتَلِف -بالنِّسْبة للتَّيران- بالنِّسْبة لرَصْف الشعر، كمَا تَحْتَلِف رُؤُوس بني آدمَ، والمُهمُّ: أنَّها ستكون كثيرةً، قَالَ لرَصْف الشعر، كمَا تَحْتَلِف رُؤُوس بني آدمَ، والمُهمُّ: أنَّها ستكون كثيرةً، قَالَ موسى: ثمَّ ماذا؟ قالَ: "قَالَ: "فَمِنَ الْآنَ»؛ لأنَّ عُمرك ولو طال فكأنَّها موسى: ثمَّ ماذا؟ قالَ: ثمَّ الموت. قَالَ: "فَمِنَ الْآنَ»؛ لأنَّ عُمرك ولو طال فكأنَّها تلبَث ساعةً من نَهار، والآنَ مثلًا: نحن مُتفاوتون فِي الأَعْهار، الكَثيرُ مِنَّا والقليل،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٤٠)، والترمذي: كتاب الزهد، رقم (٢٣٣٠)، من حديث أبي بكرة رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

#### ﴿ وَأَحْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [1] [البقرة: ١٩٥].

كُلُّ الماضي سَوَاءٌ، كَأَنَّه لَمْ يَكُن، فقَالَ موسى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ: فَمِنَ الآنَ، ولَكِن أَسأَل ربِّي أن يَكُون مَوْتي حول البلاد المُقدَّسة، فانتَقَل إلى هُناكَ.

ومات هُناكَ عِنْد الكَثيب الأَحْمر، فقال النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ» (١)، لَكِنِ الحَمْدُ لله أَنَّه لَا يُعلَم الآنَ، بَل ولَا يُعلَم قَبْر من قُبور الأنبياء السابِقين، إلَّا قَبْر رَسُول الله ﷺ، حفِظَه الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى فِي هَذا المَكانِ.

فالحاصِل أننا نَقُول: إن الإِقْساطَ واجِبٌ فِي كل شَيْءٍ، حتَّى فِي النَّفْس، وفِي الأَهْل والأَوْلاد، فقَدْ كانَ السَّلَف يَعدِلون بين أَوْلادهم فِي التَّقْبيل، فإذَا قبَّلَ الصَّبيَّ مَرَّةً قبَّلَ الثَّانيَ مرَّةً، وإن قبَّله مَرَّتَيْن -والثَّاني يَنظُر - قبَّله مرَّتَين، يُريدون العَدْل حتَّى فِي التَّقْبيل، ومَتى عَوَّد الإِنْسان نَفْسه على العَدْل أَعانَه الله علَيْه، فيجِب العَدْل بين الأَوْلاد فِي العَطِيَّة، والعَدْل بين الزوجات، والعَدْل بين الخَصْمين، وفِي كلِّ شَيْءٍ.

قَوْله: ﴿ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ ولَيْس القاسِطين، وقالَ تعالَى: ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ [الجن: ١٥]، والفَرْق بين القاسِطِ والمُقسِط: أن القاسِطَ هُو الجائِرُ، والمُقسِط هُو رافِعُ الجَوْر، أي: العادِل.

[1] قَوْله: ﴿وَأَحْسِنُوٓا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وهَذا انتِقال إلى مَا هُو أَكمَلُ، فالإحسان أكمل من العدل، قالَ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُٰلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ [النحل: ٩٠]. الإحسان فِي كل شَيْ، سَوَاءٌ فِي مُعامَلة الخالِق، أَم فِي مُعامَلة المَخْلوق، فالإحْسانُ فِي مُعامَلة الخالِق: أَن تَعبُد الله كأنّك تَراه، فإنْ لم تَكُن تَراهُ فإنّه يَراك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحديث الأنبياء، باب وفاة موسى وذكره بعد، رقم (٣٤٠٧)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى ﷺ، رقم (٢٣٧٢)، من حديث أبي هريرة رَيَخَالِتُهُ عَنْهُ.

أمَّا الإِحْسان فِي مُعامَلة الخَلْق:

فقَدْ حدَّده الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِحَدِّ لَا جَوْرَ فِيه، ولَا إشكالَ فِيه، فقالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (١١)، فهذه قاعِدةٌ.

والقاعِدةُ الأُخْرَى قَالَ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَخْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الجَنَّةُ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسَ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ "''، والشاهِدُ مِنْ ذلِك قَوْله: «وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسَ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ " فَهَذَا هُو الميزانُ، وأن يُحْسِن إلى عِباد الله في مالِكَ، وفي بدَنكَ، وفي جاهِك، وفي كل مُعامَلة.

أمَّا «بالبَدَن» فأَنْ تُعين الرَّجُلَ علَى حَمْل مَتاعه، أَو علَى إناخة بَعيرِه، أو علَى أَيِّ شَيْءٍ.

والإحسان في المال بأَنْ تُعطَيه زَكاة أَو صَدَقة أَو هِبة أَو هَدية أَو عَطية أَو نفَقة فالزَّكاة: هُو القَدْر الواجِبُ إخراجُه في الأموال، والصدَقة مَا قَصَد بِه الإِنْسان التَّقرُّب إِلَى الله عَزَّقِجَلَّ، بغَضِّ النَّظَر عَن كون الفقير يَنتَفِع بِها أَو لَا يَنتَفِع والهديَّة: مَا قُصِد بِها التَّودُّد والإكرام، والهِبَة: مَا قُصِد بِها مُجرَّد انتِفاع المُعطَى، فلم يُرِد المُعطِي التَّقرُّب إِلَى اللهِ بهذا، ولَا تَودُّدًا إِلَى المُعطَى، بَل أَعطاه هكذا، والعَطية: التَّبرُّع بالمال في مرَض المَوْت، والنَّفقة: هِي مَا يَجِب إِعْطاؤه لَمن تَجِب نَفَقَتُه بالمَعروف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رقم (۱۳)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، رقم (٤٥)، من حديث أنس رَضِؤَلِلَةُعَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، رقم (١٨٤٤)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَخِيَاللَهُ عَنْهَا.

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى مَا شَرَعَهُ مِنَ الأَعْمَالِ وَالأَقْوَالِ، وَيَكْرَهُ مَا نَهَى عَنْهُ مِنْهَا ﴿ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ عَنِيُّ عَنكُمُ اللهِ اللهِ عَنِيْ عَنكُمُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عِنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنكُمُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنكُمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

وكَذَلِك تُحسِن إلَى الخَلْق بجاهِكَ، بالشَّفاعَة الجائِزة، وذلِك بالتَّوسُّط، أمَّا الشَّفاعَة المُحرَّمة فَلَا تَجوز، مثل أن تَشفَع فِي إسقاط واجِبٍ، فإذَا بلَغَتِ الحُدود السُّلْطان فلَعَن اللهُ الشافِعَ والمُشفَّع له، واللهُ أَعلَمُ.

ففي هَذا: إثبات المَحبَّة لله عَنَّهَ عَلَى، فنُشِت أن الله تَعالَى يُحِبُّ ويُحَبُّ؛ ويَجِب علينا هذا، ونَحْن نُدرِك ذَلِك بأَنْفُسنا، إذ يُدرِك العَبْد أَنَّه يُحِبُّ ربه لَما غَذَاهُ بِهِ من النِّعَم وأَمَدَّه بكُلِّ مَا يَحْتاج، ولهذا جَاءَ فِي الأثر: «أَحِبُّوا اللهَ لِمَا يَعْذُوكُمْ بِهِ مِنَ النِّعَم»(١).

[1] قَوْله: «نُوْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى مَا شَرَعَهُ مِنَ الأَعْمَالِ والْأَقُوالِ، وَيَكُرَهُ مَا مَهَى عَنْهُ مِنْهَا» إِذَنْ: نُشِتُ أَن الله يَرضَى، وأنَّه يَكرَه، رِضًا حَقيقيًّا وكراهة حَقيقيَّة، فيُوصَف الله تعالَى بالرِّضا والكراهة، وقد أَنكر المُعطِّلة أَن يَكُون الله مَوْصوفًا بها، وقالُوا: مَا جَاءَ من النُّصُوص بالرِّضا فالمُراد بِه الثَّواب، أَو إِرَادَة الثواب، ومَا جَاءَ بالكراهة فالمُراد بِه العقاب، وهَذا بِناءً على مَذهبهم الفاسِد، بالكراهة فالمُراد بِه العقاب، أو إِرَادَة العقاب، وهَذا بِناءً على مَذهبهم الفاسِد، ومَعلومٌ أَن هَوْلاءِ المُعطِّلة يَبنون تَعْطيلهم على أدِلَّة عَقْلية، وهِي فِي الحَقيقة لَيْسَت عَقليَّة، بَل هِي وَهُمية؛ فيتَوهَمون أَن إثباتَ هذِه الصِّفَةِ يَسْتلزِم التَّمْثِيل، فينكرونها، والدَّليل على هَذا قَوْله: ﴿ إِن تَكَفُرُوا فَإِنَ الله عَنِي عَنكُمٌ ﴾ [الزمر:٩]، وإذا كانَ الله عَنيًا عَنَّا فهَل يَتَضرَّر؟

الجَوَاب: لَا، بَلِ الذِي يَتَضرَّر هُو الكافِر.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي ﷺ، رقم (٣٧٨٩)، من حديث ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُا.

وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر:٧]، ﴿وَلَكِمَن كَرِهَ ٱللَّهُ الْإِن كَانَهُمْ فَتُبَطَّهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدْعِدِينَ ﴾[١] [التوبة:٤٦].

[1] قَوْله: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُّرِ وَإِن تَشَكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ هَذَا نَفيُ الرِّضا، فَهُو بِمَفهومه يَدُلُّ عَلَى أَنَّه يَرضَى مِنْهِم الإِيهان؛ ولهَذَا صرَّح بِه فِي قَوْله: ﴿وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ وفِي هذِه الآيةِ دَلِيل على أن شُكْر النَّعْمة من الإِيهان، وكُفْرها من الكُفْر، ودليلُ الكراهة قَوْلُه: ﴿وَلَكِكن كَرِهَ اللّهُ الْبِعَاثَهُمْ فَقَبَطَهُمْ وَقِيلَ الْعُرْهُ وَلَيكِن كَرِهَ اللّهُمَّ أَجِرنا، هذِه الآيةُ خَطيرةٌ جِدًّا وَمِيزانٌ! ﴿كَرِهُ اللّهُ الْبِعَاثُهُمْ وَقِيلَ الْقُعُدُواْ مَعَ الْقَدَعِدِينَ ﴾ [التوبة:٤١]، اللهُمَّ أَجِرنا، هذِه الآيةُ خَطيرةٌ جِدًّا ومِيزانٌ! ﴿كَرَهُ اللّهُ الْبِعَاثَهُمْ ﴾ أي: فِي الجِهاد، ﴿فَثَبَطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَيْرِ اللهُ كُرِهُ اللّهُ الْمِعَاثُهُمْ ﴾ أي: فِي الجِهاد، ﴿فَثَبَطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَيْرِ، فاحْشَ أن اللّهُ عَن المَيْرُ، فاحْشَ أن يَكُون الله كَرِهُ انبعاثَك فِي الجَير، ثمَّ أَعِدِ النَّظُر مرَّةً ثانِيةً، وصَبِّرْ نَفْسك، وأرغِمها عَلَى الطاعة، فاليومَ تَفْعَلها كارِهًا، وغَدًا تَفْعَلها طَائِعًا هَيِّنةً علَيْك.

والْمُهِمُّ: أن هذا فِيه تَحذيرٌ شَديدٌ لَمن رأَى مِن نَفْسه أنَّه مُثبَّط عَن الطاعة، فلَعَلَّ الله تعالَى كَرِهَ أن يَكُون هَذا الرجُلُ من عِباده المُطيعِين له، فثبَّطه عَن الطاعة، نَسأَلُ الله أن يُعينَنا علَى ذِكْره، وشُكْره، وحُسْن عِبادته.

والشاهِدُ من هذِه الآيةِ قَوْلُه: ﴿كَوْ اللّهُ الْبِعَاثَهُمْ فَثَبَطَهُمْ وَقِيلَ اَقْعُدُوا مَعَ القاعِدين؛ لأَنَّ اللهَ لَا يَأْمُر مَعَ الْقَاعِدين؛ لأَنَّ اللهَ لَا يَأْمُر الْفَحْشَاء، لَكِن ﴿ وَقِيلَ القَّعُدُوا ﴾! والقائِلُ هُو النَّفْس؛ فالنَّفْس تُحدِّث الإِنْسان تَقُول: اقعُدْ لَا تَذَهَب، والشَّيْطان كَذلِك يُثبِّط عَن الخَيْر، وجَليسُ السُّوء كَذلِك؛ ولهذا حُذِف الفاعِل -أي: القائِل-؛ ليكون أشمَل؛ فالَّذِين يَقُولُون: اقعُدُوا مَع القاعِدين هم عِدَّة، ذكَرْنا ثلاثةً مِنْهم: النَّفْس، والشَّيْطان، وجَليس السُّوء.

وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى عَنِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ<sup>[1]</sup> ﴿رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُۥ﴾<sup>[۲]</sup> [البينة:٨].

[1] قَوْله: ﴿وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِجَاتِ» وهَذا إثباتُ الرِّضا السابِق، لَكِن السابِق رِضا الأعمال، واللاحِق رِضا العامِل؛ ولهَذا فصَلْناها، وإلَّا فالصِّفَة واحِدة، وهِي الرِّضا.

إِذَنِ: اللهُ تعالَى يَرضَى عَن العمَل، ويَرضَى عَن العامِلِ.

[٢] قَوْله: ﴿رَضِى ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنَهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبّهُ ﴾ [البينة: ٨] سبق أن ذكرْنا أن أهْل التَّحريف - من الأشاعِرة وغيرِهم - لَا يُؤمِنون برِضا الله عَرَّقِجَلَ، ويَقُولون: إن المُراد بالرِّضا هُو الثَّوابُ، أَو إِرَادَةُ الثَّواب، وإنَّما قالُوا: إِرَادَة الثَّواب؛ لأنَّهم يُشِبتون الإرادة، فيكون قَوْله تعالى: ﴿رَضِى ٱللّهُ عَنْهُمْ ﴾ -على كلامِهم - أثابَهم، وقالُوا أيضًا: الإِنسان لَا يَرضَى عَن الله، بَل يَرضَى بالله، فيكون مَعْنَى ﴿وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ أي: عمِلوا له، أو عمِلوا لطَلَب رِضاهُ.

فإن قَالَ قَائِل: مَا عِلَّةُ الأشاعِرةِ فِي نفي الرِّضا عَن الله؟

قُلْنا: عِلَّتُهم فِي ذلِك أنَّهم يَقُولُون: لأن الرِّضا انفِعالٌ يَعتَلِي الإِنْسانَ بِحُصولِ مَا يُناسِبه، واللهُ مُنزَّهٌ عَن الانفِعال، وعن الأَفْعال.

ويَقُولُونَ كَلِمةً عَجيبةً، وهي: «سُبْحانَ مَن تَنزَّهَ عَن الأبعاض، والأَغْراض، والأَعْراض، والأَعْراض، والأَعْراض»، وهَذِه كَلِماتٌ إذَا سمِعَها العامِّيُّ صاحَ، وقال: سُبحانه! سُبحانه!

فقولهم: التَّنزُّه عَن الأبعاض. يُنكِرون بِه الوَجْه، واليَدَيْن، والقَدَم، والساقَ؛ لأنَّ هذِه أبعاضُ. والأعراضُ جَمِيع الصِّفات الفِعْلية، يَقُولُون: إن صِفاتِ الفِعْل عَرَضٌ يَزول، فالإِنْسان يَغضَب ثمَّ يَبرُد غَضَبه، واللهُ لَا يَغضَب؛ لأنَّ هَذا عرَضٌ، ومِثْله -أيضًا-الاستِواء على العَرْش بعد أن لمَ يَكُن مُستَويًا علَيْه، هَذا عرَضٌ، فهُو مُنزَّهُ عنه، فكُلُّ الأفعال الاختِيارية عِنْدهم فاللهُ مُنزَّهُ عنها.

والأغراضُ أي: الحِكَمُ، فهُمْ يَقُولُون: لَيْس فِيه شَيْء مُعلَّلُ بِحِكْمة إطلاقًا، لَا فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي القَدَر، وإنَّما يَفعَل الله تعالَى مَا يَشاءُ بِدُون حِكْمة، وعَلَى رَأْيِهم: يَجُوز أن يَفعَل الله تعالَى مَا هُو سَفَهُ!!.

والرَّدُ عليهم أن نَقُول لهم: ماذا تُريدون بالاَّبعاض؟ هَل تُريدون: أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْس لَهُ بَعْض؟ فَنَحْن نُوافِقُكم على نَفي اللَّفْظِ، فلا نَقُول: إن الله بَعْضٌ. ولا نَقُول: إن اليَدَ بَعْضٌ مِنّا، ولَكِن نُنزِه الله عَن الأَبعاض؛ لأنَّ ذلِك يُوهِم مَعْنَى باطِلًا؛ وهُو أن بَعْض الشَّيْء مَا جاز انفِصالُه عَن الشَّيْء مَع بَقاء الشَّيْء دونَه، فمثلًا يُمْكِن للإنسان أن تَنفَصِل يَدُه عنه ويَبقَى عَن الشَّيْء مَع بَقاء الشَّيْء دونَه، فمثلًا يُمْكِن للإنسان أن تَنفَصِل يَدُه عنه ويَبقَى مَع انفِصالها، فهل نَقُول: إن يَدَ الله تعالى يَلحَقها هَذا الجائِزُ؟! أبدًا! لا نَقُول بِه، ولَمَذا لا تَجِد فِي كَلام عُلَه السَّلَف: أن اليد بَعْضٌ من الله، أو اليد بَعْضٌ منه، ولَمَ الوَجْه، أو اليَد بَعْضٌ منه، ولَا تُول: يدُّ حَقيقيَّة، تَليقُ بِه سُبحانه، ولَا تُؤل أيدِي المَخْلوقين قَطُّ.

قَوْله: ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ ﴾ أي: الثَّوابُ المُشار إلَيْه، ﴿ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدُأُ رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ ﴾ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدُأُ رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴾ [البينة: ٨]، فمَن خَشِيَ الله عَزَّقِجَلَّ واتَّقاه فإن الله تعالَى يَرضَى عنه، وسيَرضَى عَنِ الله تعالَى بها يُثيبُه.

737

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَغْضَبُ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُ الغَضَبَ مِنَ الكَافِرِينَ وَغَيْرِهِم [1] ﴿ الظَّآنِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السَّوَءُ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوَءُ وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [1]

[1] قَوْله: ﴿وَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَغْضَبُ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ الْغَضَبَ مِنَ اللهِ النَّنَّة والجَهاعَة: أن الله الْكَافِرِينَ وَغَيْرِهِمْ ﴾ والغضَبُ ضِدُّ الرِّضا، فمِن عَقيدة أَهْل السُّنَّة والجَهاعَة: أن الله مَوْصوف بالغضَب على مَن يَستَحِقُّه من الكافِرين وغير الكافِرين، وفِي دُعاء اللهان: ﴿ وَٱلْخَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا ﴾ [النور:٩]، فالغَضَب صِفَة من صِفاتِ الله الفعلية.

أمَّا أَهْلِ التَّعطيلِ فيَقُولُون: إن الغضَبَ لَا يُوصَفِ اللهُ بِهِ لأَنَّ الغضَبَ عَلَيان دَمِ القَلْب، والله عَنَّفَوَلَ لَا يُوصَف بهذا، فنَقُول: نَعَم، الغَضَب هُو غَلَيان دَمِ القَلْب؛ لأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَخبَرَ بأَنَّه «جَمْرةٌ يُلْقِيهَا الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ» (١) فتَنتَفِخ القَلْب؛ لأَنَّ النَّبِي عَلَيْ أَخبَرَ بأَنَّه «جَمْرةٌ يُلْقِيهَا الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ» (١) فتَنتَفِخ الفَّوْداج، وتَقِف الشُّعور، ويَحمَرُ الوَجْه، لَكِن هَذا غضَب المَخْلُوق، أمَّا غضَب الخالِق فلَيْس من هذا، بَلْ هُو غضَبٌ يَليق بجَلاله وعظَمَتِه عَرَّفَكَلَ.

[٢] قَوْله: ﴿الظَّآنِينَ بِاللّهِ ظَنَ السَّوَّةِ عَلَيْهِمْ دَآهِرَةُ السَّوَّةِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴿ اللّهَ عَلَيْهِمْ ﴿ اللّهَ عَلَيْهِمْ فَاللّهُ اللّهَ عَلَيْهِمْ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَالمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ الظَّآنِينَ بِاللّهِ ظَنَ السَّوَّةِ عَلَيْهِمْ دَآهِرَةُ السَّوَّةُ وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَاللّهِمْ وَالشَّاهِدُ مِن هَذَا قَوْلُه: ﴿ وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد برقم (١١١٩٣)؛ والترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء ما أخبر النبي ﷺ أصحابه، رقم (٢١٩١).

﴿ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [1] [النحل:١٠٦].

وظَنُّ السُّوء بالله -أَجَمَعُ مَا قِيل فِيه-: أَن يُظَنَّ فِي الله تعالى مَا لَا يَليقُ بِه، فَمَن ظَنَّ أَن الله لَا يَنصُر أَوْلياءَه فَقَدْ ظَنَّ بِه ظَنَّ السُّوء، ومَن ظَنَّ أَن الله تعالى ناقِصٌ فِي صِفاتِه فقد ظَنَّ بِه ظَنَّ السُّوء، ومَن ظَنَّ أَن الباطِلَ يَعلو الحَقَّ عُلُوًّا دائِمًا مُستَمِرًّا فقد ظَنَّ بالله ظنَّ السُّوء، ومَن ظَنَّ أَن الله لَا يَبعَث العِباد ويُجازيهم فقد ظَنَّ به ظَنَّ السُّوء، وهَلُمَّ جَرًّا.

فظنَّ الشُّوء قاعِدتُه: أن يُظنَّ بالله مَا لَا يَليق بِه، قَالَ الله تَعالَى: ﴿عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوْء ويُحيطُ بِهِم من كل ناحية، ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾.

[1] قَوْله: ﴿ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠٦]، «لَكِن» استِدْراك ممَّا سبَقَ فِي قَوْله: ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكِنِ وَقَلْبُهُ، مُطْمَيِنُ أَبِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّن ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

إِذَنْ: فَنَحِن نُؤْمِن بِالغَضَبِ، ويُفسِّرُ أَهْلِ التَّعطيلِ الغَضَبَ بِالانتِقام، أَو إِرَادَة الانتِقام، ولَكِن يُقال لهم: إن هَذا غلَطٌ يُكذِّبه القُرْآن، قَالَ الله تَعالَى: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَننَقَمْنَا مِنهُم الزيقام : والزخرف:٥٥]، آسَفونا بِمَعْنى: أَغضَبونا، انتَقَمْنا مِنهم، فَجَعَلِ الانتِقام نَتيجة الغضَبِ، ومَعلوم أن الشَّرْط والجَزاء يَختَلِفان، فالشَّرْط: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ﴾، والجزاء: ﴿ أَننَقَمَّنَا مِنْهُمْ ﴾ فَهُما شَيْئان مُتَعايِران، فالقُرآن يُحذّب قَوْلَهم: إن الغَضَب هُو «الانتِقام»، وكَذلِك أيضًا «إِرَادَة الانتِقام» لَيْسَت

هِي الغَضَبَ؛ لأنَّ الغاضِبَ يَغضَب أَوَّلًا، ثمَّ يُريد أَن يَنتَقِم ثانيًا، ثمَّ يَنتَقِم ثالِثًا، ولَكِنَّ نَفيَهم للغضَب الحَقيقيِّ مَبنيٌّ على الدَّلِيل الوَهميِّ الذِي سمَّوْه: عَقْليًّا.

فإن قَالَ قَائِل: هَل يُوصَف اللهُ بالحُزْن كَمَا يُوصَف بالغَضَب؟

فالجَوابُ: لَا، لَا يُوصَف؛ لأن الحُوْن دَليلٌ عَلَى الضَّعْف، والغَضَب دَليل عَلَى الفَّوَّة؛ فالغَضَب صِفَة كَمَال فِي مَحَلِّه، والحُوْن صِفَة نَقْص عَلَى كل حَال؛ لأن المَحزون عاجِزٌ عَن دَفْع مَا نزَلَ بِه، والغضَبُ دَليلٌ عَلَى أن الغاضِبَ قادِرٌ عَلَى الانتِقام؛ ولهَذا لَا يَجُوز أن نَصِفَ الله بالحُرْنِ، ويَجِب أن نَصِفَه بالغَضَب حيثُ وصَف نَفْسه بَالرَكَوَتَعَاكَ، فيُوصَف اللهُ تَبَارَكَوَتَعَاكَ بالغضبِ الحَقيقيِّ حيث وصَف نَفْسه، ولَا يُوصَف بالحُرْن لأنَّه نَقْص، وهَذا كَقَوْلنا: إن الله يُوصَف بالخِداع حيث كانَ الخِداعُ كَمالًا، ولا يُوصَف ولَا يُوصَف ولَا يُوصَف بالخِيانة أبَدًا؛ لأنَّ الخِيانة نَقْص، والخِداع قَوَّةً.

ولله المَثَلُ الأَعْلى! لو مكر بك عَدُوُّك وكُنْت أَعظَمَ منه مَكْرًا هَذا كَمَالُ؛ ولهذا يُقال: الحَرْب خَدْعةُ. وذكروا أنَّ عليَّ بنَ طالِبٍ رَضَالِللهُ عَنهُ لـمَّا أَراد أَنْ يُبارِزه عَمرُو ابن وُدِّ —والمُبارَزة إذَا التَقى الصَّفَّان بَعْضُهم بعضًا خَرَجَ مَن يُبارِز من أَجْل أن تَنكسِر

قُلوب المَهزومين فِي المُبارَزة قبل ابتِداء الحَرْب فبارَزَه عَمرُو بنُ وُدِّ ولمَّا خرَج عَمرُو بنُ وُدِّ ولمَّا خرَج عَمرُو بنُ وُدِّ من صَفِّه صرَخَ عَلَيُّ بنُ أبي طالِب: مَا خرَجْت لأُبارِز رَجُلَيْن. فظنَّ عَمْرُو بنُ وُدِّ أن تَبِعَه آخَرُ من جُنْده فالتَفَتَ وإذَا السَّيْف برَقَبَته؛ فهذا مَكْر، ولكِن مَكْرٌ محَمودٌ؛ لأن عَمرَو بنَ وُدٍّ مَا خرَجَ إلَّا ليَقتُل عليَّ بنَ أبي طالِبٍ.

وقَوْله: ﴿إِنَّهُمْ يَكِدُونَ كَيْدًا ﴿ وَأَكِدُ كَيْدًا ﴿ اللهِ وَالطارق:١٥-١٦]، بالْمُقابِل قالوا: ﴿إِنَّمَا غَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ [البقرة:١٤-١٥] يَعْنِي: يَستَهزِئُون بالإِيمَان بالله؛ ﴿يُخَلِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِاعُهُمْ ﴾ [النساء:١٤٢].

لَكِن انظر إِلَى قَوْله تَعالَى: ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُرُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴾ [الطور:٤٢] مَا قالَ: فأنا أَكيدُهم؛ لأنَّه لم يَذكُر مَن يَكيدون بِهِ، فهُمْ يَكيدون كَيدًا بالرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ ﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴾ ولَمْ يَقُل: أَكيدُ بهم.

أمَّا قَوْله: ﴿ وَهُو شَدِيدُ ٱلْمَحَالِ ﴾ [الرعد: ١٣]، فإن هذِه الصِّفة ليسَتْ وَصْفَ المِحال، بَل وَصْف شِدَّتِه فِي مَحَلِّه، يَعْني: إذَا كَانَ المِحال صِفة كَمَالٍ فَهُو شَديدُه عَرَقَجَلَ، مِثل قَوْله: ﴿ وَيَمَكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ اللّهُ ۖ وَاللّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠]. وقَوْله: ﴿ قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا ﴾ [يونس: ٢١]، فَلَا إِشْكَالَ فِيه؛ لأن هذِه صِفة لصِفة: ﴿ شَكِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴾ فَهُو وَصْف للصِّفة المِحال، والمِحال ذكرْنا أنَّه صِفة لَا يُوصَف بِهِ عَرَقَجَلَ عَلَى الإطلاق.

فالحاصِلُ: أن مِن الصِّفاتِ التِي يَتَّصِف بِهَا مَا لَا يُوصَف بِهَا وَصْفًا مُطلَقًا، بَل لَا يُوصَف إلَّا مُقيَّدًا بِالْقَابَلة، حتَّى يَتبَيَّن أنَّ اللهَ تعالى أَعْلى وأَعظَمُ من هَؤلاءِ. وَنُوْمِنُ بِأَنَّ للهِ تَعَالَى وَجْهًا مَوْصُوفًا بِالجَلالِ وَالإِكْرَامِ<sup>[1]</sup>، ﴿وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِكَ ذُو ٱلجَلَالِ وَالإِكْرَامِ ﴾<sup>[1]</sup> [الرحن:٢٧].

[1] قَوْله: «وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ للهِ تَعَالَى وَجُهًا مَوْصُوفًا بِالجَلالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿وَيَبَقَىٰ وَجُهُ الله عَرَقَجَلَ صِفَة من صِفاتِه، لَكِن هَل هُو صِفَة مَعنويَّة، أو صِفَة فِعْلية، أو صِفَة خَبَرية؟ الجَوَاب: أنَّه صِفَة خبَرية، هَل هُو صِفَة مَعنويَّة وَلا فِعْلية، والضابِطُ فِي الصِّفات الخبَرية المَحْضة مَا قاله شَيْخ ولَيْس صِفَة مَعنويَّة ولا فِعْلية، والضابِطُ فِي الصِّفات الخبَرية المَحْضة مَا قاله شَيْخ الإِسْلام رَحْمَهُ اللَّهُ: من صِفاتِ الله مَا مُسيَّاه أبعاضٌ لنا وأجزاءٌ لنا، فالوَجْه مُسيَّاه بالنِّسْبة لنا بَعْضٌ، واليَدُ بَعْضٌ، فهذه صِفاتٌ خبَرية محضة، العَقْل لا يُدرِكها، ولَوْلا أن الله أخبَرَنا عنها مَا علِمنا بِهَا، ولَيْسَت مَعنوية أيضًا، حتَّى بعد أن أخبَرنا وقول مَن يَقُول: المُراد بالوَجْه الثَّواب، وقالُوا: إن قَوْله تعالى: ﴿وَيَبْغَى وَجُهُ رَيِكَ ذُو وقول مَن يَقُول: المُراد بالوَجْه الثَّواب، وقالُوا: إن قَوْله تعالى: ﴿وَيَبْغَى وَجُهُ رَيِكَ ذُو الْهَرُول مَا لاَ يَحْتَمِل، فَهَلِ الثَّواب مَا لَا يَحْتَمِل، فَهَلِ الثَّواب مَوْصوف بالجَلال والإكرام؟! أبدًا، لا يَستَحِقُّ هَذا الوَصْفَ إلَّا وَجْه الله عَنَوجَة الله عَنَوجَة الله عَرَقَجَهُ الله عَنَوجَهُ الله عَنَوجَة الله عَرَقَجَهُ الله عَنَوجَة الله عَنَوجَهُ الله عَرَاه عَالَى الله عَلَى الله عَرَاه عَلَى الله عَنَوجَهُ الله عَرَاه عَلَى الله عَلَى الله عَرَاه والمَوف المَا الوَصْف إلَّا وَجُه الله عَرَقَجَهُ .

إِذَن: نُؤْمِن بأن لله وَجْهًا حَقيقيًّا، ولَكِن لَو سُئِلْنا عَن كَيْفِيَّته نَقُول: الله أَعلَمُ، ولَا يَجِلُّ لنَا أَن نَتَكَلَّم بهذا إطلاقًا، بَل نَقُول: لَهُ وَجْه يَليق بجَلاله وعظَمته، ونُؤمِن بِه؛ لأنَّ الله تعالَى أَخبَرَنا عنه، ووَصَف بِه نَفْسه، ولكنَّنا لَا نَتَعرَّض لكَيْفِيَّته؛ لأنَّه لَا إحاطة لنَا بذلِك.

[٢] وقَوْله: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧] ذُو الجَلال أي: ذُو العَظَمة والإكرام من الله للناس ومن النَّاس له، ففيها الوَجْهان: فهُو مُكْرِم لعِباده المُطيعين لَهُ بالثَّواب، وهُو مُكْرَم من عِباده الذِين يَتذَلَّلون له، ويَعبُدونه، فالإكرام

وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ للهِ تَعَالَى يَدَيْنِ كَرِيمَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ، ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ [١] [المائدة: ٦٤]،...

هنا مَصدَرٌ صالِحٌ لأَنْ يَقَعَ من الله لَمَنْ يَستَحِقُّ الإكرام، أَو من العِباد لله عَرَّهَجَلَّ وهُو أَهْلُ للإِكْرام.

فإن قَالَ قَائِل: فِي آيةٍ أُخْرَى فِي سورة الرحمنِ قَالَ الله تعالى: ﴿نَبَرُكَ اَسَمُ رَبَكِ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن:٧٨] فلِماذا قَالَ: ﴿ذِى ٱلْجَلَالِ ﴾ وفِي قَوْله: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ قَالَ: ﴿ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾؟

قُلْنا: أَمَّا قَوْله: ﴿ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ فالوَصْف للرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

وأمَّا قَوْله: ﴿ ذُو ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ فالوَصْفُ للوَجْه لَا للرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

فتَبيَّن بهذا أن الوَجْهَ صِفَة حقيقيَّة قائِمةٌ؛ ولهذا لـمَّا جاءَت كلِمةُ ﴿آسَمُ ﴾ وهِي لَيْسَت من صِفاتِ الله، صار النَّعتُ للمُضاف إِلَيْه وهُو ﴿رَبِكِ﴾.

فائِدَة: قالَ بَعْضِ السَّلَفِ: إِذَا قَرَأْتَ قَوْله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ﴾؛ فتقولُ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ﴾؛ فتقولُ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ بالآية التِي مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ بالآية التِي قَبْلها حتَّى يَتَبَيَّن لك كَمَال الله عَرَّفَجَلَّ: أَنَّ كلَّ مَن عَلَيْها -أَي: عَلَى البَسيطة - فانٍ، وأمَّا الله فَلا، وهَذا حتُّى.

[١] قَوْله: «وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ للهِ تَعَالَى يَدَيْنِ كَرِيمَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ» «يَدَيْن» هذِه تَثنية، «كَريمَتَيْن» وَصَفَهما بالعَظمة، ولَا بُدَّ لكُلِّ واحِد من هذِه الأَوْصافِ من دَليل:

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُويِيَّاتُ إِيكِيدِيهِ اللَّهِ مَا لَيُشْرِكُونَ ﴾ [١] [الزمر: ٦٧].

أَمَّا دَلِيلِ التَّثْنية فَقُوْله تعالَى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾ [المائدة: ٦٤]، وقالَ تعالَى للشَّيْطان: ﴿ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥].

والدَّلِيل على أنها كريمتان قَوْله تعالى: ﴿مَبْسُوطَتَانِ ﴾ والبَسْط ضِدُّ القَبْض؛ ولهندا جَاءَ الحَدِيث مُفسِّرًا لذلك: «يَدُ اللهِ مَلْأَى، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ» (١)، قَالَ العُلَماءُ رَحْمَهُ اللهُ: السَّحَّاءُ كثيرة العَطاء، وهَذا يَدُلُّ على أنها كريمتان، فوالله لَا أَحَدَ أكرَمُ من الله، يَدُه مَلاًى، سَحَّاءُ الليل والنهار، قَالَ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ» أَخبِروني: هَل هُو قَليلٌ أَم كَثِيرٌ لَا يُحصَى؟ «فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ» (٢) أَي: لم يَنْقُص، الله أكبَرُ! وهَذا دَلِيل على عَظَمة كرَم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وكَثْرة خَيْراته.

[1] وأمَّا كَوْنُهما عظيمَتَيْن فلِقَوْله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ بِوَمْ اللَّهِ مَوْ اللَّهَ مَوْكُ مَطُويِّكُ بِيَمِينِهِ مَا الْمَبْحَنَهُ وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ الله حَقَّ تَعظيمه ، حَيثُ جعَلوا يُشْرِكُونَ الله حَقَّ تَعظيمه ، حَيثُ جعَلوا لَهُ أَنْدادًا لَا تُساوِي شَيْئًا ، ولَا تَنفَع ، ولَا تَضُرُّ ، وليس لهَا قُوَّةٌ ، ولَا سَمْعٌ ، ولَا بصَرٌ ، ﴿ وَلَيْس لهَا قُوَّةٌ ، ولَا سَمْعٌ ، ولا بصَرٌ ، ﴿ وَالْمَالِ أَن الأَرْض ﴿ جَمِيعًا ﴾ بها فِيها من جِبال ﴿ وَالْمَالَ أَن الأَرْض ﴿ جَمِيعًا ﴾ بها فِيها من جِبال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾، رقم (٤٦٨٤)؛ ومسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، رقم (٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب سورة هود باب قوله: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾، رقم (٤٦٨٤)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة، رقم (٩٩٣)، من حديث أبي هريرة رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.

وأنهار وأشجار وغيرِها ﴿قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ ﴾ والقَبْضة -بالنِّسْبة لنَا- هِي مَا يَقْبِض عَلَيه الإِنْسان، فالأَرْض جَمِيعًا قَبْضته يَوْم القِيامَة، وقد جَاءَ فِي الحَدِيث: «أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ الْأَرْضَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ... » إلخ (۱). وكلُّ هَذا يَدُلُّ عَلَى عَظَمته سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

زِدْ على هَذا: ﴿وَالسَّمَوَتُ مَطُوبِتَتُ بِيَمِينِهِ ﴾ فالسَّمواتُ على عِظَمها وسَعَتها مَطويَّاتُ بيَمينه ، قالَ تعالى: ﴿يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴾ وسَعَتها مَطويَّاتُ بيَمينه ، قالَ تعالى: ﴿يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴿ وَلَيْسِ مَعْناه أَن السَّمواتِ مِثْلُ سِجِلِّ اللَّعُتُب ، والتَّشبيهُ هنا للطَّيِّ بالطَّيِّ بالطَّيِّ ولَيْسِ مَعْناه أَن السَّمواتِ مِثْلُ سِجِلِّ الكُتُب ؛ الكُتُب ، بَل هِي أَعظمُ بكثير ، لَكِن لسُهولَتِها على الله صارَتْ كطيِّ السِّجِلِّ للكُتُب ؛ لأنَّ النَّاس كانوا فِي الزمن السابِقِ إذَا كَتَبوا كِتابًا -فليس هُناكَ ظُروف يُدخَل للكُتُب ؛ فيها - ، فإنهم يَطوُون هَذا الكِتاب ، ثُمَّ يَضَعون عَلَيه الشَّمْع ، ثُمَّ الخَتْمَ على الشَّمْع ، ويَيِينُ الخَتْم ؛ لأنَّ الشَّمْع ما دامَ حارًا فهُو لَيِّن ؛ فكانوا يَتَراسَلون بهذه الطَّريقةِ .

فإذا قَالَ لَنَا قَائِل: هَل لَنَا أَن نَسأَل ونَقُول: أَيدِي الله يَمينٌ وشِمال، أَم هِي يَمينٌ؟

فَالْجَوَابُ: لَا؛ لأَنَّ الصَّحَابِة رَضَالِلَهُ عَنْهُ لَم يَسأَلُوا عنها، لَكِن السُّنَّة جاءَت «بِأَنَّ كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ» (٢)، وجاءَت «وَيَأْخُذُ الْأَرْضَ بِشِمَالِهِ» (٣)، فمِن العُلَماء مَن أَنكَر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ ﴾، رقم (٤٨١١)، ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، رقم (٢٧٨٦)، من حديث ابن مسعود رَيَخَالِيَّةَعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الإمام العادل، رقم (١٨٢٧)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِاللَهُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة، رقم (٢٧٨٨)، من حديث أبي هريرة رَعَوَالِلَّهُ عَنهُ.

كِلْمةَ الشِّمال، وقال: لَا نَقُول: إِن لله شِمالًا. بَل نَقُول كَمَا قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ» ومن النَّاس مَن أَثبَتَها، وقال: إنَّها جاءَت فِي صَحِيح مُسلِم. والجَمْع بينها وبين قَوْله: «كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ» مُحكِن وسَهْل؛ لأنَّ الرَّسُول ﷺ لمَّا ذكر اليَمين قال: «وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ» من اليُمْن، وهُو البَرَكة، وإنَّما قال: «كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ»؛ لئلَّا يَظُنَّ الظانُّ أَن كون الأُخرى شِمالًا يَقتَضِي نَقْصَها؛ كَمَا هُو شَأْن المَخْلُوق، فالمَخْلُوق يَمينُ»، فيبيّن يَمينه أَقُوى، وهِي أَداة الأَخْد والبَسْط وغير ذلِك، فقال: «كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ»، فيبيّن يَمينه أَقُوى، وهِي أَداة الأَخْد والبَسْط وغير ذلِك، فقال: «كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ»، فيبيّن أَنَّه لَا نَقْصَ فِيها، وإن كَانَت تُوصَف بالشِّمال، مثل قَوْله تعالى: ﴿وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ الْمَنْ الْجَمْع وَجَب المَصيرُ النَّسَاء: «أَنَّه مَتى أَمكن الجَمْع وَجَب المَصيرُ إلَيْهِ»، ولَا نَقُول: هذِه شاذَة، أو هذِه غَيرُ صحيحةٍ. فإذَا أَمكن الجَمْع فاجْمَع.

فَالْخَلَاصَةُ: أَننَا نُثْبِتُ بأَن لله شِهِ الله وأنَّ مَعنَى قول الرَّسُول عَيَنهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ» أَي: مِن اليُمْن وهُوَ البَرَكة، وأنَّه لمَّا قَالَ: «اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ» إِنَّمَا ذَكَرَ ذَلِك لئلَّا يَتَوهَّم واهِمٌ بأن الشِّمال ناقِصةٌ فقال: «كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ».

فإن قَالَ قَائِل: وهَل مِن أُدِلَّة إثبات اليَدَيْن لله عَزَقِجَلَّ قَوْله تعالَى: ﴿ وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْبُهِ ﴾ [الذاريات:٤٧]؟

فالجَوابُ: لَا، لأن (أَيْد) مَصدَر: آدَ، يَئيدُ؛ بِمَعْنى قَوِيَ، فهِيَ مَصدَر، ولَيْس الْمُراد بِهِ أَيدِيَ الله عَزَّوَجَلَّ؛ لأنَّهَا لم تُضَفْ إلَى الله، فلَمْ يَقُلْ: «وَالسَّمَاءَ بَنَيْناها بِأَيْدِينا» ومَا لم يُضَفْ إلَى الله فلَا تَجُوزُ إِضافَتُه إلى الله. وقد ظَنَّ بَعْض النَّاس -الذين هُمْ صِغار فِي العِلْم - أَنَّ مَن فَسَّر (أيدٍ) فِي قَوْله: ﴿ إِلَيْهُ فِ بِالقُوَّة فقد حرَّف! والجوابُ: لا، لأننا نَسأَل سُؤالًا سَهْلًا: هَل أَضافَها الله لنَفْسِه؟ لَا. إِذَنْ: لَا يَجُوز أَن نُضيفها إِلَى الله، وهَل لَهُ وَجْه بالعَرَبيَّة أَن تَكُون بِمَعْنى القُوَّة؟ الجَوابُ: نعَمْ؛ ففي اللغة العَربيَّة: آدَ، يَئيدُ، أَيْدًا؛ فهَذا مَعنَى الآية.

وهَل لله أصابع ؟ والجَوَاب: نعَمْ. لله أصابع ، وهَل ثُبوت الأصابع لله من لازِم ثُبوت اليد له ؟ والجَوَابُ: لَا، لَكِن الأصابع جاءَت بأدِلَةٍ أُخرى، منها: "قُلُوبُ بَنِي آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ" (١)، وهذا الحَدِيثُ فرح بِه المُعطِّلة وقالُوا: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَن اليَدَ غيرُ اليدِ الحَقيقيَّة، وأن الإصبَع غيرُ الإصبَع الحقيقيِّ. فقُلنا: هذا يَدُلُ على أن اليَدَ غيرُ اليدِ الحَقيقيَّة، وأن الإصبَع غيرُ الإصبَع الحقيقيِّ. فقُلنا: لماذا ؟ قالُوا: لأن أَصابِع الرَّحْمَنِ » ونَحْن لا نَسْعُر بأن فِي صُدورنا أصابِع لله حَقيقة ! فتبيَّن أن تأويلنا صَحيحٌ ، وأن قَوْله: "بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِع الرَّحْمَنِ » كِناية عَن القُدْرة والسُّلطة صَحيحٌ ، وأن قَوْله: "بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِع الرَّحْمَنِ » كِناية عَن القُدْرة والسُّلطة على بني آدَمَ ، فهِي كَقُوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّه يَعُولُ بَيْنَ الْمَدَء وقَلْبِه فَوِيقَ كَالله الله وَعَقيقٌ لا شَكَ ، وشُبْهة قَوِيّة ؟ الأَنفال:٢٤]، وهذا الكلامُ مِنْهم لَيْس تَحريفًا، بَل هُو تَحقيقٌ لا شَكَ ، وشُبْهة قَوِيّة ؟ الأَنفال:٢٤]، وهذا الكلامُ مِنْهم لَيْس تَحريفًا، بَل هُو تَحقيقٌ لا شَكَ ، وشُبْهة قَوِيّة ؟ المَن إصبَعَيْنِ!!

فَنَقُول لَـهم: لَا تَنظُروا للنُّصوص بعَيْن أَعوَرَ، بَلِ انظُروا للنُّصوص من كلِّ جانِب، فهَل يَلزَم من كون القُلوب بين إِصبَعَيْن من أَصابِع الرَّحْن أن تَلزَم المُهاسَّة؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتابِ القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، رقم (٢٦٥٤)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

والجَوَابُ: لَا تَلزَم، أَلَمْ يَقُلِ الله تَعالَى: ﴿وَالسَّحَابِ النَّسُخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة:٢٤]، ومِن المَّعلوم أنَّ السَّحاب لَا يَمَسُّ السَّماء ولَا الأرضَ! إِذَنِ البَيْنيَّة لَا تَستَلزِم المُهاسَّة فالقُلوب بين إِصْبَعين من أَصابِع الرَّحْن، ولَا يَلزَم المُهاسَّة.

وبِهَذا نَجِمَع بِينِ الأُدِلَّة، ونَقُول: قُلوبُنا بِينِ إِصبَعَيْن مِن أَصابِع رَبِّنا - ونَسأَل الله أَن لَا يُزِيغَها - ولَكِن لَا يَلزَم مِن هَذَا الْمُاسَّةُ، ونُؤمِن بأنَّها حقَّ علَى حَقيقتها، لَكِن كَمَا قُلْنا: إِن الله عَرَّفَجَلَّ بِحِكْمته أَنزَل النَّصُوص، وجعَل بَعْضها مُتَشابِهًا امتِحانًا مِن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؛ لَيبتِلِيَ مَن فِي قَلْبه زَيْع، عِنَ هُو راسِخٌ فِي العِلْم ؛ ولهذا قالَ تعالَى: ﴿ النَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؛ لَيبتِلِيَ مَن فِي قَلْبه زَيْع، عِنَ هُو راسِخٌ فِي العِلْم ؛ ولهذا قالَ تعالَى: ﴿ مِنْهُ عَالَى اللهِ مُنَكَمَتُ هُنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[1] قَوْله: «عَيْنَيْنِ» الأَفصَح كَسْر النُّون، فالمَشهور كَسْر النُّون فِي المُثنَّى وفَتْحها فِي جَمْع المُذكَّر السالِم، وقد تُفتَح فِي المُثنَّى، ومنها قولُ الشاعِرِ (١):

أَعْرِفُ مِنْهَا الجِيدَ وَالْعَيْنانَا وَمَنْخِرَيْنِ أَشْبَهَا ظَبْيَانَا

<sup>(</sup>١) البيت ينسب لرجل من ضبة، انظر: كتاب الشعر لأبي علي الفارسي (ص:١٢٣)، وخزانة الأدب (٧/ ٢٥٢).

هكَذَا استَدَلَّ النَّحويُّون، والقائِلُ رجُلٌ من بني ضَبَّة؛ ولذلِكَ يَقَع فِي النَّفْسِ شَكُّ من أن هَذَا مَصنوع؛ لأَنَّه جَمْع بين لُغَتَيْن: أَعرِف مِنْها الجِيدَ والعَيْنانَ. فأَلزَمَ المُثنَّى الأَلِف ولم يَنصِبْه بالياء، والعرَبيُّ لَا يُمْكِن أن يَأْتِي الأَلِف ولم يَنصِبْه بالياء، والعرَبيُّ لَا يُمْكِن أن يَأْتِي الأَلِف ولم يَنصِبْه بالياء، والعرَبيُّ لَا يُمْكِن أن يَأْتِي بلُغَتَيْن، فالعرَبيُّ لُغتُه ولَهْجتُه واحِدة؛ فلِذلِكَ القولُ بأنَّه مَصنوعٌ -يَعنِي: مَكذوب- قولٌ قويُّ.

وقَوْله: «نُؤْمِنُ بِأَنَّ للهِ عَيْنَيْنِ اثْنَتَيْنِ حَقِيقِيَتَيْنِ» قَوْله: «للهِ عَيْنَيْنِ» هذِه تَثْنية، «اثْنَتَيْنِ» تَأْكيد، «حَقِيقِيَّتَيْنِ» نَفيٌ للمَجاز، فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَهُ عَيْنان اثنَتانِ حَقيقِيَّتان.

والدَّلِيل: قَوْله تعالَى: ﴿ وَاصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا﴾، فإن قَالَ قَائِل: الدَّلِيل لَا يُطابِق المَدلولَ، لأَنَّنا قُلْنا: «عَيْنَيْنِ»، واستَدْلَلْنا ﴿ بِأَعْيُنِنَا﴾! ومن شَرْط الدَّلِيل أن يَكُون مُطابِقًا للمَدلولِ، فكَيْف ذَلِك؟!

فالجَوَابُ: أَنْ نَقُولَ: إِن وَجْهَ المُطابَقة أَن قَوْلَه: ﴿ إِنَّعَيُنِنَ ﴾ جَمْع لَفْظًا لَا مَعنَى ؛ لأنَّ الثابِتَ أَن لله عَيْنَيْن اثنتَيْنِ، والجَمْع هنا إمَّا أَن يُراد بِه مُطلَق التَّعلُد، وإمَّا أَن يُراد بِه مُطلَق التَّعظيمُ، فإن أَرَدْنا مُطلَق التَّعلُد فهُو على قول مَن يَقُول: إِن أَقَلَ الجَمْع اثنانِ، وإذا قُلْنا: المُراد بِه التَّعظيمُ صار المُرادُ بهذا الجَمع التَّعظيمَ، لَا حَقيقةَ العَدَد، وكِلاهما صَحِيح، يَعْنِي: إِن قُلْنا: بأن الجَمْع يَدُلُّ على مُطلَق التَّعلَيْم، فهُو أَيضًا واضِحٌ، وإِن قُلْنا: إِنْ قُلْنا: بأن الجَمْع يَدُلُّ على مُطلَق التَّعلَيْم، فهُو أَيضًا واضِحٌ.

ووجهُ كَوْنِه للتَّعظيم: أنَّه أُضيف إلَى مَا يَقتَضي العدَد، وهُو (نا)، وهِي هنا لا شَكَّ أنَّها للتَّعظيم؛ لأنَّ الله واحِدٌ عَنَّهَجَلَّ، فإذَا كَانَت للتَّعظيم فإن تَعظيمَ المُضاف

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ» [1].

إِلَيْه اكتَسَب مِنه المُضاف تَعظيها، فصار ﴿ تَجْرِى بِأَعْدُنِنَا ﴾ ولَيْس لله تعالَى أكثر من اثنتَيْن، فهذا تَقريرُ وَجْه الاستِدْلال بالآية.

[1] قَوْله: «وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ» (١) ، أي: حِجابِ الرَّبِّ عَنَّقَجَلَّ الذِي احتَجَبِ بِه عَن المَخْلُوقاتِ النُّورُ، وهُو نُورِ عَظيم عَظیم عَظیم!! لَا يُشابِه نُورَ الشَّمسِ، ولَا غَيره ممَّا نُشاهِد، بَل هُو أعظمُ، ومَع ذلِك لَو كشَفَه لأَحرَقَت سُبُحاتُ وَجْهه مَا انتهى إِلَيْه بَصَرُه من خَلْقه.

والسُّبُحات هي: البَهاءُ والعظَمة والجَلالُ.

فلو كُشِف هَذا النُّورُ الحائِلُ بين الله وبين الخَلْق لأَحرَقَتْ سُبُحات وَجْهه مَا انتهى إِلَيْه بصَرُه من خَلْقه.

والشاهِدُ من هَذا الحَدِيثِ: «بَصَرُهُ» حَيثُ أَثبَت لله بَصَرًا.

وقَوْله: «لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْه بَصَرُهِ» لَا يُقال: إن هَذا دَلِيلٌ على أن بصَر الله لَهُ مُنتَهى، ولَكِن فِيه دَلِيل على أن الْمُبْصَر لَهُ مُنتَهَى دُونَ البصَر، وإذَا كانَ يَحَرَق مَا انتهى إِلَيْه البَصَر من خَلْقه، صار كل الخَلْق يَحَرَق من النُّور العَظيم، كانَ يَحَرَق مَا انتهى إِلَيْه البَصَر من خَلْقه، صار كل الخَلْق يَحَرَق من النُّور العَظيم، لو كَشَف الله حِجابه الذِي احتَجَب بِهِ عَن الخَلائِق لاحتَرَقَتِ الخَلائِقُ كلُّها من لو كَشَف الله حِجابه الذِي احتَجَب بِهِ عَن الخَلائِق لاحتَرَقَتِ الخَلائِقُ كلُّها من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله ﷺ: «إن الله لا ينام»، رقم (١٧٩)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

## وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ العَيْنَيْنِ اثْنَتَانِ [١]،.....

النور العَظيم؛ لقوله: «لَأَحْرَقَتْ شُبُحَاتُ» وهُو بَهاؤُه ونُورُه، عظمته «مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»، فسُبْحانَ اللهِ العَظيم! وهَذا تَمْثيلٌ عَظيم جِدًّا.

فدل ذلِك أيضًا أن هاتَيْنِ العَيْنَيْنِ يُبصِر بهما جَلَّوَعَلَا؛ لأنَّ العَيْنَيْنِ هُما أداة الإبصار، ولَو لم يَرِد «مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ» مَا كُنَّا نَعقِل إلَّا أن للعَيْنَيْن إبصارًا، وإلَّا لكَانَت هذِه العَيْنُ ناقِصةً، فتَقرَّر لدينا عَقيدة، وهِي أن لله عَيْنَيْن، اثنتَيْن حَقيقيَّتَيْن، لكَانَت هذِه العَيْنُ ناقِصةً، فتَقرَّر لدينا عَقيدة، وهِي أن لله عَيْنَيْن، اثنتَيْن حَقيقيَّتَيْن، بدليل أن بها بصَرًا قَوْله: «مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ».

فإن قَالَ قَائِل: من أَيْنَ لك: أن الله يَرَى بعَيْنه؟ فالجَوَابُ: أن نَقُول: إن العَيْن عِنْد الإطلاق تُفيد مَعْنَى النَّظر بِهَا، ثُمَّ إن عِندنا هَذا الدَّلِيل: «مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ».

[1] قَوْله: «وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَيْنِ اثْنَتَانِ» نَقَل هَذا الإجماعَ أبو الحسَنِ الأَشعريُّ وغيره، مِمَّن اعتَنَوْا بنَقْل الآثار، على أن أَهْل السُّنَّة أَجَمَعوا على أن لله عَيْنَيْن اثنَتَيْن فقولُه خطأٌ -لا شَكَّ- اثنَتَيْن فقولُه خطأٌ -لا شَكَّ- مِن وَجْهِين:

أوَّلًا: أنَّه مُخالِف لإِجْماع السَّلَف.

وثانيًا: أنَّه مُخَالِف للدَّليلِ، والدَّلِيل سبَقَ الكَلام عَلَيه.

وهنا دَلِيل أَوْضَحُ: «قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الدَّجَالِ: «إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بأَعْوَرَ»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، رقم (۷۱۳۱)، ومسلم: كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، رقم (۲۹۳۳)، من حديث أنس رَضَالِيَّةُعَنْهُ.

وَيُوَيِّدُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ عَيَّا فِي الدَّجَالِ: «إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ»[١].

وهَذِه الآيةُ يَعقِلها القَلْبُ، ولَكِن رُبَّهَا لشِدَّة الأَمْر يَنسَى هذِه الآية، وهُناك آيةٌ حِسِّيَّة، وهِي أَنَّه مَكتوب بين عَيْنَيْه كافِرٌ (٢)، يَقرَؤُه كلُّ مُؤمِن، الكاتِبُ وغيرُ الكاتِب، فحتَّى الذِي لَا يَعرِف الكِتابة أَو القِراءة، فهذه آية حِسِّيَّة، لَا يَذهَل عنها الإِنْسان؛ لأَنَّه يُشاهِد الرَّجُل، كَذلِك هُناكَ عَلامة حِسِّيَّة أُخرى، وهِي أَنَّه أَعوَرُ، فإِحْدى عَيْنَيْه عَوراء، والرِّوايات مُحْتَلِفة هَل اليُمنَى أَو اليُسرَى؟ والمُهِمُّ أَنَّه أَعورُ، فإِحْدى عَيْنَيْه عَوراء، والرِّوايات مُحْتَلِفة هَل اليُمنَى أَو اليُسرَى؟ والمُهِمُّ أَنَّه أَعورُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفتن، باب ذكر ابن صياد، رقم (١٦٩)، من حديث ابن عمر رَضَالِيُّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التلبية إذا انحدر في الوادي، رقم (١٥٥٥)؛ ومسلم: كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ، رقم (١٦٦).

وهَذِه عَلامة فارِقة؛ لقوله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ».

ووجهُ الدَّلالة من هَذَا الحَدِيثِ -علَى أَن الله لَهُ عَيْنَانِ فَقَطْ-: هُو أَنَّه لَو كَانَ للهُ أَكثُرُ من عَيْن لكَانَت هذِه الكَثْرة كَمالًا؛ لأَنَّ كَل صِفَة يَتَّصِف الله بِها فَهِي كَمَال، ويَحَصُل بِها العَلامة الفارِقة بين الدَّجَّال والرَّبِّ، فإذَا كَانَ الله عَرَّفَجَلَّ لَهُ ثلاثُ أَعيُنٍ، وهَذَا الدَّجَّالُ لَهُ عَيْنَان، فيكفِي أَن يَتَميَّز الخالِق من هَذَا الدَّجَّالِ! فلمَّا لَم يَذكُر وهَذَا الدَّجَّالُ لَهُ عَيْنَان، فيكفِي أَن يَتَميَّز الخالِق من هَذَا الدَّجَّالِ! فلمَّا لَم يَذكُر الثلاث عُلِم أَنَّه لَيْس لله ثلاث، وأن لَهُ اثنتَيْن فقط، يُشارِكه فيهما الدَّجَّال في كون عَيْنَي الدَّجَّال اثنتَيْن، لَكِن تَتَميَّز عينُ الخالِق عَرَّفَجَلً بأنَّها كامِلة، لَيْس فِيها نَقْص، وعَيْنُ الذَّجَال بأنَّها كامِلة، لَيْس فِيها نَقْص، وعَيْنُ الذَّجَّال بأنَّها عَوْراءُ.

وبِهَذا يَتَقرَّر تَقرُّرًا تامَّا تَنبَني عَلَيه العَقيدة: بأن الله لَيْس لَهُ إلَّا عَيْنانِ اثنَتانِ، وهُو مَا أَجَعَ عَلَيه أَهْل السُّنَّة، فهَذا الذِي نُؤْمِن بِه، ولَيْس لله أكثَرُ من عَيْنَيْن.

وبِهَذَا نَعرِف أَن عَيْن الله عَنَّهَ جَلَّ جاءَت مَرَّة بالإفراد، ومرَّة بالجَمْع فقط، ومرَّة بالتَّثْنية، لكِنَّه حَديثٌ ضَعيف، وهُو أَن النَّبِيَّ عَيْكِ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّه بَالتَّثْنية، لكِنَّه حَديثٌ ضَعيف، وهُو أَن النَّبِيَّ عَيْكِ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّه بَيْنَ عَيْنَي الرَّحْمَنِ (الصواعِق المُرسَلة) (۱)، فهذا الحَديثُ ذكره ابنُ القَيِّم رَحِمَهُ اللَّهُ فِي «الصواعِق المُرسَلة» (۱)، إلَّا أَنَّه ضَعيف، لكنَّنا -فِي الحقيقة - فِي غِنَى عَنْهُ بحديث الدَّجَال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۱/ ۱۸۰) رقم (۱۲۸)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (۱/ ۷۰)، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (۲/ ٤٢٠)، رقم (۱۹۰۸)، كلهم من طريق إبراهيم الخوزي، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة رَضِحَالِللهُعَنّهُ، مرفوعا. وإبراهيم الخوزي متروك الحديث، انظر تهذيب الكمال (۲/ ۲۶۳).

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة (١/ ٢٥٦).

فإذا قَالَ قَائِل: مَا الْجَمَعُ بِينِ الْمُفَرَدِ والْجَمْعِ فِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ ﴾ [طه:٣٩]، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ ﴾

قُلْنا: الجَمْعُ بينها سَهْلُ فإن عَيْن مُفرَد، وفي أُصول الفِقْه: أن المُفرَد المُضاف يَعُمُّ، فإذَا كَانَ يَعُمُّ فإن قَوْله: ﴿عَيْنِ ﴾ لا يَمنَع التَّعَدُّد؛ لأَنَّه يَشْمَل كل مَا ثَبَت لله من عَيْن، أمَّا الجَمْع فإنَّما جُمِع للتَّعظيم، والجَمْع للتَّعظيم لا يَسْتَلْزِم التَّعدُّد، فَضْلاً عَن أن يُحْصَر العدَد باثنيْن، أَرأَيْتَ قول الله تَعالَى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلأَرْضَ وَمَنَ عَلَيْهَا ﴾ عَن أن يُحْصَر العدَد باثنيْن، أرأَيْتَ قول الله تَعالَى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلأَرْضَ وَمَنَ عَلَيْهَا ﴾ [مريم: 13]. وقوْله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنا ٱلذِّكْرَ ﴾ [الحجر: ١٩]، فهذا الجَمعُ لا يَسْتلزِم التَّعدُّد، بَل هُو للتَّعظيمِ فقَطْ، إِذَن: ﴿إِأَعَيُنِنا ﴾ جَمَعها للتَّعظيمِ فَلَا يَسْتَلْزِم التَّعدُّد، هَذَا أَلْ نَقُلْ: إِن الجَمْع يَدُلُّ على مُطلَق التَّعدُّد.

وأمَّا مَا ورَدَ من أن الله لَهُ عَيْنان اثنتَان، بصيغة التَّثْنية فهَذا نصُّ فِي العدَد، فيُؤخَذ بِه، فنَحنُ نُؤْمِن بأن لله عَيْنَيْن، ومَا ذُكِر بصيغة الإفراد فهُو يَعُمُّ الواحِدَ وأكثَر، ومَا ذُكِر بلَفْظ الجَمْع فهُو على سَبيل التَّعظيم.

وكَذلِك يُقال فِي اليَدَيْن، فاليَدان ورَدَت علَى ثَلاثة وُجوهٍ: إفراد، وتَثنية، وجَمْع. فمِن الإفراد قَوْلُه تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ ﴾ [المؤمنون:٨٨]، وقَوْله تعالى: ﴿ تَبَرَكَ ٱلّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ [الملك:١].

ومن الجَمْع قَوْله تعالَى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَا﴾ [يس:٧١]، ومن التَّثْنية قولُ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة:٦٤]، وقَوْله تعالَى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص:٧٥]. وَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰـُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام:١٠٣].

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةُ ﴿ آلِكَ رَبِّهَا الْفِيامَةِ: ٢٣ [١].

والجَمْعُ بينها أن نَقُول: أمَّا مَا جَاءَ بلَفْظ الإفراد فهُو مُفرَد مُضافٌ، فيكون عامَّا، ولا يَمنَع التَّعدُد، وأمَّا مَا جَاءَ بلَفْظ الجَمْع مثل قَوْله تعالى: ﴿مِمَا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ﴾ المُراد بِه التَّعظيمُ، وأمَّا مَا جَاءَ بلَفْظ التَّثْنية فهُو نصُّ فِي العدَد، فيكون حَقيقة الأَمْر أن لَهُ يَدُن اثنتَيْن.

[1] قَوْلُه: «وَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَىٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام:١٠٣].

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ ِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ آَ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القِيامَة: ٢٣]». هَاتَانِ آيتَانِ تدُّلَانِ عَلَى صِفَة واحِدَةٍ، وهِي أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُرَى، فَمَتَى يُرَى؟ أَيْرَى فِي الدُّنَيا أَم فِي الْآخِرَةِ؟

نَقُول: أمَّا فِي الدُّنيا فَلَا يُرَى يقظةً أبدًا، فَمَا رَآهُ أَحَدُّ يقطَةً أبدًا؛ لأنَّ بَنِي آدَمَ لَا يُحْتَمِلُونَ النَّظرَ إِلَى اللهِ عَرَّفِجَلَّ، إِذْ إِنَّ أَبْدَانَهُمْ ضَعِيفَةٌ لَا يَحْتَمِلُ، ولهذا ليَّا قَالَ مُوسَى: ﴿ رَبِّ أَرِنِي آنظر إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف:١٤٣]. فقالَ اللهُ لَهُ: ﴿ لَن تَرَينِي وَلَاكِنِ أَنظر إِلَى النَّهُ مُوسَى: أَنْ اللهُ لَهُ: ﴿ لَن تَرَينِي وَلَاكِنِ النَّلْ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ وَلَا اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ

هَذَا المشْهَدِ، ﴿وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ أَيْ: سقَطَ عَلَى الأَرْضِ مَعْشِيًّا عَلَيهِ: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَكَ تُبَّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف:١٤٣].

وبهَذَا عَرَفْنَا أَنَّهُ لَا يُمْكِن أَنْ يَرَى أَحَدٌّ رَبَّهُ فِي الدُّنَيا؛ لعدَمِ احْتِهَالِهِ لذَلِكَ، وإذَا كَانَ الجَبَلُ عَجَزَ عَن ذَلِكَ فالبَشَرُ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

فَإِنْ قَالَ قَائِل: هَلْ رَأَى النَّبِيُّ عَيَّكِيٌّ رَبَّهُ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ؟

فالجَوَابُ: لَا، لَمْ يَرَهُ، ولَهَذَا سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّور هُو نُورُ الجِجَابِ، «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ؟» (أ) ، وفي رِوَايَةٍ: «رَأَيْتُ نُورًا» (أ) ، وهَذَا النُّور هُو نُورُ الجِجَابِ، فقَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ»، يَعْنِي كَيْفَ أَرَاهُ مَعَ وُجُود هَذَا النُّورِ الَّذِي يَحْجُبُ مَا بَيْنِي وَيَئْنَهُ؟! ويُفسِّرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «رَأَيْتُ نُورًا». إِذَن: لَمْ يَرَ الرَّسُولُ عَلَيْهُ رَبَّهُ بإِقْرَارِه هُو صَلَوَاتُ اللهِ وسَلَامُهُ علَيْه عَلَى نَفْسِهِ.

فإِنْ قِيلَ: أَلَمْ يَرْوِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ رَأَى رَبَّهُ (٢)؟

فَالْجَوَابُ: بَلَى، وَلَكِنْ قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ رَحْمَهُ اللَّهُ (أُ): إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَقُل: رَآهُ بِعَيْنِهِ، بَلْ رَآهُ بِفُوادِهِ، والمَعْنَى أَنَّه لقُوَّةِ يقِينِهِ صَارَ كَأَنَّهُ رَآهُ؛ لقَولِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْإحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ...» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب في قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «نور أنى أراه»، رقم (١٧٨/ ٢٩١)، من حديث أبي ذر رَضَالِيَّلُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۷۸/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجُه مسلم: كتاب الإيهان، باب معنى قول الله عَزَقِجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ نَزْلَةٌ ﴾، رقم (١٧٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (٦/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيهان، رقم (٥٠)، ومسلم:

ومَا قَالَهُ شَيْخُ الإِسْلامِ هُو الحَقُّ، وهُو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لمْ يَرَ رَبَّهُ يَقَظَةً، ولَا يُمْكِنُ أَنْ يَرَاهُ.

أَمَّا مَنَامًا فَفِيهِ الحَدِيثُ المشهُورُ: أَنَّ اللهَ تعالى قَالَ: «أَتَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلأُ الْأَعْلَى» (١). وقَدْ شَرَحهُ ابْنُ رَجَبٍ (٢) رَحِمَهُ ٱللَّهُ شَرْحًا جَيِّدًا وَافِيًا: أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ رَآهُ فِي الْمَنَامِ.

إِذَنْ: تَعيَّنَ أَنْ يَكُونَ الإِيهَانُ برُؤيَةِ الْمؤمِنينَ رَبَّهُم يَوْمَ القِيامَةِ، وذَلِكَ فِي عَرَصَاتِ القِيامَةِ، ويَرَونَهُ -أيضًا- إذَا دَخَلُوا الجَنَّة:

أمَّا رُؤيتُهُم إِيَّاهُ فِي عَرَصَاتِ القِيامَة فهِيَ رُؤيَةُ امْتِحَانٍ واخْتِبَارٍ.

وأمَّا رُؤيتُهُم إِيَّاهُ بعْدَ دُخُولِ الجِنَّةِ -أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجِعَلَنَا وإِيَّاكُم مِمَّنْ يَرَاهُ فِي ذَلِكَ المَكَانِ - فَهِيَ رُؤيَةُ إِكْرَامٍ، يُكْرِمُهُم عَنَّوَجَلَّ إِذَا كَشَفَ الحِجَابَ لهُمْ عَن وَجْهِهِ فَيَرونَهُ، ولَا يَرُونَ نَعِيًا أَنْعَمَ ولَا أَلذَّ مِنَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ اللهِ عَرَّقَجَلَ، ولهذا جَاءَ فِي الحَدِيثِ: «أَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ» (٢).

فإِذَن فِي عَرَصَاتِ القِيامَةِ يَرَونَهُ رُؤيَةَ امْتِحَانٍ واخْتِبَارٍ، وذَلِكَ أَنَّهُ يَجْتَمِعُ الْمُؤمِنُونَ والمُنافِقُونَ، ثُمَّ يَأْتِيهِمُ اللهُ تَعَالَى فِي الصُّورَةِ الَّتِي يأْتِيهِمْ عَلَيْهَا، كَمَا يَشَاءُ عَزَّوَجَلَّ،

كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، رقم (٩)، من حديث أبي هريرة رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (١/٣٦٨)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ص، رقم (٣٢٣٣) ٣٢٣٤)، من حديث ابن عباس رَحَيَالِلَهُ عَنْهُما.

<sup>(</sup>٢) في رسالته (اختيار الأولى في شرح اختصام الملأ الأعلى)، انظر: مجموع رسائل ابن رجب (٣/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٢٦٤)، والنسائي: كتاب السهو، باب نوع آخر من الدعاء «أي بعد الذكر»، رقم (١٣٠٥)، من حديث عمار بن ياسر رَضَالِتُهُءَنْهُا.

ثمَّ يَأْمُرُهُمْ بِالسُّجودِ، فَمَنْ كَانَ يَسَجُدُ للهِ فِي الدُّنيا طَواعِيةً عَن إِيَمَانٍ يَسَجُدُ للهِ عَرَّفَجَلَ، وَمَنْ لَمْ يَسَجُدْ فِي الدُّنيا فإنَّ ظهرَهُ يقِف، ولا يستطِيعُ السُّجود، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَافِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ يَسْتَطِيعُونَ ﴿ خَنِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَفَهُمْ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ خَنِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَفَهُمْ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾ [القلم: ٤٢-٤٣] أي فِي الدُّنيا ﴿ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾ لَيْسَ فِيهِم بلاءٌ ولا يسجُدُونَ، أمَّا فِي الجنَّة فهِي رُؤيَةُ إِكْرَامٍ يأذَنُ اللهُ عَرَّفَجَلَ هُمْ فَيْ وَرَونَهُ، ثُمَّ يكشِفُ عَنْهُمُ الجِجَابَ فيرَونَهُ.

فنَحْنُ نُؤْمِن بأنَّنا نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيامَة، عَلَى الوَجْهِ الَّذِي جَاءَ فِي الكِتابِ وَالسُّنَّة، رُؤيَةً حقِيقَيَّةً بالعَينِ لَا بالقَلْبِ، أَكَّدَهَا الرَّسُولُ عَلَيْ أَشْرَفُ الحَلْقِ، وأَعْلَمُ الخَلْقِ باللهِ، وأنْصْحُ الحَلْقِ للخَلْقِ، وأصْدَقُ الحَلْقِ فِيهَا يَقُولُ، قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَونَ الحَلْقِ باللهِ، وأنْصْحُ الحَلْقِ للخَلْقِ، وأصْدَقُ الحَلْقِ فِيهَا يَقُولُ، قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَونَ رَبَّكُمْ مَنَ وَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهَ مَن اللهِ مَن اللهُ وَكَانَ هَذَا القَولُ يَرِدُ عَلَى القَلْبِ مُؤمِنا النَّا وَيَانَ هَذَا القَولُ يَرِدُ عَلَى القَلْبِ مُؤمِنا اللهُ ومُصَدِّقًا بِه؛ لأَنَّهُ صَريحٌ لَا يُحْتَملُ التَّاوِيلَ.

والأدِلَّةُ عَلَى رُؤيَةِ اللهِ تعَالَى: الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجمَاعُ.

أمَّا مِنَ القُرْآنِ فَفِي عِدَّةِ آيَاتٍ:

الآيَةُ الأُولَى: قَولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰدُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، رقم (٥٥٤)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، رقم (٦٣٣)، من حديث جرير بن عبد الله رَضَالِللهُ عَنْهَا.

ووَجْهُ الدَّلالَةِ: أَنَّ نَفْيَ الإِدْرَاكِ يَدُلُّ عَلَى وُجُود أَصْلِ الرُّؤيةِ، إِذْ لَو لَمْ يَكُن أَصْلُ الرُّؤيةِ مَوجُودًا لكَانَ نَفْيُ الإِدْرَاكِ لغْوًا لَا فَائِدَة مِنْهُ.

والعَجَبُ أَنَّ الَّذِينَ أَنكَرُوا رُؤيَةَ اللهِ استَدَلُّوا بَهَذِهِ الآيَةِ أَيْضًا، فَنَقُول: الْحَمْدُ للهِ أَنَّكُم حَمَلْتُم مِشْعَلًا يُحُرِقُكُم! لأَنَّ هذِهِ الآيَةَ دَلِيلٌ عَلَيْهِمْ بِلَا شَكًّ؛ لأَنَّ اللهَ عَرَّفِجًلَّ لَمْ يَقُل (لَا تَرَاهُ الأَبْصَارُ)، بَلْ قَالَ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ﴾ وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهُ عَرَّفِجًلَّ لَمْ يَقُل (لَا تَرَاهُ الأَبْصَارُ)، بَلْ قَالَ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ﴾ وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهُ عَرَّفِهَا لَا تُدْرِكُهُ ﴾ وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَبْصَارُ تَرَاهُ ، لَكِن لَا تُدرِكُهُ ، كَمَا نَرَى الشَّمسَ الْآنَ، وَمَعَ ذَلِكَ بِمُجرَّدِ العَيْنِ لَا نُدرِكُها.

الآيةُ الثّانيَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَ نِهِ نَاضِرَةُ ﴿ آلِ إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القِيامَة:٢٢-٢٣] فِي يَوْمِ القِيامَةِ الوُجُوهُ تَخْتَلِفُ: ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَ نِهِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ آلَ يَفْعَلُ جَا فَافِرَةٌ ﴾ [القِيامَة:٢٢-٢٥] ووُجُوهٌ عَلَيْها نَضْرَة ﴿ وَوَجُوهُ ثَوَمُ نَظُرَةٌ وَسُرُورًا ﴾ [القِيامَة:٢٤-٢٥] ووُجُوهٌ عَلَيْها نَضْرَة النَّعيم، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَنَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾ [الإنسان:١١] أي: نَضْرَةً حسَنَةً، ولذَلِكَ ﴿ وَالضَرَةُ ﴾ بالضّادِ، ولَيْسَتْ بالظّاءِ، لأنَّهَا مِنَ النَّضارَةِ، وهِيَ الحُسْنُ.

﴿ إِلَىٰ رَبِهَا نَاظِرَةٌ ﴾ هذِهِ الوُجُوهُ النَّاضرَةُ النَّيِّرَةُ الحَسَنَةُ أَهْلُ لأَنْ تَرَى الرَّبَّ عَنَّوَجَلَّ، فَتَنْظُرَ إِلَى اللهِ، ولهَذَا قَالَ: ﴿ إِلَىٰ رَبِهَا نَاظِرَةٌ ﴾، وتَأَمَّلُ كَيْفَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلَىٰ رَبِهَا نَاظِرَةٌ ﴾ ولَمْ يَقُل (نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّها) فقدَّمَ المُتعلِّق عَلَى المتعلَّق لفَائِدَتَينِ: الأُولَى: مُراعَاةُ الفَواصِلِ، والثَّاني: الحَصْرُ، أي: كأنَّهَا لَا تَنْظُرُ إِلَّا إِلَى اللهِ؛ لأَنَّ جَمِيعَ مَا تَنْظُر إِلَيْهِ لَيْسَ شَيْئًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّظِر إِلَى اللهِ.

الآيَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْلُ اللهِ تَعَالَى ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحَسُّنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس:٢٦] والدَّلِيلُ:

أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ فَسَّرَ الزِّيادَةَ بالنَّظَرِ إِلَى وجْهِهِ عَرَّقِطَ (١)، وأَعْلَمُ الخَلْقِ بِمَعَانِي كتَابِ اللهِ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وعَلَى آلِهِ وسَلَّم.

إِذَن: هذِه الآيَةُ فِيهَا دَلِيل عَلَى رُؤيَةِ اللهِ، والَّذِي دَلَّنَا عَلَى أَنَّ فِيهَا دَلِيلًا هُو الرَّسُولُ عَلَيْهِالصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ.

الآية الرَّابِعَةُ: قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ كَلَّ إِنَهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَ لِهِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [الطففين: ١٥]. يعني بذلك: الفُجَّار، أمَّا المُؤمِنونَ فهُمْ غَيْرُ محجُوبينَ؛ لأَنَهم لَو كَانُوا محجُوبِينَ لَمْ يَعْني بذلك فَرْقٌ بَينَهُمْ وبَيْنَ الفُجَّارِ، وَلهَذَا جَاءَ عَنِ الإِمَامِ الشَّافعيِّ رَحِمَهُ اللّهُ أَنَّه يَكُن هُنَاكَ فَرْقٌ بَينَهُمْ وبَيْنَ الفُجَّارِ، وَلهَذَا جَاءَ عَنِ الإِمَامِ الشَّافعيِّ رَحِمَهُ اللّهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَا حَجَبَ هَوْلاءِ فِي الغَضِبِ إِلّا وهُو لمْ يحتَجِبْ عَنِ الأَبْرَارِ فِي الرِّضَا»، وَهَذَا اسْتِنْبَاطٌ جيِّدُ؛ لأَنَّه لَو كَانَ الجَمِيعُ محجُوبِينَ مَا كَانَ هُناكَ فَائِدَةٌ، فَذِكْرِ اللهِ أَنَّ وهُولاءِ مِحجُوبِينَ عَنِ اللهِ أَنَّ الأَبرَارَ –وَهُمْ ضِدُّهُم – غَيْرُ محجُوبِينَ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ يدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَبرَارَ –وَهُمْ ضِدُّهُم – غَيْرُ محجُوبِينَ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ يدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَبرَارَ –وَهُمْ ضِدُّهُم – غَيْرُ محجُوبِينَ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ يدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَبرَارَ –وَهُمْ ضِدُّهُم – غَيْرُ محجُوبِينَ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَبرَارَ –وَهُمْ ضِدُّهُمْ صَدَّى اللهِ عَنْ اللهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَبرَارَ –وَهُمْ ضِدُّهُم حَنُوبُونَ عَنِ اللهِ يدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَبرَارَ –وَهُمْ ضِدُّهُم حَنُوبُونَ عَنِ اللهِ يدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَبرَارَ الْعَرَادِ عَمْ ضَدَّهُ اللهُ عَلَى أَنَّ المُورَةُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَبرَارَ وهُ هُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى أَنَّ اللهُ عَلَى أَنَّ اللهُ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ المُنْ اللهُ الله

الآيةُ الخَامِسَةُ: قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَظُرُونَ ﴾ [المطففين: ٢٢- ٢٣]. فَهَاذَا يَنظُرُونَ ؟ الجَوابُ: قَد تقدَّمَ فِي نَفْسِ السُّورَةِ القَولُ عَنِ الفُجَّارِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلَآ إِنَهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ إِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ ؛ إذَنِ المُؤمِنونَ يَنظُرُونَ إِلَى اللهُ جَارِفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلَآ إِنَهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ إِلَى مَا أَمَدَّهُمُ اللهُ فِيهَا مِنَ النَّعيم، مِنَ رَبِّهِم أُوّلَ مَا يَدْخُلُونَ فِيهَا، ثَمَّ يَنظُرُونَ إِلَى مَا أَمَدَّهُمُ اللهُ فِيهَا مِنَ النَّعيم، مِنَ الزَّوجَاتِ، ومِنَ الأَشْجَارِ، ومِنَ الأَنهَارِ، ومِنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَى كُلِّ مَا أَنْعَمُ اللهُ بِهِ عَلَيْهِمْ، وأعْظُمُهُ النَّظُرُ إِلَى وَجْهِ اللهِ عَنَّوْجَلَّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ، رقم (١٨١)، من حديث صهيب رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ.

الآيةُ السَّادِسَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَهُمْ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق:٣٥] هَذِهِ الآيةُ لَيْسَتْ صرِيحَةً جِدًّا، ولَكِن لقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: المزِيدُ هُنَا هُوَ الزِّيَادَةُ فِي قَوْلِهِ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسَنِّىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس:٢٦] فنُفسِّرُ المزِيدَ بأَنَّ مِنْهُ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ اللهِ.

فَهَذِهِ سِتُّ آيَاتٍ، مِنْهَا مَا هُو صَرِيحٌ جِدًّا، ومِنْهَا مَا هُو دُونَ ذَلِك، لكنَّهَا كلَّها تَدُلُّ عَلَى رُؤيَةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ.

أَمَّا الْأَحَادِيثُ فَإِنَّهَا مُتُواتِرَةٌ عَنِ الرَّسُولِ عَيْكَ لَهُ عَلَ (١):

مِّا تَوَاتَرَ حَديثُ مَنْ كَذَبٌ وَمَنْ بَنَى للهِ بَيْتًا واحْتَسَبُ وَمَنْ بَنَى للهِ بَيْتًا واحْتَسَبُ وَرُؤْيَةٌ شَاعَةٌ والحَوْضُ ومَسْحُ خُفَّينِ وهَذِي بَعْضُ

هكَذَا نظَمَها بَعْضُ الْمُحدِّثِين، وقَوْلُهُ: «هَذِي بَعْضُ» يَعْني لَيْسَتْ هَذِه كُلَّ الْمُتواتِر، بَل هُناكَ أَحَادِيثُ كِثِيرَةٌ مُتواتِرَةٌ.

والشَّاهِدُ مِنْ هَذَينِ البَيْتَينِ قَوْلُهُ: «ورُؤيَةٌ»؛ والأَحَادِيثُ المُتواتِرَةُ تُفيدُ اليَقِينَ القَطعِيَّ، الَّذِي لَا يُمْكِنُ مُعارضَتُهُ، وَلَا دَفْعُهُ.

إِذَنْ: فَالآنَ عِنْدَنَا القُرْآنُ، ومُتواتِرُ السُّنَّة.

والدَّلِيلُ الثَّالثُ إِجَمَاعُ السَّلَفِ عَلَى ذَلِكِ، فَهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، ولَا التَّابِعِينَ، وَلَا الأَئمَّةِ مِنْ بعدِهِمْ، قَالَ: إنَّ اللهَ لَا يُرَى.

<sup>(</sup>١) ذكرهما الكتاني في نظم المتناثر (ص:١٨)، نقلًا عن الشيخ أبي عبد الله محمد التاودي في حواشيه على الجامع الصحيح.

و لهَذَا أَطْلَقَ بَعْضُ العُلَماء رَحَهُمُ اللَّهُ الكُفْرَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ رُؤَيَةَ اللهِ، وقَالَ: إذَا لم يُؤمِنْ بهَذَا مَعَ هَذِه الأَدِلَّةِ الظَّاهرَةِ، النَّاصِعَةِ، القطعِيَّةِ، فقَدْ أَنْكَرَ مَعلُومًا بالضَّرورَةِ مِنَ الدِّينِ، وأَطْلَقُوا الكُفْرَ عَلَى مَنْ نَفَى رُؤيَةَ اللهِ عَرَّفِجَلَّ.

لَكِن هَل لِنَا أَنْ نَقُول: اللَّهُمَّ مَنْ أَنْكَرَ رُؤيتَكَ فِي الآخرَةِ فاحْرِمْهُ مِنْهَا؟!

والجَوَابِ: نعَمْ، نحْنُ نَقُول مَا قَالَه هُو لَنفْسِهِ، هُو يَقُول: أَنَا محرُومٌ مِنْهَا، فَهَل دعَونا عَلَيه عُدُوانًا؟

الجواب: لَا؛ لأنَّه محرُومٌ عَلَى حَدِّ قَوْله، سَوَاءٌ دَعَونا عَلَيه أَم لَم نَدْعُ. وهُوَ يَقُول: لَو قُلْتُم: اللهُمَّ اجعَلْهُ مِمَّن ينظِّرُ إليكَ يَوْم القِيامَة لكُنْتُم مُعتدِينَ فِي الدُّعاءِ!! لأَنَّه يَرَى أَنَّ رُؤيَةَ اللهِ أَمْرٌ مُحَالٌ وأنه مَمَّا هُو مُمتنِعٌ عَلَى اللهِ، وأَنَّ هَذَا حَرَامٌ.

لَكِن فِي ظَنِّي أَنَّهُ فِي قَرَارَةِ نفسِهِ لَو قُلْنا أَمَامَهُ: «أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يحرِمَكَ مِنْ رُؤيتِهِ يَوْمَ القِيامَةِ»، سَيَقْشَعِرُّ جِلدُهُ وسينْقَبضُ قلْبُه! وإِنْ كَانَ هُو بلِسَانِهِ لَا يصْدُق، فَسَوْفَ يَرَى أَنَّ هَذَا الدُّعاءَ عظِيمٌ؛ لأنِّي أَنَا أَدْعُو بِهِ وأَنَا مُؤمِنٌ بأَنَّ اللهَ يُرَى حَقَّا، وَأَنَا مُؤمِنٌ بأَنَّ اللهَ يُرَى حَقَّا، وَأَنَّنِي إِذَا قُلْتُ: اللَّهُمَّ مَنْ أَنْكَرَ رُؤيتَكَ فِي الآخِرَة فاحْرِمْهُ مِنْهَا، أَنَّه دُعَاءٌ مِنْ قَلْبٍ، فسَوفَ يتأثَّرُ بِلَا شَكِّ، حتَّى وإنْ صمَّمَ عِنادًا، وقَالَ: هَذَا حتُّ، واللهُ تعَالَى لَا يُرى فِي الآخِرَةِ، وأَنْتَ دَعُوتَ بِمَا يُوافِقُ الوَاقِعَ، فإنِّي لَا أَظُنُّ أَنَّ قلبَهُ يُؤمِنُ لَا أَكُرَ

الْحَلاصَةُ: نَحْنُ -والْحَمْدُ للهِ- نُؤْمِن بأَنَّ اللهَ يُرَى فِي الآخِرَةِ فِي عَرصَاتِ القِيامَة، وبعْدَ دُخولِ الجِنَّةِ؛ ففِي عَـرَصَاتِ القِيامَة اختبَارًا وامتحَانًا، وبعْدَ دُخُولِ الجِنَّةِ إكْرَامًا وامتِنَانًا، وكذَلِكَ نُؤْمِن بأَنَّ الرُّؤيَةَ حَقُّ عَلَى حَقِيقَتِهَا بالعَيْنِ، كَمَا قَالَ أَنْصَحُ الخَلْقِ وأَفْصَحُ الخَلْقِ وأَفْصَحُ الخَلْقِ وأَفْصَحُ الخَلْقِ: «كَمَا تَرُونَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ»؛ والتَّشبِيهُ هُنَا لتَحْقِيقِ الرُّؤيَةِ، لَا لتَمْثِيلِ الْمَرْئِي.

ونُؤمِنُ بِأَنَّ هَذِه العَقِيدَةَ مَبنيَّةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أُسُسٍ أُصُولٍ عظِيمَةٍ؛ الكِتَابُ والسُّنَّةُ وإجمَاعُ السَّلف، فَهَا أَحَدٌ مِنَ السَّلفِ قَالَ إِنَّ اللهَ لَا يُرَى؛ ونُؤمِنُ بِأَنَّ الكُفَّارَ محجُوبُونَ عَنِ اللهِ؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ إِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾؛ والَّذِي يَرَاهُ فِي عَرَصَاتِ القِيَامَةِ هُمُ المُؤمِنُون والمُنافِقُون فَقَطْ.

والحِكْمَةُ مِنْ ذَلِك -أَيْ مِنْ تَمَكِينِ الْمُنافِقِينَ مِنْ رُؤيتِهِ-: إظهَارُ الحَسْرَةِ عَلَى هَوُلاءِ الْمُنافِقِينَ حِنْ رُؤيتِهِ-: إظهَارُ الحَسْرَةِ عَلَى هَوُلاءِ الْمُنافِقِينَ حَسْرَةً عظِيمَةً، فَيُؤمَرُونَ بالسُّجودِ فَلَا يستَطِيعُون ويسجُدُ الْمؤمِنُون فَتَبْقَى رُؤيَةُ اللهِ لَهُمْ وهَوُلاءِ يُضْرَبُ بَينَهُمْ بسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُه فِيهِ الرَّحَةُ وظَاهِرُهُ مِنْ قِبلِهِ العَذَابُ فَيَزْدَادُونَ حَسْرَةً لأَنَّ رُؤيَةَ الإِنسَانِ مَا يُحِبُّ ثُمَّ حِرمَانَهُ مِنْ قَبلِهِ العَذَابُ فَيَزْدَادُونَ حَسْرَةً لأَنَّ رُؤيَةِ اللهِ عَرَّقِجَلَّ.

فَائِدَة: إِنْ قَالَ قَائِل: رُؤيَةُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ فِي الجَنَّةِ مُتكرِّرَةٌ أَم مرَّةٌ واحِدَةٌ؟

فَالْجُوابُ: لَا أَدْرِي؛ وقَدْ وَرَدَ أَنَّ يَوْمِ المَزِيدِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ: أَنَّ اللهَ عَنَّهَجَلَّ يَأْذَنُ لأَهْلِ الجُنَّةِ أَنْ يَزُورُوهُ يَوْمَ الجُمْعَةِ، يَعْنِي مَا يُقَابِلُ يَوْمِ الجُمْعَةِ، وَلَهَذَا جَاءَتْ عَبَارَةُ شَيْخِ الإسلامِ فِي (العِقيدَة الوَاسطيَّة) قَالَ: «ويرَونَهُ بعْدَ دُخولِ الجَنَّةِ كَمَا يَشَاءُ اللهُ» (١).

<sup>(</sup>١) العقيدة الواسطية (ص:٩١).

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا مِثْلَ لَهُ؛ لِكَمَالِ صِفَاتِهِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَى ۖ أَمُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ ﴾[١] [الشورى: ١١].....

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَمَا يَأْتِي اللهُ عَزَّوَجَلَّ للفَصْلِ بَيْنَ الْخَلائِقِ، هَلْ يَرَاهُ الْمُؤمِنُونَ أَمْ لَا؟

الجَوَابُ: يُحْتَمَل أَنَّهُم يرَونَهُ، ولَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُم لَا يَرْونَهُ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُول: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ ﴾ [البقرة: ١٠] وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَامُ بِأَلْغَمُم وَنُزِلَ ٱلْمَلَتِهِكَةُ تَنزِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٥] فيوْمَ القِيامَة تشقَّقُ السَّماءُ بالغَمَامِ النَّيْر، وتنزِلُ المَلائِكَةُ، ثُمَّ يَأْتِي الجَبَّارُ عَزَّوَجَلَّ فِي ظُللٍ مِنَ الغَمَام، وهَذا يَقْتَضِي أَنَّهُم لَا يَرُونَهُ.

[1] بَعْدَ أَنْ تَكَلَّمْنَا عَلَى شَيْء مِنَ الصِّفَاتِ -وآخِرُهَا رُؤَيَةُ اللهِ عَرَّفَجَلَّ، أَي رُؤِيَةُ اللهِ عَرَّفَجَلَّ، أَي رُؤِيَةُ اللهِ مِنْ رَبَّهُم - نَذْكُرُ هُنَا الصِّفَاتِ الَّتِي يُسمِّيها بَعْضُهم «السَّلبيَّة» ويُسمِّيها بَعْضُهم «الصَّفات المَنفيَّة» وهَذا التَّعبيرُ أحسَنُ. فيُقَالُ: صِفَاتُ اللهِ ثُبوتيَّةٌ ومَنفيَّةٌ، وَمَنفيَّةٌ، وَمَنفيَّةٌ وَمَنفيَّةٌ وَمَنفيَّةٌ وَمَنفيَّةٌ وَمَنفيَّةٌ وَمَنفيَّةٌ وَمَنفيَّةٌ وَمَنفيَّةً وَمَنفيًةً وَمَنفيَّةً وَمُنفيَّةً وَمُنفيَّةً وَمَنفيَّةً وَمُنفيَّةً وَمِنْ وَيَعَلِّهُ وَمِنفيَّةً وَمُنفيَّةً وَالْ السَّذِيْقُونُ وَلَعْلَالُهُ وَسُوْلِيَّةً وَمُنْفِيَّةً وَمُنفيَّةً وَمُنفيَّةً وَمُنْفِيَةً وَمُنفيَّةً وَمُنْفِيَةً وَاللَّهُ وَالْتُونُ وَلَعْلَعُ وَالْتُونُ وَلَا السُّفِيْقُونُ وَالْتُولُونُ وَالْتُولُونُ وَلَا اللْتَعْلِيْ وَالْتُولُونُ وَلَا اللْتَعْلِيْ وَاللَّهُ وَالْتُولُونُ وَلَا اللْتَعْلِيْ وَالْتُولُونُ وَلَالِهُ وَالْتُولُونُ وَلَا اللّهُ وَلِي مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ ولَا اللّهُ وَلِي أَلْتُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي أَلُونُ وَلِيْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ول

#### وضَابِطُ الصِّفَاتِ المَنفيَّةِ:

أُوَّلًا: أَنَّه يَنْتَفِي عَنِ اللهِ تعالى كُلُّ صِفَةِ عَيْبٍ.

ثَانِيًا: أَنَّه يَنْتَفِي عَنِ اللهِ تعالى كُلُّ صِفَة نَقْصٍ فِي كَمَال.

ثَالثًا: أَنَّه يَنْتَفِي عَنِ اللهِ تعالى كُلُّ مُماثلَةٍ للمَخْلوقِينَ.

فالصِّفَاتُ المَنفيَّةُ عَن اللهِ تعالى:

أَوَّلًا: صِفَاتُ العَيْبِ، فَلَا تُذكِّرُ للهِ إطْلاقًا، مِثْلُ العَمَى، فَهُو مَنفِيٌّ عَنِ اللهِ؛

حتَّى لَو لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرِعِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْس بَأَعْورَ، فإنَّنَا نَقُول: إنَّه لَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ أَعْمَى؛ لأَنَّ العَمَى نَقْصُ، ولهذا عَابَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ عَلَى أَبِيهِ حِينَما قَالَ لَهُ: ﴿ يَنَا اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

ثانيًا: كُلُّ نَقْص فِي صِفَة كَمَالِهِ، يَعْني: أَنَّ صِفَاتِه الكَامِلَةَ لَا يُمْكِن أَنْ يَعتريَهَا نَقْص، مثالُ ذَلِكَ: «بصرُهُ» لَا يُمْكِن أَن يَضعُفَ، و «سَمْعُهُ» لَا يُمْكِن أَن يضْعُفَ، و «قُوَّتُه» لَا يُمْكِن أَن تَضْعُف أَبدًا.

والفَرْقُ بَيْنَ الأَوَّلِ والثَّاني: أَنَّ الأَوَّلَ نَنْفِي عَنْهُ صِفَةَ العَيْبِ مُطْلَقًا، والثَّاني نَنْفِي عَنْهُ عَيْب صِفَة الكَمَالِ، وهُو نَقْصُها.

ثالثًا: مُماثَلَةُ المَخْلوقِينَ، فيَجِبُ نَفيُ مماثَلَةِ اللهِ تعَالَى للمَخْلوقِ، حتَّى وإنْ كَانَت كَمَالًا فِي المَخْلوقِ.

فإنْ قالَ قَائِل: فِي القَاعِدَةِ: إنَّ جَمِيعَ الصِّفاتِ المَنفيَّةِ السَّلبيَّةِ هِيَ مُثبتِةٌ لكَمَال ضدِّهَا، وقِيلَ: إنَّ هَذا مِنْ تَقَابُلِ العَدَم بِالمَلكةِ (١)، فكُلُّ مَا هَذا شَأْنُه فَلَا يتَّصِفُ بِهِ اللهُ؟

<sup>(</sup>۱) عن معنى (تقابُل العدَم والمَلَكة)، انظر: المنتقى من فرائد الفوائد، لفضيلة الشيخ رَحِمه اللهُ تعالى (ص:۱۸).

لَا يُوصَفُ بالوُجُودِ ولَا بالعَدَمِ، والوُجُودُ والعدَمُ تَقَابُلهُما مِنْ بَابِ تَقَابُلِ السَّلبِ وَالإَيجَابِ، وقَدِ اتُّفقَ عَلَى امتنَاعِهِ، ثُمَّ إِذَا قُلْتَ: إِنَّه لَا يَقْبَلُ صَارَ أَشَدَّ، يَعْني: فَهَا لَيْسَ بِسَمِيعِ وَلَا بَصِيرٍ وهُوَ قابِلُ لذَلِكَ أَحْسَنُ حَالًا مَّن لَا يَقبَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِيعًا أَوْ بَصِيرًا.

قَوْله: «ونُؤْمِنُ بأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا مِثْلَ لَهُ لَكَهَالِ صِفَاتِهِ» لَا لَعَدَمِ صِفَاتِهِ؛ فلَيْسَ لعَدَمِ صَفَاتِهِ لَيْسَ هَذَا الْمُرادَ، بَل لعَدَمِ صَفَاتِهِ لَيْسَ هَذَا الْمُرادَ، بَل الْمُرادُ: لَكَهَال صَفَاتِهِ.

أمَّا أَهْلِ التَّعطِيلِ فَقَالُوا: «لَا مِثْلَ لَهُ لَعَدَمِ صَفَاتِهِ» عَلَى زَعمِهِمْ، فأَنْكُرُوا صِفَاتَهِ، يَعْنِي أَنَّه لَا يُوصَفُ بأيِّ صِفَة للمَخْلوقِ، ونَحْن نَقُولُ: «لَا مِثْلَ لَهُ لَكَهَال صِفَاتِهِ»، لَا أَحَدَ يُدانِيه فِي صَفَاتِهِ، فانْتَبِهْ للفَرْقِ، فكُلُّ أَهْلِ التَّعطِيل لَو سأَلْنَاهُم مِفَاتِهِ»، لَا أَحَدَ يُدانِيه فِي صَفَاتِهِ، فانْتَبِهْ للفَرْقِ، فكُلُّ أَهْلِ التَّعطِيل لَو سأَلْنَاهُم لَا أَخَدَ يُدانِيه فِي صَفَاتِهِ، فانْتَبِهْ للفَرْقِ، فكُلُّ أَهْلِ التَّعطِيل لَو سأَلْنَاهُم لَا أَنْ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ عَذَا لَكَانَ مُشَابِهًا أَو مُمَاثِلًا للمَخْلوق، فَصَارَ عندَهُم لَا مِثْلَ لَهُ لَعَدَمِ صِفَاتِهِ؛ لأَنَّه لَيْس لَهُ عنْدَهُم صِفَة، وهَذَا لَا شَكَ أَنَّه قُولٌ مُنكَرٌ، بَل نَقُولُ: لَا مِثْلَ لَهُ لَكَهَالِ صِفَاتِهِ.

والدَّلِيلُ علَى ذلِك قَوْلُهُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى ۗ ﴾ ﴿شَيْ عُ ﴾ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْي، فتكُونُ عَامَّة لَا يُهاثِلُهُ شَيْء مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ أَبَدًا؛ لكَمَال صِفَاتِهِ.

قَوْلُه: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ أي: ذِي السَّمعِ الكَامِلِ، والبَصَرِ الكَامِلِ، والبَصَرِ الكَامِلِ، وقَدْ سَبَقَ الكَلَامُ عَلَيْهَا (١). وقَدْ سَبَقَ الكَلَامُ عَلَيْهَا (١).

<sup>(</sup>۱) انظر (ص:۱۱۳).

وَنُوْمِنُ بِأَنَّهُ: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ ﴿ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [١] [البقرة: ٢٥٥]. لِكَمَالِ حَيَاتِهِ وَقَيُّومِيَّتِهِ [٢].

[1] قَوْله: «ونُومِنُ بِأَنَّهُ ﴿لَا تَأْخُذُهُ، سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾» السِّنَةُ نُعَاسٌ، وهُو مُقدِّمَةُ النَّوم، والنَّومُ مَعرُوفٌ، وبَعْضُهم قَالَ: النَّومُ بِأَنَّهُ: غَشيَةٌ ثَقِيلَةٌ، تَعْتَرِي الدِّماغَ، فيَفقِدُ النَّومُ مَا نِمْتُ! فالنَّومُ هُو النَّومُ. الإِنْسَانُ الإحسَاسَ! وأنَا لَو أتصوَّرُ أنَّ هَذا هُو النَّومُ مَا نِمْتُ! فالنَّومُ هُو النَّومُ.

وانظُرْ إِلَى التَّعبِيرِ: ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ﴾ أَيْ: لَا تَعْلِبُه، بَيْنَمَا الْبَشَرُ الأَصِحَّاءُ يَعْلِبُهمُ النَّومُ، وكَذَلِكَ النُّعاسُ، ولذَلِكَ يَقُولُ العَوَامُّ: النَّومُ سُلطَانٌ جَائِرٌ، فالنَّومُ لَا يَرحَمُ، فمَتَى جَاءَ النَّومُ للإِنْسانِ فلا بُدَّ أَن ينَامَ، لَكِنَّ اللهَ عَرَّفَجَلَ لَا تَأْخُذُه سِنَةٌ ولَا نَوْمٌ.

وهَل يَنَامُ اللهُ عَنَّفَكِلَّ بِاخْتِيَارٍ؟

الجَوَابِ: أَنَّه عَرَّفَجَلَّ لَا يَنَامُ باختيَارِهِ؛ لقَولِ النَّبِي ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ »(١) يَعْنِي: لَا يَلِيقُ بِه أَنْ يَنَامَ عَرَّفَجَلَّ؛ لأَنَّ النَّومَ نَقْصُ، يُستَفَادُ مِنهُ بنَقْضِ لَهُ أَنْ يَنَامَ »(١) يَعْنِي: لَا يَلِيقُ بِه أَنْ يَنَامَ عَرَّفَجَلَّ؛ لأَنَّ النَّومَ نَقْصُ، يُستَفَادُ مِنهُ بنَقْضِ تَعَبٍ سَابِقٍ، وتَجَدِيدِ قُوَّةٍ لاحِقَةٍ؛ ولهَذَا إذَا نَامَ الإِنْسانُ بعْدَ التَّعبِ يَستَرِيحُ، ثمَّ يَعُومُ نَشِيطًا، فَلَا يُمكِنُ أَنْ يَكُون أَحَدٌ مُحَتَاجًا إِلَى نَوْمٍ إِلَّا وهُو نَاقِصٌ، أَمَّا الرَّبُ عَرَّفَجَلَ فَهُو كَامِلُ الحَيَاةِ، لَا يَحْتَاجُ إِلَى نَوْم.

[٧] قَوْلُهُ: «لِكَمَالِ حَيَاتِهِ وَقَيُّومِيَّتِهِ» لأَنَّ الحَيَاةَ النَّاقصَةَ تَحْتَاجُ إِلَى النَّومِ، والقِيَامُ النَّاقِصُ يَنَامُ فِيهِ القَائِمُ عَلَى الشَّيْءِ، واللهُ تَعَالَى قَائِمٌ علَى كُلِّ شَيْء، قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ أَنَمَنْ هُوَ قَانِمٌ عَلَى كُلِّ شَيْء، وَالتَّقدِيرُ كَمَنْ ﴿ أَنَمَنْ هُوَ قَانِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [الرعد:٣٣]: والمُعادِلُ محْذُوفٌ، والتَّقدِيرُ كَمَنْ لا يَملِكُ شَيْئًا؛ ولهذا قَالَ تَعَالَى بعْدَهَا: ﴿ وَجَعَلُوا لِللَّهِ شُرَكًا مَ ﴾ فاللهُ عَرَّوَجَلَ قَائمًا عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب في قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إن الله لا ينام»، رقم (١٧٩)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

وَنُوْمِنُ بِأَنَّهُ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا؛ لِكَمَالِ عَدْلِهِ [1]،..............

كُلِّ شَيْء، فَلَا يُمْكِن أَن يُوجَدَ فِي الأَرْض ولَا فِي السَّمَاء إلَّا بأَمْرِهِ جَلَّوَعَلَا، وإذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ فَهَلْ يَلِيقُ أَنْ يَنَامَ؟ الجَوَابُ: لَا، إذْ لَو نَامَ لَفَاتَتِ القَيُّوميَّةُ، فَلِكَمَالِ حَيَاتِهِ وكَمَالِ قَيُّوميَّتِهِ: لَا تَأْخُذُه سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ.

[1] قَوْلُهُ: «وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا، لِكَمَالِ عَدْلِهِ» والظَّلَمُ هُو النَّقْصُ والعُدوانُ، فالظُّلَمُ يَدُورُ عَلَى هَذَيْنِ الأَمْرِينِ، إمَّا نَقْصٌ وَاجِبٌ، وإمَّا عُدْوَانٌ، فمثلًا إذَا أَوْفَيْتَ مَنْ يَطْلَبُكَ مِئَةً بِثَمَانِينَ عَلَى أَنْ لَا يُطالِبَكَ غَيرَهَا، فهذَا يُسمَّى نَقْصًا، وإمَّا أَنْ تَعتَدِيَ عَلَى آخَرَ، وتَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ، فهذَا عُدوَانٌ، وكِلَاهُمَا ظُلْمٌ، وأصْلُ وإمَّا أَنْ تَعتَدِي عَلَى آخَرَ، وتَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ، فهذَا عُدوَانٌ، وكِلَاهُمَا ظُلْمٌ، وأصْلُ الظُّلَمِ فِي اللَّغةِ النَّقْص، قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ كِلْتَا ٱلجُنَايَةِ عَالَتَ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا ﴾ اللهُ تَعالَى: ﴿ كِلْتَا ٱلجُنَايَةِ عَالَتَ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا ﴾ اللهُ تَعالَى: ﴿ كِلْتَا ٱلجُنَايَةِ عَالَتَ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [الكهف:٣٣] أَيْ: لَمْ تَنْقُص.

فَاللهُ عَنَّوَجَلَّ لَا يَظْلِمُ، يَعْنِي لَا يُمْكِن أَن يُحَمِّل أَحَدًا إِثْمَ مَا لَمْ يَعْمَلْهُ، ولَو حمّله لَكَانَ هَذَا عُدْوَانًا، ولَا يُمْكِن أَن يَنْقُصَ ثُوَابُ أَحَدٍ لَعَملٍ عَمِلَه، فَهَذَا نَقْصٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَنتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [طه:١١٢] تعَالَى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَنتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [طه:١١٢] أَيْ: لَا يَخَافُ ظُلُمًا بِزِيادَةِ سيِّئَاتِهِ، ولَا يَخَافُ هَضْمًا بِنَقْصِ حَسَنَاتِهِ، فلِكَمَالِ عَدْلِ اللهِ لَا يَظْلِمُ.

وقُلْنَا: «لَكَمَالَ عَدْلِهِ»؛ لأَنَّ انْتِفَاءَ الظُّلْمِ قَد يَكُون لَعَجْزِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يظْلِمَ، فَمَثَلًا لَو قُلْنَا عَن فُلَانٍ: مَا شَاءَ اللهُ، البَارِحَةَ كُلَّ اللَّيلِ لَمْ يَسْرِقْ؛ لكونِ الأَبْوابِ مُغلَقَةً، فإِنَّ هَذَا لَا يُعدُّ كَمَالًا، وذَلِكَ لَعَجْزِهِ عَنِ السَّرقَةِ.

وقَـدْ يُنْفَى الظُّلمُ عَنِ الشَّيْء؛ لأنَّه غَيْرُ قَـابِلِ لَهُ أَصْلًا، مِثْلَ أَنْ تَقُـول: الجِدَارُ

وَبِأَنَّهُ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَنْ أَعْمَالِ عِبَادِهِ؛ لِكَمَالِ رَقَابَتِهِ وَإِحَاطَتِهِ [1].

لَا يَظلِمُ، أَو قُلْتَ: إِنَّ جِدَارَنا جِدَارٌ رَفِيقٌ بِالنَّاس، يستَظِلُّون بِهِ وَلَا يَظلمُهُم، فإنَّ هَذَا لَيْسَ مَدْحًا؛ لأَنَّه غَيرُ قابِلٍ لأَنْ يتَّصِفَ بِالظُّلْمِ؛ فَهَلْ كَوْنُ اللهِ لَا يظْلِمُ أَحَدًا؛ لأَنَّه غَيرُ قابِلٍ إلَّنْ يَظلِمُ؟! لَا، إِذَنْ لَا يظْلِم؛ لكَمَال عَدْلِهِ، لَا لعَجْزِهِ لأَنَّه غَيرُ قَابِلٍ؟! يَعْنِي لَيْسَ مِمَّن يَظلِمُ؟! لَا، إِذَنْ لَا يظْلِم؛ لكَمَال عدْلِه، لَا لعَجْزِه عَنِ الظُّلْمِ؛ لأَنَّهُ يَستَطِيعُ أَنْ يَتَصِفَ بِلْظُلْمٍ؛ لأَنَّهُ يَستَطِيعُ أَنْ يَتَصِفَ بِلَاللَّهِمِ؛ لأَنَّهُ يَستَطِيعُ أَنْ يَتَصِفَ بِلَاللَّهِمِ؛ لأَنَّهُ يَستَطِيعُ أَنْ يَتَصِفَ بِلَاللَّهُم وَاللَّهُ مَلَى نَفْسِي "()؛ ولَو كَانَ لَا يقْدِرُ أَنْ يظلِمَ لَمَا تَمَدَّحَ بَهَذَا عَنَهَجَلًى وَيُشِي عَلَيْهَا؛ لأَنَّهُ حَرَّم الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِهِ، ولَو كَانَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَظْلِمَ لَمَا تَمَدَّحَ بَهَذَا عَنَهُجَلًى فَهُو يَمْدَحُ نَفْسِهِ، ولَو كَانَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَظْلِمَ لَمَا تَمَدَّحَ بَهَذَا عَنَهُ عَلَى نَفْسِهِ، ولَو كَانَ فَهُ و يَمْدَحُ نَفْسَهُ مُنِكَانَهُ وَيُعْنِي عَلَيْهَا؛ لأَنَّهُ حَرَّم الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِهِ، ولَو كَانَ فَهُ و يَمْدَرُ مَا كَانَ مَذَحًا.

إِذَنِ: اللهُ عَزَّهَجَلَّ لَا يَظْلِمُ، وَلَا بُدَّ أَنْ تَقُولَ بِعْدَهَا: لَكَمَالِ عَدْلِهِ، والدَّلِيل قَوْلُه تَعَالَى: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف:٤٩].

[1] قَوْلُهُ: ﴿ وَبِأَنَّهُ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَنْ أَعْهَالِ عِبَادِهِ ؛ لِكَهَالِ رَقَابَتِهِ وَإِحَاطَتِهِ ﴾ أَيْضًا ؛ فَاللهُ عَنَّهَ بَغْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٤]. فاللهُ عَنَّوَجَلَّ لَيْسَ بِغَافِلٍ ؛ لقَوْلِهِ تعَالَى: ﴿ وَمَا اللهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٤]. ولَيتَنِي أَتَيْتُ بِهِ فِي المَتْنِ، فَسُبْحَانَ مَنْ لَهُ الكَهَالُ، وإلَّا فكَانَ يجِبُ أَنْ نَذْكُرَ الدَّلِيلينِ عَلَى نَفْي الغَفْلَةِ.

ولَمَاذَا لَا يَغْفُلُ عَزَّهَجَلَّ؟

الجَوابُ: لكَمَالِ رَقَابَتِهِ وإحَاطَتِهِ، فكُلُّ شَيْءٍ يعلمُهُ جَلَّوَعَلَا فِي وَقْتِهِ وفِي حِينِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم (٢٥٧٧)، من حديث أبي ذر الغفاري رَضِحَالَتُهُ عَنْهُ.

وَنُوْمِنُ بِأَنَّهُ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي السَّمواتِ وَلَا فِي الأَرْضِ؛ لِكَمَالِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ [1]، ﴿إِنَّمَاۤ أَمُرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾[1] [يس:٨٢].

[١] قَوْلُهُ: «وَنُؤْمِنُ أَنَّهُ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ لِكَمَالِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ» فَاللهُ عَنَّوَجَلَّ لَا يُعجِزُهُ شَيْءٌ فِي السَّمَواتِ ولَا فِي الأَرْضِ، وهَل لَا يُعجِزُهُ شَيْءٌ فِي السَّمَواتِ ولَا فِي الأَرْضِ، وهَل لَا يُعجِزُه شَيْء لكَونِهِ غَيْرَ قَابلِ لوَصْفِهِ بالعَجْزِ؟!

الجواب: لَا؛ بَل لكَمَالِ عِلمِهِ وقُدرتِهِ، فهُو سُبْحَانَهُوَقَعَالَى كَاملُ القُدرَةِ وكَامِلُ القُورَةِ وكَامِلُ القُورَةِ وكَامِلُ القُورَةِ وكَامِلُ القُورَةِ.

واقْرَأْ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى -ولَيتَنِي أَتَيْتُ بَهَذِهِ الآيةِ أَيضًا فِي الْمَتْنِ-: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤]. فلكَّا قَالَ: مَا كَانَ اللهُ لَيُعجزَهُ، علَّلَ -سُبْحَانَه- بِأَنَّه كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، فلِعِلْمِهِ لَا يَعْجَزُ، ولقُدرتِهِ لَا يَعْجَزُ، ولقُدرتِهِ لَا يَعْجَزُ، ولأنَّ العَاجِزَ عَنْ تَحْصِيلِ الشَّيْء إمَّا لَجَهْلِهِ بأَسْبَابٍ حُصُولِهِ، وإمَّا لَعَجزِهِ عَنْ إيجَادِهِ.

فَلُوْ قَالَ لَكَ شَخْصُ: اصْنَعْ لِي مَسجِّلًا، وأَنْتَ لَا تَعْرِفُ، فَإِنَّكَ لَا تَقْدِرُ، لَا لَعَجْزِكَ بَلْ لَكُوْنِكَ جَاهِلًا، ولَو كَانَ عِنْدَك عِلْمٌ تمَامًا بِالصِّنَاعَةِ، لكنَّكَ أَشَلُّ، فإنَّكَ لَا تَقْدِرُ أَيْضًا، وذَلِكَ للعَجْزِ عَنْهُ، ولهَذَا قَالَ تعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن فَإِنَّكَ لَا تَقْدِرُ أَيْضًا، وذَلِكَ للعَجْزِ عَنْهُ، ولهَذَا قَالَ تعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن فَإِنَّكَ لَا تَعْدِرُ أَيْضًا، وذَلِكَ للعَجْزِ عَنْهُ، ولهَذَا قَالَ تعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن فَإِنَّكَ لَا تَقْدِرُ أَيْضًا، وذَلِكَ للعَجْزِ عَنْهُ، ولهَذَا قَالَ تعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ اللّهَ لِيكُونَ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ لَمَاذَا؟ ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾.

[٢] قَوْلُهُ: ﴿إِنَّمَاۤ أَمُرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُوْثُ ﴾ ﴿كُن ﴾ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ فَيَكُونُ، وانْظُرْ إِلَى الْحَلَائِقِ، كَمْ عَددُهُم مُنْذُ أَنْ خَلَقَهُمُ اللهُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، لَا أَحَدَ يتصوَّرُ العددَ، فَضْلًا عَن إحصَائِهِ، ومَعَ ذَلِكَ يَقُول اللهُ عَنَّهَجَلَّ:

وَبِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ تَعَبُّ، وَلَا إِعْيَاءُ ؛ لِكَمَالِ قُوَّتِهِ [1]: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَتِ وَأَلْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ﴾ [1] أيْ مِنْ تَعَبٍ وَلَا إِعْيَاءٍ.

﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةَ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [يس:٥٣] فكُلُّهُم مُحْضَرُون بصَيْحَةٍ وَاحِدَةٍ ، وقَالَ تعَالَى: ﴿ فَإِنَمَا هِى زَجْرَةٌ وَخِدَةٌ ﴾ [الصافات:١٩]. ﴿ فَإِذَا هُمْ إِلْسَاهِرَةِ ﴾ هُمْ ﴾ ﴿ إِذَا ﴾ الفُجائيَّةُ ، الدَّالَّةُ عَلَى فَوريَّةِ الحُصُولِ، قَالَ تعَالَى: ﴿ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾ [النازعات:١٤] على وَجْهِ الأَرْضِ، هَذِه قدرَةٌ عظيمَةٌ ، سُبحَانَ القَدير عَلَى كُلِّ شَيْءٍ!.

إِذَن: لَيْسَ يُعجزُهُ شَيْء لكَمَالِ قُدرتِهِ؛ لأنَّه إذَا أَرَادَ شَيْئًا قَالَ لَهُ: كُنْ فيكُونُ.

[1] قَوْله: «وَنُؤْمِنُ بِأَنَّه لَا يَلْحَقُهُ تَعَبُّ، وَلَا إِعْيَاءٌ؛ لِكَمَالِ قُوَّتِهِ»: قَوْلُهُ: «لَا يَلْحَقُهُ تَعَبُ وَلَا إِعْيَاءٌ؛ لِكَمَالِ قُوَّتِهِ»: قَوْلُهُ: «لَا يَلْحَقُهُ تَعَبُ وَلَا إِعْيَاءٌ» يَعْنِي: فِيهَا يَفْعَلُ، مَهْهَا عَظُمَ.

[٧] ودَلِيلُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبٍ ﴾ [ق:٣٨] وهَذِهِ الجُمْلَةُ مُؤكَّدةٌ بالقَسَمِ المَدلُولِ عَلَيْه باللَّام، و «قَدْ».

وقَوْلُـهُ: ﴿مِن لَّغُوبٍ ﴾ أَي: مِنْ تَعَبٍ وإِعْيَاءٍ؛ لكَمَال القُدرَةِ والقَـوَّة، فَهُـوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَمشُّه مِنْ لُغُوبٍ، لأَنَّهُ كَامِلُ القُوَّة والقُدرَةِ.

فهَذَا الكَلَام كُلُّه فِي الصِّفاتِ المَنفيَّةِ.

واعْلَمْ أَنَّ الصِّفاتِ المَنفيَّةَ يُرَادُ بِهَا شَيْئَانِ:

الأَوَّلُ: نَفْيُ تِلْكَ الصِّفَة المُعيَّنةِ، وهَذَا وَاضِحٌ، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة:٥٥٠] فوَاضِحٌ أنَّ السِّنَة والنَّومَ مَنفيَّانِ عَنِ اللهِ تَعالى. وَنُوْمِنُ بِثُبُوتِ كُلِّ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ، أَوْ أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ ﷺ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ<sup>[1]</sup>، لَكِنَّنَا نَتَبَرَّأُ مِنْ مَحْذُورَيْنِ عَظِيمَيْنِ، هُمَا: التَّمْثِيلُ وَالتَّكْيِيفُ.

فالتَّمْثِيلُ: أَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ أَوْ لِسَانِهِ: صِفَاتُ اللهِ تَعَالَى كَصِفَاتِ المَخْلُوقِينَ [٢].

الثَّاني: ثُبُوتِ كَمَال الضِّدِّ، وإنْ شِئْتَ فَقُلْ: إِثْبَاتُ كَمَالِ الضِّدِّ، فَكِلاهُمَا وَاحِدٌ؛ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف:٤٩]، فَضِدُّ الظُّلْمِ العَدْلُ، إِذَن: لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا؛ لأَنَّه كَامِلُ العَدْلِ.

إِذَن: لَيْسَ فِي صِفَاتِ اللهِ نَفْيٌ محْضٌ إطْلاقًا، يَقُول شَيْخُ الإِسْلام رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «لأَنَّ النَّفْيَ المحْضَ عَدَمٌ محْضٌ، والعدَمُ المحْضُ لَيْس بشَيْءٍ، فضْلًا عَن أَنْ يَكُون مدْحًا وكَمَالًا»(١) وهَذا تعلِيلٌ جيِّدٌ؛ فالعَدَمُ عَلَى اسْمِهِ عَدَمٌ.

[1] قَوْلُهُ: «ونُؤمِنُ بِثُبُوتِ كُلِّ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لنَفْسِهِ، أَو أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُه ﷺ مِنَ الأَشْهَاء والصَّفَات» فَكُلُّ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لنفْسِهِ وَجَبَ عَلَيْنا الإِيهَانُ بِهِ، والتَّصدِيقُ بِهِ، واعتِقَادُهُ، وأَنَّهُ حَقُّ، وكَذلِكَ مَا أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُه صلَّى اللهُ عَلَيْه وعَلَى آلِهِ وسَلَّم، وُعَلَى اللهُ عَلَيْه وعَلَى آلِهِ وسَلَّم، نُؤْمِنُ بِهِ عَلَى الوَجْه الَّذِي أَرَادَ اللهُ ورسُولُه ﷺ لَا نُبدِّلُ، ولَا نُحرِّفُ، ولَا نُعيِّر.

[٧] قَوْلُه: «لكنّنَا نَتبرّاً مِنْ محذُورَينِ عظيمَينِ: هُمَا: التَّمْثِيلُ كَأَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ أَوْ لَسَانِهِ: صَفَاتُ اللهِ كَصِفَاتِ المَحْلُوقِينَ» هَذَا هُو التَّمْثِيلُ، ونَحْن نتبرَّأُ مِنَ التَّمْثِيل، تصْدِيقًا لقَوْلِهِ تعَالَى: ﴿فَلَا تَصْدِيقًا لقَوْلِهِ تعَالَى: ﴿فَلَا تَضْرِيُوا لَتُهُ الْأَمْثَالَ ﴾ واتباعًا للعَقْلِ فِي امْتِنَاعِ قِيَاسِ الحَالِق بالمَحْلُوقِ، فهَذِهِ ثَلَاثَةُ أُدِلَّةٍ فِي نَفْي التَّمْثِيل.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۱۷/ ۱۰۹).

وَلَهَذَا نَقُولُ: التَّمْثِيل تَكذِيبٌ للخَبَرِ، وعِصَيانٌ للأَمْرِ، ومُجانَبَةٌ للعَقْلِ؛ فتكْذِيبٌ للخَبَرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا للخَبَرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلخَبَرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلْخَبَرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلهَّمْ اللهَ مُعْلَى اللهَ عُلُوقِ، فَالتَّمْثِيلُ مُعْتَنِعٌ شَرْعًا وَعَقْلًا.

مَسْأَلَةٌ: وَرَدَ فِي اسْتِعْمَالِ بَعْض أَهْلِ العِلْم قولْهُمْ: «بِلَا تمثِيلٍ»، ووَرَدَ قَولُهُم: «بِلَا تمثييهٍ»؛ فَمَا الأَقْرَبُ للصَّوَابِ؟

نَقُولُ: الأقرَبُ للصَّوابِ أَنْ نَقُول: «بِلَا تمثِيلٍ»، لَا «بِلَا تَشْبِيهٍ»؛ لو جُوه:

الأَوَّلُ: أَنَّ التَّمْثِيلَ هُو لَغَةُ القُرْآنِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى ۖ أَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [النحل:٧٤] وقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ [النحل:٧٤] والمَحَافظَةُ عَلَى لَفْظِ النَّصِّ أَوْلَى مِنَ الإتيَانِ بلَفْظٍ جَدِيدٍ.

فَاحْرِصُوا عَلَى أَن يَكُون تعبِيرُكُمُ التَّعبيرَ القُرآنيَّ أَوِ النَّبويَّ:

١ - لأَنَّ أَحْسَنَ الكَلَام وأبلَغَ الكَلَام وأبْيَنَ الكَلَام كَلَامُ اللهِ ورَسُولِهِ.

٢- لأنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ المَسَائِلِ والدَّلَائِلِ.

٣- لأنَّه لَا أَحَدَ يعتَرِضُ عَلَيْك، فلَوْ عَبَّرْتَ مِنْ عنْدِكَ رُبَّما تُناقَشُ فِي عِبَارَتِك،
 أمَّا إِذَا كُنْت تُعبِّر بَهَا قَالَهُ اللهُ ورَسُولُه بلَفْظِهِ فَلَا أَحَدَ يَعتَرِضُ علَيْك.

الثَّاني: أَنَّ مَنْ قَالَ: «بِلَا تَشْبِيه» إِنْ أَرَادَ مُطلَقَ التَّشبِيهِ فَخَطَأٌ، وإِنْ أَرَادَ التَّشبِيهَ الْمُطلَقَ مْن كُلِّ وَجْه فَهُو لَغْوٌ.

يعْنِي: إِنْ أَرَادَ مُطلَقَ التَّشبِيهِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُشَابِهُ الخَلْقَ فِي أَيِّ شَيْء فَهَذَا غَلَطٌ؛ لآنَّه لا بُدَّ مِنَ الاشْتِرَاكِ فِي أَصْلِ المَعْنَى، فَمَثَلًا: العِلْم، فَالْحَالِق لَهُ عِلْمٌ، وَالمَخْلُوقُ لَهُ عِلْمٌ، فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي أَصْلِ المَعْنَى، فَهَذَا نَوْعُ تَشَابُهِ، وكَذلِكَ القُدرَةُ، والمَخْلُوقُ لَهُ عِلْمٌ، فَهُذَا الاشْتِرَاكُ فِي أَصْل المَعْنَى، وَهَذَا الاشْتِرَاكُ فِي أَصْل المَعْنَى، وَهَذَا الاشْتِرَاكُ فِي أَصْل المَعْنَى وَلَا الْمُعْلَقِ. وَعُدَا الْمُعْلَقِ. وَعُدَا الْمُعْلَقِ.

وإنْ أَرَادَ التَّشبِيهَ المُطلَقَ فقَالَ: «مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشَابِهَهُ مُطلَقًا»، فهَذَا لَغْوٌ؛ لأَنَّه مَا مِنْ أَحَدٍ يَقُول: إِنَّ الحَالِق والمَخْلُوقَ مُتَهَاثِلَانِ سَوَاءٌ بِسِوَاءٍ، ومَا أَحَدٌ قَالَهَا أَبَدًا، حتَّى الَّذِينَ قَالُوا بتَعدُّدِ الآلِهَةِ، لَا يَقُولُون: إِنَّهَا مُتسَاوِيَةٌ؛ لأَنَّ النَّاسَ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ:

قِسْمٌ قَالَ بِتَوحُّدِ الآلهَةِ.

وقِسْمٌ قَالَ بِتَعَدُّدِهَا.

وقسمٌ نَفَاهَا مُطلَقًا.

وممَّنْ نَفَاهَا مُطلَقًا فِرْعَونُ، قَالَ تَعَالَى عَنْهُ: ﴿ يَثَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكِهِ غَيْرِعِ ﴾ [القصص: ٣٨]. وهُوَ كَاذِبٌ فِيهَا قَالَ؛ لأنَّ مُوسَى قَالَ لفِرْعَونَ وهُوَ يُحَاجُه: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنزَلَ هَمَوُلَآءِ إِلَّا رَبُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ ﴾ [الإسراء: ١٠٢]. فَهَاذَا قَالَ فِرعَونُ؛ هَل قَالَ «مَا عَلِمْتُ» أَو سَكَتَ؟

الجواب: سكَتَ إقرَارًا، واللهُ عَرَّفَكِلَّ يَقُولُ: ﴿وَجَمَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْفَنَتُهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا﴾ [النمل:١٤].

لَكِنْ هُناكَ مَنْ يُقرُّ بأنَّ هُناكَ خَالِقَيْن وهُمُ المَجُوسُ التَّنَوِيَّةُ قَالُوا: إنَّ للعَالَم

### وَالتَّكْيِيفُ: أَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ أَوْ لِسَانِهِ كَيْفِيَّةُ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى كَذَا وَكَذَا اللهِ

خالِقَيْن: نُورٌ وظُلمةٌ، فالخَيرُ صَادِرٌ عَنِ النُّورِ، والشَّرُّ صَادِرٌ عَن الظُّلمَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَقُولُوا بَسَاوِيهِمَا، بَل قَالُوا: النُّورُ خَيْرٌ مِنَ الظُّلمَةِ؛ لِأَنَّ النُّورُ وُجُودُ إضَاءَةٍ، والظُّلمَةُ عَدَمٌ، والوُجودُ خَيْرٌ مِنَ العَدَمِ؛ وقَالُوا أَيْضًا: النُّورُ خَيْرٌ مِنَ الظُّلمَةِ فِي وَالظُّلمَةُ تَخْلُقُ الشَّرَّ، وقَالُوا -أيضًا-: النُّورُ قَدِيمٌ؛ وَقَالُوا -أيضًا-: النُّورُ قَدِيمٌ؛ وَهُمُ مِنَ الطَّلمَةُ تَخْلُقُ الشَّرَّ، وقَالُوا -أيضًا-: النُّورُ قَدِيمٌ؛ وهُمْ فِي الظُّلمَةِ قَولانِ: هَلْ هِيَ حَادِثَةٌ، أَو غَيْرُ حَادِثَةٍ؛ يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلام رَحِمَهُ اللهُ: لَمْ يَقُلُ أَو عَيْرُ حَادِثَةٍ؛ يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلام رَحِمَهُ اللهَ لَوْ عَيْرُ حَادِثَةٍ؛ يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلام رَحِمَهُ اللهُ: لَمْ يَقُل أَحَدٌ بِإِثْبَاتِ خَالِقَيْن مُتكَافِئَيْن (۱).

وعَلَى هَذَا فَإِذَا قُلْتَ: «بِلَا تَشْبِيهٍ» وأَرَدْتَ بذَلِكَ الْمُشَاجَةَ الْمُطَلَقَةَ فَهَذَا لَغْقٌ مِنَ القَوْلِ؛ لأنَّه لَمْ يَقُل بِه أَحَدٌ.

الثَّالِثُ: إِذَا قُلْتَ: «بِلَا تَشْبِيهِ»؛ فإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَرَى أَنَّ إِثْبَاتَ الصِّفَاتِ تَشْبِيهُ، وعَلَى هَذَا فإِذَا قُلْتَ: «بِلَا تَشْبِيهِ» صَارَ المَعْنَى «بِلَا» إِثْبَاتِ صِفَاتٍ، لَكِن إِذَا قُلْتَ: «بِلَا تَمْثِيلِ» صَارَ لَيْس هُنَاكَ احْتِهَالٌ.

و لهَذا صَارَ التَّعبِيرُ بنَفْيِ التَّمْثِيلِ أَوْلَى؛ للوُّجُوهِ الثَّلاثَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.

[1] قَوْلُهُ: «والتَّكْيِيفُ؛ أَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ أَو لِسَانِهِ: صِفَاتُ اللهِ تَعَالَى كَذَا وكَذَا» فنتبَرَّأُ مِنَ التَّكْيِيفِ، وهُو أَنْ يَقُول الإِنْسَانُ بِقَلْبِهِ أَو لِسَانِهِ: إِنَّ كَيْفِيَّةَ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى كَذَا وكَذَا؛ والدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ قَولُ اللهِ تَبَارُكَوَتَعَالَى: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْعُولِحِشَى مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُسْلَطَكَ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُسْلَطَكَ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُسْلَطَكًا وَأَن تَشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُسْلَطَكًا وَأَن تَشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِلُ بِهِ مُسْلَطَكًا وَأَن تَشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِلُ بِهِ مُسْلَطَكًا وَأَن تَشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَوْلُ بِهِ مُسَلَّطُكَ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُعَلِّي وَالْمَاتِ اللهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا لَمْ يُعَلِي فَيْ اللّهِ مَا لَمْ يُعْرَبُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٩/ ٣٤٤).

فَمَنْ كَيَّفَ أَيَّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللهِ فَقَدْ قَالَ علَى اللهِ مَا لَا يعْلَمُ؛ لأَنَّ اللهَ أَخْبَرَ عَنِ كَيْفِيَّتِها، ولهَذَا قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِذَا قَالَ لَكَ الجَهْمِيُّ: إِنَّ اللهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا، فكَيْف يَنْزِلُ؟ فقُلْ لَهُ: إِنَّ اللهَ أَخْبَرَنَا أَنَّه يَنْزِلُ، ولَمْ يَخْبِرْنَا كَيْف يَنْزِلُ، وهَذَا جَوَابٌ سَدِيدٌ.

وهُنَاكَ دَلِيلٌ آخَرُ عَلَى تحرِيمِ التَّكْيِيفِ، وهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ اللَّ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الأعراف:٣٦]. أي: لَا تَتَّبِعْ شَيْئًا لَا تعْلَمُه، والمُكيِّفُ اتَّبَعَ مَا لَا يَعْلَمُ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الأعراف:٣٦]. أي: لَا تَتَّبعْ شَيْئًا لَا تعْلَمُه، والمُكيِّفُ اتَّبَعَ مَا لَا يَعْلَمُ قَطْعًا، وإلَّا فمِنْ أَيْنَ يَدْرِي أَنَّ كَيْفِيَّة صِفَاتِ اللهِ كَذَا وكَذَا، وأَنَّ كَيْفِيَّة اسْتِوَائِهِ كَذَا وكَذَا، وأَنَّ كَيْفِيَّة نُزولِهِ إِلَى السَّمَاءِ كَذَا وكَذَا، وكَيْفِيَّة وَجْهِهِ كَذَا وكَذَا.

فصَارَ التَّكْيِيفُ مُمَتَنِعًا أَيضًا بِدَلِيلَيْنِ: الأَوَّلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف:٣٦] والثَّاني: قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الأعراف:٣٦]

فإِنْ قَالَ قَائِل: مَا الفَرْقُ بَيْنَ التَّكْيِيفِ والتَّمْثِيلِ؟

قُلْنا: التَّمْثِيلُ أَنْ يَذَكُرَ كَيْفِيَّةَ الصِّفَة مقيَّدَةً بِمُ إثِل، فيَقُولُ: يَدُ اللهِ مِثْلُ يَدِ الإِنْسَانِ، فمَنْ مَثَّلَ فقَدْ كَيَّفَ، أمَّا التَّكْيِيف فهُوَ أَنْ يَذْكُرَ كَيْفِيَّةً لَا تُقيَّدُ بِمُهَاثِلٍ، بَلْ يُكيِّفُ كَيْفِيَّةً تَصوَّرَهَا فِي عَقْلِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: كَيْفِيَّتُها كَذَا وكَذَا.

وعَلَى هَذَا فَكُلُّ مَثِّلٍ مُكِيِّفٌ، ولَيْسَ كُلُّ مُكيِّف مُمُثَّلًا، فَالْمُكيِّفُ قَدْ يَذْكُرُ كَيْفِيَّةً لَيْسَ لَـهَا نَظِيرٌ، أَمَّا الْمُمثِّلُ فَإِنَّهُ يَذْكُرُ كَيْفِيَّةً لَـهَا نَظِيرٌ.

وأيُّهُما أعظمُ، التَّمْثِيلُ أَمِ التَّكْيِيفُ؟ نَقُول: التَّمْثِيلُ أعظمُ؛ لأَنَّهُ تَكْذِيبٌ للخَبرِ، وعِصَيانٌ للأَمْرِ.

وَنُوْمِنُ بِانْتِفَاءِ كُلِّ مَا نَفَاهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ نَفَاهُ عَنْهُ رَسُولُهُ عَيَالَةٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ النَّفْيَ يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتًا لِكَهَالِ ضِدِّهِ [1]، وَنَسْكُتُ عَمَّا سَكَتَ اللهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ [7].

[1] قَوْلُه: «ونُوَّمِنُ بِانْتِفَاءِ كُلِّ مَا نَفَاهُ اللهُ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ نَفَاهُ عَنْهُ رَسُولُه ﷺ وَأَنَّ ذَلِكَ النَّفْيَ يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتًا لَكَمَالِ ضِدِّهِ » فَهَا نَفَاهُ اللهُ تعالى عَنْ نَفْسِهِ نُوْمِن بِأَنَّهُ مُنتَفٍ عَنْهُ، فَيَجِبُ عَلَيْنَا الإِيهَانُ بِذَلِكَ، لَكَنْ نَزِيدُ عَلَى هَذَا: «إِثْبَات كَهَالِ الضِّدِّ»، لأَنَّنَا نُوْمِن بِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ نَفْيٌ محْضٌ فِي لَكِنْ نَزِيدُ عَلَى هَذَا: «إثْبَات كَهَال الضِّدِّ»، لأَنَّنَا نُوْمِن بِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ نَفْيٌ محْضٌ فِي صَفَاتِ اللهِ، إِذْ إِنَّ النَّفْيَ المُحْضَ عَدَمٌ محْضٌ، والعَدَمُ المُحْضُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ كَهَالًا، واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّهَا نَفَى مَا يَنْفِي مِنْ صَفَاتِهِ لَيُبَيِّنَ كَهَالَهُ، لَيْسَ لِثَنْ يَكُونَ كَهَالًا، واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّهَا نَفَى مَا يَنْفِي مِنْ صَفَاتِهِ لَيُبَيِّنَ كَهَالَهُ، لَيْسَ لِثَنْ يَكُونَ كَهَالًا وَلَكُ فَقَطْ.

[۲] قَوْلُه: «وَنَسْكُتُ عَمَّا سَكَتَ اللهُ عَنْهُ ورسُولُهُ» فَهَا أَثْبَتَهُ اللهُ أَثْبَتْنَاهُ، ومَا نفَاهُ نفَينَاهُ، ومَا سكَتَ عَنْهُ سَكَتْنا عنه، هَذا هُو العَقْلُ، وهُو مُقتضَى الشَّرع أيضًا.

وعَلَى هَذَا فَإِذَا قَالَ قَائِل: مَا تَقُول فِي الجِسْمِ؟ أَو فِي الجِهَةِ؟ أَو فِي الحَيْز؟ أَو فِي الحَدِّ اللهِ، الحَدِّ اللهِ اللهُ اللهُ كَلِّمُون يَتَخَبَّطُونَ فِيهِ، وتَوصَّلُوا بنَفْيهِ إِلَى نَفْيِ الصِّفَاتِ عَنِ اللهِ، فَمَثَلًا يَقُولُ لَكَ: إِذَا أَثْبَتَ أَنَّ للهِ يَدًا حَقيقِيَّةً فَقَدْ جَسَّمْت، أَي جَعَلْتَ للهِ جِسْمًا، أَتَقُولُ لَكَ: إِذَا أَثْبَتَ أَنَّ للهِ يَدًا حَقيقِيَّةً فَقَدْ جَسَّمْت، أَي جَعَلْتَ للهِ جِسْمًا، أَتَقُولُ لَكَ: إِذَا أَثْبَتَ أَنَّ للهِ يَدًا حَقيقِيَّةً فَقَدْ جَسَّمْت، أَي جَعَلْتَ للهِ جِسْمًا، أَتَقُولُ: إِنَّ اللهَ جِسْمٌ؟

فَأْقُولُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى لمْ يَصِفْ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ جِسْمٌ وَلَا بِأَنَّهُ غَيْرُ جِسْم، فَمَوقِفُنا عَقْلًا وَنَظَرًا: السُّكُوتُ، فَلَا نَقُول: إِنَّ اللهَ جِسْمٌ أَو غَيْرُ جِسْم، ونَقُول: أَمَّا «لَفْظُ» الجِسْمِ فَلَا أُثْبِتُه وَلَا أَنفِيه، وأَمَّا «مَعْناه» فإنْ أَرَدْتَ بالجِسْمِ الْمُركَّب مِنْ دَمٍ ولحم وعظم وعصَبٍ ومَا أَشْبَه ذَلِكَ، فاللهُ تَعَالَى منزَّهُ عنْهُ، ولَا إشْكَالَ فِيهِ، وإِنْ أَرَدْتَ بالجِسْم مَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ، ويتَصِفُ بالصِّفَاتِ اللَّائقَة بِهِ فأَنَا أَقُولُ بَهَذَا المَعْنَى.

### وَنَرَى أَنَّ السَّيْرَ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ فَرْضٌ لَا بُدَّ مِنْهُ اللَّهِ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ فَرْضٌ لَا بُدَّ مِنْهُ الْ

وعَلَيْه فَنَقُولُ: أَمَّا اللَّفظُ فإنَّنَا لَا نُثِبُّهُ ولَا نَنفِيهِ، وأَمَّا المَعْنَى فإنَّنا نَستَفْصِلُ.

ولهَذَا يُسمِّي أَهْلُ التَّعطِيلِ أَهْلَ السُّنَّة والجَهاعَة: (المُجسِّمَة) و(المُمثِّلَة) و(حشويَّة) و(ونَوابِت)؛ فالحَشويَّةُ مِنَ الحَشْوِ، يَعْني ليسُوا بذَاكَ النَّاس، والنَّوابِتُ التَّي تكُونُ عَلَى جَالِ الزَّرعِ -أَيْ أَطْرَافِهِ-، وهِيَ لَا خَيْر فِيها!!

ونَحْن نَقُول: صِفُونَا بِمَا تُريدُونَ، فإنَّ إِخْوَانَكُم قَدْ وَصِفُوا الرُّسلَ بأَنَّهُم مَجَانِينُ، وسَحَرَةٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونُ﴾ [الذاريات:٥٢].

فأَنْتُم صِفُونَا بِمَا تُريدُونَ!.

مَسْأَلَةٌ: هَلِ الصِّفَاتُ المسكُوتُ عَنْهَا مَحصُورَةٌ؟

الجَوَابُ: لَا؛ لَيْسَتْ محصُورَةً، وكُلُّ صِفَة لـم يَصِفِ اللهُ بِهَا نَفْسَهُ نَسْكُتُ عَنْهَا.

[1] قَوْلُهُ: «وَنَرَى أَنَّ السَّيْرَ عَلَى هَذَا الطَّريقِ فَرْضٌ لَا بُدَّ مِنْهُ» هَذَا حُكْمُ السَّيرِ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَف، ونَرَى أَنَّهُ فَرْضٌ، لا بُدَّ مِنْ أَنْ يَسِيرَ الإِنْسَانُ عَلَى هَذِه القَاعِدَةِ وَهِيَ:

أ- إثْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لنَفْسِهِ.

ب- نَفْيُ مَا نَفَاهُ اللهُ عَنْ نَفْسِهِ، مَعَ اعتِقَادِ ثُبُوتِ ضَدِّهِ.

ج- الشُّكوتُ عَمَّا سَكَتَ اللهُ عَنْهُ.

وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ، أَوْ نَفَاهُ عَنْهُ -سُبْحَانَهُ-، فَهُوَ خَبَرٌ أَخْبَرَ اللهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَأَصْدَقُ قِيلًا، وَأَحْسَنُ حَدِيثًا، وَالعِبَادُ لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا اللهُ اللهِ عَلْمًا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمًا اللهِ اللهِ عَلْمًا اللهِ عَلْمًا اللهِ عَلْمًا اللهِ اللهِ عَلْمًا اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ ال

وَمَا أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ، أَوْ نَفَاهُ عَنْهُ، فَهُوَ خَبَرٌ أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ، وَهُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِرَبِّهِ، وَأَنْصَحُ الخَلْقِ، وَأَصْدَقُهُمْ، وَأَفْصَحُهُمْ [1].

فَفِي كَلَامِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ كَمَالُ العِلْمِ، وَالصِّدْقِ، وَالبَيَانِ، فَلَا عُذْرَ فِي وَلَهِ عَلَيْهِ كَمَالُ العِلْمِ، وَالصِّدْقِ، وَالبَيَانِ، فَلَا عُذْرَ فِي رَدِّهِ، أَوِ التَّرَدُّدِ فِي قَبُولِهِ[٣].

[1] قَوْلُه: «وذَلِكَ لأَنَّ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لنفْسِهِ، أَو نفَاهُ عنْهَا سُبِحَانَهُ، فَهُو خَبَرُ أَخْبَرَ اللهُ بِهِ عَن نفْسِهِ، وهُو -سُبِحَانَهُ- أَعلَمُ بنفْسِهِ، وأصدَقُ قِيلًا، وأحسَنُ حَدِيثًا، والعِبَادُ لا يُحيطُونَ بِهِ عِلْمًا» وإذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ تَفْويضُ الأَمْرِ إِلَى اللهِ، وتَصدِيقُ خَبرِهِ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ.

[٢] قَوْلُه: «وَمَا أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُه، أَو نَفَاهُ عَنْهُ، فَهُوَ خَبَرٌ أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ، وَهُو أَعَلَمُ النَّاسِ بَرَبِّهِ، وأَنصَحُ الخَلْقِ، وأصدَقُهُم، وأفصَحُهُم» وهَذَا أَمْرٌ لَا جِدَالَ فِيهِ، فأعلَمُ النَّاس باللهِ، وأنصحُهُم للخَلْقِ، وأصدَقُهُم، وأفصَحُهُم، هُو الرَّسُولُ ﷺ.

[٣] قَوْلُهُ: «فَفِي كَلَامِ اللهِ تعَالَى ورَسُولِهِ ﷺ كَمَالُ العِلْمِ والصِّدقِ والبَيَانِ؟ فَلَا عُذْرَ فِي رَدِّهِ، أَو التَّرَدُّدِ فِي قَبولِهِ» وهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهمَّةٌ، نسْأَلُ اللهَ أَنْ يجعَلَنَا مِنْ أَهْل الشَّنَّة، المُتَّبعِينَ للآثَارِ والأخْبَارِ الصَّحيحَةِ.

فَائِدَة: أَنَا الْآنَ أَرَى أَنَّ الأَوْلَى بِنَا أَلَّا نَتكلَّمَ فِي شَيْءَ لَمْ يَتكَلَّمْ فِيهِ السَّلفُ وأنَّ هَـذَا أَسْلَـمُ وأَحْسَنُ، هَذَا هُـوَ الْأَفْضَـلُ، ومِنْ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَقُـولُ فِي مَسْأَلَـةِ الحَدِيثِ القُدُسيِّ: هَلْ هُوَ كَلَامُ اللهِ أَمْ رَوَاهُ الرَّسُولُ بِالمَعْنى؟ فَيَنْبَغِي أَلَّا نَقُول هَكَذَا، ونَقُول الْحَدِيثُ القُدُسيُّ مَا رَوَاهُ النَّبيُّ ﷺ عَنْ رَبِّهِ ونَسكُتُ، لَكِن إِذَا سُئِلْنا هَل تُلحقُونَه بِالقُرآنِ فِي الأَحْكَام أَو لَا؟

فَنَقُول: لَا نُلحِقُه بالقُرآنِ لأنَّه لَا يُتعبَّدُ بتِلَاوتِهِ ولَا يُشتَرَطُ لَهُ الطَّهارَةُ، وكُلُّ الأَحكام الَّتِي تَنْطَبِقُ عَنِ القُرْآن لَا تَنْطِبقُ علَيْه.

فَأَنَا أَرَى أَخِيرًا -وهُو الَّذِي أَدْعُو إِلَيْهِ الْآنَ-: أَنْ لَا نتكلَّم فِي مِثْلِ هَذِه المسَائِلِ إِلَّا بِمَا قَالَ السَّلفُ لَكِن إِذَا اضطرِرْنا لَا بُدَّ أَن نتكلَّم، فَمَثَلًا: القَائلُونَ: هَلِ اللهُ جِسْمٌ أَو غَيْرُ جِسْمٍ؟ فَلَا نتكلَّم، لَكِن نُوْمِنُ بأَنَّ اللهَ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى بَائِنُ مِنْ خَلقِهِ وأَنَّ لَهُ وَجُهًا وأَنَّ لَهُ يَدًا وأَنَّ لَهُ عَيْنًا وأَنَّه يَنزِلُ ويَستَوِي وأَمَّا نَقُولُ جِسْمٌ أَو غَيْرُ جِسْمٍ لَهُ وجُهًا وأَنَّ لَهُ يَدًا وأَنَّ لَهُ عَيْنًا وأَنَّه يَنزِلُ ويَستَوِي وأَمَّا نَقُولُ جِسْمٌ أَو غَيْرُ جِسْمٍ الشَّيْءَ هَذَا مَا ورَدَ، لَكِن يجِبُ أَنْ نَستَفْصِلَ فِي المَعْنَى نَقُولَ: إِنْ أَرَدْتَ بالجِسْمِ الشَّيْءَ اللهُ تَعَالَى بَهَذَا اللهُ تَعَالَى بَهَذَا اللهُ تَعَالَى بَهَذَا اللهُ نَى لَيْسَ بِحِسْمٍ، ولئِنْ أَردْتَ بالجِسْمِ مَا هُوَ مَوْصُوفٌ بالصِّفَاتِ اللَّائقَةِ بِهِ فَهَذَا الشَّيطَانُ عَلَى يَكُون مَا نُطِلُقُ لَفْظُ الجِسْمِ، وبذَلِكَ نَسَلَمُ مِنْ إيرادَاتٍ كَثِيرَةٍ سَوَاءٌ أَوْرَدَهَا الشَّيطَانُ عَلَى ثَلُوبنا أَو أَوْرَدَها أَوْلِياءُ الشَّيطَانِ عَلَيْنَا.





# فَصْلٌ

وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى -تَفْصِيلًا أَوْ إِجْمَالًا، إِثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا-؛ فَإِنَّنَا فِي ذَلِكَ عَلَى كِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا مُعْتَمِدُونَ [١]،....

[1] قَوْلُه: ﴿ وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ صِفَاتِ اللهِ -تَعَالَى تَفْصِيلًا أَو إِجْمَالًا، إِثْبَاتًا أَو نَفْيًا - فإَنَّنَا فِي ذَلِكَ عَلَى كِتَابِ رَبِّنا وسُنَّةِ نَبيِّنا مُعتَمِدُونَ ﴾ مِثَالُ التَّفْصِيلِ: مَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِي آخِرِ سُورَةِ الحَشْرِ: ﴿ هُوَ اللّهُ الّذِي لَآ إِلَنَهَ إِلّا هُو عَلِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُو الرَّمْنَ لُو الرَّمْنَ لُو اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ الله

ومَا ذُكِرَ إِجَمَالًا مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الأعراف:١٨٠] هُنَا أَجَلُ، فَلَمْ يَعُدَّ اسْمًا واسْمًا واسْمًا، بَل قَالَ: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾؛ وكذلك فِي الصِّفَاتِ، مِنْها مَا يُذكَرُ إِجَمَالًا، مِثْلُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النحل: ٦٠] أي الوَصْفُ الأَكْمَلُ، ومِنْهَا مَا يُذكَرُ تَفْصِيلًا.

فكُلُّ ذَلِكَ -الَّذِي ذَكَرْنَاهُ- عَلَى كِتَابِ رَبِّنَا وسُنَّةِ نَبيِّنا مُعتمِدُونَ؛ لأنَّهُما أَصْلُ الأَدِلَّةِ، فَلَا دَلِيلَ أَقْوَى مِنْ كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، وكُلُّ دَلِيل سِوَاهُما إِنِ انْبَنَى عَلَيْهِمَا فَهُوَ حَقُّ، وهُوَ مِنْهُمَا، وإِنْ خَالفَهُما فَهُوَ بَاطِلٌ. وعَلَى هَذَا يَتبيَّنُ لَنَا بُطلَانُ مَذْهَبِ الأَشَاعِرَةِ، والمُعتزِلَةِ، والجَهْميَّةِ؛ لأَنَّه مَبنِيُّ عَلَى العَقْلِ، النَّذِي ادَّعَوْا أَنَّه عَقْلُ، وهُو فِي الحَقِيقَةِ ضَلَالٌ، ولَيْسَ بِعَقْلٍ، لكنَّهُم هُمْ يَرُونَ أَنَّهُ عَقْلُ، وأَنَّهُم إَنَّمَا يُثبِتُونَ للهِ تعالى مَا دَلَّ عَلَيه العَقْلُ، وَمَا لَا يدُلُّ عَلَيهِ العَقْلُ، وَمَا لَا يدُلُّ عَلَيهِ العَقْلُ، وَمَا لَا يدُلُّ عَلَيهِ العَقْلُ فَهُوَ عَنْدَهُم مُنتَفٍ عَنِ اللهِ، ولَوْ كَانَ مَذْكُورًا فِي كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ عَيْلَةٍ.

إِذَن: يَكُون أَصْلُ التَّلقِّي للعَقِيدَةِ: الكِتَابَ والسُّنَّة، ولهَذَا قَالَ: «عَلَى كِتَابِ رَبِّنَا وسُنَّةِ نَبيِّنَا مُعتَمِدُونَ»، فلَا نَعتَمِدُ عَلَى سِوَاهُما مَمَّا يُذكَرُ أَنَّه عَقْلٌ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلُ: العَقْلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّبَّ لَا يَحْزَنُ لَكَمَال سُلطَانِهِ وقُدرَتِهِ؛ فنَنفِي عَنْهُ الحُزْنَ؟

الجَوَابِ: هَذَا حَقُّ دَلَّ عَلَيهِ الكِتَابُ والسُّنَّة؛ لقَوْلِهِ تعَالَى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلأَعْلَى ﴾ والحُوْنُ نَقُص فِينَا كَمَا فِي مَدلُولِ هَذِه الآيَةِ، فَنَقُول: لَا تَفْرَحُوا عَلَيْنَا أَنَّكُم أَنكُرْتُمُ الْكُوْنُ؛ لأَنَّ العَقْلَ يُنكِرُه، فإنَّنا نَقُول لَكُمْ: إِنَّ النَّصَّ أَنْكَرَه أَيْضًا؛ لأَنَّنا إِذَا قَرَأْنا قَوْلَهُ تعَالَى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ أي الوَصْفُ الأَكْمَلُ، لَزِمَ أَنْ لَا يَحْزَنَ، إِذْ لَا يَحْزَنُ إلا مَنْ كَانَ نَاقِطًا. وإِذَا قَالُوا: نَحْنُ لَا نُشِتُ الغَضَبَ للهِ، لأَنَّ العَقْلَ يُنكِرُه. قُلْنا: هَذَا مَردُودٌ، لأَنَّ العَقْلَ يَقْتَضِيه، فإنَّ الغَضَبَ عِنْد وُجُود سَبَهِ كَمَالُ؛ ثُمَّ إِنَّ النَّصَّ مَذَا مَردُودٌ، لأَنَّ العَقْلَ يَقْتَضِيه، فإنَّ الغَضَبَ عِنْد وُجُود سَبَهِ كَمَالُ؛ ثُمَّ إِنَّ النَّصَّ أَتَى بِهِ، قَالَ تعَالَى: ﴿ وَعَضِبَ ٱللّهُ عَلَيْهِ ﴾ [النساء: ٩٣] في القاتِلِ عَمْدًا، فكيْف ثُنكِرُه؟!

ووَجْهُ كَونِ الغَضَبِ صِفَةَ كَمَالٍ عِنْد وُجُودِ السَّبَبِ: أَنَّه يَدُلُّ عَلَى قُوَّةِ الغَاضِبِ، وَقُدرَتِهِ عَلَى الانْتِقَام، ولهَذَا لَو أَنَّ الإِنْسَانَ ضَرَبَهُ مَنْ هُـو أَقْوَى مِنْهُ فَإِنَّه يَعْزَنُ،

## وَعَلَى مَا سَارَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ وَأَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ بَعْدِهِمْ سَائِرُونَ [١].

ولَا يَغْضَبُ؛ لأنَّه لَا يَستَطِيعُ أَنْ يَنتَقِمَ لنَفْسِهِ، فتَجِدُه يُحْزَنُ، ويَبْكِي، ويَشتكِي، وَلَا يَغْضَبُ عَلَيهِ غَضَبًا، وانتْقَمَ مِنْهُ؛ لأنَّه قَويُّ، فالغَضَبُ عَليهِ غَضَبًا، وانتْقَمَ مِنْهُ؛ لأنَّه قَويُّ، فالغَضَبُ عَليهِ عَضَبًا، وانتْقَمَ مِنْهُ؛ لأنَّه قويُّ، فالغَضَبُ عَليهِ عَليهِ عَضَبًا، وانتْقَمَ مِنْهُ؛ لأنَّه لَا يغضبُ إلَّا عِنْدما يُوجَدُ وُجُودِ سَبِهِ - كَمَال، ولَيْسَ بنَقْص، ونَحْن نعلَمُ أَنَّ الله لَا يغضبُ إلَّا عِنْدما يُوجَدُ مُوجِبُ الغَضَب.

وعَلَى هَذا؛ فالعُمدَةُ فِيمَا نُثبتُهُ للهِ عَرَّفَ اللهِ عَنَهُ شيئانِ فَقَطْ، هُمَا: الكِتَابُ والسُّنَّة، فَمَا فِيهِمَا مِنْ أَسْماءِ اللهِ وصِفَاتِهِ وَجَبَ عَلَيْنَا قَبولُهُ والإِيمَانُ بِه، ومَا نفَاهُ اللهُ ورَسُولُه عَلَيْنَا قَبولُهُ وَالإِيمَانُ بِه، ومَا نفَاهُ اللهُ ورَسُولُه عَلَيْهُ وَجَبَ عَلَيْنَا نَفْيُه، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ اللهُ ورَسُولُه عَلَيْهُ نظَرْنَا إِنْ كَانَ صِفَةَ نَقْص نفَيْنَاهُ، وهَذَا عَلَى القَاعِدَةِ: أَنَّ اللهَ مُنزَّهُ عَنِ النَّقْصِ، وإنْ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّه نَقْصٌ وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نتوقَفَ فَلَا نَنْفِيهِ وَلَا نُثْبتُهُ.

[1] قَوْلُهُ: «وَعَلَى مَا سَارَ عَلَيهِ سَلَفُ الأُمَّةِ، وأَئِمَّةُ الهُدَى مِنْ بَعدِهِمْ سَائِرُونَ» سلَفُ الأُمَّةِ هُمُ القُرُونُ المُفضَّلَةُ، الَّذِينَ قَالَ فِيهِم الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، (() هَوَلاءِ هُمْ سلَفُ الأُمَّةِ، قَالَ: النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، (ا) هَوَلاءِ هُمْ سلَفُ الأُمَّةِ، قَالَ: وأَئِمَّةُ الهُدَى مِنْ بَعدِهِمْ، ولَمْ يَقُل: «الأَئِمَّةُ مِنْ بعدِهِمْ»؛ لأَنَّ الأَئِمَّةَ مِنْ بَعدِهِمْ، أمَّا أَئِمَّةُ الصَّلُو صَارُوا أَئمَّةَ هُدًى وأَئِمَّةَ ضَلَالٍ، ونحْنُ نتَبِعُ أَئمَّةَ الهُدَى مِنْ بَعدِهِمْ، أمَّا أَئِمَّةُ الطَّكَالِ فَيَا أَكْثَرَهُم فِي هَذِه الأُمَّة الإِسْلاميَّةِ، ونَحْنُ بَرِيثُونَ منْهُم، ولكنَّنَا أَتْبَاعُ لأَئِمَّةِ الْمُثَلَالِ فَيَا أَكْثَرَهُم فِي هَذِه الأُمَّة الإِسْلاميَّةِ، ونَحْنُ بَرِيثُونَ منْهُم، ولكنَّنَا أَتْبَاعُ لأَئِمَّةِ المُلْدَى .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقم (٢٦٥٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رَضَالِيَّهُ عَنْهُم، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رقم (٢٥٣٣)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

وَنَرَى وُجُوبَ إِجْرَاءِ نُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِهَا، وَحَمْلِهَا عَلَى خَاهِرِهَا، وَحَمْلِهَا عَلَى خَاهِرِهَا، وَحَمْلِهَا عَلَى خَاهِرِهَا، وَحَمْلِهَا عَلَى خَلِهِ عَلَى خَاهِرِهَا، وَحَمْلِهَا

ولَكِن هَلْ نَحْنُ أَتْبَاعٌ لَـهُمْ عَلَى الْخَطَأِ والصَّوابِ؟

الجواب: لا، فهَا عَلِمْنا أنَّهُم أَخطَوُّوا فِيهِ سأَلْنَا اللهَ لهُمُ العَفْوَ، وخَالفْنَاهم فِي خطئِهِم إِلَى الصَّوابِ.

[1] قَوْلُه: «وَنَرَى وُجُوبَ إِجْرَاءِ نُصُوصِ الكِتَابِ والسُّنَّة فِي ذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِهَا، وَحَمْلِهَا عَلَى حَقيقَتِهَا اللَّائِقَةِ بِاللهِ عَنَّقَجَلَّ» المُؤلِّفُ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ أَهْلِ السُّنَّة، ولَيْسَ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ويُعظِّمُ نفسَهُ، فيَقُولُ: «وَنَرَى وُجُوبَ إِجْرَاءِ نُصُوصِ الكِتَابِ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ويُعظِّمُ نفسَهُ، فيَقُولُ: «وَنَرَى وُجُوبَ إِجْرَاءِ نُصُوصِ الكِتَابِ والسُّنَّة فِي ذَلِكَ» أَي فِيهَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نفْسَهُ.

وقَوْلُه: «وَحَمْلِهَا» أَيْ وَوُجوبِ حَمْلِهَا «عَلَى حَقيقَتِهَا اللَّائقَةِ بِاللهِ عَنَّوَجَلَّ».

ووَجْهُ الدَّلالَةِ عَلَى هَذَا: قَولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعَقِلُونَ ﴾ [الزخرف:٣]. يَعْنِي: صَيَّرَنَاه بلِسَانِ العَرَبِ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَفْهَمُوه.

وقَالَ تعَالَى: ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّتِكُو وَلَا تَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ ٱوْلِيَآ ۚ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣] فأمَرنا باتِّبَاعِهِ عَلَى الفَهْمِ الَّذِي نفهمهُ بمُقتَضَى اللَّغةِ العَربيَّة ؛ لأنَّ الله تعَالَى قَالَ: ﴿ إِنَّا جَعَلَنهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًا ﴾ إِذَنِ: الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ إجْرائِهَا عَلَى ظَاهرِهَا هَاتَانِ الآيتَانِ.

وعَلَى هَذَا فَإِذَا دَلَ الكِتَابُ والسُّنَّة عَلَى مَعْنَى نفهَمُهُ بمُقتَضَى اللُّغةِ العَرَبيَّة وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَتَّبَعَهُ.

ومِنْ ذَلِكَ قَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الحديد:٤] يَعْنِي عَلَا عَلَيْه.

والدَّلِيل علَى أَنَّ «اسْتَوى عَلَى كَذَا» فِي اللُّغةِ العَرَبيَّة بِمَعْنَى (عَلَا علَيْه) قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ﴾ [المؤمنون:١٢] وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرَكَبُونَ ﴿اللَّ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِۦ﴾ [الزخرف:١٢-١٣].

فَهَا دَلَّ عَلَيه القُرْآن بِمُقتضَى اللَّغةِ العَرَبيَّة فخُذْ بِهِ ولَا تَّحْزَنْ؛ لأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي أَمرَكَ اللهُ بِهِ: ﴿ اَتَبِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِكُرُ ﴾ ولهَذَا قَالَ: «نَرَى وُجُوبَ إِجْرَاءِ نُصُوصِ الكِتَابِ والسُّنَّة فِي ذلِكَ عَلَى ظَاهِرِهَا».

قَوْلُهُ: «وَحَمْلِهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا» هَذا مِنْ ثَمَامٍ إجْرائِهَا عَلَى ظَاهِرِهَا: أَنْ نحمِلَها عَلَى خَقِيقَتِهَا هَذا مِنْ ثَمَامٍ إجْرائِهَا عَلَى ظَاهِرِهَا عَلَى ظَاهِرِهَا عَلَى ظَاهِرِهَا الْمَائِدَة، يَعْنِي لَا عَلَى ظَاهِرِهَا اللَّائِقِ باللهِ. المُهاثِلِ للمَخْلُوقِ، بَلْ نَرَى حَمْلَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا اللَّائِقِ باللهِ.

ولهَذَا لَو قَالَ لَكَ قَائِل: «مَعْنَى (اسْتَوَى اللهُ عَلَى العَرْشِ): عَلَا عَلَيْه، كَمَا يَعْلُو أَحَدُنَا عَلَى الكُرسيِّ»، فقُلْ لَهُ: لَا؛ لأَنَّكَ لَو فسَّرتَها بَهَذَا التَّفسِير، لفَسَّرتَها عَلَى الوَجْه الذِي لَا يَلِيقُ باللهِ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَمُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١].

والعجَبُ أَنَّ المعطِّلَةَ والمُحرِّفةَ يَقُولُون: إِنَّ ظَاهِرَ الصِّفاتِ الَّتِي جَاءَت فِي الكِتَابِ والسُّنَّة ظَاهِرُهَا التَّمْثِيل فيَجِبُ أَن تُصرَفَ عَنْ ظَاهرِهَا؛ لأَنَّ التَّمْثِيل مُمتنِعٌ. وهَذَا لَيْس بصَحِيحٍ؛ أَي أَنَّ ظَاهِرَ الصِّفات التِي جَاءَت فِي الكِتابِ والسُّنَّة التَّمْثِيل؛ لأَنَّ اللهُ تعَالَى لم يذُكُرْ صِفَةً مطلَقَةً، حتَّى نَقُول: تَشتَرِكُ فِيهَا المَوصُوفَاتُ، بَل ذَكرَ صِفَةً مُضافَةً إِلَى اللهِ، والصِّفَةُ تَتَبَعُ المَوصُوفَ، فإذَا قِيلَ: يَدُ إِنْسانٍ، لم يَفهَمْ أَحَدٌ

وَنَتَبَرَّأُ مِنْ طَرِيقِ الْمُحَرِّفِينَ لَهَا، الَّذِينَ صَرَفُوهَا إِلَى غَيْرِ مَا أَرَادَ اللهُ بِهَا وَرَسُولُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

إلَّا اليَدَ الإِنْسانيَّةَ، وإِذَا قِيلَ: يَدُ جَمَلٍ، لَا يَفْهَمُ أَحَدٌ أَنَّهَا كَيَدِ الإِنْسانِ، فالصِّفاتُ الَّتِي أَضَافَهَا اللهُ أَضَافَها إلَى نفْسِهِ، ولَمْ يَذْكُرْ صِفَةً مُطلقَةً حَتَّى نَقُولَ: تَشتَرِكُ فِيهَا جَمِيعُ المَوصُوفاتِ لكنَّهُ ذَكَرَها صِفَةً مُقيَّدَةً، وعَلَى هَذا فلَنْ يَكُون ظَاهِرُها التَّمْثِيل.

إِذَنْ: وُجُوبُ إِجْرَائِهَا عَلَى ظَاهِرِهَا: حَمَلُها علَى الْحَقيقَةِ اللَّائقَةِ باللهِ، لَا الماثَلَةُ للمَخلُوقِ.

[1] ولهذا قَالَ: «وَنَتَبَرَّأُ مِنْ طَرِيقِ الْمُحرِّفِينَ لَهَا، الَّذِينَ صَرَفُوهَا إِلَى غَيْرِ مَا أَرَادَ اللهُ بِهَا وَرَسُولُهُ عَيْلِيْهِ » نَتَبَرَّأُ بِقُلُوبِنَا، وأَلْسِنَتِنَا، وَسُلُوكِنَا، مِنْ طَرِيقِ هَوُ لاءِ الَّذِينَ صَرَفُوهَا إِلَى غَيْرِ مَا أَرَادَ اللهُ بِهَا وَرَسُولُهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْنِي: عَلَا سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْنِي: عَلَا عَلَيْه، وَهَل هُو كَعُلوِّ الإِنْسَانِ عَلَى السَّريرِ؟ الجواب: لَا، لأَنَّ هَذَا لَا يَلِيقُ باللهِ، بَل عَلَيْه، عُلوَّا يَلِيقُ بِهِ عَنَّوَجَلَّ. فإنْ قَالَ قَائِل: اسْتَوَى عَلَيْه أَي اسْتَولَى عَلَيْه. فَهُولًا عِنْتَهُم عَلَى ضَلال؛ لأنَّهم صرَفُوا ذلِكَ إلى غيرِ مَا فَهُولًا عِنَتَبَرَّأُ مِنْ طَرِيقَتِهِمْ، وَنَرَى أَنَّهُم عَلَى ضَلال؛ لأنَّهم صرَفُوا ذلِكَ إلى غيرِ مَا أَرَادَ اللهُ بِهَا ورَسُولُه صَلَّالُهُ مَا يَدَيْهِ مَا يَدُهُم عَلَى ضَلال؛ لأنَّهم صرَفُوا ذلِكَ إلى غيرِ مَا أَرَادَ اللهُ بِهَا ورَسُولُه صَلَّالُهُ مَا يَدَيْهِ وَسَلَّةٍ.

وإِذَا قِيلَ: مَا دَليلُكُم عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَـرُشِ ﴾ أَي عَلَا عَلَيْه، أَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرادُ اللهِ اسْتَولَى عَلَيْه؟ فالجَوَابُ: لَا يَجُوزُ؛ لأَنَّه لَو جَازَ ذَلِكَ لَكَانَ اللهُ تَعَالَى لَـمْ يَجْعَلِ القُرْآنَ تِبْيَانًا، ولَـمْ يَجْعَلْه فُرقَانًا، إذْ إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ القُرْآنَ فَلِكَ لَكَانَ اللهُ تَعَالَى لَـمْ يَجْعَلِ القُرْآنَ تِبْيَانًا، ولَـمْ يَجْعَلْه فُرقَانًا، إذْ إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ القُرْآنَ

وَمِنْ طَرِيقِ المُعَطِّلِينَ لَهَا، الَّذِينَ عَطَّلُوهَا عَنْ مَدْلُولِهَا، الَّذِي أَرَادَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللّهُ اللهُولِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

بلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، واللِّسَانُ العَربِيُّ الْمِينُ يَقتَضِي أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ عَلَا عَلَيه لَا غَيْر، فالَّذِينَ قَالُوا: «اسْتَولَى عَلَيه» صرَفُوه إِلَى غَيْرِ مَا أَرَادَ اللهُ، ونَشْهَدُ أَنَّ اللهُ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ شَهَادَةً عِنْدَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ أَنَّهم صرَفُوه إِلَى غَيرِ مَا أَرَادَ اللهُ، ونَشْهَدُ أَنَّ اللهَ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: ﴿أَسْتَوَىٰ ﴾ استَوْلَى.

فإِذَا قَالَ قَائِل: هذِه الشَّهادَةُ عظِيمَةٌ! كَيْف تَجْزِمُ بِهَا؟

قُلْت: أَجْزِم بِهَا بِأَمْرِ اللهِ عَرَّفِجَلَّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًا ﴾ وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًا ﴾ وقَالَ تَعَالَى: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْتَكُم ﴾ فأَمَرَنا الله عَزَقِجَلَّ أن نتَبعَ القُرْآن، عَلَى مَا نَزَلَ بِاللَّغةِ الْعَرَبيَّة عَلَى أَنَّ: ﴿ اَسْتَوَىٰ ﴾ بمَعْنَى عَلَا، فأَنَا أَشْهَدُ عَلَى اللهِ الْعَرَبيَّة، وهُو نَزَلَ بِاللَّغةِ الْعَرَبيَّة عَلَى أَنَّ: ﴿ اَسْتَوَىٰ ﴾ بمَعْنَى عَلَا، فأَنَا أَشْهَدُ عَلَى اللهِ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ أَيْ: عَلَا عَلَيْه؛ لأَنَّه أَمَرَنِي أَنْ أَتَبعَ مَا أُنْزِلَ عَلَيْه، بمُقتَضَى اللَّسانِ الْعَرِبيِّ.

فَنَحْنُ نَتَبَرَّأُ مِنْ طَرِيقِ الَّذِينَ حَرَّفُوا الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ، وصَرَفُوا المَعنَى إِلَى غَيرِ مَا أَرَادَ اللهُ ورسُولُه، مِثْلَ الأَشَاعِرَةِ، والمعتزِلةِ، والجَهمِيَّةِ، ومَنْ سَلَكَ سَبيلَهُم، كُلُّ هَؤُلاءِ مُحِرِّفُون لِلكَلِمِ عَنْ مَواضِعِهِ، وَاقِعُون بِمَا وَقَعَتْ فِيهِ الأُمَمُ مِنْ قَبلِنَا.

[١] قَوْلُهُ: «وَمِنْ طَرِيقِ المُعطِّلِينَ لَهَا، الَّذِينَ عَطَّلُوها عَنْ مَدلُولِها الَّذِي أَرَادَ اللهُ ورَسولُهُ ﷺ».

هَذَا طَرِيقٌ آخَرُ غَيرُ الأوَّلِ، إذ الأُوَّلُ: تَضمَّنَ التَّعطِيلَ والتَّحرِيفَ؛ لأنَّ الَّذِي يَقُولُ: اسْتَوَى بِمَعْنَى اسْتَولَى، عطَّل النَّصَّ عَنْ مَعْنَاهُ الَّذِي أَرَادَه اللهُ، وأثْبتَ لَهُ مَعْنَى

وَمِنْ طَرِيقِ الغَالِينَ فِيهَا، الَّذِينَ حَمَلُوهَا عَلَى التَّمْثِيلِ، أَوْ تَكَلَّفُوا لِـمَدْلُولِـهَا التَّكْيِيفَ [1]. التَّكْيِيفَ [1].

جَدِيدًا مِنْ كِيسِهِ! أما الطَّريقُ الثَّاني فقد عطَّلُوا النَّصَّ عَنْ مُرادِ اللهِ، ولَكِن لم يُشِبُوا لَهُ مَعنًى، وهَذا طَرِيقُ مَنْ يُسمَّوْنَ بالمُفوِّضَة أَهْلِ التَّجهِيل، الَّذِين إِذَا قِيلَ لَهُم مَا لَهُ مَعنَى قَوْلِهِ: ﴿ اللهُ أَعْلَمُ!! فَهَوُلاءِ مَعنَى قَوْلِهِ: ﴿ اللهُ أَعْلَمُ!! فَهَوُلاءِ عَلَى اللهُ أَعْلَمُ!! فَهَوُلاءِ عَلَّلُوا النَّصُوصِ عَمَّا أَرَادَ اللهُ بِهَا، إِذْ أَرَادَ اللهُ تعالى بِهَا أَنْ يُشِتَ اسْتِوَاءَهُ عَلَى العَرْشِ ، وهَوُلاءِ قَالُوا: لَا نَعْلَمُ ، نَحْنُ نَقْرَأُ القُرْآن لَكِن لَا نُفسِّره. ونَقُول: أَنتُم مُعطِّلةٌ! عظَلَتُم النَّصَ عَمَّا أَرَادَ اللهُ بِهِ.

[1] وقَوْلُهُ: «وَمِنْ طَرِيقِ الْعَالِينَ فِيهَا، الَّذِينَ حَمَّلُوهَا عَلَى التَّمْثِيل، أَو تَكَلَّفُوا لَمَدُلُولِها التَّكْيِيفَ» هَذا الطَّرِيقُ الثَّالِثُ، وهُمُ المُمثِّلَةُ، الَّذِين غَلَوا فِي الإِثْبَاتِ، فأَثْبَتُوا للهِ مَا أثْبَتَهُ لَنَفْسِهِ، لَكِن غَلَو فِي ذَلِكَ، والغُلُوُّ مَعْنَاه الزِّيادَةُ، ومِنْهُ غَلْيُ القِدْرِ؛ فأَثْبَتُوا للهِ مَا أثْبَتَهُ لَنَفْسِهِ، لَكِن غَلَو فِي ذَلِكَ، والغُلُوُ مَعْنَاه الزِّيادَةُ، ومِنْهُ غَلْيُ القِدْرِ؛ لأَنَّهُ إِذَا غَلَا ارْتَفَعَ، فَقَالُوا: نُشْبِتُ أَنَّ اللهَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرشِ حقِيقَةً، وأنَّ مَعْنَى الْاسْتِواءَ كَمَا يَستَوِي أَحَدُنا عَلَى الكُرسيِّ، وقَالُوا أيضًا: للهِ يَدُّ، ويَدُهُ كَأَيْدِينَا. ونحْنُ نتَبَرَّأُ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ؛ لأَنَّ فِيها غُلُواً.

### فَصِرْ نَا نتَبَرًّا أُمِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ:

الأَوَّلُ: طَرِيقُ المُحرِّفِينَ، الَّذِين أَثْبَتُوا لَـهَا مَعْنَى لَا يُريدُهُ اللهُ ورَسُولُه.

الثَّاني: طَرِيقُ المُعطِّلَةِ، الَّذِين عَطَّلُوها عَنِ المَعنَى الْمُرَادِ، لَكِن لم يَذكُرُوا مَعْنَى آخَرَ، وهَؤُلاءِ هُمُ الْمُفوِّضَةُ.

الثَّالث: طَرِيقُ الغَالِينَ فِي الإِثْبَاتِ، الَّذِينَ أَثْبَتُوها مَعَ التَّمْثِيل.

فإِذَا قَالَ قَائِل: لِمَ لَا نَسْلُكُ الطَّريقَ الوَسَطَ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ الثَّلاثِ، وهِيَ السُّكوتُ والتَّفويضُ؟

نَقُول: هَذَا حَرَامٌ؛ لأَنَّ السُّكوتَ يَعْنِي التَّعطِيلَ، واللهُ عَرَّقِبَلَ يَقُولُ: ﴿لِيَلَبَّرُوا اللهُ عَرَقَبَلَ يَقُولُ: ﴿لِيَلَبَّرُوا اللهُ عَنَ قَوْلِ المُفوِّضَةِ: إِنَّه شَرُّ أَقُوالِ المُفوِّضَةِ: إِنَّه شَرُّ أَقُوالِ الْمَعْلِي اللهِ عَن قَوْلِ المُفوِّضَةِ: إِنَّه شَرُّ أَقُوالِ الْمَعْلِي اللهِ عَلَيْهُ عَن قَوْلِ المُفوِّضَةِ: إِنَّه شَرُّ أَقُوالِ الْمَعْلُ البِدَع والإِلْحَادِ (۱)، وبَعْضُ النَّاسِ يظُنُّه خَيرًا، وهُو شَرُّ.

والعَجَبُ أَنَّ بَعْضِ المُطَّلِعِينَ الَّذِينِ نُحسِنُ الظَّنَّ بِمِمْ، يَظُنُّ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الشُّنَّة، ومذْهَبُ السَّلَف، وهِي طَرِيقَةُ التَّفويضِ وعَدَمِ الحَوْضِ، وأَنْ نَقُول: لَا نعْلَمُ، ولمُّذَا حُكِي عنْهُمُ العبَارَةُ الكَاذِبَةُ، المُتناقِضَةُ، البَاطلَةُ، وهِي قَولُهُم: «طَرِيقُ السَّلَفِ ولمُخَذَا حُكِي عنْهُمُ العبَارَةُ الكَاذِبَةُ، المُتناقِضَةُ، البَاطلَةُ، وهِي قَولُهُم: «طَرِيقُ السَّلَفِ السَّلَفِ أَسْلَمُ، وطَرِيقُ الخَلفِ أَعْلَمُ وأَحْكَمُ » وحقِيقَةُ الأَمْرِ: أَنَّ طَرِيقَ السَّلَف: «أسلَمُ، وأعلَمُ وأحْكَمُ ».

فإنْ قَالَ قَائِل: قَالَ شَيْخُ الإِسْلام رَحِمَهُ أَللَهُ: «إِنَّ طَرِيقَ المُفوِّضةِ هُوَ شُرُّ أَقُوالِ أَهْلِ البِدَعِ والإلحَادِ»، وطَريقُهُم احْتَوَى أَمْرًا واحِدًا، وهُو السُّكوتُ، أمَّا طَرِيقُ المُحرِّفَةُ البِدَعِ والإلحَادِ»، وطَريقُ المُحرَّفَةُ المُحرِّفَةُ فَقَدِ احْتَوَى أَمْرَينِ التَّعطيل ثُمَّ التَّمْثِيل، فكَيْفَ يَكُونُ طَرِيقُ المُفوِّضةِ شَرَّا مِنْ هَؤُلاءِ؟

فَالْجَوَابُ: لأَنَّ طَرِيقَ الْمُفوِّضَةِ قَدْحُ فِي القُرْآن، إذْ إنَّه يَقْتَضِي أَنَّ القُرْآنَ أَتَى بِكَلَام لَا فَائِدَة مِنْهُ، بَل مُجُرَّدُ لَغْوٍ، وقَدْح فِي الرُّسُلِ أَيْضًا؛ لأَنَّهم يَتكلَّمُون بكَلَام لَا فَائِدَة مِنْهُ، فَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُول: «يَنْزِلُ رَبَّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم:

وَنَعْلَمُ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ فَهُوَ حَقُّ لَا يُنَاقِضُ بَعْضُهُ بَعْضًا اللهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرُءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافَا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢]...

ولَا يَعرِفُ مَعْنَى «يَنزِلُ»!! ويَقُولُ: (إِنَّ اللهَ يَقُولُ كَذَا وكَذَا) وهُو لَا يَعرِفُ مَعْناه!! فَهُو قَدْحٌ فِي المُرسِلِ أَيْضًا، ولهَذَا يَقُول: إنَّ فَهُو قَدْحٌ فِي المُرسِلِ أَيْضًا، ولهَذَا يَقُول: إنَّ أَقُولَ أَقُولَ أَهْلِ التَّفُويضِ فَتَحَتْ بَابَ الفَلسَفَةِ، والمَنَاطِقَةِ، والبَاطنِيَّةِ؛ لأنَّ البَاطنِيَّةَ يَقُولُون: نَحْنُ نَعْلَمُ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَا لَا تَعلَمُونَه أَنْتُمْ، فَأَنْتُمْ جُهَّالُ، ونحْنُ أَصْحَابُ العِلْمِ اللهِ مَا لَا تَعلَمُونَه أَنْتُمْ، فَأَنْتُمْ جُهَّالُ، ونحْنُ أَصْحَابُ العِلْمِ! فمِنْ أَجْلِ هَذِهِ اللَّوازِمِ البَاطِلَةِ صَارَ مِنْ شَرِّ أَقْوَالِ أَهْلِ البِدَعِ والإِلْحَادِ.

فإنْ قَالَ قَائِل: إنَّ الكَلامَ فِي الأَسْهَاءِ والصِّفَات دَائِرٌ بَيْنَ الإِثْبَاتِ المُطلَقِ وبَيْنَ الإِنْكَارِ، ونَحْن لِكَي نَسْلَمَ مِنَ الإِنْكَارِ والجَحْدِ، ونَسْلَمَ مِنَ التَّمْثِيل نَدَعُ آيَاتِ الأَسْمَاءِ والصِّفَات تمرُّ كَمَا هِيَ، ونسْلَمُ فِي آخِرَتِنَا، ولَا نُسأَلُ عَنْهَا!!.

فَالْجَوَابُ أَنْ نَقُول: إِنَّ هَذَا هُو مَذْهَبُ أَهْلِ التَّفُويضِ، وَنَقُولُ: قَولُكَ هَذَا مِنْ شُرِّ أَقْوالِ أَهْلِ البِّدَعِ؛ لأَنَّ اللهَ تعالى أَنْزَلَ القُرْآنَ بِاللَّفْظِ والمَعْنَى، وأَمَرَنا بتَدبُّرِهِ، فَكَيْفَ نتَدَبَّرُ شَيْئًا لَا يُمْكِنُ الوُصولُ إِلَى مَعْنَاهُ؟!.

[١] قَوْله: «ونَعْلَمُ عِلْمَ الْيَقِينَ أَنَّ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى أَو سُنَّةَ نَبيِّهِ ﷺ فَهُوَ حَقُّ، لَا يُنَاقِضُ بَعْضُهُ بَعْضًا».

قَوْلُهُ: «عِلْمَ اليَقِين» وهَذا أَعْلَى دَرجَاتِ العِلْم.

كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه،
 رقم (٧٥٨)، من حديث أبي هريرة رَضَاليّلَهُ عَنْهُ.

قَالَ العُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: وهُنَا ثَلَاثُ حَقَائَقَ: عِلْمُ اليَقِين، وعَيْنُ اليَقِين، وحَقَّ اليَقِين؛ وكُلُّمَ العُلَمَاءُ رَحَمَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ﴾ اليَقِين؛ وكُلُّمَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ﴾ [التكاثر:٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ التَكاثر:٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو حَقُ ٱلْمَقِينِ ﴾ [الواقعة:٩٥].

والفَرْقُ بَينَهُم: أنَّ عِلْمَ اليَقِينِ خَبَرٌ، وعَيْنُ اليَقِينِ مُشاهَدَةٌ، وحَقُّ اليَقِين ذَوْقٌ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَالَ رَجُلٌ لآخَرَ: إِنِّي مَعِي تُفَاحَةٌ حَمْرَاءُ، والرَّجُلُ صَدُوقٌ، فهَذَا عِلْمُ اليَقِينِ؛ ثُمَّ أَخَذَهَا عِلْنُ اليَقِينِ؛ ثُمَّ أَخَذَهَا النَّاظِرُ وَأَكَلَها فَهَذَا عَيْنُ اليَقِينِ؛ ثُمَّ أَخَذَهَا النَّاظِرُ وَأَكَلَها فَهَذَا حَثُّ اليَقِينِ.

فنَحْنُ نعْلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ لأَنَّنَا نتكَلَّمُ عَنْ خَبَرٍ؛ فإِنَّ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ تعَالَى أَو سُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ فهُوَ حَتُّى لَا شَكَّ فِي هَذَا، ولَا يَلحَقُنا أَدْنَى شَكِّ حتَّى لَوْ كَانَت عَقُولُنا لَمْ تَبْلُغْه فإنَّنَا نُؤْمِن بِهِ.

وقَوْلُهُ: «عِلْمَ الْيَقِين» مِنْ بَابِ إضَافَةِ الشَّيْء إِلَى جِنْسِهِ؛ لأَنَّ العِلْمَ عِلَمَانِ: نَظرِيٌّ يُحْتَملُ التَّشكيكَ، والمُرادُ هُنَا عِلْمُ اليَقِينِ نَظرِيٌّ يُحْتَملُ التَّشكيكَ، والمُرادُ هُنَا عِلْمُ اليَقِينِ اللهِ يَحْتَملُ التَّشكيكَ، والمُرادُ هُنَا عِلْمُ اليَقِينِ اللهِ عَنْملُ التَّشكيكَ: أَنَّ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ أَو سُنَّة رَسُولِهِ صلَّى اللهُ علَيْه وعَلَى اللهِ عَملَ اللهُ عَلَيْه وَعَلَى اللهِ عَملَ اللهُ عَلَيْه وَعَلَى اللهِ عَملَ اللهُ عَلَيْه وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَملَ اللهُ عَلَيْه وَعَلَى اللهِ عَملَ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِه

ومِنْ أُصُولِ الدِّينِ أَنْ نَشْهَدَ بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتُّ، والسَّاعَةَ حَتُّ، فكذلِكَ مَا جَاءَ بِه الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ فَهُوَ حَتُّ «لَا يُنَاقِضُ بَعْضُهُ بَعْضًا».

قَوْلُهُ: «لَا يُنَاقِضُ بَعْضُهُ بَعْضًا» المُناقَضَةُ هِيَ النِّسبَةُ بَيْنَ شَيْئَينِ لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ، هَذَا هُو الأَصْلُ إِذَا قَسَّمْنا الكَلَامَ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: تَنَاقُضٍ، وتَبَايُنٍ، وَلَا يَرْتَفِعَانِ، وَهَذِه هِيَ النِّسبُ الأربَعُ؛ فالتَّناقُضُ: هِيَ النِّسبَةُ بَيْنَ شَيْئِينِ لَا يَجْتَمعَانِ ويَرتفِعَانِ، يَجْتَمِعَانِ، وَلَا يَرتفِعَانِ، والتَّضادُّ: النِّسبَةُ بَيْنَ شَيئينِ لَا يَجْتَمعَانِ ويَرتفِعَانِ، والتَّسَابُ بَيْنَ شَيئينِ لَا يَجْتَمعَانِ ويَرتفِعَانِ، والتَّسَابُ بَيْنَ شَيئينِ لَا يَجْتَمعَانِ ويَرتفِعَانِ، والتَّابِينُ: النِّسبَةُ بَيْنَ شَيئينِ لَا يُحْمَعُنُ والتَّاعُهُمَا، والتَّاتُونُ النِّسبَةُ بَيْنَ شَيئينِ مُعْتِرِقَينَ لَا يُمْكِن اجتَاعُهُمَا، والتَّاتُلُ: النِّسبَةُ بَيْنَ شَيئينِ مُعْتِرِقَينَ لَا يُمْكِن اجتَاعُهُمَا، والتَّاتُلُ: النِّسبَةُ بَيْنَ شَيئينِ مُعْتِرقَينَ لَا يُمْكِن اجتَاعُهُمَا، والتَّاتُلُ: النِّسبَةُ بَيْنَ شَيئينِ مُتساويينِ.

فَمَثَلًا: «الحَرِكَةُ والسُّكُونُ» النِّسبَةُ بينَهُما التَّناقُضُ؛ لأنَّهُما لَا يُجْتَمعَانِ ولَا يَرتفِعَانِ، ومَعْنَى «لَا يجتَمِعَانِ»: يَعْنِي لَا يَكُونُ الشَّيْءُ سَاكِنًا مُتحرِّكًا أَبَدًا فِي آنٍ وَاحِدٍ، ولَا يَرتَفعَانِ؛ لأَنَّهُ لا بُدَّ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ إمَّا مُتحرِّكًا وإمَّا سَاكِنًا.

فـ «الوُجودُ والعَدَمُ» النِّسبَةُ بينَهُما التَّناقُضُ؛ لأَنَّ الشَّيْءَ إمَّا مَوجُودٌ وإمَّا مَعدُومٌ، فَهُما لَا يُجْتمعَانِ، أَيْ لَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَعدُومًا مَوجُودًا فِي آنِ وَاحِدٍ، ولَا يَرتفعَانِ إذْ لا بُدَّ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ إمَّا مَوجُودًا وإمَّا مَعدُومًا.

و «السَّوادُ والبَيَاضُ» النِّسبَةُ بينَهُما التَّضادُّ؛ لأنَّهُما لَا يُجْتمعَانِ، فَلَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ أَسْودَ أَبيضَ فِي آنٍ واحِدٍ، ويَرتفعَانِ فيكونُ الشَّيْء أَحمَرَ مَثَلًا، إِذَنْ: فالنِّسبَةُ بينَهُما التَّضادُّ.

و «الحَجَرُ والإِنْسان» النِّسبَةُ بينَهُما التَّبايُن، وهُمَا مُتباينَانِ بينُونَةً كَامِلَةً، لَا يُمْكِن أن يُجْتَمِعَا، فيَكُونُ الإِنْسانُ حَجَرًا، والحَجرُ إِنْسانًا، وذَاتُهما تُبايِنُ إحدَاهُما الأخْرَى.

و «البَشَرُ والإِنْسان» النِّسبَةُ بينَهُما التَّماثُل.

وَلِأَنَّ التَّنَاقُضَ فِي الأَخْبَارِ يَسْتَلْزِمُ تَكْذِيبَ بَعْضِهَا بَعْضًا، وَهَذَا مُحَالٌ فِي خَبَرِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَيْنِيهِ [1].

فإِنْ قَالَ قَائِل: نجِدُ فِي القُرْآن أَشْيَاءَ ظَاهِرُها التَّعارُضُ والتَّناقُضُ، فَهَا مَوقِفُنَا نحْوَ هَذَا؟ سيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ (١).

[١] قَوْلُهُ: «ولأَنَّ التَّنَاقُضَ فِي الأَخْبَارِ يَسْتَلْزِمُ تَكَذِيبَ بَعْضِهَا بَعْضًا، وهَذَا مُحَالٌ فِي خَبِرِ اللهِ ورَسُولِهِ ﷺ».

يَعْنِي: لَوْ أَخْبَرَ اللهُ بِخَبَرٍ، ثُمَّ أُخْبَر بِهَا يُناقِضُ ذَلِكَ الخَبرَ، لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُما كَاذِبًا، وهَذَا يُنزَّه عَنْهُ كَلامُ اللهِ، وكَلَامُ رَسُولِهِ ﷺ، بَل وهَذا مُحَالٌ فِي خَبَرِ اللهِ ورَسُولِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَرَّه.

<sup>(</sup>١) انظر (ص:٢٩٩).

وَمَنِ ادَّعَى أَنَّ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى أَوْ فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَوْ بَيْنَهُمَا تَنَاقُضًا [1] فَذَلِكَ لِسُوءِ قَصْدِهِ، وَزَيْغِ قَلْبِهِ، فَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَلْيَنْزِعْ عَنْ غَيِّهِ [7].

[1] قَوْلُهُ: «وَمَنِ ادَّعَى أَنَّ فِي كِتَابِ اللهِ تعَالَى أَو فِي سُنَّة رَسُولِهِ ﷺ أَو بِيْنَهُما تَنَاقُضًا». الفَرقُ بَيْنَ قَولِنَا: «فِي كِتَابِ اللهِ، أَو فِي سُنَّة رَسُولِهِ ﷺ»، وقولِنَا: «أَوْ بَينَهُما» ظَاهِرٌ، فقَولُهُ: «فِي سُنَّة رَسُولِ اللهِ ﷺ» ظَاهِرٌ، فقَولُهُ: «فِي سُنَّة رَسُولِ اللهِ ﷺ» يَعْنِي بَعْضُهُ مَعَ بَعْضٍ، وقَوْلُهُ: «فِي سُنَّة رَسُولِ اللهِ ﷺ» يَعْنِي بَعْضُها مَعَ بَعْضٍ، قَوْلُهُ: «بينَهُما» يَعْنِي بَيْنَ الكِتَابِ والسُّنَّة.

[٢] قَوْلُهُ: «فَذَلِكَ لَسُوءِ قَصْدِهِ، وزَيْغِ قَلْبِهِ، فَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَلْيَنْزِغْ عَنْ غَيِّهِ» فأيتُ إِنْسَان يَقُول: إِنَّ القُرْآن مُتنَاقِضٌ فإِنَّه سَيِّعُ القَصْدِ، وزَائِغُ القَلْبِ -والعِيَاذُ باللهِ-، وأيُّ إِنْسَان يَقُول فِي السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ: إِنَّ فِيهَا تنَاقُضًا فهُوَ سَيِّعُ القَطْبِ؛ لأَنَّه مَا أَرَادَ بذَلِكَ إلَّا أَنْ يَصْرِفَ النَّاسِ عَن كتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ، فهُوَ سَيِّعُ القَصْدِ وزَائِغُ القَلْبِ.

ودَلِيلُ هَذَا قَولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَيَلُّ يَوْمَ ِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴿ اللَّهِ اَلَذِينَ يَكَذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ اللَّهِ وَلَكُ مَعْتَدٍ أَثِيمٍ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُ

وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَنْ يَدَّعِي التَّنَاقُضَ فِي القُرْآن قُولُـهُم: إِنَّ القُرْآنَ يَقُولُ: ﴿ ثُمَّ لَمَّ تَكُن فِتَنَنَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ [الانعام: ٢٣]. فَفِي هَذِه الآيةِ أَنْكُرُوا أَنَّكُمُ وَا فَيَ اللّهَ أَنْكُرُوا مُشْرِكُون، وأقسَمُوا عَلَى ذَلِكَ، لَكِن فِي آيةٍ أَخْرَى يَقُولُ تعَالَى: ﴿ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ اللّهَ مُشْرِكُونَ وَعَصَوُا الرّسُولَ لَوَ شُوَى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٢].

يَعْنِي: ويَومَئِذٍ لَا يكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا، فكَيْف الجَمْعُ بَيْنَ هَاتَينِ الآيَتَينِ، فاَيَةٌ يَقُول اللهُ فِيهَا: إِنَّهُم يُنكِرُون أَنْ يُشرِكُوا، وآيَةٌ يَقُولُ اللهُ فِيهَا: إِنَّهُم لَا يَكتُمُونَ اللهَ؟

نَقُول: نعَمْ، هَذَا ظَاهرُهُمَا التَّعارُض، لَكِنَّ الجَمْعَ أَنْ نَقُول: إِنَّ لَهُمْ حَالِينِ: الْحَالُ الأُولَى: أَنَّهم يُنكرُون فِيهَا الشِّركَ، لعَلَّهُم يَسْلَمُون.

الحَالُ الثَّانيَةُ: أنَّهُم يُقرُّونَ؛ لأنَّهَا تَشْهَدُ علَيْهِم أَلسِنَتُهُم وأيدِيهِمْ وأرجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكسِبُون، وهَذَا مُمْكِنٌ؛ لأنَّ يَوْمَ القِيامَة مُدَّتُه خمسُونَ أَلْفَ سَنَةٍ، تَتَغيَّرُ فِيهَا الأَحْوَالُ.

مثَالُ آخَرُ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ لَا رَبَّ فِيهُ هُدُى لِلشَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ وَيُونَ بِٱلْفَيْبِ ﴾ [البقرة: ١٥٥]. ويَقُولُ اللهُ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنْ اللهُ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنْ اللهُ تَقِيلُ، ومرَّةً أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّكَاسِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. فمرَّةً يَقُولُ للمُتَّقِينَ، ومرَّةً يَقُولُ للنَّاسِ، هَذَا تَنَاقُضُ!!

نَقُول: لَيْسَ فِيهِ تَنَاقُضٌ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ﴾ يَعْنِي هِدَايَة الدَّلاَلَةِ والتَّوفِيقِ والانْتِفَاعِ، وقَوْلُهُ: ﴿ هُدَى لِلنَّكَاسِ ﴾ هذايَة الدَّلالَةِ فقَطْ، فالقُرآنُ يَهِدِي كُلَّ أَحَدٍ، ويُبيِّنُ لكُلِّ أَحَدٍ، لَكِن الَّذِي يَنْتَفِعُ بِهِ همُ الْمُتَّقُونَ، وهَكَذا كَثِير مِنَ الآيَاتِ عَلَى هَذَا الوَجْه، ويُمكِنُ الجَمْعُ بينَهُمَا، لكِن الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ يَأْتِي بَهَذَا للتَّشكِيكِ.

وقَدْ أَلَّفَ الشَّيْخُ مُحَمَّد الأَمِين الشَّنقِيطِيُّ رَحَمَهُ اللَّهُ صَاحِبُ (أَضْوَاء البَيَانِ) رسَالَةً سَيَّاهَا (دَفْع إيهَامِ الاضْطِرَابِ عَنْ آيِ الكِتَابِ) ذَكَرَ فِيهِ مَا بَلَغَهُ علْمُهُ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّناقُضُ، وجَمَعَ بينَهَا، فليُرجَعْ إِلَيْهِ فإنَّه مُفيدٌ. وَمَنْ تَوَهَّمَ التَّنَاقُضَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى أَوْ فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَوْ بَيْنَهُمَا، فَذَلِكَ إِمَّا لِقِلَّةِ عِلْمِهِ [1]، أَوْ قُصُورِ فَهْمِهِ [7]،....

[1] قَوْلُهُ: «وَمَنْ تَوهَّمَ التَّنَاقُضَ فِي كِتَابِ اللهِ، أَوْ فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَو بينَهُمَا، فَذَلِكَ إِمَّا لِقِلَّةِ عِلْمِهِ » يَعْني أَنَّ عِلْمَهُ قَلِيلٌ، لَمْ يُراجِعْ ولَمْ يُدرِكِ العِلْمَ، وَمَنْ كَانَ عَلْمُهُ قَلِيلٌ فَأَدِ عَلَيه بالجَهْلِ!.

[٢] قَوْلُهُ: «أَوْ قُصُورِ فَهمِهِ» يَعْني أَنَّ عِلْمَهُ وَاسِعٌ، لَكَنَّه قَاصِرُ الفَهْمِ، والنَّاسِ يَخْتَلِفُون فِي فَهْمِ كَتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ اختِلَافًا عظيمًا، فمِنَ النَّاسِ مَنْ يَفْهَمُ مِنْ آيَةٍ واحِدَةٍ عشْرَ مَسَائِلَ، وآخَرُ لَا يفهمُ مِنْها إلَّا مَسْأَلَةً واحِدةً؛ ولهذا للهَّ مَنْ اللهِ وَاحِدةً؛ وهذا للهَّ قَالَ أَبُو جُحيفَةَ لَعَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: هَلْ عَهِدَ إليْكُمُ النَّبِيُ ﷺ بِشَيْءٍ؟ لَلهَ قَالَ اللهُ تعَالَى فِي كَتَابِهِ فَقَالَ وَإِلَّا فَهُمَّا يُؤتِيهِ اللهُ تعَالَى فِي كَتَابِهِ فَقَالَ (إلَّا فَهُمًا "يُؤتِيهِ اللهُ تعَالَى فِي كَتَابِهِ فَقَالَ (إلَّا فَهُمًا ».

فالنَّاس يختَلِفُون اختِلَافًا عظِيمًا فِي الفَهْمِ، فَمَثَلًا: انظُرْ إِلَى هَذَا الفَهْمِ الدَّقِيقِ أَنَّ أَقَلَ الْحَمْلِ الَّذِي يُمْكِن أَن يَعِيشَ الجَنِينُ فِيهِ هُو سِتَّةُ أَشَهُرٍ، ولَيْسَ فِي القُرْآن ولَا فِي السُّنَّةِ، لَكِن أُخِذَ مِنْ آيتَينِ فِي كِتَابِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا اللهُ تَعَالَى: ﴿وَفِصَالُهُ، وَفِصَالُهُ، وَعَامَيْنِ ﴾ شَهْرًا ﴿ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَفِصَالُهُ، فِي عَامَيْنِ ﴾ شَهْرًا ﴿ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَفِصَالُهُ، فِي عَامَيْنِ ﴾ [الأحقاف:١٥]. أي سَنتَانِ ونِصْفُ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [الأحقاف:١٥]. أي سَنتَانِ ونِصْفُ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَفِصَالُهُ فَي عَامَيْنِ مِنْ ثَلاثِينَ شَهْرًا سَتَبْقَى سِتَّةُ أَشْهُرٍ، تَكُون هِيَ أَقَلَ الحَملِ، وأَمْثَالُ هَذَا كَثِيرٍ.

ولهَذَا يُذكَرُ أَنَّ بَعْضَ الحُفَّاظِ كَانَ يَحْفَظُ كِتَابَ (الفُروعِ) -وهُوَ كَتَابُ فِقْهِ أَلَّفَه مُحَمَّد بنُ مُفلِحٍ أَحَدُ تلَامِيذِ شَيْخ الإسلَامِ ابْنِ تيمِيَّةَ رَحِمَهُٱللَّهُ، وكَـانَ مِنْ أَعْلَـمِ النَّاس أَوْ تَقْصِيرِهِ فِي التَّدَبُّرِ<sup>[1]</sup>، فَلْيَبْحَثْ عَنِ العِلْمِ، وَلْيَجْتَهِدْ فِي التَّدَبُّرِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الحَقُّ [<sup>7]</sup>،

بآرَاءِ شَيْخ الإسلامِ فِي الفِقْهِ، حتَّى كَانَ تلمِيذُ شَيْخ الإسلامِ ابْنُ القِيِّمِ يَرجِعُ إِلَى عُمَّد بْنِ مُفلحٍ صَاحِبِ (الفروع) فِيهَا يتَعَلَّق بفِقْهِ شَيْخ الإسلامِ ابْنِ تيمِيَّةَ رَحْمَهُ اللَّهُ وَكَانَ أَحَدُ الطَّلْبَةِ قَد حَفِظَ الكِتَابَ مِنْ أَلِفِهِ إِلَى يَائِهِ حِفْظًا تَامًّا كَهَا يَخْفَظُ الفَاتِحَة وَكَانَ أَحَدُ الطَّلْبَةِ قَد حَفِظَ الكِتَابَ مِنْ أَلِفِهِ إِلَى يَائِهِ حِفْظًا تَامًّا كَهَا يَخْفَظُ الفَاتِحَة لَكِن لَا يَفْهَمُ شَيْئًا إطْلاقًا، فكَانَ طُلَّابُ العِلْمِ يَأْتُونَ إِلَيْهِ لأَنَّ الكُتُبَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ قَلْيلَةٌ، يقُولُون: مَاذَا ذكرَ صَاحِبُ (الفُروع) فِي الفَصْلِ الفُلانِيِّ مَثَلًا، فيسرُدُ الفَوْتِ قَلْيلَةٌ، يقُولُون: مَاذَا ذكرَ صَاحِبُ (الفُروع) فِي الفَصْلِ الفُلانِيِّ مَثَلًا، فيسرُدُ عليهِمُ الفَصْلِ والبَابَ وكُلَّ شَيْء، حتَّى كَانُوا يُلقِّبُونَه حمَّ الأسَفِ— بـ «حِمَادِ (الفُروع)»؛ لأَنَّ الجِهَارَ يحمِلُ أَسْفَارًا ولَا يَفْهَمُ مَعْناها، وفِي الحقِيقَةِ كَانَ لَا يَنْبَغِي (الفُروع)»؛ لأَنَّ الجِهَارَ يحمِلُ أَسْفَارًا ولَا يَفْهَمُ مَعْناها، وفِي الحقِيقَةِ كَانَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُوصَفَ بَهَذَا، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُوصَفَ بِ «حَافِظِ (الفُرُوع)».

وعَلَى كُلِّ حَالٍ أَقُولُ: إِنَّ النَّاس بَعْضهم يَكُون قَاصِرَ الفَهْمِ: يحفَظُ ولَا يفْهَمُ.

[1] قَوْلُهُ: «أَوْ تَقْصِيرِهِ فِي التَّدَبُّرِ» قَد يَكُون الإِنْسَانُ عنْدَهُ عِلْمٌ وَاسِعٌ، وعندَهُ فَهْمٌ ثَاقِبٌ، لكنَّه لَا يتدَبَّرُ، ولَا يتَأَمَّلُ، وإذَا جَلَسَ ينْظُرُ فِي القُرْآنِ أَوِ السُّنَّةِ ليتَدَبَّر ضَاقَ صدْرُه، ثمَّ أغْلَقَ الكِتَاب، وهَذَا يُوجَد فِي كَثِير مِنْ طَلَبَةِ العِلْم اليَوْمَ، فتَجِدُهُ لَيْس عندَهُ جَلَدٌ للمُراجَعَةِ والتَّدَبُّر، يرِيدُ علْمًا يَكُون مُبَرَّدًا، دُونَ أن يتَولَّى طَبْخَهُ ونُضجَهُ.

[۲] قَوْلُهُ: «فَلْيَبْحَثْ عَن العِلْم، ويجْتَهِد فِي التَّدَبُّر، حتَّى يتبَيَّنَ لَهُ الحَقُّ» إذَا فعَلَ ذَلِكَ، واجتهَدَ وتَدبَّرَ ولَمْ يتبيَّنْ لَهُ الأمْرُ، فهَاذَا يصْنَعُ؟ فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ، فَلْيَكِلِ الأَمْرَ إِلَى عَالِمِهِ، وَلْيَكُفَّ عَنْ تَوَهَّمِهِ، وَلْيَقُلْ كَمَا يَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ: ﴿ عَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَيِّنَا ﴾ [آل عمران:٧]. وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ لَا تَنَاقُضَ فِيهِمَا وَلَا اخْتِلَافَ [١].

[1] يَقُول: «فَإِنْ لَمُ يَتَبَيَّنْ لَهُ فليكِلِ الأَمْرَ إِلَى عَالَمِه، وليَكُفَّ عَنْ تَوهُّمِهِ، وليَقُلُ كَمَا يَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْم. قَالَ تَعَالَى: ﴿ اَمَنَا بِهِ عَكُلٌ مِنْ عِندِ رَبِنَا ﴾ وليَعْلَمْ أَنَّ الكِتابَ والسُّنَّة لَا تناقُضَ فيهِمَا، ولَا بينهُما، ولَا اخْتِلَافَ » فإذَا وَصَلَ إِلَى هَذَا الحَدِّيَةِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَتَعَلَّقُ بِصِفَاتِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ، فإِنَّ هَذَا معرَكُ ضَنْكُ، وبَابٌ ضَيَّق، وكثيرٌ مِنَ الطَّلَبَةِ اليَوْمَ يُريدُونَ أَنْ يُوسِّعُوا هَذَا البَابَ، وأَنَى لَهُم ذَلِكَ؟ اللَّهُمَّ وكثيرٌ مِنَ الطَّلَبَةِ اليَوْمَ يَتَعَمَّقُ فِي البَحْثِ عَنْ إِلَّا بِكَسْرِهِ، والكَسْرُ مَعْناه الهَدْمُ والدَّمارُ، فَبَعْضُ الطَّلَبَةِ اليَومَ يَتَعَمَّقُ فِي البَحْثِ عَنْ صِفَاتِ اللهِ عَنَّقَجَلَ، ويُثِبِثُ مَا يُسْ بلَازِم، فَمَثَلًا يَقُول: إِنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْد اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، فَهَلْ يلْزُمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ يَشَمُّ؟ وَهَلَ يلزَمُ إِذَا كَانَ اللهُ يَشَمُّ عَنْد اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، فَهَلْ يلْزُمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ يَشمُّ ؟ وَهَلَ يلزَمُ إِذَا كَانَ اللهُ يَشمُّ أَنْ يَشُمُّ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، فَهَلْ يلْزُمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللهُ يَشمُّ ؟ وَهَلَ يلزَمُ إِذَا كَانَ اللهُ يَشمُّ الْكَوْنَ لَهُ أَنْفُ وَلَا اللَّهُ مَا اللهُ عَشَلًا يَقُولَ اللهَ أَنْفُ وَامَالُ ذَلِكَ كَيْر. الحَدِيثِ، فَكُمْ عَدَدُ أَصَابِع اللهِ ؟ عَشَرَةٌ، عِشْرُون، أَقَلُّ، أَمْ أَكثُرُ، وأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِير.

وكُلُّ هَذَا مِنَ التَّنطُّعِ المُحرَّمِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «هَلَكَ المُتنطِّعُونَ»<sup>(۱)</sup>. قَالَ ذَلِكَ تَعْذِيرًا مِنَ التَّنطُّعِ، ولأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضَاً اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْهُمُ أَصْفَى مِنَّا قُلُوبًا، وأغزَرُ مِنَّا عُلُومًا، وأقْوَى مِنَّا فُهُومًا، وأشَدُّ مِنَّا حِرْصًا، ومَعَ ذَلِكَ لَمْ يَسْأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن مِثْلِ فَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَن مِثْلِ ذَلِكَ إطْلاقًا، وليَّا قَالَ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا» (١). هَلْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَالِكَ إطْلاقًا، وليَّا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، رقم (٢٦٧٠)، من حديث ابن مسعود رَصَحَالِلَهُ عَنْهُ. (٢) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة، رقم (١١٥١)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل الدائم، رقم (٧٨٢)، من حديث عائشة رَضَالِللُهُ عَنْهَا.

هَلِ اللهُ يَمَلُّ؟ لَا، وأَيُّ إِنْسان يَقُولُ ذَلِكَ نَقُولُ لَهُ: هَاتِ الدَّلِيلَ أَنَّهُم قَالُوا: هَلِ اللهُ يَمَلُّ، بَل سَكَتُوا وعَرَفُوا المُرادَ، وهَكَذا يجِبُ عَلَيْنَا فِي هَذِهِ المسأَلَةِ الضَّيِّقَةِ الضَّنكِ، أَلَّا نُحاوِلَ التَّعمُّقَ فِي البَحْثِ عَنْ صَفَاتِ اللهِ، بَلْ مَا جَاءَنَا قَبلْنَاهُ وكَفَى بِنَا فَخْرًا، ومَا لَمْ يَجِئ إِلَيْنَا سَكَتْنَا عَنْهُ، هَذَا هُو الأَدَبُ مَعَ اللهِ ورَسُولِهِ ﷺ.

مَسْأَلَة: إِنْ قَالَ قَائِل: عَرَفْنا شُيوخًا ليَسُوا بِأَقَلَ فِي الفَهْمِ وَالفِقْهِ وَالاَجْتِهَادِ فِي العِلْمِ الشَّرعيِّ مِنْ غَيرِهِم، وظَاهِرُ حَالِهِمْ تُنبِئ أَنَّهُم يقصِدُون بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ عَرَّفِجَلَّ وَلا يُريدُون بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ عَرَّفِجَلَّ وَلا يُريدُون بِذَلِكَ تَصْلِيلَ النَّاس، ولكِنَّهُم عَلَى غَيرِ الجَادَّةِ فِي المُعتَقَدِ وغيرِهِ فكيْف يُفسَر ذَلِك، فَلَا لقُصورِ فِي فَهْمٍ ولَا عَلَى نيَّةٍ -فِيهَا يُظَّن- تَصْلِيلٍ، ولكِنَّهُم ضَالُّونَ؟

فالجَوابُ: لَا يُمْكِن إِلَّا أَنْ يَكُون أَحَدَ الأُمُورِ لأَنَّهُم لَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لـهُمْ، ولَا تُفكِّرْ أَنَّ إِنْسانًا يُرِيدُ الحَقَّ ويَبْحَثُ عَنِ الحَقِّ فِي مَظَانِّهِ وهُمَا الكِتَابُ والسُّنَّة ولَا يَهتَدِي إِلَيْه أَبَدًا، لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي قُلُوبِهِمْ شَيْء.

فإِنْ قِيلَ: لَعَلَّهُ سَبَبٌ آخَرُ وهُوَ أَنْ يَنشَؤُوا فِي مَنْشَأٍ أَو بِيئَةٍ لَا يَكُونُ سَارِيًا إِلَّا ذَاكَ الْمُعْتَقَد ولَا يَعرِفُونَ غَيرَهُ، يَعْنِي مَثَلًا لَا تُوجَدُ كُتُبٌ مَثَلًا دِينيَّةٌ، وكُلُّ عُلَمَاءِ ذَلِكَ الْبَلَدِ عَلَى عَقِيدَةٍ مُعيَّنَةٍ ولَمْ يَعرِفُوا غَيْرَهَا، فَهَل يُمْكِن أَنْ يَكُون سَبَبًا ويُعذَرُون ذَلِكَ البَلَدِ عَلَى عَقِيدَةٍ مُعيَّنَةٍ ولَمْ يَعرِفُوا غَيْرَهَا، فَهَل يُمْكِن أَنْ يَكُون سَبَبًا ويُعذَرُون بَكُونِ سَبَبًا ويُعذَرُون بَكُونِ سَبَبًا ويُعذَرُون بَكُونِ سَبَبًا ويُعذَرُون بَكُونِ مِنْ عَلْمُ هَذَا؟

الجَوابُ: هَذَا مِن نَاحِيَةِ الحُكْمِ عَلَيْهِم فِي الآخِرَةِ لَا شَكَّ أَنَّهُم يُعذَرُون، فكُلُّ إِنْسَانٍ لَمْ تَبَلُغُهُ الرِّسَالَةُ كُليَّةً أَو جُزئيَّةً فإنَّهُ يُعذَرُ عِنْد اللهِ عَنَّهَ َجَلَ، لَكِن بشَرْط أَنْ يعلَمَ اللهُ تَعَالَى مِنْ نِيَّتِهِ أَنَّه لَوْ عَلِمَ بالحَقِّ لاتَّبَعَهُ.

وخُلاصَةُ مَا سَبَقَ: أَنَّ القُرْآنَ لَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ فِيه تَنَاقُضٌ، واستَدْلَلْنا ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْلِلْفَا كَوْرُهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ تُشِير إِلَى أَنَّه قَد يَكُونُ فِي القُرْآن مَا ظَاهِرُه التَّعارُضُ، فيَحتَاجُ إِلَى تَدبُّر وتَأَمُّل، حَتَّى يَتبيَّنَ أَنَّه لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، ولَا تَنَاقُضَ.

وَسَبَقَ -أيضًا- أَنَّه لَا تَنَاقُضَ فِي السُّنَّةِ الصَّحيحَةِ، الوَاردَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لأَنَّه رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَعْصُومٌ مِنَ الكَذِبِ، وكَلامُهُ مِنَ التَّنَاقُض، كَذلِكَ سَبَقَ لنَا: أَنَّه لَا تَنَاقُض بَيْنَ مَا جَاءَ فِي القُرْآن، ومَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، لأَنَّ الكُلَّ مِنْ عِنْد اللهِ عَرَقَجَلَ، وسَبَقَ لنَا: أَنَّ مَن ادَّعَى التناقُض فَهُو كَاذِبٌ، وأَنَّ مَنْ ظَنَّ التَّنَاقُضَ فَذَلِكَ عَلْمِهِ وسُوءِ قَصْدِهِ.

بقِيَ أَنْ يُقالَ: هَل يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تَنَاقُضٌ بَيْنَ مَا جَاءَت بِه الشَّرِيعَةُ وبيْنَ الأَمْر المحسُوسِ؟

الجَوَابُ: لَا، لَا يُمْكِن أَبَدًا أَن يَكُونَ القُرْآنُ أَوِ السُّنَّةُ يدُلَّان عَلَى شَيْء مُخَالِفٍ للمَحسُوس إطْلاقًا.

فَمَثَلًا: لَو قَالَ قَائِل: إِنَّ القُرْآن يدلُّ عَلَى أَنَّ الأَرْضِ غَيْرُ كُرُويَّةٍ؛ لَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴾ [الغاشية: ٣٠]. مَعَ أَنَّ الوَاقِعَ يشْهَدُ بأَنَّهَا كُرُويَّةٌ، فَهَاذَا نَعْمَلُ؟ أَنُصدِّقُ ظَاهِرَ القُرْآن، أَم نُصدِّقُ الوَاقِعَ؟ نَقُول: لَا تَنَاقُضَ أَصْلًا حتَّى نُصدِّقَ هَذَا عَلَى هَذَا؛ لأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴾ يَعْنِي: لكِبَرِهَا واتِّسَاعِهَا كأنَّهَا سَطْحٌ، هَذَا عَلَى هَذَا؛ لأَنَّ قَوْلَهُ تِعَالَى: ﴿ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴾ يَعْنِي: لكِبَرِهَا واتِّسَاعِهَا كأنَّهَا سَطْحٌ، وهُو أَمْرٌ لَا يُمْكِن أَن يُخْتَلِفَ فِيهِ اثْنَانِ.

وكَذلِك أيضًا: لَو قَالَ لَنَا قَائِلَ: إِنَّ المَطَرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّحَابِ - يَعْنِي يَصِبُّ أَوَّلًا مِنَ السَّمَاء إِلَى السَّحَابِ - ثمَّ يُمطِرُ؛ لأَنَّ الله تعَالَى يَقُول: ﴿ أَنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَهُ وَاللَّمِونَ اللَّهُ مَا أَهُورَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وهَل يُمْكِن أن يتَنَاقَضَ المَعلُومُ شَرْعًا بالمعْلُومِ عَقْلًا؟

الجَوَابُ: لا بُدَّ أَن نُقيِّدَ: لأَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَرَى المَوهُومَ معقُولًا، كَمَا فعَلَ أَهْلِ التَّعطِيلِ فِي صفَاتِ اللهِ عَنَّفَكَلَ وفِي اليَوْمِ الآخِرِ؛ فقَالُوا: مَا ورَدَ مِنَ القُرْآن فِي صفَاتِ اللهِ، فإِنَّ ظَاهِرَهُ التَّمْثِيل، فيَجِبُ أَنْ «نُؤوِّلَه» عَلَى قولِهِمْ؛ والصَّحِيحُ: «أَنْهُم حَرَّفُوه».

فَإِذَنِ: العَقْلُ لَــَّا كَانَ أَمرًا لَا يُدرَك بالمشاهَدَةِ والنَّظرِ، فإنَّنا لَا يُمْكِن أَن نَقُول بانْتِفَاءِ ذَلِكَ؛ لأنَّ العَقْلَ قَد يَكُون عَقْلًا سَقِيمًا وهمِيًّا، فَهَا هِيَ إلَّا ظُنُونٌ وأُوهَامٌ يَظنُّها صاحِبُها عُقُولًا.

فعنْدَنا -ولله الحمد- خَمْسُ قَواعِدَ مُهمَّةٌ جِدًّا:

الأُولَى: أنَّ القُرْآنَ لَا يُناقِضُ بَعْضُه بعْضًا.

الثَّانيَةُ: أَنَّ السُّنَّةَ لَا يُناقِضُ بَعْضُها بعْضًا؛ والمُرادُ بـ «السُّنَّة»: الَّتِي ثَبَتَتْ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ.

الثَّالثَةُ: أنَّ القُرْآنَ والسُّنَّة لَا تَنَاقُضَ بينَهُما.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الأدلَّةَ السَّمعيَّةَ لَا تُعارِضُ الأدِلَّةَ الحِسِّيَّة.

الخَامسَةُ: أَنَّ الأدِلَّةَ الشَّرْعيَّة لَا تُناقِضُ الأدِلَّةَ العقْليَّةَ الصَّريحَةَ.

وقَدْ أَلَّفَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تيمِيَّةَ رَحِمَدُاللَّهُ كَتَابًا يُسمَّى (مَوافَقَة صَحِيحِ المنقُولِ ل لصرِيحِ المَعقُولِ)، فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ مَا صَحَّ بِهِ النَّقلُ، ومَا كَانَ فِيهِ العَقْلُ صَرِيحًا.





# فَصْلٌ

وَنُؤْمِنُ بِمَلَائِكَةِ اللهِ تَعَالَى وَأَنَّهُمْ: ﴿عِبَادُ مُكْرَمُونَ ۚ ۚ لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلَـِ وَهُم بِأَمْرِهِ، يَعْمَلُونَ ﴾[١] [الأنبياء:٢٦-٢٧].

[1] الإِيمَانُ بِالمَلائِكة هُوَ الرُّكنُ الثَّاني مِنْ أَركَانِ الإِيمَانِ، حَسَبَ تَرتِيبِ النَّبِيِّ عَيَّكِيَّةٍ حِينَ قَالَ لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الإِيمَانُ أَنْ تُؤمِنَ بِاللهِ ومَلَائِكَتِهِ...» (١).

والمَلائِكَةُ عَالَمٌ غَيبِيٌّ -هَذَا الأَصْلُ فِيهِمْ- فَلَا نُشاهِدُهُم، وأَعطَاهُمُ اللهُ تَعَالَى قَوَّةً عظِيمَةً وسُرعَةً بَالغَةً وجَلَدًا لَا يَملُّون مَعَهُ العِبَادَةَ: ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾.

قَوْلُهُ: «ونُوْمِنُ بِمَلائِكَةِ اللهِ وأَنَّهُم: ﴿عِبَادُ مُكْرَمُونَ ۞ لَا يَسَبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلَبِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ » يقُولُ: «بِمَلَائِكَةِ اللهِ» أَضَافَ الْمُؤلِّفُ المَلائِكَةَ إِلَى اللهِ عَنَّقَطَ، لؤرودِ إضَافَةِ اللهِ المَلائِكَةَ إِلَى نَفْسِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَوَفَتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام: ٦١].

وقَوْلُهُ: ﴿عِبَادُ مُّكُرَمُونَ ﴾ والمُكرِمُ لهُمْ هُوَ اللهُ عَنَّقَجَلَ، وقَدْ يُكرِمُهُم عَيْرُ اللهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ [الذاريات:٢٤]. فالمَلائِكَةُ هُنَا أَكرَمَهُم إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ؛ لأَنَّهُم جَاؤُوا فِي صُورَةِ البَشَرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيهان، رقم (٥٠)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب معرفة الإيهان، رقم (٩)، من حديث أبي هريرة رَحَوَالِنَّهُ عَنْهُ.

خَلَقَهُمُ اللهُ تَعَالَى مِنْ نُورٍ [١]...

﴿ لَا يَسَبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلَبِ ﴾ يَعْنِي: أَنَّهُم لَا يَتَقَدَّمُون بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَقُولُونَ مَا لَا يَقُولُ، وَلَا بِالفِعْلِ أَيْضًا، ولهَذَا قَالَ: ﴿ وَهُم بِأَمْرِهِ لَا يَتَقَدَّمُونَ ﴾ ، فقَوْلُهُ: ﴿ وَأَمْرِهِ لَهُ اللَّهُ عَلَى خَسَبِ مَا أَمَرِهُمْ اللَّهُ اللَّهُ بِللَّهُ عَلَى حَسَبِ مَا أَمَر هُمْ اللَّهُ عَلَى خَسَبِ مَا أَمَر هُمْ بِهِ ، ويَعمَلُون عَمَلًا عَلَى حَسَبِ مَا أَمَر هُمْ بِهِ ، ويَعمَلُون عَمَلًا عِمَلًا بِسَبَبِ أَمْرِهِ فَيُبادِرُونَ بالعَمَلِ.

[١] قَوْلُهُ: «خَلَقَهُمُ اللهُ تَعَالَى مِنْ نُورٍ» كَمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُم خُلِقُوا مِنْ نُورٍ» (١).

فإِنْ قَالَ قَائِل: كَيْفَ يُخلَقُون مِنْ نُورٍ وهُمْ أَجْسَامٌ؟

فالجَوَابُ علَى ذلِكَ مِنْ وَجْهَينِ:

أَوَّلًا: أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَقُولُ: إِنَّ النُّورَ جِسْمٌ.

ثانيًا: أَنْ نَقُول: إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، فَهُو قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخُلُقَ مَا لَيْس جِسْم جِسْمًا جِسْمًا. أَرَأَيْتُمُ الموتَ فَإِنَّه يُوتَى بِهِ يَوْم القِيامَة فِي صُورَةِ كَبْشٍ، ويُنادَى أَهْلُ النَّارِ، وأَهْلُ الجنَّة: هَل تَعرِفُونَ يُؤتَى بِهِ يَوْم القِيامَة فِي صُورَةِ كَبْشٍ، ويُنادَى أَهْلُ النَّارِ، وأَهْلُ الجنَّة: هَل تَعرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُون: نَعَمْ، فَيُذَبَحُ بَيْنَ الجنَّةِ والنَّارِ، فَهُنَا جَعَلَ اللهُ تَعَالَى المَوْتَ وهُو أَمْرٌ معنَويُّ وبشَمًا، والله عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، بَلِ الأَعْمَالُ الصَّالَحَةُ عَلَى القَوْلِ: بأَنَّ الجَنْدِي يُوزَنُ هُو العَمَل، وهُو الصَّحِيحُ - تُجعَلُ يَوْمَ القِيامَة أَجسَامًا، وتُوزَنُ، وعَلَى اللهِ يَوْمَ القِيامَة أَجسَامًا، وتُوزَنُ، وعَلَى اللهِ يَوْمَ القِيامَة أَجسَامًا، وتُوزَنُ، وعَلَى اللهِ يَعْرَلُ اللهُ تعالى ورَسُولُه عَيْقٍ بشَيْء أَنْ يُؤمِنَ، بِدُونِ تَشْكِيكٍ وَلَا تَسْكُكِ، وبي وبدُونِ «لِيهُ والسَّحِيمُ اللهُ عَنْ «كيْف»؛ لأَنَّ قُدرَةَ اللهُ تعالى فَرُق وبدُونِ «كَيْف»؛ لأَنَّ قُدرَةَ اللهُ تعالى فَرُق فَلَا تَسْأَلْ عَنْ «كيْف»؛ لأَنَّ قُدرَةَ اللهِ تعَالَى فَوْقَ وَبِدُونِ «كَيْف»، وبدُونِ «لِيهِ عَالَى فَوْقَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد، باب في أحاديث متفرقة، رقم (٢٩٩٦)، من حديث عائشة رَيَحَالِلَّهُ عَنْهَا.

فَقَامُوا بِعِبَادَتِهِ وَانْقَادُوا لِطَاعَتِهِ<sup>[1]</sup>، ﴿لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿نَّ يَشْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿نَّ يَشْتَحُونَ اللَّهُ عَنَّا فَلَا نَرَاهُمْ <sup>[7]</sup>، يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [<sup>7]</sup> [الأنبياء:١٩ -٢٠]. حَجَبَهُمُ اللهُ عَنَّا فَلَا نَرَاهُمْ <sup>[7]</sup>،

عَقْلِكَ، وَلَا «لِـمَ»؛ لأنَّ حِكْمةَ اللهِ فَوْقَ إدرَاكِكَ، بَلْ عَلَيْك أَن تُسلِّمَ، وتَقُول: صَدَقَ اللهُ ورسُولُه صَاَّائلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[1] قَوْلُه: «فقَامُ وا بِعِبَادَتِهِ، وانْقَادُوا لطَاعَتِهِ» قَامُ وا بأَجْسَامِهِمْ بالعِبَادَةِ، وانْقَادُوا فَلَمْ يَكُن مِنْهِم اسْتِكْبَارُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ عِندَهُ, لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَلَى اللّهِ يَسْتَخْسِرُونَ ﴾ يَعْني: لَا يَستَكْبِرُون فيَتَرُكُون، ولَا يَستَحْسِرُون فيَنْقُصُون.

[٢] قَوْلُهُ: ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ اللهُ أَكبَرُ ! ﴿ ٱلَيْلَ ﴾ هُنَا ظَرْفُ زَمَانٍ، ﴿ وَٱلنَّهَارَ ﴾ معطُوفٌ عَلَيْه، فلَمْ يَقُل: يُسبِّحُونَ فِي اللَّيلِ، بَل قالَ: يُسبِّحُونَ اللَّيلَ والنَّهارَ، إِذَن: تَسبِيحُهم مُستَمرٌ فِي كُلِّ آنٍ ولحُظَةٍ، ولَو كَانَ التَّسبِيحُ فِي بَعْضِ اللَّيلَ والنَّهارَ، إِذَن: هُمْ يُلهَمُون التَّسبيحَ كَمَا نُلهَمُ نحْنُ النَّفَسَ الآناتِ لقَالَ: ﴿ فِي اللَّيلِ والنَّهارِ » إِذَن: هُمْ يُلهَمُون التَّسبيحَ كَمَا نُلهَمُ نحْنُ النَّفَسَ دَائًا بِدُونِ تُكلُّفٍ، وهُمْ كَذلِك: يُسبِّحُونَ اللَّيلَ والنَّهارَ لَا يَفتُرُونَ.

[٣] قَوْلُهُ: «حَجَبَهُمُ اللهُ عَنَّا، فَلَا نَرَاهُمْ»: والحِكمَةُ مِنْ ذلِكَ مِنْ وَجْهَينِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَن يَكُونَ إِيمَانُنا بِمِمْ إِيْمَانًا بِالغَيْبِ، والإِيمَانُ بالغَيْبِ هُو الَّذِي يُمدَح عَلَيه الإِنْسَانُ، وهُو الَّذِي يَنفَعُ الإِنْسَانَ.

أمَّا الإِيمَانُ بِالْمُشاهَدَةِ فَلَا يُحمَدُ عَلَيهِ الإِنْسَانُ، ولَا يَنْتَفِعُ بِهِ ذَلِكَ الانتِفَاعَ، ولهَذَا إِذَا حضَرَ المَوتُ وآمَنَ الإِنْسَانُ بعْدَ حُضُورِ المَوْتِ لَا يَنفَعُهُ الإِيمَانُ لأَنَّهِ الْآنَ مُشاهَدٌ.

الوَجْهُ الثَّاني: لئَلَّا ننْزَعِجَ لَو كُنَّا نَرَى المَلائِكة معَنَا، عَنِ اليَمِينِ وعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ، ويحضُرُونَ الـدُّروسَ، ويجْلِسُون عَلَى أَبْوَابِ المسَاجِدِ يَـوْم الجُمُعَةِ، يَكتُبُونَ

وَرُبَّمَا كَشَفَهُمْ لِبَعْضِ عِبَادِهِ فَقَدْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ جِبْرِيلَ علَى صُورَتِهِ لَهُ سِتُّ مِئةِ جَنَاحِ قَدْ سَدَّ الأُفْقَ [1]. وَتَمَثَّلَ جِبْرِيلُ لَمْرِيمَ بَشَرًا سَوِيًّا [٢].....

الأوَّلَ فالأَوَّلَ، ومَا أَشبَه ذلِكَ، لرُبَّها كَانَ مِنْ هَذَا قَلَقٌ وانْزِعَاجٌ، لاسِيَّها مِنْ صِغَارِ العُقُولِ؛ لهَذَا كَانَ مِنَ الحِكْمةِ أَنْ يَحِجُبَهُمُ اللهُ عَنَّا.

[1] قَوْلُهُ: «وَرُبَّمَا كَشَفَهُمْ لَبَعْضِ عِبَادِهِ، فَقَدْ رَأَى النَّبِيُّ عَلَى جَبِرِيلَ عَلَى صُورَتِهِ، لَهُ سِتُّ مِئَةِ جَنَاحٍ، قَدْ سَدَّ الأَفْقَ» «رُبَّمَا» هذِهِ للتَّقليلِ، «سِتَّ مَئَةِ جَنَاحٍ» (أ) لِمَلَكِ وَاحِدٍ، «قَدْ سَدَّ الأَفْقَ كُلَّه» (٢) حَتَّى كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهُ فِي غَارِ حِرَاء لَهَ رَاهُ لِ سَلَّا وَاحِدٍ، «قَدْ سَدَّ الأَفْقَ كُلَّه» (٢) حَتَّى كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهُ فِي غَارِ حِرَاء لَهَ رَاهُ لَا يَرَى السَّمَاءَ إطلاقًا، يَعْنِي قَد انْحجَبَتِ السَّمَاء عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بِهَا شَاهَدَه مِنْ جَبِرِيلَ، وَعِنْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَدَّ الأَفْقَ، يَعْنِي الأَفْق الشَّرقيَّ، أَوِ الغَربيَّ، أَو الشَّمَانِيَ، وَبِيلَ، وَعِنْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَدَّ الأَفْقَ، يَعْنِي الأَفْق الشَّرقيَّ، أَو الغَربيَّ، أَو الشَّمَانِيَ، أَو الشَّمَانَ الظَّاهِرَ الأَوْلُ.

فإِنْ قَالَ قَائِل: كَشْفُ الْمَلائِكةِ لَبَعْضِ عِبادِ اللهِ؛ هَلْ هَذَا الأَمْرُ مَا زَالَ سَارِيًا أَمْ هُو خَاصٌّ بزَمَنِ النَّبُوَّةِ؟

فا جَوابُ: الظَّاهرُ أَنَّه قَد يُكشَفُ لسَبَبٍ، مِثْلَ مَا لَوْ ضَاعَ أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ فَأَكْرَمَهُ اللهُ تَعَالَى بِالْمَكِ يَدلُّه، فَهَذَا قَدْ يكُونُ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَمَمَثَلَ جَبْرِيلُ لَمريمَ بَشَرًا سَوِيًا» أَي تَامَّا، تَامُّ البَشريَّةِ، كأنَّه إِنسانُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، رقم (٣٢٣٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب في ذكر سدرة المنتهى، رقم (١٧٤)، من حديث ابن مسعود رَضَالِلَهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجِه البِخَارِي: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، رقم (٣٢٣٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب معنى قول الله عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ ﴾، رقم (١٧٧)، من حديث عائشة رَخِوَاللَّهُ عَنْهَا.

فَخَاطَبَتْهُ وَخَاطَبَهَا [1]، وَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَعِنْدَهُ الصَّحَابَةُ بِصُورَةِ رَجُلِ لَا يُعْرَفُ وَلَا يُرَى عَلَيْهِ أَثُرُ السَّفَرِ، شَدِيدِ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدِ سَوَادِ الشَّعْرِ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَخَاطَبَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَالسَّذِي عَلَيْهِ وَخَاطَبَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْهُ جِبْرِيلُ [1]. النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ أَنَّهُ جِبْرِيلُ [1].

[1] قَوْلُهُ: «فَخَاطَبَتُهُ وَخَاطَبَهَا» كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرَا سَوِيًا ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرَا سَوِيًا ﴿ فَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ لَهَا بَشَرَا سَوِيًا ﴿ فَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ﴿ فَالَا إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ ﴾ أعطيكِ بِدُونِ ممازَجَةٍ رَبِّكِ لِأَهَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ بِدُونِ ممازَجَةٍ وبَدُونِ مُحازَجَةٍ وبَدُونِ مُحَارَجَةٍ وبَدُونِ مُحَارِبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا هَدَتْهُ وكَأَنَّهُ بَشَرٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ – وعنْدَهُ الصَّحابَةُ – بصُورَةِ رَجُلٍ لَا يُعرَفُ، ولَا يُرَى عَلَيه أَثَرُ السَّفرِ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَسْنَدَ رُكَبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَي النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيهِ عَلَى فَخِذَيهِ، وَخَاطَبَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَخَاطَبَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَخِذَيهِ، وَخَاطَبَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَخَاطَبَهُ النَّبِيُ وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ بِأَنَّه جِبِرِيلُ » كَمَا فِي حَدِيثِ عُمرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَخُولَابُهُ النَّبِيُّ وَخُولَابُهُ النَّبِيُ وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ بِأَنَّه جِبِرِيلُ » كَمَا فِي حَدِيثِ عُمرَ ابْنِ الخَطَّابِ رَضَالِتُهُ وَهُو مَشُهورٌ، مَعرُوفٌ (١).

فإِنْ قَالَ قَائِل: كَيْفَ نُوفِّق بَيْنَ كَوْنِ الْمَلائِكَةِ يَظْهَرُون لَبَعْضِ النَّاس، وبَيْنَ قَولِنَا: «إنَّهُم مِنْ عَالِم الغَيْبِ»؟

فالجَوابُ: الأشياءُ النَّادرَةُ لَا تَخْرِمُ القَواعِدَ الثَّابِتَةَ، فالأَصْلُ أَنَّهُم لَا يظْهَرُون، وهُمْ مِنْ عَالَمِ الغَيْبِ، ومَعَ ذَلِكَ قَد وهُمْ مِنْ عَالَمِ الغَيْبِ، ومَعَ ذَلِكَ قَد يُشاهَدُون. فالأشْيَاءُ النَّادرَةُ لَا حُكْمَ لَهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الإيهان والإسلام، رقم (٨).

وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلْمَلَائِكَةِ أَعْمَالًا كُلِّفُوا بِهَا[١].

فَمِنْهُمْ جِبْرِيلُ: الْمُوكَّلُ بِالوَحْيِ، يَنْزِلُ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَنْبِيائِهِ وَرُسُلِهِ [7].

وَمِنْهُمْ مِيكَائِيلُ: المُوكَّلُ بِالمَطَرِ وَالنَّبَاتِ [1].

[١] قَوْلُهُ: «وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ للمَلائِكَةِ أَعْمَالًا كُلِّفُوا بِهَا» الأَوَّلُ: إِيمَانٌ بوُجودِهِمْ، وكَيْفِيَّة أَجسَامِهِمْ، الثَّانِي: أَعْمَاهم.

[٢] قَوْلُهُ: «فَمِنْهُمْ جِبْرِيلُ اللَّوكَّلُ بالوَحْيِ، يَنْزِلُ بِهِ مِنْ عِنْدَ اللهِ، عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ» وبِنَاءً عَلَى ذلِكَ: فإِنَّ جِبْريلَ أَفضَلُ الرُّسُلِ؛ لأَنَّ اللهَ تعَالَى خَصَّهُ بالوَحْيِ، الَّذِي هُوَ إِبْلَاغُ الشَّرائِعِ إِلَى الْحَلْقِ، وشرَفُ الْعَمَلِ يَدُنُّ عَلَى شَرْفِ الْعَامِل.

[٣] قَوْلُهُ: «ومِنْهُم مِيكَائِيلُ، المُوكَل بالمَطر والنَّبَاتِ» فالمُوكَّل بالمَطرِ فِي أَيِّ مَكَانٍ مِنَ الأَرْضِ هُو مَلَكُ وَاحِدٌ، لَكِنَّ قُدرَةَ المَلائِكَةِ لاَ تُنسَبُ إلَيْهَا قُدرَة النَّاس، بَلْ ولا الجِنُّ، فالمَلكُ أَقْوَى مِنَ الجِنِّ، وأَقْدَرُ، فَفِي قِصَّةِ سُليمَانَ عَيْهَ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَيُكُمُ مَ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا فَبَلَ أَن يَأْتُونِ فَفِي قِصَّةِ سُليمَانَ عَيْهِ الصَّلامُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَيْكُمُ مَ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا فَبَلَ أَن يَأْتُونِ مُسَلِمِينَ ﴿ فَالَ عِفْرِيتُ مِن الْمِينَ الْمِينَ الْمِينِ اللهَ النمانِهُ إِلَى الْمُولِي اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عِنْدَهُ وَقَلْ اللهَ اللهَ عِنْدَهُ وَقَلْ اللهَ باللهِ بالسَمِهِ وَكَانَ لَهُ وَقْتُ مُحَدَّدٌ يَقُومُ فِيهِ: ﴿ فَالَ الكَتَابِ قَالَ العُلَمَاء رَحَهُ اللهَ اللهَ بالسَمِهِ وَكَانَ لَهُ وَقْتُ مُكَدَّدُ اللهَ عَلْمُ مِنَ الكِتَابِ قَالَ العُلَمَاء رَحَهُ اللهَ اللهَ بالسَمِهِ اللهَ عَلْمَ مِنَ الكَوْتَابِ قَالَ العُلَمَاء وَحَهُ اللهَ اللهَ بالسَمِهِ اللهَ عَلْمُ مِن الأَوْل بِلا شَكَ، يَقُولُ: ﴿ فَلَمَا رَعَالُ أَنِ أَستَقَرَّ عِنْدَ سُليمَانَ عَلَيْهِ السَّكَمْ ، فَهَذَا مِن فَضُلِ رَقِي ﴾ اللمَّاتُ عَلَى التَّرَيْ التَعْقِيسِ إِلَى أَنِ أَستَقَرَّ عِنْدَ سُليمَانَ عَلَيْهِ السَّكَمْ ، فَهَذَا مِن فَضُلِ رَقِي ﴾ المَّاعُ مِنَ الأَوَّل بِلَا شَكَ، يَقُولُ: ﴿ فَلَمَا رَعَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ, قَالَ هَنَا مِن فَضُلِ رَقِي ﴾ الفَاءُ تَدلُّ عَلَى التَّرتيب والتَعقِيب.

# وَمِنْهُمْ إِسْرَافِيلُ: المُوكَّلُ بِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ حِينَ الصَّعْقِ وَالنُّشُورِ [1].

وقَوْلُهُ: ﴿مُسْتَقِرًا عِندَهُۥ﴾ أَوْرَدَ بَعْضِ النُّحاةِ إِشْكَالًا عَلَى هَذَا، وهُوَ: أَنَّ المَعرُوفَ أَنَّ الجَارَّ والمَجرُورَ يَكُون عَامِلُهُ مَحَذُوفًا، تَقُولُ: زَيدٌ فِي البَيْتِ، أَيْ: مُستقِرُّ فِي البَيْتِ، ولَا يصِحُّ أَنْ تَقُول مُستقِرُ فِي البَيْتِ، وهُنَا قَالَ: ﴿مُسْتَقِرًا عِندَهُۥ﴾.

وأَجَابُوا عَنْ ذَلِكَ: بأَنَّ الاستِقْرَارَ نَوعَانِ: استِقْرَارٌ عَامٌّ وهُو مُتعلَّقُ الظَّرفِ، والجَارِّ والمَجرُورِ، وهَذَا لَا يُذكَرُ، واستقرَارٌ خَاصُّ، وهَذَا لَا يُدَكرِهِ، فيكُونَ ﴿ مُسْتَقِرًا عِندَهُ ﴾ يَعْنِي رَآهُ، وكَأَنَّهُ بَقِيَ فِي هَذَا المُكَانِ مُدَّةً، حَتَّى صَارَ مُستقرًا فِي هَذَا المُكَانِ مُدَّةً، حَتَّى صَارَ مُستقرًا فِي هَذَا المُكَانِ، ولَيْسَ المُرادُ بذَلِكَ الاستقِرَارَ العَامَّ؛ لأَنَّه لَو كَانَ كَذلِكَ مَا ذُكِرَ المُتعلَّق.

[1] قَوْلُهُ: «وَمِنْهُم إسرَافِيلُ المُوكَّلُ بِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ، حِينَ الصَّعقِ والنَّشُورِ» إسرَافِيلُ عَلَيْهِ الصُّورِ، وكَّلَهُ اللهُ تعَالَى بالنَّفخِ إِنِي الصُّورِ، وكَّلَهُ اللهُ تعَالَى بالنَّفخِ إِنِي الصُّورِ، وكَّلَهُ اللهُ تعَالَى بالنَّفخِ فِيهِ.

و «الصُّورُ» قَالَ العُلَمَاءُ فِي وَصْفِهِ: إنَّه قَرْنٌ عَظِيمٌ وَاسِعٌ، سِعَتُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءُ وَالأَرْضِ، يُنفَخُ فِيهِ، وإِذَا كَانَ النَّافِخُ ملكًا –والمَلكُ قَوِيُّ – والمَنْفُوخُ فِيهِ قَرْنًا وَاسِعًا –سعَةَ السَّمَاءِ والأَرْضِ –؛ فإِنَّ صَوتَهُ سيَكُونُ شَدِيدًا، ولهَذَا يَفزَعُ النَّاس، ويَصْعَقُون، يَعْنِي: يَمُوتُون مِنْ شِدَّةِ مَا سَمِعُوا، ثمَّ يَنفُخُ فِيهِ أَخْرَى فإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ.

ولهَذَا قَالَ: «حِينَ الصَّعْقِ»، وهِيَ وَاحِدَةٌ، «والنَّشُورِ» هَذِهِ الثَّانيَةُ؛ ولهَذَا كَانَ الرَّاجِحُ أَنَّ النَّفَخَ فِي الصُّورِ اثْنَتَانِ: نفْخَةُ الصَّعقِ، وهِيَ نَفْخَةُ الفَزَعِ؛ لَكِنْ يَفزَعُونَ أَوَّلًا ثُمَّ يَصْعَقُون؛ ونفْخَةُ البَعْثِ.

وَمِنْهُمْ مَلَكُ المَوْتِ: المُوكَّلُ بِقَبْضِ الأَرْوَاحِ عِنْدَ المَوْتِ<sup>[1]</sup>. وَمِنْهُمْ مَلَكُ الجِبَالِ: المُوكَّلُ بِهَا<sup>[۲]</sup>.

فَائِدَةٌ: إِسرَ افِيلُ وَرَدَ أَنَّه مِنْ حَمَلَةِ العَرْشِ (١)، أمَّا جِبرِيلُ وميكَائِيلُ فَلَمْ يَرِدْ.

[1] قَوْلُهُ: «ومِنْهُمْ مَلَكُ المَوْتِ، المُوكَّلُ بِقَبْضِ الأَرْوَاحِ عِنْدَ المَوْتِ» ويدُلُّ لهَذَا قَولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿قُلْ يَنَوَفَىٰكُم مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة:١١].

ووَرَدَ فِي بَعْضِ الإسرَ ائيليَّاتِ أَنَّ اسمَهُ عزرائيلُ، ولَيْس كَذلِكَ، ولهَذَا لَا يجِلُّ لِنَا أَنْ نُسمِّيَهُ عزرائيل؛ لعَدَمِ ثُبُوتِ ذَلِكَ عَنِ المَعْصُومِ، بَل نَقُول كَمَا قَالَ رَبُّنا عَزَّهَجَلً مَلَكُ المَوْتِ.

فإِنْ قَالَ قَائِل: كَيْف نَجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَنَّهُ يَتَوَفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَ ا [الزمر:٤٢] وقَوْلِهِ: ﴿قُلْ يَنُوفَكُمُ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ﴾ [السجدة:١١] وقَوْلِهِ: ﴿قَوْفَتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام:٦١]؟

فالجَوَابُ: أَمَّا إِسنَادُ الوَفَاةِ إِلَى اللهِ فَهُوَ إِسنَادُ الأَمْرِ إِلَى أَهْلِهِ؛ لأَنَّ هَوُّ لَاءِ الرُّسلِ الَّذِينَ يَقبِضُونَ الأَرْوَاحَ إِنَّمَا يَقبِضُونَهَا بأَمْرِ اللهِ، كَمَا تَقُولُ: بَنَى الْمَلِكُ الْمَدِينَةَ، أَيْ أَمَرَ بِينَائِهَا، إِذَنِ: اللهُ يَتَوفَّى الأَنْفُسَ؛ لأنَّهَا بأَمْرِهِ وإِنَّمَا أَضَافَ اللهُ الوَفَاةَ إِلَى مَلَكِ المَوْتِ؛ لِإِنَّهَا، إِذَنِ يَتُولَى قَبْضَ الأَرْوَاحَ، وأضَافَهُ إِلَى الرُّسُلِ؛ لأَنَّهُم يأخُذُونَ الرُّوحَ بعْدَ أَنْ لأَنَّهُ اللَّوْمَ المَوْقِ، لَا يَدعُونَها فِي يدِهِ طَرْفَةً، ثمَّ يُكفِّنُونها بالكَفَنِ الَّذِي مَعَهُمْ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَمِنْهُمْ مَلَكُ الجِبَالِ المُوكَّلُ بِهَا» كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٢/ ٦٩٧-٦٩٨)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٦٥-٦٦)، من حديث ابن عباس رَضَالَتُهُ عَنْهُا.

حِينَ رَجَعَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائفِ، بعْدَ أَنْ دَعَاهُمْ ولم يُفِقْ إِلَّا فِي قَرْنِ الثَّعالِبِ؛ لأَنَّ أَهْلَ الطَّائفِ أَسَاءُوا مُعامَلتَهُم إِيَّاهُ عَلِيَّةٍ حَيثُ اصْطَفُّوا صَفَّين، وجَعلُوا يَهتِفُون بالشَّخريَةِ بِهِ، وجَعلَ سُفهَاؤُهم يَرمُونَهُ بالحِجَارَةِ، حَتَّى أَدْمَوْا عَقِبَهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فطرِدَ مُشرَّدًا عَلَى هَذَا الوَجْه، وهَذَا أَمْرٌ صَعْبُ أَكثَرَ مَمَّا فعَلَهُ أَهْلُ مَكَّةً بِهِ عِنْدَ الهجرَةِ، ولذَلِكَ لَمْ يُفِقْ عَلِيَةٍ إِلَّا فِي قَرْنِ الثَّعالِب.

ومِنْ هُنَا نَنْطَلِقُ إِلَى: أَنَّهُ يجِبُ عَلَى الدَّاعِيَةِ أَنْ يُشْعِرَ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى اللهِ، لَا إِلَى فَرْضِ السَّيطَرَةِ، أَو إِتمَامِ الكَلِمَةِ، أَو إِبْرَادِ الغيرَةِ؛ لأَنَّ هَذَا خَطَأُ، ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكِ، فأيُّ وسيْلَةٍ يحصُلُ بِهَا المقصُودُ وَلَو كَانَ فِيهَا غضَاضَةٌ عَلَيْك فاعْمَلْهَا، حَتَّى لَـو شَاهَدْتَ الـرَّجُل يفْعَلُ المُنكَـرَ أَمَامَكَ لَكِـنْ تَرْجُـو أَنْ يَصلُـحَ فاصْبِرْ؛ لأَنَّ هَذَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء، رقم (٣٢٣١)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين، رقم (١٧٩٥)، من حديث عائشة رَضَاً لِللهُ عَنْهَا.

هو المَقصُودُ، ولَيْسَ أَنْ تُطفِئ حرارَةَ الغيرَةِ، أَو أَنْ تَنْتَقِمَ لنَفْسِكَ، بَلِ المَقصُودُ إصْلَاحُ هَذا الرَّجُل إِلَى دِينِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ.

لَا تَكُنْ مِمَّن يَدْعُو إِلَى نَفْسِهِ، بَل كُنْ مِمَّن يَدْعُو إِلَى رَبِّهِ بِالحِكْمَةِ والمَوعِظَةِ الْحَسنَةِ، حَتَّى لَوْ أَفْضَى الْحَالُ إِلَى أَنْ تَضْحَكَ فِي وَجْه الْفَاسِقِ، مِنْ أَجْلِ إِدْخَالِ السُّرورِ عَلَيْه، واستعِدَادِهِ لْقَبُولِ مَا تَقُولُ فَافْعَلْ، فَقَدْ تَنَازَلَ النَّبِيُّ عَيْلِا عَنْ حَقِّ كَبيرٍ، وَخَلَام وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ الحُديبيةِ.

حَيْثُ حَصَلَ مِنْ جُمْلة الشُّروطِ الثَّقيلَةِ أَنْ يُرَدَّ هَذَا الَّذِي جَاءَ مُعتمِرًا إِلَى بَيْتِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، بيْنَهَا لَوْ جَاءَ أعرَابيُّ مِنْ أخْبَثِ النَّاس شِرْكًا ليَعتَمِرَ فإنَّه لَا يُرَدُّ، وهَذِه غضَاضَةٌ عظِيمَةٌ.

ومِنْهَا: أَنَّه الْتَزَمَ عَلَيْ بِاللَّا يُكتَبَ: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، وذَلِك لَمَّا أَمْلَى عَلَى الكَاتِبِ: اكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحمنِ الرَّحمنِ قَالُ: مَاذَا أَعْرِفُ الرَّحمنَ، قَالَ: مَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالُوا: اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، مَعَ أَنَّ الرَّسُولَ أَكْتُبُ؟ قَالُوا: اكتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، مَعَ أَنَّ الرَّسُولَ أَكْتُبُ؟ يعلَمُ أَنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الرَّحَنُ.

ومِنْهَا: أَنَّه لَـ اَ قَالَ: هَذَا مَا قَضَى عَلَيه رَسُولُ اللهِ قَالُوا: لَا تَكْتُبْ رَسُولَ الله، لَو نَعْلَمُ أَنَّك رَسُولُ اللهِ مَا قَاتَلْنَاكَ، ولَا صَدَدْنَاك، قَالَ: مَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالُوا: اكتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ولكِنَّهُ قَالَ: «واللهِ إِنَّي لرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبتُمُونِي»، حتَّى لَا يفْهَمَ فَاهِمٌ زَوالَ وَصْفِ الرِّسالَةِ لَهُ.

ومِنْهَا: أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْهِم مُسلِمًا وَجَبَ أَنْ نَـرُدَّهُ إِلَيْهِم، ومَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِم

وَمِنْهُمْ مَالِكٌ: خَازِنُ النَّارِ [١].

وَمِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ مُوَكَّلُونَ بِالأَجِنَّةِ فِي الأَرْحَامِ [٢]،....

لَا يَرِدُّونَهُ، وَهَذَا مِنْ أَثْقَلِ مَا يَكُونُ، وَمَعَ ذَلِكَ قَبِلَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ لأَنَهُم أَبُوا أَن يُجْرُوا الصُّلَحَ إلَّا عَلَى هَذَا، وبِدُونِ أَي تنَازُلٍ مِنْهُم، وقَدْ أَقْسَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ إِلَّا عَلَى هَذَا، وبِدُونِ أَي تنَازُلٍ مِنْهُم، وقَدْ أَقْسَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَبِي اللَّهِ إِللَّا أَجَابَهُم إِلَيْهَا، حِين برَكَتِ النَّاقَةُ أَنْ لَا يسألُوه خُطَّةً يُعظِّمُون بِهَا حُرمَاتِ اللهِ إلَّا أَجَابَهُم إِلَيْهَا، وإلَّا مَنْ يَستطيعُ هَذَا ؟! ومِن ثَمَّ فَعَلَ عُمرُ مَا فَعَلَ نحْوَ هَذَا الشَّرطِ.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ: فالمَقصُودُ مِنْ هَذَا هُوَ أَنَّ الإِنْسانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يدعُوَ إِلَى اللهِ للهِ تعالى لَا لنَفْسِهِ.

انْطلَقْنَا بَهَذَا الكَلامِ مِنْ قَولِ الرَّسُولِ ﷺ لَمَلَكِ الجِبَالِ: «أَسْتَأْنِي بِهِمْ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَصْلَابِمْ مَنْ يَعبُدُ اللهَ»، وقَدْ تَحَقَّقَ هَذَا التَّوقُّع والرَّجَاءُ فَخَرَجَ مِنْ أَصْلَابِ هَؤُلاءِ مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وقَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وعَلَا بِهِ دِينُ اللهِ عَزَّيَجَلَ، والمَسْأَلَةُ مَشْهُورَةٌ مَعرُوفةٌ.

[1] قَوْلُهُ: «وَمِنْهُم مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ»؛ لقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَنَادَوَا يَكَاكِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكِ ۚ قَالَ إِنَّكُم مَّكِكُونَ ﴾ [الزخرف:٧٧]. فنُؤمِنُ بأَنَّ هَذَا الْمَلَكَ اسْمُهُ «مَالِكٌ» وأَنَّهُ خَازِنُ النَّارِ.

[٢] مِنْ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَّاعَةِ الإِيمَانُ بالمَلائِكَةِ، مَعَ أَنَّ المَلائِكَةَ عَالمُ عَييِّ، لَكِنَّ هَذِه فائِدَةُ الإِيمَانُ أَنْ يُؤمِنَ الإِنسَانُ بالغَيبِ كَمَا يُؤمِنُ بالمشَاهدَةِ، وَنَحْن رُبَّهَا نَتَّهِم أَعينَنا وأسمَاعَنَا، ولَكِن لَا نتَّهِمُ خَبرَ اللهِ ورسُولِهِ، فنُؤمِنُ بوُجودِ اللهِ عَينَنا وأسمَاعَنَا، ولَكِن لَا نتَّهِمُ خَبرَ اللهِ ورسُولِهِ، فنُؤمِنُ بوُجودِ اللهِ عَينَنا وأسمَاعَنَا، ولَكِن لَا نتَّهِمُ خَبرَ اللهِ ورسُولِهِ، فنُؤمِنُ بوُجودِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

وَآخَرُونَ مُوكَّلُونَ بِحِفْظِ بَنِي آدَمَ<sup>[۱]</sup>، وَآخَرُونَ مُوكَّلُونَ بِكِتَابَةِ أَعْمَالِهِمْ، لِكُلِّ شَخْصٍ مَلَكَانِ<sup>[۲]</sup>، ﴿عَنِ ٱلنِّمَالِ فَعِيدُ ﴿ اللَّهُ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبُ عَيدُ ﴾ [ق:١٧-١٨].

ومِنْ ذَلِك: «مَلائِكَةٌ مُوكَلُونَ بِالأَجِنَّةِ فِي الأَرْحَامِ» دَلِيلُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَبِدِ اللهِ النِ مسعُودِ رَضَالِيَّةَ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصدُوقُ «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُبُعثُ أَوْ يُرْسَلُ إِلَيْهِ المُلكُ فَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، وَيُؤْمَرُ بَأَرْبِعِ كَلِمَاتٍ، بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَعَمَلِهِ، وَأَجْلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٌ» (١).

[1] قَوْلُهُ: ﴿وَآخَرُونَ مُوكَّلُونَ بِحِفْظِ بَنِي آدَمَ» قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَهُ. مُعَقِّبَتُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. يَحَفَظُونَهُ رَمِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد:١١].

[٢] قَوْلُهُ: ﴿وَآخَرُونَ مُوكَّلُونَ بَكَتَابَةِ أَعْمَالِهِمْ، لِكُلِّ شَخْصٍ مَلَكَانِ، ﴿عَنِ ٱلْمَيْدِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ ﴿ هَذَانَ مَلَكَان مُوكَّلانِ بَحِفْظِ الأَعْمَالِ، ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ بَحِفْظِ الأَعْمَالِ، ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ ﴾ أَيْ: مُراقِبٌ حَافِظٌ، ﴿ عَتِيدٌ ﴾ حَاضِرٌ لَا يغِيبُ عَنْهُ.

وقَوْلُه: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ ﴾ أَهْلُ النَّحوِ يَقُولُونَ: إِنَّ ﴿ مِن ﴾ هُنَا ﴿ زَائِدَةٌ زَائِدَةٌ ﴾ ومَعْنَى ﴿ زَائِدَةٌ ﴿ وَائِدَةٌ ﴿ فَا اللَّفْظِ وَزَائِدَةٌ ﴿ فِي اللَّفْظِ وَزَائِدَةٌ ﴿ فِي اللَّغْنَى ، يَعْنِي: تُفِيدُ مَعْنَى زَائِدًا عَمَّا لَكُ وَلَئِدَةٌ فِي اللَّهْ فَي النَّائِدُ هُوَ التَّوكِيدُ ؛ لأنَّه لَو كَانَ تَركِيبُ الآيَةِ: (مَا يلفِظُ قَوْلًا إِلَّا لَدَيْهِ ) لَذَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الرَّقِيبَ والعَتِيدَ حَاضِر انِ عِنْد كُلِّ قَوْلٍ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم (٣٢٠٨)، وأخرجه مسلم: كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، رقم (٢٦٤٣).

لَكِن إِذَا قَالَ: (مِنْ قَوْلٍ) صَارَ أَبلَغَ فِي النَّفْي، ونظِيرُ ذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ [المائدة:١٩]. أي مَا جَاءَنا بَشِيرٌ ولَا نَذِيرٌ.

وقَوْلُهُ: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ ﴾ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، مُؤكَّدَةٌ بـ ﴿مِن ﴾ الزَّائِدَةِ إعْرَابًا، الَّتِي أَفَادَتِ الزِّيادَةَ معْنًى.

إِذَنْ: أَيُّ قَوْلٍ فَإِنَّ لَدَيْهِ الرَّقِيبَ الْعَتِيدَ، ويَكتُبُ أَيَّ قَوْلٍ؟ نَقُول: أَمَّا الحَسَنَاتُ فَتُكتَبُ وَلَا إِشْكَالَ، وأَمَّا الْكَلَامُ الَّذِي لَا يَدْخُلِ فَتُكتَبُ وَلَا إِشْكَالَ، وأَمَّا الْكَلَامُ الَّذِي لَا يَدْخُل فِي هَذَا وَلَا هَذَا فَظَاهِرُ الآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّه يُكتَبُ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ ﴾ [ق:١٨]. أَيَّ قَوْلٍ فَي هَذَا وَلَا هَذَا فَلَا شَيْء، واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ. فإذَا كَانَ صُنْعُ الإِنْسَانِ لشَريطِ يَقُول، فيكتَبُ كُلُّ شَيْء، واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ. فإذَا كَانَ صُنْعُ الإِنْسَانِ لشَريطِ التَّسجِيلِ يُسجِّلُ كُلُّ مَا يَلْفِطُ بِهِ الإِنْسَانُ، فَهَا بَالُك بِهَا فِي أَيْدِي المَلائِكةِ، الَّذِينَ هُمْ مُسخَّرُون بأَمْرِ اللهِ تَعَالَى؟!

وقالَ بَعْض العُلَماء رَحِمَهُ اللَّهُ: إنَّهُم لَا يَكتُبون إلَّا مَا يتَرَتَّبُ عَلَيه ثَوَابٌ أَو عِقَابٌ. ودخَلَ رَجُلٌ عَلَى الإمَامِ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ، فوَجَدَهُ يئِنُّ مِنْ مَرَضٍ أَلاَّ بِه، فقَالَ لَهُ: إنَّ طَاوُسًا -وهُو أَحَدُ التَّابِعِينَ المَشْهُورِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ- يَقُول: إنَّ المَلائِكةَ تَكتُبُ حتَّى أَنِينَ المَريضِ فِي مرَضِهِ، فأَمْسَكَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ الأنِينِ، خَوْفًا مِنْ أَنْ يُكتَبُ (1).

وهَذَا يدلُّ علَى أَنَّ كُلَّ شَيْء يَلفِظُ بِه الإِنْسَانُ فَهُو مَكتُوبٌ عَلَيْه، لَكِنَّ الجَزَاءَ عَلَى حَسَبِ العَمَلِ، فيُجزَى بالحسَنَةِ الحسنَةُ بعَشَرَةِ أَمثَالِهَا، ويُجزَى بالسَّيِّئةِ سيَّئةٌ بمِثْلِهَا.

<sup>(</sup>١) انظر: المناقب لابن الجوزي (ص:٤٦٥)، والآداب الشرعية (٢/ ١٧٥).

وَآخَرُونَ مُوَكَّلُونَ بِسُؤَالِ المَيِّتِ، بَعْدَ الإِنْتِهَاءِ مِنْ تَسْلِيمِهِ إِلَى مَثْوَاهُ<sup>[1]</sup>،.....

#### والمسْأَلَةُ عِنْدِي مُحتمِلَةٌ لَهَذَا وهَذَا.

مَسْأَلَةُ: وَرَدَ أَنَّ الْمَلَكَ الَّذِي عَنْ يَمِينِ الإِنْسان يَأْمُرُ الْمَلَكَ الَّذِي عَن يسَارِهِ إِذَا أَذْنَبَ الإِنْسان ذنبًا ألَّا يَكتُبَه، حتَّى يَنظُرَ أيتُوبُ أَمْ لَا؛ فهَل هَذا صَحِيح أَمْ لَا؟

الجَوَابُ: هَذَا الحَدِيث فِيه نظرٌ، والظَّاهِرُ أنَّهَا تُكتَبُ كالحَسَنَةِ فَوْرًا، ثمَّ إذَا تَابَ اللهُ علَيْه.

مَسْأَلَةٌ أُخْرَى: هَل يَدْخُلُ فِي الكتَابَةِ الأعْمَالُ القَلبِيَّةُ، الَّتِي لَا يَتلفَّظُ بِهَا الإِنْسَانُ؟ نَقُول: أَمَّا الهَمُّ فَيُكتَبُ، وأَمَّا مُجُرَّدُ حَدِيث النَّفْس فَلَا يُكتَبُ؛ فإنَّ الإِنْسَانَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فإنَّه مَعفُقٌ عَنْهُ، لَكِن إِذَا هَمَّ بِهِ، وعَزَمَ عَلَيه كَتَبَتْهُ اللَائِكَةُ.

[1] قَوْلُهُ: «وَآخَرُونَ مُوكَّلُون بسُؤَالِ الْمَيِّتِ، بَعْدَ الانتِهَاءِ مِنْ تَسلِيمِهِ إِلَى مَثْوَاهُ» قَوْلُهُ: «آخَرُونَ مُوكَّلُون بسُؤَالِ المَيِّتِ» هَلْ هَذَا السُّؤالُ يَكُون عِنْد الدَّفنِ أَو بعْدَ الدَّفنِ أَو مَاذَا؟ المؤلِّفُ يَقُول: «بعْدَ الانتِهَاءِ مِنْ تَسليمِهِ إِلَى مَثْوَاهُ» فإذَا سُلِّمَ إِلَى مَثْوَاهُ» فإذَا سُلِّمَ إِلَى مَثْوَاهُ فَإِذَا سُلِّمَ إِلَى مَثْوَاهُ فَإِذَا سُلِّمَ

وعَلَى هَذَا فالإِنْسَانُ المَيِّتُ الَّذِي وُضِعَ فِي ثَلاجَةِ المَوْتَى لُدَّةِ يَومِينَ أَوْ ثَلَاثَةٍ - مَثَلًا - لَا يُسْأَلُ؛ لأَنَّه حتَّى الْآنَ لَمْ يُسلَّم إِلَى عَالَمِ الآخِرَةِ، بيْنَها الإِنْسَانُ الَّذِي مَاتَ فِي البَحْرِ - والشَّاطِئُ بَعِيدٌ - ثمَّ أُرسِلَ فِي المَاءِ فإنَّه يُسألُ.

وعَلَى هَذَا فَتُعتَبَرُ العِبَارَةُ: «بعْدَ الانتِهَاءِ مِنْ تَسلِيمِهِ إِلَى مَثْوَاهُ» عبَارَةً دَقيقةً أُمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فإنَّه لَا يُسأَلُ.

يَأْتِيهِ مَلَكَانِ، يَسْأَلَانِهِ عَنْ رَبِّهِ، وَدِينِهِ، وَنَبِيِّهِ [١]. فَـ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ [٢].....

[1] قَوْلُه: «يَأْتِيه مَلَكَانِ، يَسَأَلَانِهِ عَنْ رَبِّهِ وِدِينِهِ ونَبيِّهِ» ثَلَاثِ مَسَائِلَ، وعَلَى هَذَا بَنَى شَيْخُ الإِسْلام مُحُمَّدُ بْنُ عبدِ الوهَّابِ رَحَمَهُ اللَّهُ رِسَالتَهُ المَعرُوفَةَ بـ(الأُصول الثَّلاثَة) علَى أَنَّه يُسأَلُ عَنْ رَبِّهِ ودِينِهِ ونَبيِّهِ.

وهَؤُلاءِ المَلائِكة الَّذِين يَأْتُونَ فِي القَبْرِ هَلْ هُمُ المَلائِكةُ المُوكَّلونَ بحِفْظِ الأعْمَالِ وكِتَابَتِهَا أَمْ هُمْ غَيرُهُم؟

الجَوابُ أَنْ نَقُول: اللهُ أَعلَمُ، فَهَذِهِ أُمُورٌ غيبيَّةٌ لَا نَتَكَلَّمُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا بِهَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ فَاللهُ أَعلَمُ، ويحتَمِلُ أَنْ يُقَالَ لَمُؤُلاءِ الَّذِينِ يَكَتُبُونِ أَعَمَالَ بَنِي آدَمَ: انْتَهَى عَمَلُكم فَاخْتَبِرُوا هَذَا الرَّجُل، ويحتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ هَؤَلاءِ المَلائِكةَ خَاصُّونَ بسُؤالِ الأَمْوَاتِ.

المُهمُّ: أَنَّه لَيْسَ لَنَا كَبِيرُ فَائِدَةٍ أَنْ نَعرِفَ هَلْ هُمُ اللَّائِكَةُ الَّذِينَ يَكَتُبُونَ أَعَمَالَنَا أَمْ هُمْ مَلائِكَةُ الَّذِينَ يَكَتُبُونَ أَعَمَالَنَا أَمْ هُمْ مَلائِكَةُ عَدَدُهُم لَا يُحِصِيه إِلَّا اللهُ عَزَّيَجَلَّ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَ ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ، وهُو قَوْلُ الحَقِّ، ويُضلُّ اللهُ وَفِي ٱلْآبِتِ، وهُو قَوْلُ الحَقِّ، ويُضلُّ اللهُ الظَّالمِينَ فَلَا يَقُولُونَ بِالْحَقِّ، ولهَذَا كَانَ المُؤمِنُ يَقُولُ -أسأَلُ اللهَ أَنْ يجعلَنِي وإيَّاكُم منْهُمْ - بِدُونِ تَلعَثُم ولَا تَذكُّرٍ: «رَبِّي اللهُ، ودِينِي الإِسْلَامُ، ونَبيِّي مُحمَّد ﷺ»، يُجيبُ مَنْهُمْ - بِدُونِ تَلعَثُم ولَا تَذكُّرٍ: «رَبِّي اللهُ، ودِينِي الإِسْلَامُ، ونَبيِّي مُحمَّد ﷺ»، يُجيبُ مَنْهُمْ - بِدُونِ تَلعَثُم ولَا تَذكُّرٍ: «رَبِّي اللهُ، ودِينِي الإِسْلَامُ، ونَبيِّي مُحمَّد ﷺ»، يُجيبُ مَنْهُمْ - بِدُونِ تَلعَثُم ولَا تَذكُّرٍ: «وَهُوَ الظَّالِمُ - يَقُولُ: «هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي».

وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾[1] [إبراهيم:٢٧].

وَمِنْهُمُ: الْمَلَائِكَةُ الْمُوَكَّلُونَ بِأَهْلِ الجَنَّةِ [٢]،.............

وكلمَةُ «هَاهُ هَاهُ» تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُل يُريدُ أَنْ يَتَذَكَّر، ولَكِن يعجَزُ -كَمَا لَو كَلَّمَكَ إِنْسَانٌ وقُلْتَ: هَاه هَاه، كَأَنَّك تَتَذَكَّرُ شَيْئًا- وهَذَا مَمَّ يزِيدُهُ حَسْرَةً؛ لأَنَّ فَقْدَ الإِنْسَانِ لَمَا حَصَلَ أعظَمُ مِنْ فَقْدِهِ مَمَّا لَمْ يَحْصُلْ، ولهَذَا لَو كَسَبْتَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، ثُمَّ ضَاعَتْ أَشَدُ مَمَّا لَو لَمَ تَكْسِبْ شَيْئًا، فَهَذَا النَّافِقُ الَّذِي يَقُولُ: هَاه هَاه لَا أَدْرِي، فَقَادَ شَيْئًا، فَهَذَا النَّافِقُ الَّذِي يَقُولُ: هَاه هَاه لَا أَدْرِي، فَقَادَ شَيْئًا عَجَزَ عَنْ إِدْرَاكِهِ، فَصَارَ هَذَا أَشَدَّ حَسْرَةً.

[٢] قَوْلُهُ: «ومِنْهُمُ المَلائِكةُ المُوكَلُون بِأَهْلِ الجَنَّة» أي: مَلائِكةٌ مُوكَّلُون بتَهنئِةِ أَهْلِ الجُنَّة، وإِذْخَالِ السُّرورِ عَلَيْهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلْمَلَتِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِن كُلِّ بَابٍ أَهْلِ الجُنَّة، وإِذْخَالِ السُّرورِ عَلَيْهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلْمَلَتِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِن كُلِّ بَابٍ اللهُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَيْعُم عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٣- ٢٤] فيكُونُ عِنْد الإِنْسَانِ شُرُورٌ عظيمٌ أَنْ تتَلقَّاهُ المَلائِكة يَقُولُون: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِهَا صَبَرْتُم فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت، رقم (۳۲۲۱)، من حديث عثمان رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

### ﴿ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ١٣ سَلَمٌ عَلَيْكُو بِمَا صَبَرْتُمْ فَيْعَمَ عُقْبَى ٱلدَّادِ ﴿ [١] [الرعد: ٢٣-٢٤].

[1] وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ ﴿ سَكَمُ عَلَيْكُم ﴾ يدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي الجُنَّة أَبُوابًا كَثِيرَةً، مِنْ كُلِّ بَابٍ يَقُولُونَ: سَلَامٌ عليكُمْ بِهَا صَبَرْتُم، ويدُلُّ عَلَى أَنَّ الجَنَّة أَبُوابًا كَثِيرَةً، فِيدُلُ عَلَى أَنَّ الدَّاخِلَ يَقُولُ عِنْد دُخولِهِ: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ»، كَمَا جاءَت بِه السُّنَّةُ (١)، فعِنْدمَا تَستَأذِنُ عَلَى إِنْسانٍ تَقُولَ عِنْد دُخولِهِ: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ»، كَمَا جاءَت بِه السُّنَّةُ (١)، فعِنْدمَا تَستَأذِنُ عَلَى إِنْسانٍ تَقُولَ: السَّلامُ عليكُمْ.

وقَوْلُه تَعَالَى: ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ ﴾ البَاءُ هُنَا للسَّببيَّةِ، وقَوْلُهُ: ﴿ صَبَرْتُمُ ﴾ أَيْ عَلَى اللَّمورِ الثَّلاثةِ، المعرُوفَةِ عِنْد العُلَماء وهِي: الصَّبرُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ؛ والصَّبرُ عَنْ مَعصِيةِ اللهِ؛ والصَّبرُ عَلَى الطَّاعَةِ، ثمَّ الصَّبرُ مَعصِيةِ اللهِ؛ والصَّبرُ عَلَى الطَّاعَةِ، ثمَّ الصَّبرُ عَلَى الطَّاعَةِ، ثمَّ الصَّبرُ عَلَى المعصيةِ، ثُمَّ الصَّبرُ عَلَى الأَقْدَارِ.

وهَذَا هُوَ الأَصْلُ فِي هَذِهِ الأَنْوَاعِ الثَّلاثَةِ: أَنَّ أَعْلَاهَا الصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَةِ؛ لأَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى الطَّاعةِ: مُعانَاةً لحَمْلِ النَّفسِ علَيْهَا، ومُعانَاةً لإِنْعَابِ الجَسدِ بِهَا، أَمَّا الصَّبْرُ عَنِ المعصيةِ فَقَطْ، لَكِنَّ الجِسْمَ مُرتَاحٌ؛ الصَّبْرُ عَنِ المعصيةِ فَقَطْ، لَكِنَّ الجِسْمَ مُرتَاحٌ؛ لأَنَّه تَرْكُ فَقَطْ، أَمَّا الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللهِ فلَيْسَ فِيهِ مُعانَاةً، إلَّا أَنَّ الإِنْسان يُفكِّر ويَقُول: الأَمْر قَد وَقَعَ، صَبَرْتُ أَم لَمُ أَصْبِرْ.

ولهَذَا قَالَ بَعْضُ العُلَهَاء رَحَهَهُ اللّهُ فِيمَن أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ: «إِمَّا أَنْ يَصْبِرَ صَبْرَ الكِرامِ، وإِمَّا أَنْ يَسْلُو سُلُوَّ البَهَائِمِ»؛ لأَنَّ المُصِيبَةَ مَهْمَا عَظُمَتْ سَوْفَ تُنْسَى، الكِرامِ، وإِمَّا أَنْ يَسلُو سُلُوَّ البَهَائِمِ»؛ لأَنَّ المُصيبَةُ مَهْمَا عَظُمَتْ طَالبَ العِلْم، بحَسَبِ الشَّواغِلِ عَنْ ذِكْرِهَا، فَرُبَّمَا يَنْسَى الإِنْسانُ مُصيبتَهُ إِذَا كَانَ طَالبَ العِلْم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۲۳۰)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب في السلام إذا قام من المجلس، رقم (۵۲۰۸)، والترمذي: كتاب الاستئذان، باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود، رقم (۲۷۰۱)، من حديث أبي هريرة رَضِّؤَلِيَّهُ عَنْهُ.

وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنَّ البَيْتَ المَعْمُورَ فِي السَّمَاءِ يَدْخُلُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: يُصَلِّي فِيهِ - كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آخَرَ مَا عَلَيْهِمُ أَا.

بِمُجرَّدِ أَنْ يَجْلِسَ مَجْلُسًا أَو مَجْلُسينِ لأَنَّه اشْتَغَلَ بالعِلْمِ، والتَّاجِرُ رُبَّما أَن يَنْسَى المُصيبَةَ إِذَا جَلَسَ فِي دُكَّانِهِ ضَحْوَةً أَو عَشيَّةً، يَعْنِي: بِحَسَبِ الحَالِ، أَمَّا الإِنْسانُ الَّذِي لَيْسَ عَندَهُ شُغْلٌ فَهَذَا سَيَبْقَى الحُزْنُ فِي قَلْبِهِ مُدَّةً وآخِرُ الأَمْرِ أَن يَنْسَى!.

فصَارَ الصَّبْرُ يَنقَسِمُ إِلَى ثَلاثَةِ أَنُواعِ: الصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، وعَنْ مَعصِيةِ اللهِ، وعَلَى أَقْدَارِ اللهِ، والصَّائِمُ يَحْصُلُ لَهُ الصَّبْرُ عَلَى الأُمورِ الثَّلاثَةِ، فإنَّه يَصْبِرُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ فيصُومُ، ويَصْبِرُ عَلَى مَعصِيةِ اللهِ فَلَا يُفطِرُ، ويَصْبِرُ عَلَى أَقْدَارِ اللهِ بالجُوعِ، والْعَطَشِ، والْهَزَلِ، ومَا أَشبَه ذلِك، فصَبْرُ يُوسُفَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ حَصَّل لَهُ الأَنْواعَ والْعَطَشِ، والْهَزَلِ، ومَا أَشبَه ذلِك، فصَبْرُ عَلَى التَّوحيدِ، وصَبَرَ عَنْ مَعصِيةِ اللهِ حَيثُ الثَّلاثَة، إذْ صَبَرَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ فِي صَبْرِهِ عَلَى التَّوحيدِ، وصَبَرَ عَنْ مَعصِيةِ اللهِ حَيثُ لللَّهُ أَوْدَ نفسَهُ عَنْ فِعْلِ الفَاحشَةِ بامرَأَةِ الْعَزيزِ، وصَبَرَ عَلَى أَقْدَارِ اللهِ يَعْنِي السِّجْنِ، واللهُ يَعْنِي السِّجْنِ، واللهِ يَعْنِي السِّجْنِ، واللهِ يَعْنِي السِّجْنِ، وَاللهِ وَلَهُ اللهِ لَكُ اللهِ لَكَ اللهِ لَكَ اللهِ فَيْ اللهِ لَكَ اللهِ فَيْ اللهِ اللهِ لَكُ اللهِ لَكَ اللهِ لَكَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْنِي السِّجْنِ، وَلَيْ اللهِ لَكُ اللهِ لَكَ اللهِ لَكَ اللهِ الله

وهَذِه المسألَةُ يجِبُ عَلَى الدَّاعيَةِ أَنْ يَتنبَّهَ لَهَا، فالَّذِي جَاءَ يسأَلُ يَكُونُ مُستعِدًّا أَنْ يَمْتَثِلَ لَمَا تَقُولُ فانْتَهِزِ الفُرصَةَ؛ فَمَثَلًا: لَوْ جَاءَكِ إِنْسانٌ ليسْأَل، وهُو حَالِقٌ لحيْتَهُ فَافْتِهِ وَأَرِهِ وَجْهَ بِشْرٍ وطَلَاقَةٍ، ثمَّ قُلْ لَهُ هَمْسا بأُذُنِهِ إِنْ كَانَ حَولَكُم أَحَدٌ، وإن لَمْ يَكُن حولَكُم أَحَدٌ، وإن لَمْ يَكُن حولَكُم أَحَدٌ فبالكَلَامِ العَاديِّ؛ لأنَّ انتهازَ الفُرصِ فِي مِثْلِ هذِهِ الأُمُورِ مُهمُّ جدًّا.

[1] قَوْلُهُ: «قَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ البَيْتَ المَعمُورَ يدخُلُه -وفِي رِوَايَةٍ: يُصلِّي فِيهِ- كُـلَّ يَوْمٍ سَبْعُـونَ أَلْفَ مَلَكٍ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ» كُلَّ يَوْم -ومَا

أَكْثَرَ الأَيَّامَ! وَمَا أَضِعَفَنَا أَنْ نُحصيهَا! - يدْخُل هَذَا البَيْتَ المَعمُورَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، وعَلَى هَذَا فيدْخُلُه فِي الأُسبُوعِ الوَاحِدِ أَرْبَعُ مِئَةٍ وتِسعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، وَمَا أَكْثَرَ الأَسَابِيعِ المَاضِيَة، والمُستقبلَةُ لَا نَدرِي لكنَّهَا كثيرَةٌ، وهَذَا يدُلُّ عَلَى مَلْكِ، ومَا أَكثَرَ الأَسَابِيعِ المَاضِيَة، والمُستقبلَةُ لَا نَدرِي لكنَّهَا كثيرَةٌ، وهَذَا يدُلُّ عَلَى كثرَةِ المَلائِكةِ، وأَنَّهُم عَالَمُ ، بَل قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا مَنْ مَوْضِعِ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكُ قَائِمٌ لللهِ، أَوْ رَاكِعٌ، أَوْ سَاجِدٌ (أَ)، والأَطِيطُ: صَريرُ الرَّحْلِ المُحمَّلِ، فَمَثَلًا: البَعِيرُ يَكُونَ على ظَهرِهَا رَحْلُ، ثمَّ تُحَمَّل، وعِنْدَمَا مَريرُ الرَّحْلِ المُحمَّلِ، فَمَثَلًا: البَعِيرُ يَكُونَ على ظَهرِهَا رَحْلُ، ثمَّ تُحَمَّل، وعِنْدَمَا مَشِي تَسْمَعُ لَهُ صَريرًا.

فَهَذَا مَوضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ فِي السَّمَاء بَيْنَمَا الأَرْضِ فِيهَا آلَافُ الأَميَالِ، لَيْس فِيهَا رَاكِعٌ وَلَا سَاجِدٌ! وَلَكِنَّ السَّمَاءَ مَعَمُورةٌ بِالعُبَّادِ الَّذِينِ يعْبُدُونَ اللهَ عَنَّهَجَلَّ.

وهُمْ أَقدَرُ مِنَ الْجِنِّ عَلَى مَا تَفعَلُه الْجِنُّ وَلَا يَفعَلُه الإِنْسُ، ومن ذلك قصَّةُ سُليَهَانَ عَلَيْهِ السَّنُوْ لِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ لِهَ الْمُدَهِدُ بِخَبَرِ مَلِكَةِ سَبَأٍ وسَبَأٌ فِي الجَنُوبِ فِي اليَمَنِ وسُليَهَانُ فِي الشَّامِ، قَالَ: ﴿قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيْكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْضِهَا فَبَلَ أَن يَأْنُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ وَسُليَهَانُ فِي الشَّامِ، قَالَ: ﴿قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيْكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْضِهَا فَبَلَ أَن يَأْنُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ وَسُليَهُ فِي الشَّامِ، قَالَ: ﴿ قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلُولُ اللَّهُ وَكَانَ لَهُ وقتُ محدَّدٌ يقُومُ فِيهِ، قَالَ عِفْرِيثُ مِن آلَةِ لَقُومٌ فِيهِ مَن مَقَامِكَ ﴿ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوى أَمِينٌ إِنَّ عَلَيْهِ فَالْجِنُّ فَيهِمْ فَالْمَعْنَى: آتَيكَ الْآنَ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴿ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوى أَمِينٌ إِنَّ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُونَ اللَّهُ عَلْمٍ، وفِيهِمْ عَابِدُونَ. وفِيهِمْ طَلَبَةُ عِلْمٍ، وفِيهِمْ عَابِدُونَ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ ٱلَّذِى عِندُهُ, عِلْهُ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ، قَبْلَ أَن يُرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ فأيُّهَمَا أَسْرَعُ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ١٧٣)، والترمذي: كتاب الزهد، باب في قول النبي ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا»، رقم (٢٣١٢)، من حديث أبي ذر الغفاري رَضَالِتُكَعَنْهُ.

الجَوابُ: الثَّاني، ولهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَقِي ﴾ حَالًا رَآهُ، فَرَآهُ ثَابِتًا مُستقرًّا كَأَنَّ لَهُ أَيَّامًا؛ فقَالَ: ﴿ هَذَا مِن فَضْلِ رَقِي ﴾؛ قَالَ العُلَمَاءُ رَحْهُمُ اللَّهُ: إِنَّ الَّذِي عَنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ دَعَا اللهَ عَنَّهَجَلَّ فَأَتَتْ بِهِ المَلائِكةُ والمَلائِكةُ وَاللَّائِكةُ أَقْوَى مِنَ الجِنِّ.



# فَصْلٌ

وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى رَسُلِهِ كُتْبَالًا ، حُجَّةً عَلَى العَالَمِينَ، وَمَحَجَّةً لِلْعَامِلِينَ [<sup>7]</sup>، يُعَلِّمُونَهُمْ بِهَا الجِكْمَةَ وَيُزَكُّونَهُمْ <sup>[7]</sup>.

[1] قَوْلُه: «ونُؤمِنُ بأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى رُسلِهِ كُتُبًا» أَيضًا نُؤْمِن بالكُتُبِ، وأَنَّ كُلَّ رَسُولٍ مَعَهُ كِتَابٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ وَأَنَّ كُلَّ رَسُولٍ مَعَهُ كِتَابٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَرَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّنَ مُبَهُمُ ٱلْكِئَبَ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

وعَلَى هَذَا يَكُونُ كُلُّ رَسُولٍ معَهُ كِتَابٌ، ولَا يلزَمُ أَنْ يَكُونَ مَع كُلِّ نبِيٍّ كِتَابٌ، فَنُو مِنُ بَأَنَّ مَعَ كُلِّ رَسُولِ كَتَابًا؛ والشَّواهِدُ فِي هَذَا كثيرَةٌ، وذَلِك أَنَّ كُلَّ رَسُولٍ لَهُ أَمَّةٌ خَاصَّةٌ يَنزِلُ لَهَا كِتَابٌ خَاصُّ بِشَرائعِهِمْ، كَمَا قَالَ عَزَّقِجَلَّ: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاكُ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَي

[٢] قَوْلُهُ: «حُجَّةً عَلَى العَالمِنَ وَمَحَجَّةً للعَامِلِينَ» «مَحَجَّةً» يَعْني: طَرِيقًا، فالكُتُبُ حُجَّةٌ ومَحَجَّةٌ، «حُجَّةٌ» يَعْني بيِّنَةٌ تقُومُ عَلَى العِبَادِ، ولَا عُذْرَ بَعْدَ ذَلِك، و«مَحَجَّةٌ» أَيْ: طَرِيقًا يَسلُكُه العَامِلُونَ.

[٣] قَوْلُهُ: «يُعلِّمُونَهُم بِهَا الجِكْمةَ»، ومِنْ أَحْكَمِ الجِكَمِ أَنْ تَعبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَقَدْ وَضَعْتَ العِبَادَةَ مَوضِعَهَا، و«الجِكْمة» يُقالُ فِيهَا: هِيَ وَضْعُ الأشيَاءِ فِي مَوضِعِهَا.

وَنُوْمِنُ: بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى كُلِّ رَسُولٍ كِتَابًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا وَنُوْمِنُ: بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا وَالْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِ ﴾ رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِ ﴾ [الحديد:٢٥]، وَنَعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الكُتُب:

أَ- التَّوْرَاةَ: الَّتِي أَنْزَلَهَا اللهُ تَعَالَى عَلَى مُوسَى ﷺ، وَهِيَ أَعْظَمُ كُتُبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ﴿فِيهَا هُدُى وَفُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّابِيُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَخْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ ٱللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُدَاءً ﴾[١] وَالرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَخْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ ٱللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُدَاءً ﴾[١] [المائدة:٤٤].

قَوْلُهُ: «ويُزَكُّونَهُمْ»: أَي: يَشْهَدُون لهُمْ بالعَدَالَةِ والصِّدْقِ، أَو يُعلِّمُونَهُم العَدَالَةَ والصِّدْقِ.

[1] قَوْلُهُ: «ونُؤمِنُ: بأَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مَعَ كُلِّ رَسُولٍ كِتَابًا لَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدَ اللهَ أَنْزَلَ مَعَ كُلِّ رَسُولٍ كِتَابًا لَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدَ اللهَ الْأَلْفَ اللهَ الْأَلْفَ اللهَ اللهُ ا

أُوَّلا: التَّوراة الَّتِي أَنزَلَها اللهُ عَلَى مُوسَى عَلَى وهِي أعظمُ كُتُبِ بَنِي إسرَائِيلَ ﴿ فِيهَا هُدَى وَنُورُ يَعْكُمُ بِهَا النَّبِيتُونَ اللَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَنِيتُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اَسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴾ والَّذِي نَعلَمُه وَالْأَحْبَارُ بِمَا اَسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴾ والَّذِي نَعلَمُه مَكتُوبًا فِي التَّورَاةِ أَمُورٌ مِنْهَا: فِي القِصَاصِ، قَالَ تعَالَى: ﴿ وَكُنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ اللهِ عَلَيْهِمَ فِيهَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِمَ اللهِ عَلَيْهِمَ اللهِ عَلَيْهِمَ اللهِ عَلَيْهِمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمَ فِيهَا صِفَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ فِي التَّوراةِ، والإنْجِيلِ، قَالَ تعَالَى: ﴿ اللهُ اللهِ عَلْوَنَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوراةِ، والإنْجِيلِ، قَالَ تعَالَى: ﴿ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِ اللّهِ عَلَيْهُمْ عَنِ اللّهُ عَلَوْكَ مُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوراةِ، والإنْجِيلِ، قَالَ تعَالَى: ﴿ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَنِ النّهُ مِنْهُمْ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنِ الْمُنصَالِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنِ الْمُنصَالِي فَالْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنِ الْمُنصَالِ عَلَى اللّهُ عَلَوْلَ عَلَيْهُمْ عَنِ الْمُنْكَوْلِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ الْمُنْكِمِ ﴾ [الأعراف: ١٥٥].

ب- الإِنْجِيلَ: الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى عِيسَى ﷺ، وَهُوَ مُصَدِّقٌ لِلتَّوْرَاةِ، وَهُوَ مُصَدِّقٌ لِلتَّوْرَاةِ، وَهُوَ مُصَدِّقٌ لِلتَّوْرَاةِ، وَهُوَ مُصَدِّقٌ لِلتَّوْرَاةِ،

والعجَبُ أَنَّ بَنِي إِسرَائِيلَ لِخُبِثِهِمْ ومَكْرِهِمْ وكُفْرِهِمْ جَحَدُوا ذَلِكَ، مَعَ أَنَّه مَوجُودٌ فِي التَّورَاةِ والإنجِيلِ: مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، بَل قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [البقرة:١٤٦]. وخَصَّ الأبنَاءَ لأَنَّ الابْنَ فِي قَلْبِ أَبِيهِ أَغْلَى مِنَ البِنْتِ، فَهُمْ يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم، ولَكِن -والعِياذُ باللهِ- لـيَّا جَاءَهُم مَا عَرفُوا فَهُو يَعْتَنِي بِهِ أَكْثَرَ، فَهُمْ يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم، ولَكِن -والعِياذُ باللهِ- لـيَّا جَاءَهُم مَا عَرفُوا كَفُروا بِهِ.

فـ «نُؤمِنُ بالتَّورَاقِ» أَيْ بأَنَّ اللهَ أَنْزَلَ كِتَابًا يُسمَّى: «التَّوراة» عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّورَاةُ اللهِ جُودَةُ فِي أَيْدِي اليَهُودِ اليَوْمَ؟ عَلَيْهِ السَّورَاةُ المَوجُودَةُ فِي أَيْدِي اليَهُودِ اليَوْمَ؟

الجَوابُ: لَا؛ لأَنَّ التَّورَاةَ المَوجُودَةَ عِنْدَ اليَهُودِ اليَوْمَ مُحَرَّفَةٌ قَطْعًا، إذْ إِنَّ التَّوراةَ الحَقيقَيَّةَ فِيهَا ذِكْرُ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالوصَافُهُ ووُجوبُ الإِيمَان بِهِ، وكُلُّ هَذا جَحَدهُ اليَهودُ، لَكِن نُؤْمِن بأَنَّ اللهَ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِه مُوسَى كِتَابًا يُسمَّى: «التَّوراة».

[1] قَوْلُهُ: «الثَّاني: الإِنْجِيلُ: الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى عِيسَى ﷺ وَهُوَ مُصدِّقٌ للتَّورَاةِ، وَمُتمِّمٌ لَلتَّورَاةِ، لأَنَّ الأُمَّ فِي كُتُبِ بَنِي إِسرَائِيلَ هِيَ التَّورَاةُ، وَمُتمِّمٌ لَلتَّورَاةُ، وَمُتمِّمٌ للتَّورَاةُ، وَهُو مُتمِّمٌ للتَّورَاةِ، لأَنَّ الأُمَّ فِي كُتُبِ بَنِي إِسرَائِيلَ هِيَ التَّورَاةُ، وَمُعَمِّمٌ للتَّورَاةُ، لقَولِهِ ﴿وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ ﴾ أي أعْطيناهُ إيَّاهُ ﴿هُدَى وَنُورُ ﴾.

وإذَا قَالَ قَائِل: كَيْف الجَمْعُ بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنِجِيلَ ﴾ وبَيْنَ كَوْنِهِ مُنزَّلًا؟

فَالِجَوَابُ: أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَأَنزَلَ ٱلتَّوَرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۞ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفَرُقَانَ ﴾ [البقرة:١٨٥]. فِيهَا تَصرِيحٌ بـأَنَّ اللهَ تعَالَى أنـزَلَ الإنجِيلَ، كَـمَا أَنْـزَلَ التَّـورَاةَ

﴿ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [1] [المائدة:٤٦]

والقُرآنَ، وكَوْنُهُ أعطَاهُ إيَّاهُ هُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﴾ [النساء:١٦٣]. ومَا أَشْبِه ذلِكَ ممَّا يَذكُرُه اللهُ تَعَالَى إيتَاءً.

[1] قَوْلُهُ: (﴿ وَمَصَدِقًا ﴾ مَعَ أَنَّه وَصْفٌ، ولَا يُعطَفُ الوَصْفُ عَلَى أَصْلِهِ، يَعْنِي لَو قَالَ: وَمَصَدِقًا ﴾ مَعَ أَنَّه وَصْفٌ، ولَا يُعطَفُ الوَصْفُ عَلَى أَصْلِهِ، يَعْنِي لَو قَالَ: الإِنجِيلَ ومُصدِقًا، فمُصدِقًا عَطْفٌ عَلَى الإِنجِيلِ، قُلْنا: لَا يَصِحُّ، لكنَّهَا حَالُ مَعطوفَةٌ عَلَى الإِنجِيلِ، قُلْنا: لَا يَصِحُّ، لكنَّهَا حَالُ مَعطوفَةٌ عَلَى الجُمْلةِ الْحَاليَّةِ قَبْلَها: ﴿ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ ﴾، وإنَّما جَعَلْنَا هَذِهِ الجُمْلة حَالًا، لأنَّ عَلَى الجُمْلة مَعْرِفَةٌ، والقَاعِدَةُ فِي اللَّغةِ العَرَبيَّة: أَنَّ الجُمْلَ بعْدَ المَعارِفِ أَحُوالُ، وبعْدَ النَّكرَاتِ صِفَاتٌ. ﴿ وَمُصَدِقًا ﴾ أَي: حَالَ كَوْنِهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيهِ مِنَ التَّورَاةِ.

والتَّصدِيقُ لَمَا بَيْنَ يَدَيهِ لَهُ مَعْنَيانِ:

الأوَّلُ: أنَّه يَشْهَدُ بِصِدْقِ مَا سَبَقَهُ.

الثَّاني: أنَّه يَشْهَدُ بتَصدِيقِهِ، أي: أنَّه وَقَعَ تَصدِيقًا لَهُ.

فعَلَى الوَجْهِ الأَوَّلِ: أَنَّه نَزَلَ مُصدِّقًا لَمَا سَبَقَهُ، يَعْنِي حَاكِمًا بتَصدِيقِهِ، بأَنْ يَكُونَ مَا سَبَقَهُ قَدْ أَخْبَرَ بِهِ، وقَالَ: سَينْزِلُ كِتَابٌ عَلَى عِيسَى مَثَلًا، فيَكُونُ نُزولُ هَذَا الكِتَابِ عَلَى عِيسَى تَصدِيقًا للخَبَرِ الَّذِي نَزَلَ فِي الكِتَابِ الأَوَّلِ.

أَمَّا المَعْنَى الثَّاني: أَنَّه يُحكَمُ بأَنَّ مَا سبَقَهُ صِدْقٌ، فهَذَا سَوَاءٌ تَعرَّضَ لَهُ الكِتابُ الأُوَّلُ أَمْ لَمْ يَتعرَّضْ، ونَقُول: يَشْهَدُ بأَنَّ الكِتَابَ السَّابِقَ حقٌّ وصِدْقٌ، وهَكَذا نَقُول فِي وَصْفِ القُرْآن: بأنَّهُ مُصدِّق لَا بَيْنَ يَدَيهِ، يَعْنِي يَقُول: إنَّ التَّوراةَ حَقُّ، والإِنْجِيلَ حقٌّ،

﴿ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾[١] [آل عمران:٥٠].

 $-\frac{1}{2}$ ج - الزَّبُورَ: الَّذِي آتَاهُ اللهُ تَعَالَى دَاوُدَ  $3 = \frac{1}{2}$ 

أُو أَنَّه نَزَلَ تَصدِيقًا لَهُ؛ لأَنَّ التَّورَاةَ قَالَتْ: سينْزِلُ قُرآنٌ عَلَى مُحَمَّد، والإنجِيلُ قَالَ: سينْزِلُ قُرآنٌ عَلَى مُحَمَّد، بَل ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء:١٩٦]. أَنَّ هَذَا الإخبَارَ كَانَ فِي جَمِيعِ الكُتُب، والمسْأَلَةُ هَذِهِ تَحْتَاجُ إِلَى تأمُّلٍ؛ لأَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَإِنَّهُ لَا نَهُ فَالَ: ﴿ وَإِنَّهُ لَا نَهُ قَالَ: ﴿ وَإِنَّهُ لَا نَهُ فَالَ : ﴿ وَإِنَّهُ لَلْمَ عَلَيْهُ أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ ﴾ [الشعراء:١٩٧]. قَدْ يَقُول لَهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلَهُ يَكُن لَمُ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ ﴾ [الشعراء:١٩٧]. قَدْ يَقُول فَا يَلْ اللَّهُ وَلَهُ إِنْ المُرادَ بزُبُرِ الأَوَّلِينَ هُنَا التَّورَاةُ والإنجِيلُ؛ لقَولِهِ: ﴿ أَوَلَوْ يَكُن لَمُمْ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَةٍ يلَ ﴾.

قَوْلُهُ: ﴿ ﴿ وَهُدًى وَمَوْعِظَةُ لِلنَّمَتَقِينَ ﴾ ﴾ هُدًى: دَلَالَةٌ، مَوعظَةٌ، تَوفِيقٌ، والهُدَى هُمُ هُمُ هُمَا يَكُون مَعْناه الدَّلالَة؛ لأنَّ الموعِظَةَ هِيَ الامتِثَالُ، وقَوْلُهُ: ﴿ لِلنَّمَتَقِينَ ﴾ لأنَّهم هُمُ المُنتفِعُون بهِ.

[1] وَقَالَ تَعَالَى فِي وَصْفِ عِيسَى ﴿ وَلِأَحِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [آل عمران: ٥٠] إِذَنْ فَهُو مُكمِّل؛ ولهذا أحَلَّ اللهُ فِي الإنجِيلِ بَعْض مَا كَانَ مُحَرَّمًا على بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَهَلِ الإنجِيلُ الَّذِي فِي أَيْدِي النَّصارَى اليَومَ هُوَ الإنْجِيلُ الَّذِي نَزَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَهَلِ الإنجِيلُ الَّذِي فِي أَيْدِي النَّصارَى اليَومَ هُوَ الإنْجِيلُ الَّذِي نَزَلَ عَلَى عِيسَى ؟ الجَوَابُ: لَا، بَل هُو مُحُرَّفٌ مُعْيَرٌ مُبدَّلٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «ثَالِثًا: الزَّبُورُ الَّذِي آتَاهُ اللهُ تَعَالَى دَاوُدَ ﷺ الزَّبُورُ بِمَعْنَى الكِتَابِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبُنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّلِخُونِ ﴾ [الأنبياء:١٠٥].

وهَذَا قَدْ يَكُونُ مَوجُودًا فِي بَعْضِ الكُتُبِ القَدِيمَةِ، وغَالِبُه مَوَاعِظُ وزَوَاجِرُ.

د- صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى، عَلَيْهِمَا الصَّلاة والسَّلامُ [1].

هـ - القُرْآنَ العَظِيمَ: الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ محمَّدٍ خَاتَم النَّبِيِّينَ [٢]:.....

[١] قَـوْلُهُ: «والرَّابِعُ: صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ ومُوسَى عَلَيهِمَ الصَّلام» وصُحُفُ إِبْرَاهِيمَ ومُوسَى عَلَيهِمَ الصَّلام» وصُحُفُ مُوسَى قِيلَ: إِنَّهَا التَّورَاةُ، وقِيلَ: غَيرُهَا، واللهُ أعلَمُ، ولَكِن نَقُولُ كَمَا قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٩].

فإِنْ قَالَ قَائِل: لَمَاذَا قَدَّمَ صُحفَ مُوسَى وهِيَ مُتَأَخِّرَةٌ عَن صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَمْ لَمْ يُنَتَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى ﴾، وفِي سُورَةِ الأَعْلَى قدَّمَ صُحفَ إِبْرَاهِيمَ؟

قُلْنا: دَائِما أُذكِّر أَنَّ القُرْآن نَزَلَ بِأَعْلَى البَلَاغَةِ، وأَنَّ تَنَاسُبَ الكَلَامِ -وَلَوْ بالأَلْفَاظِ ونَبَرَاتِهَا- مِنَ البَلَاغَةِ، فَهُنَا قَدَّمَ صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ فِي سُورَةِ الأَعْلَى؛ لأَنَّها مُنَاسِبَةٌ لرُؤُوسِ الآيَاتِ، وفِي الثَّاني قَدَّمَ صُحُفَ مُوسَى وأَخَرَ صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى وَصَفَ إِبْرَاهِيمَ بأَنَّه الَّذِي وَفَى، واللهُ أَعْلَمُ بِهَا أَرَادَ اللهُ فِي كِتَابِهِ.

كُلُّ هَذا نُؤْمِن بِهِ ونُصدِّقُ ولَكِن لَا يلْزَمُنا أَنْ نُؤْمِن بِهَا فِي أَيْدِي هَؤُلَاءِ الكَفَرَةِ، لأَنَّهَا مُبدَّلَةٌ ومُغيَّرَةٌ.

[٢] هَذَا الكِتَابُ المُنزَّلُ عَلَى مُحُمَّد ﷺ -أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي وإِيَّاكُمْ مِنْ أَهْلِهِ التَّالِينَ لَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ - هُوَ أَشْرَفُ وأَعَمُّ الكُتُب، وأَنفَعُها، وأقُومُها، قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿ إِنَّ هَنَذَا ٱلْفُرُءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ لَ أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩]، ويُرْوَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَأَى فِي يَدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ صحِيفَةً مِنَ التَّورَاةِ فغَضِبَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ (١)؛ لأنَّه لَا يُمْكِن أَن يُوجَدَ أَهْدَى مِنَ القُرْآن، وفِيهِ كِفايَةٌ عَن كُلِّ مَا سِوَاهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٣٨٧) من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِيَّكُ عَنْكُما.

﴿هُدًى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾<sup>[1]</sup> [البقرة:١٨٥]. فَكَانَ: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَیْهِ مِنَ ٱلْکِتَبِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ ﴾<sup>[1]</sup> [المائدة:٤٨].

[1] قَوْلُه: ﴿هُدَى لِلنَّكَاسِ ﴾؛ أَي كُلِّهم، ونَقُولُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى تَارَةً يَقُولُ هُدًى للنَّاس، وتَارَةً يَقُول هُدًى للمُتَّقين، والجمْعُ بينَهُما: أَنَّ الأَوَّل: فَهُو هِدَايةُ الدَّلاَلَةِ، أَي هُدًى للنَّاسِ كُلِّهم، وأَنَّ الثَّانيَ فَهُوَ هدايَةُ التَّوفِيق.

وقَوْلُهُ: ﴿ وَيَبِنَنتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ أَيْ: عَلَامَاتٍ، بيّناتٍ، وَاضحَاتٍ، ﴿ وَيَنْ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ أَيْ: العِلْمُ النَّافِعُ، والفُرقَانُ أَيْ: مَا يُفرَّقُ بِه بَيْنَ الحَقِّ والبَاطِلِ، وبَيْنَ الصِّدْقِ والكَذِبِ، وبَيْنَ الجَوْرِ والعَدْلِ، وبَيْنَ أُولِياءِ اللهِ وأعْدَاءِ اللهِ، ولَمَذَا لَا يَجِدُ فُرقَانًا ٱكْثَرَ مَمَّا فِي القُرْآنِ الكرِيم، والإِنْسانُ إِذَا آتَاهُ اللهُ الكِتابَ أَعْنِي: القُرْآنَ حَصَل لَهُ مِنَ الفُرقَانِ مَا يَكُونُ إِشْكَالًا كَبِيرًا فِي حَقِّ غَيرِهِ، وإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَزُولَ القُرْآنَ حَصَل لَهُ مِنَ الفُرقَانِ مَا يَكُونُ إِشْكَالًا كَبِيرًا فِي حَقِّ غَيرِهِ، وإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَزُولَ عَنْكَ الإشكَالَاتُ فَعَلَيْكِ بِالقُرآنِ، فإِنَّ القُرْآنَ فُرقَانٌ، يُفرَّقُ بَيْنَ الحَقِّ والبَاطِلِ، وبَيْنَ الصِّدقِ والكَذِب، وبَيْنَ الجَورِ والعَدْلِ، وأُولِياءِ اللهِ وأَعْدَاءِ اللهِ، فَلَا شَيْءَ أَعظَمُ الصِّدقِ والكَذِب، وبَيْنَ الجَورِ والعَدْلِ، وأُولِياءِ اللهِ وأَعْدَاءِ اللهِ، فَلَا شَيْءَ أَعظَمُ مِنْ فُرقانِ القُرْآنَ أَبِدًا، ولَكِن بسببِ إعْرَاضِ النَّاسِ عَنْهُ وانْشغَالِمْ بغيرِهِ صَارُوا لَلْ فُرقانِ القُرْآنَ أَبِدًا، ولَكِن بسببِ إعْرَاضِ النَّاسِ عَنْهُ وانْشغَالِمْ بغيرِهِ صَارُوا لَا يُحِدونَ ذَلِكَ الفُرقَانَ الَّذِي يَتِينَّ لَهُمْ بِهِ الحَقُّ، لأنَّهم مُعرِضُونَ، وإلَّا واللهُ والبَاطِلِ، بَلَ لَا يَعَدُونَ بِه بَيْنَ الحَقِّ والبَاطِلِ، بَلَ لَو رَجَعُوا للقُرآنِ الكَرِيمِ لوَجَدُوا الفُرقَانَ الَّذِي يُفرِّقُونَ بِه بَيْنَ الحَقِّ والبَاطِلِ، بَلَ اللهُ يَعْرَافِ اللهُ يَعْمَلُ فِي قَلْبِ العَبْدِ نُورًا يُمْكِن أَن يَهَتَدِيَ بِهَا يُكُومُهُ اللهُ بِهِ مِنَ العِلْم.

[٢] قَوْلُهُ: «فكانَ: ﴿مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾» المُرادُ بِهِ الجِنْسُ، مِنَ الكُتَابِ أَيْ مِنَ الكُتُبِ، فكُلُّ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكُتُبِ فهُو مُصدِّقٌ لَـهَا، وسَبَقَ مَعْنَى التَّصدِيقِ لِـمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (١).

<sup>(</sup>۱) (ص:\*\*).

فَنَسَخَ اللهُ بِهِ جَمِيعَ الكُتُبِ السَّابِقَةِ، وَتَكَفَّلَ بِحِفْظِهِ عَنْ عَبَثِ العَابِثِينَ وَزَيْغِ المُحَرِّفِينَ اللهُ عِنْ عَبَثِ العَابِثِينَ وَزَيْغِ المُحَرِّفِينَ اللهَ المُحَرِّفِينَ اللهَ المُحَرِّفِينَ اللهَ المُحَرِّفِينَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُولِ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وقَوْلُهُ: ﴿وَمُهَيِّمِنَا عَلَيْهِ ﴾ وهَذِهِ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ القُرْآن نَاسِخٌ لِمَا قَبْلَهُ، وأَنَّ كُلَّ مَا خَالَفَ القُرْآن فِي الكُتُبِ السَّابِقَةِ فالقُرآنُ حَاكِمٌ ببُطْلانِهِ، ومعْنَى «الهَيمنَة» السَّيطرَةُ، والسُّلطةُ التَّامَّةُ، وهَذَا يَقتضِي أَنَّ جَمِيع مَا فِي الكُتُبِ السَّابِقَةِ مَنسُوخٌ بَهَذَا القُرْآنِ الكُريم.

وقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ رَحِمَهُمْاللَّهُ عَلَى أَنَّ شريعَةَ مَنْ قَبلَنَا إِذَا وَرَدَ شَرعُنا بخِلَافِهَا فهِيَ مَنسُوخَةٌ، واخْتَلفُوا فِيهَا إِذَا لَمْ يَرِدْ شَرعُنا بخِلَافِهَا، فقِيلَ: إنَّهَا شَرْعٌ لَنَا، وقِيلَ: لَا، والمسأَلَةُ مَبسُوطَةٌ فِي أُصولِ الفِقْهِ.

[1] قَوْلُهُ: «فنسَخَ اللهُ بِه جَمِيعَ الكُتُبِ السَّابِقَةِ، وتَكفَّل بِحفْظِهِ عَنْ عَبَثِ العَابِثِينَ، وزَيغِ المُحرِّفينَ» بينَا الكُتُبُ السَّابِقَةُ لَمْ يتكفَّلِ اللهُ بِحِفْظِهَا، ولهذَا وَقَعَ فِيهَا التَّحرِيفُ والكِثْهَانُ، قَالَ تعَالَى: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللَّكِتَبَ اللَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا فِيهَا التَّحرِيفُ والكِثْهَانُ، قَالَ تعَالَى: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللَّكِتَبَ اللَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ مُحَمِّلُونَهُ وَالكِبْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُوجَدُ كِتَابٌ أَعظَمُ تَواتُرًا مِنْهُ، ولَا كِتَابٌ يقرَؤهُ الصَّغيرُ والكَبِيرُ مِنْ الأُمَّةِ مِثْلُه.

و لهَذَا لَو أَنَّ أَكْبَرَ عَالِمٍ زَادَ فِي القُرْآن لَرَدَّ عَلَيه العَامِيُّ، وهَذَا مِنْ نعمَةِ اللهِ عَزَّقَجَلَّ، وهَذَا مِنْ نعمَةِ اللهِ عَزَّقَجَلَّ، وحفْظِهِ للقُرآنِ الكَريمِ، قَالَ تعَالَى: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر:٩] فَلَا يُمْكِن أَن يُخْذَفَ مِنْهُ شَيْء لَا تعلَمُ الأُمَّةُ، ولَا أَنْ يُزَادَ فِيهِ شَيْء لَا تعلَمُ الأُمَّةُ بزيادَتِهِ.

﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ, لَحَفِظُونَ ﴾[١] [الحجر:٩]؛.....

وبِهَذَا نَعرِفُ عِظَمَ ضَلَالِ الرَّافضَةِ، الَّذِين زَعمُوا أَنَّ فِي القُرْآن مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَأَنَّه حُذِفَ مَا هُو مِنْهُ، فَكَذَبُوا عَلَى اللهِ، وكَذَبُوا عَلَى الأُمَّةِ الإِسْلاميَّةِ، وهُمْ يدَّعُونَ أَنَّه حُذِفَ مَا هُو مِنْهُ، فكذَبُوا عَلَى اللهِ وكَذَبُوا عَلَى الأُمَّةِ الإِسْلاميَّةِ، وهُمْ يدَّعُونَ أَنَّهُم هُمُ المُسلِمُونَ، وكُلُّ دَعْوَى بِلَا بيِّنةٍ فإنَّهَا بَاطِلَةٌ، فهُمْ إمَّا أَنْ يَقُولُوا: هَذَا القُرْآن الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا هُو كَلَامُ اللهِ، وهُو الَّذِي نَزَلَ عَلَى مُحَمَّد، أَو يُنكِرُونَهُ أَصْلاً، أَمَّا أَنْ يُقِرُّوا أَنَّه كِتَابُ اللهِ، ثمَّ يَقُولُون: إنَّهُ وَقَعَ فِيهِ حَذْفٌ، أَو الزَّيادَةُ فهَذَا غَيْرُ مُمْ أَنْ يُقُولُوا: لَا زِيادَةَ فِيهِ ولَا نَقْص؛ مُمْ اللهِ لِزِمَهُم أَنْ يَقُولُوا: لَا زِيادَةَ فِيهِ ولَا نَقْص؛ لأنَّ مَلُوا أَنَّ هَذَا كَلَام اللهِ لِزَمَهُم أَنْ يَقُولُوا: لَا زِيادَةَ فِيهِ ولَا نَقْص؛ لأنَّ كَلَامَ اللهِ بحِفْظِهِ ولَا يُزَادُ فِيهِ ولَا يُنقَصُ.

فإنْ قَالَ قَائِل: نَجِدُ التَّحرِيفَ فِي كِتَابِ اللهِ؟

قُلْنَا: لَكِن هَلْ وَجُدْتَ تَحَرِيفًا لَم يُرَدَّ عَلَيْه؟ بَلْ كُلُّ تَحَرِيفٍ لَكِتَابِ اللهِ فإِنَّ اللهَ قَيْضَ لَهُ مَنْ يُبطِلُه ويُبيِّنُه، وعَلَيْهِ فَلَا يُنافِي حِفْظَهُ، بَل قَد يَكُون هَذا أَبلَغَ فِي حِفْظِه: قَيَّضَ لَهُ مَنْ يُبيِّنُ بُطلَانَهُ؛ لأَنَّ اللهَ تعَالَى قَدْ أَنْ يَعتَدِي عَلَيْهِ مُعتَدِ بالتَّحريفِ ثُمَّ يُقيِّض اللهُ لَهُ مَنْ يُبيِّنُ بُطلَانَهُ؛ لأَنَّ اللهَ تعَالَى قَدْ يُسلِّطُ عَلَى شَرعِهِ أَو بَعْضِهِ مَنْ يُنكِرُه حتَّى يَقُومَ قَائِمٌ ليَنصُرَهُ، ويَتبيَّنُ بذَلِكَ الحَقُّ مِنَ البَاطِل.

[1] قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّا خَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنظُونَ ﴾ هذِهِ الآيةُ الكريمَةُ فِي غَايَةِ مَا يَكُونُ مِنَ العَظَمَةِ. فَفِيهَا تَوْكِيدٌ بـ ﴿ إِنَّا ﴾ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّا ﴾ الأُولَى، وكذلك ضمِيرُ الفَصْلِ ﴿ خَنُ ثُهُ ﴾ ولهَذَا لَو كَانَت الآيةُ (إِنَّا نزَّلْنا) لاستَقَامَ الكَلامُ، ولكِن قَالَ: ﴿ خَنُ ثُنَ ﴾ إِشَارَةً إِلَى التَّوكِيدِ، وأَنَّه نَزَلَ مِنْ عِنْدَ اللهِ لَا مِنْ عِنْدِ غَيرِهِ، ثمّ جَاءَت بصِيغَةِ العَظَمَةِ، إِشَارَةً إِلَى عَظَمَةِ مُنْزِلِه عَرَّفَكَلَ، ثمّ أَكَدَ حِفْظَهُ بقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّا ﴾ وهذِهِ للتَّوكِيدِ، ﴿ لَكَوْفُونَ ﴾ إِشَارَةً إِلَى عَظَمَةِ مُنْزِلِه عَرَّفَكَلَ، ثمّ أَكَدَ حِفْظَهُ بقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّا ﴾ وهذِهِ للتَّوكِيدِ، ﴿ لَكُونَ هَا اللَّهُ لِللَّهُ لَا مِنْ عِنْدِ عَيرِهِ، ثمّ حَاءَت بصِيغَةِ العَظَمَةِ، إِشَارَةً إِلَى عَظَمَةٍ مُنْزِلِه عَرَّفَكَلَ، ثمّ أَكَدَ حِفْظَهُ بقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّا ﴾ وهذِهِ للتَّوكِيدِ، ﴿ لَمُنْ إِلَهُ عَنَى العَامِلِ ﴿ حَفِظُونَ ﴾ إِشَارَةً إِلَى عَظَمَةٍ مُنْزِلِه عَرَّفَكُمُ المَعمُولَ ﴿ لَهُ مُنَالِهُ عَلَى العَامِلِ ﴿ حَفِظُونَ ﴾ إِشَارَةً إِلَى عَظَمَةِ مُنْ إِلَهُ عَرَقَهُ المَعُمُولَ ﴿ لَهُ مَا العَامِلِ ﴿ حَفِظُونَ ﴾ إِشَارَةً إِلَى عَظَمَةٍ مُؤْتِلُهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُولَا اللَّهُ عَنْ العَامِلِ ﴿ حَفْظُونَ ﴾ إِشَارَةً إِلَى التَّوكِيدِ أَيْضًا، وقدَّمَ المَعمُولَ ﴿ لَهُ مُعَلَى العَامِلِ ﴿ حَفْظُونَ ﴾ إِشَارَة

## لِأَنَّهُ سَيَبْقَى حُجَّةً عَلَى الخَلْقِ أَجْمَعِينَ، إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ[1].

إِلَى العِنَايَةِ بِهِ، وإِلَّا فَإِنَّ اللهَ يَحفَظُ القُرْآنَ وغَيرَهُ، لَكِنَّ تخصِيصَهُ بالذِّكرِ إِشَارَة إِلَى العِنَايَةِ بِحِفْظِهِ.

[1] قَوْلُهُ: «لأَنَّهُ سَيبْقَى حُجَّةً عَلَى النَّاسِ أَجْعِينَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَة» «إِلَى يَوْمِ القِيَامَة» يَعْنِي إِلَى قُربِ يَوْمِ القِيامَة؛ لأَنَّه قَدْ جَاءَ فِي الآثَارِ أَنَّ القُرْآنَ يُنزَع فِي آخِرِ القِيامَة وَلَا فِي النَّاسِ لَيْسِ فِي مَصَاحِفِهِمْ ولَا فِي الزَّمانِ مِنَ الصُّدورِ وَمِنَ المصَاحِفِ، حتَّى يُصبِحَ النَّاسِ لَيْسِ فِي مَصَاحِفِهِمْ ولَا فِي صُدُورِهِمْ حَرْفٌ مِنَ القُرْآنُ (١)، وهَذَا -واللهُ أَعْلَمُ - إِذَا أَعْرَضَ النَّاسُ عَنْ كِتَابِ اللهِ، ولَمْ يَوفَعُوا بِهِ رَأَسًا؛ فجينئذٍ سيبْقَى فِي مِحتَمَعٍ لَيسُوا أَهْلًا لَهُ -لأنَّهُم ولَا فَي يَعمَلُوا بِهِ، ولَمْ يَرفَعُوا بِهِ رَأَسًا؛ فجينئذٍ سيبْقَى فِي مِحتَمَعٍ لَيسُوا أَهْلًا لَهُ -لأنَّهُم أَهَانُوهُ - فيرفَعُه الله عَرَقَعَلَ حَمَايةً لكِتَابِهِ مِنَ الإَهَانَةِ.

كَمَا أَنَّ الكعبَةَ -شرَّفَها اللهُ- حُفِظتْ مِنَ الفِيلِ، ومُنِعَ مِنَ الوُصولِ إِلَيْهَا، وسيُسلَّط عَلَيْها رَجُلٌ مِنَ الحَبَشَةِ، قَصِيرُ القَامَةِ، أَفْحَجُ الرِّجلَينِ، فيَنقُضُها حَجَرًا وسيُسلَّط عَلَيْها رَجُلٌ مِنَ الحَبَشَةِ، قَصِيرُ القَامَةِ، أَفْحَجُ الرِّجلَينِ، فينقُضُها حَجَرًا، اللهُ أَكبَرُ! الفِيلُ يُصَدُّ عَنْهَا وهَذَا الرَّجُلُ القَصِيرُ المَهينُ يُسلَّطُ عَلَيْها، وهَذَا -واللهُ أَعلَمُ- يَكُون إِذَا أَهَانَ النَّاسُ بَيْتَ اللهِ بِالمَعاصِي، والفُسوقِ، والفُجُورِ، وغَيرِ ذَلِك، حتَّى يُصبِحَ بَيْتُ اللهِ لَا مقامَ لَهُ فِيهِمْ، فيسلَّطُ عَلَيهِ هَذَا الرَّجُل يَنقُضُه حَجَرًا حَجَرًا.

والظَّاهرُ أَنَّ التَّوراةَ والإنجِيلَ نَزَلَا عَلَى مُوسَى وعِيسَى عَلَيهِمَا السَّلامُ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ لأَنَّه لَيْسَ هُنَاكَ كِتَابٌ نَزَلَ مُفرَّقًا إلَّا القُرْآن، ولهَذَا قَالَ تعَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرُءَانُ جُمُّلَةً وَبِحِدَةً ﴾؛ يَعْنِي كسَائِرِ الأنبيَاءِ، فقَالَ اللهُ تعَالَى مُبيِّنًا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن، باب ذهاب القرآن والعلم، رقم (٤٠٤٩)، من حديث حذيفة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

أَمَّا الكُتُبُ السَّابِقَةُ فَإِنَّهَا مُؤَقَّتَةٌ بِأَمَدٍ يَنْتَهِي بِنُزُولِ مَا يَنْسَخُهَا وَيُبَيِّن مَا حَصَلَ فِيهَا مِنْ تَحْرِيفٍ وَتَغْيِيرِ [1]؛ وَلِـهَذَا لَـمْ تَكُنْ مَعْصُومَةً مِنْهُ، فَقَدْ وَقَعَ فِيهَا التَّحْرِيفُ وَالزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ [7].

أَنَّ لَهُ فَائِدَة عظِيمَةً؛ أَعْنِي تَنْجِيمَ القُرْآنِ فَقَالَ: ﴿كَنَاكِ ﴾ أَيْ أَنْزَلْنَاهُ ﴿لِنُثَبِّتَ بِهِ عَظْيمَةً؛ أَعْنِي تَنْجِيمَ القُرْآنِ فَقَالَ: ﴿كَنَالِكَ ﴾ أَيْ أَنْزَلْنَاهُ ﴿لِنُثَبِّتَ بِهِ عَفُواَدَكَ ۗ وَرَتَلَنْنَهُ تَرْنِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٢] فلَوْ نَزَل جُمْلةً واحِدَةً مَا كَانَ هُنَاكَ تَشْبِيتُ للفُؤادِ كَمَا لَوْ عَيْ؛ وَهَذِهِ وَاحِدَةً.

الثَّانيَةُ: بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى الحِكْمةَ الأُخْرَى، فقَالَ: ﴿وَقُرَّءَانَا فَرَقَٰنَهُ لِنَقْرَأَهُ, عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ نَلزِيلًا ﴾ [الإسراء:١٠٦].

[1] قَوْلُهُ: «أَمَّا الكُتُبُ السَّابِقَةُ فإنَّا مُؤقَّتَةٌ بأَمَدٍ يَنتَهِي بنُزُولِ مَا يَنسَخُها، ويُبيِّنُ مَا حَصَلَ فِيهَا مِن تَحَرِيفِ وتَغْييرٍ » فالكُتُبُ السَّابِقَةُ مُؤقَّتَةٌ بوَقْتٍ، هُوَ وَقْتُ دَوَامِ الرِّسالَةِ بالنِّسْبَةِ للرَّسُولِ الَّذِي نَزَلَ عَلَيهِ الكِتَابُ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَكَانَ النَّبِيُّ يُبِعَثُ إِلَى قَومِهِ خَاصَّةً وبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً »(١). يَنتَهِي بنُزُولِ مَا يَنْسَخُها، ويُبيِّنُ مَا حَصَلَ فِيهَا مِنَ التَّحرِيفِ والتَّغييرِ.

[٢] قَـوْلُهُ: «ولـهَذَا لَـمْ تكُـنْ معصُومَةً مِنْهُ، فقَـدْ وَقَـعَ فِيهَا التَّحرِيفُ، والزِّيادَةُ، والنَّقْصُ» هَـذَا فِي الكُتُبِ السَّابِقَةِ؛ لأَنَّ أَصْلَها لَيْسَت نازِلَةً للدَّوامِ، بَلْ هِيَ مُؤقَّتَةٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»، رقم (۲۱)، ومسلم: كتاب المساجد، باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رقم (۲۱)، من حديث جابر رَضَالِللهُ عَنهُ.

﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۦ ﴾[١] [النساء: ٦].

﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِ هِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواُ بِهِ - ثَمَنًا قَلِيلًا اللَّالِالِ

[1] قَوْلُهُ: ﴿ فِيهَا شَيْءٌ كَذُوفٌ، أَيْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ ﴿ فِينَ ٱلَّذِينَ هَادُوا قَوْمٌ يحرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ هَادُوا قَوْمٌ يحرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ ، والَّذِينَ هَادُوا هُمُ اليَهُودُ ، واليَهُودُ أَجْرَأُ النَّاسِ عَلَى اللهِ ورُسُلِهِ ، يَصفُون اللهَ بالنَّقْصِ والعَيْبِ ، ويَقتُلُونَ الأنبياءَ بغير حَقِّ ، ويحرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ، عِنْدَما بالنَّقْصِ والعَيْبِ ، ويَقتُلُونَ الأنبياءَ بغير حَقِّ ، ويحرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ، عِنْدَما قِيلَ لَهُمْ : ﴿ قُولُوا حِطَّةٌ ﴾ ، قَالُوا: ﴿ حِنْطَةٌ ﴾ فهم أَجْرَأُ النَّاسِ عَلَى اللهِ ورُسُلِهِ وكُتُبهِ ، قَالُوا: ﴿ حِنْطَةٌ ﴾ فهم أَجْرَأُ النَّاسِ عَلَى اللهِ ورُسُلِهِ وكُتُبهِ ، قَالُوا: ﴿ وَنُطَةً ﴾ فهم أَجْرَأُ النَّاسِ عَلَى اللهِ ورُسُلِهِ وكُتُبهِ ،

[٢] وقَالَ تعَالَى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِبِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللّهِ لِيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وهُوَ عِندِ ٱللّهِ لِيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وهُوَ أَنْ يَبقَى لِهُمْ جَاهٌ لَدَى الْمُلُوكِ، فَيَكتُبُ للمُلُوكِ مَا يُريدُ، ثمَّ يَقُول: هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ، فيَمشِي المَلِكُ عَلَى ذَلِك، ليَبْقَى لَمُمُ الجَاهُ والرِّئاسَةُ.

وهَلْ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ مَنْ عَمِلَ هَذَا العَمَلَ؟

الجَوابُ: نَعَمْ، فِي هَذِهِ الأُمَّةِ مَنْ يُحِرِّفُ نُصوصَ الكِتَابِ والسُّنَّة إِرْضَاءً للرُّؤسَاءِ والسَّلاطِينِ، وهَؤُلَاءِ يُسمَّوْن عُلَماءَ الدَّولَةِ والسَّلاطِين؛ لأنَّ العُلَماءَ -فِيمَا نَرَى- ثَلاثَةُ أَقْسَام:

الأَوَّلُ: عَالَـمُ دَولَةٍ: وهُوَ الَّذِي يَنظُرُ مَا تَشتَهِيهِ الدَّولَةُ، فيَلوِي أَعنَاقَ النُّصُوصِ إِلَى مَا تُرِيدُ. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴾[١] [البقرة:٧٩].

﴿ فُلَ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ ۚ تَجَعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا ﴾ [٢] [الأنعام:٩١].

الثَّاني: عَالِمُ أُمَّةٍ: وهُـو الَّذِي يَنظُرُ مَا يَصلُحُ للنَّاسِ ويَروقُ لـهُمْ، فيُحرِّفُ النُّصُوصَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُوافِقَ أَهْواءَ النَّاسِ، وهَذَا كَثِير.

الثَّالث: عَالَـمُ مِلَّةٍ: وهُوَ الَّذِي يَقُول بالمِلَّةِ، ويَنتصِرُ لَـهَا، وهَذَا الأَخِيرُ هُوَ العَالِـمُ الرَّبانيُّ.

فهَؤُلاءِ الَّذِين ﴿ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواُ بِهِ عَنَمَنًا قَلِيلًا ﴿ مِنْ أَيِّ الأصنافِ الثَّلاثَةِ؟ الجَوَابُ: أَنَّ هَذَا عَالِمُ دَولَةٍ ، وعَالَمُ الأُمَّةِ أَيْضًا؛ لأنَّهم يَنظُرُونَ مَا يَصلُحُ للنَّاسِ فيُحرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ مِنْ أَجْلِهِمْ.

[1] قَوْلُهُ: ﴿فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا كُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ ﴾ تَوعَّدَهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَى هَذَا الفِعْل، وعَلَى نَتَائِجِ هَذَا الفِعْل، عَلَى الفِعْل فِي قَوْلِهِ: ﴿فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ ﴾؛ لأَنَّ هَذَا مِّمَا كُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ وعَلَى نَتَائِجِه فِي قَوْلِهِ: ﴿وَوَيْدُلُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ ﴾؛ لأَنَّ هَذَا الَّذِي كَنَبَتُ أَيْدِيهِمْ سَيكُونُ لَهُ نَتَائِجُ سيئَةٌ، سينْصَرِفُ النَّاسُ عَنِ الدِّينِ، ويَأْخُذُون بِهَا كَتَبَ هَؤُلاءِ.

والشَّاهِدُ مِنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِبِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللّهِ ﴾ وهَذَا يدُلُّ عَلَى أنَّ الكُتُبَ السَّابِقَةَ قَدْ حَصَلَ فِيهَا مَا حَصَلَ.

[٢] وقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ فُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ مَعَلَوْنَهُ، قَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا ﴾ هَذَا أيضًا فِيهِ بَيَانُ كَتْمِ عُلَمَائِهِمْ لِمَا نَزَلَتْ بِهِ التَّورَاةُ، مَمَّا يدلُّ عَلَى أَنَّ التَّورَاةَ لَيْسَت محفُوظَةً.

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِأَلْكِئْكِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَكِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَكِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مِنَ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَنَ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ ا

[1] قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِنَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ الْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ هذِهِ الآيةُ نَتَكَلَّمُ عَلَيْها لَفْظًا ثُمَّ مَعْنًى:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ هُنَا يحسُنُ الوَقْفُ ثُمَّ تَبتَدِئ فَتَقُول: ﴿ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ لأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ لأَنَّ قَوْلَهِ ﴿ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾

﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ قِفْ هُنَا أَيْضًا، ثُمَّ ابْتَدِئْ وقُلْ: ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾.

أَمَّا مَعْنَى الآيَةِ: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْكِ ﴾ واللَّيُّ نَوعَانِ: لَتُيُ معنَويُّ: وهُو التَّحرِيفُ المعنَويُّ.

لَيُّ لَفْظِيٌّ: وهُوَ التَّحرِيفُ اللَّفظِيُّ.

وجَعَلَ بَعْضُ العُلَهَاء مِنَ اللَّيِّ اللَّفظيِّ: أَنْ تَتْلُوَا النُّصُوصَ غَيرَ القُرآنيَّةِ -بتلاوَةِ النُّصُوصِ القُرآنَ؛ لأَنَكَ إِذَا قَرَأْتَ النُّصُوصِ القُرآنَ؛ لأَنَكَ إِذَا قَرَأْتُ النَّصُوصِ القُرآنَ؛ لأَنكَ إِذَا قَرَأْتُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَ: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ﴾ يَعْني أَنَّه أَنْزَلَ هَذَا واللهُ لَمْ يُنزِلْهُ، وهُمْ يعلَمُونَ أَنَّهُم كَاذِبُونَ. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِكَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾[1] [آل عمران:٧٨-٧٩].

[1] قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ ٱللّهُ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا تِى مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ [آل عمران: ٧٩] لَا يُمْكِن هَذَا! وهَذِه الآيةُ رَدُّ عَلَى النَّصارَى الَّذِين قَالُوا: إنَّ عِيسَى ابْنُ اللهِ أَو أنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ، وزَعمُوا أنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ، وزَعمُوا أنَّ اللهِ أَن اللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ، وزَعمُوا أنَّ اللهِ عَلَى النَّهُ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ ﴾ وإذَا جَاءَ فِي القُرْآن ﴿ مَا كَانَ ﴾ المَسيحَ أَتَاهُم بذَلِكَ؛ فقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ ﴾ وإذَا جَاءَ فِي القُرْآن ﴿ مَا كَانَ ﴾ فهُو نَفْيٌ إمَّا لانْتِفَائِهِ شَرْعًا وكَوْنًا.

المُهمُّ: أنَّ «مَا كَانَ» و «مَا يَنْبَغِي» ومَا أَشْبَهَ ذَلِك مِنَ التَّعبيرَاتِ فِي القُرْآن تَدُلُّ عَلَى أنَّ الشَّيْء ثُمتنِعٌ غَايَةَ الامْتِنَاع.

فيمتَنِعُ غَايَةَ الامتِنَاعِ أَنْ يُؤتِيَ اللهُ بَشَرًا الكِتَابَ والحُكْمَ والنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ للنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ، لَا يُمْكِن أَبدًا، بَل إِنَّ الَّذِي آتَاهُ اللهُ الكِتَابَ والحُكْمَ والنَّبُوَّةَ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنْ أَنْ يَقُولَ ذَلِك، وأَشَدُّ النَّاسِ قَوْلًا فِي النَّهِي عَنِ الغُلوِّ، فَقَدْ فَالنَّبُوَّةَ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنْ أَنْ يُعْلَى فِيهِ كَمَا غَلَتِ النَّصارَى فِي المسيحِ ابْنِ مَرْيمَ وللَّا فَاللَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللهُ وشِئْتَ؛ قَالَ: «أَجعَلْتَنِي للهِ نِدًّا، بَل مَا شَاءَ اللهُ وحدهُ» قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا شَاءَ اللهُ وشِئْتَ؛ قَالَ: «أَجعَلْتَنِي للهِ نِدًّا، بَل مَا شَاءَ اللهُ وحدهُ» فالرُّسلُ عَلَيْهِمُ الصَّلاةِ والسَّلامِ يَنهَونَ عَنِ الشِّرِكِ ويَأْمُرُونَ بالتَّوحيدِ وتحقيقِ فالرُّسلُ عَلَيْهِمُ الصَّلاةِ والسَّلامِ يَنهَونَ عَنِ الشِّركِ ويَأْمُرُونَ بالتَّوحيدِ وتحقيقِ التَّوحيدِ وإِكْمَالِ التَّوحيدِ، وهُمْ أَبعَدُ النَّاسِ عَنْ أَنْ يَقُولَ أَحدُهم: كُونُوا عِبَادا لِي مِنْ دُونَ اللهِ.

ويُؤخَذُ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ الكَريمَةِ: أَنَّ مَنْ وَرِثَ الأنبيَاءَ لَا يُمْكِن أَنْ يقُولَ للنَّاسِ: كُونُوا عِبَادا لِي مِنْ دُونَ اللهِ، وهُمُ العُلَمَاءُ، فَلَا يُمْكِن للعَالِمِ أَنْ يُلزِم النَّاسَ بقَولِهِ؛ لأَنَّه لَوْ أَلْزَمَ النَّاسِ بقَولِهِ فَكَأَنَّمَا قَالَ: كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ. وبهَذَا نَعرِفُ الرَّدَّ عَلَى أُولِئِكَ المَشَايِخِ كَبيرِي العَهائِمِ الَّذِين يَعَرُّون شُعوبَهم ويَستخْدِمُونَهم ثَمَامًا، حتَّى بلَغَنِي مِنَ المَشَايِخِ مَنْ يقُولُ: أَنَا شَيْخُ أَنَا مَعصُومٌ أَنَا يَكُلُ لِي أَنْ أَتزَوَّجَ أَلْفَ امرَأَةٍ، وفِعْلاً يتزوَّجُونَها! وبَعْضِ المَشَايِخِ فِي جِهَةٍ مَا؛ يقُولُون لِي: إِنَّ عندَهُم خُسِينَ امرَأَةً تزوُّجًا لَا تسرِّيًا لأَنَّهُ مَعصُومٌ! أَو لأَنَّه قَد يقُولُون لِي: إِنَّ عندَهُم خُسِينَ امرَأَةً تزوُّجًا لَا تسرِّيًا لأَنَّهُ مَعصُومٌ! أَو لأَنَّه قَد وَصَلَ إِلَى الغَايةِ! وَلهَذَا يقُولُون: إِنَّ عَبَادَة الأنبيَاءِ وسيلَةٌ فلَمْ يَصلُوا للغَايةِ وَعِبَادَتُهُم عَبَادَةُ العَوَامِّ، أَمَّا الخَواصُّ فَعِبَادَتُهم خَاصَّةٌ لَا يحتَاجُونَ إِلَى أَمْرٍ ولَا نَهْيٍ وَعِبَادَتُهم عَاكَةُ العَولَا للغَايَةِ! أَرَأَيْتَ لَوْ سَافَرْتَ إِلَى مَكَّة فالعَصَا مَعَكَ والجَمَل مِعَكَ، وإِذَا وصلْتَ إِلَى مَكَّة وضَعْتَ العَصَا! وسيَبْتَ الجَمَلَ.

فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى كَمَا قَرَّ عَينًا بِالإِيَـابِ الْمُسَـافِرُ (١)

فَهُمْ يَقُولُون: العِبَادَاتُ وسائِلُ، إِذِ الوُصولُ للغَايَةِ هُو الحقيقَةُ، إِذَا وَصَلَ الإِنْسَانُ إِلَى الحقِيقَةِ والغَايَةِ فَلَا أَمْرَ ولَا نَهْيَ، بَلْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ويحْكُمُ مَا يُريدُ، وهَذَا هُو الكُفْرُ بِعَينِهِ!.

المُهمُّ: أنَّ العُلَمَاءَ لَا يُمْكِن أن يقُولُوا للنَّاسِ: كُونُوا عِبَادًا لنَا! ولَا يُمْكِن للنَّاسِ أَنْ يقُولُوا للنَّاسِ: كُونُوا عِبَادًا لنَا! ولَا يُمْكِن للنَّاسِ أَنْ يقُولُوا: قَولُنا هو المعصُومُ، وقَوْلُ غَيرِنا هُو الخَطأُ؛ بَل يَعتَرِفُونَ بالخَطأِ والصَّوابِ، ولكنَّهُم يَرونَ أَنَهُم يجِبُ علَيْه الأَخْذُ بالصَّوابِ وإنْ خَالَفَ النَّاس؛ إلَّا إِذَا خَالَفَ إِجمَاعًا الأُمَّةِ فَهُو ضَلَالٌ.

<sup>(</sup>١) اختلف في قائله، فقيل: مُعَقِّر بن أوس بن حمار، وقيل: عبد ربه السلمي أو سليم بن ثمامة الحنفي، انظر: الاشتقاق لابن دريد (ص: ٤٨١)، ولسان العرب (١٥/ ٦٥).

﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَا كَنُمُ كَثِيرًا مِّمَا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِلَى اللّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَنْهَمَ ﴾ [١] [المائدة: ١٥-١٧].

[1] قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّ لَكُمُ كُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّ لَكُمُ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ شَخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ [المائدة:١٥] الشَّاهِدُ قَوْلُهُ: ﴿ يَعْمَلُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ والمُرادُ برَسُولِ اللهِ هُو مُحَمَّدٌ صَلَواتُ اللهِ وسلَامُه عَلَيْه؛ إلى قَوْلِهِ: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللّهَ هُو ٱلْمَسِيخُ آبْنُ مَرْبَمَ ﴾ [المائدة:١٧] وهَذَا مَمَّا أَخْفُوه؛ إِذْ أَخْفُوا أَنَّ المسيحَ دَعَا إلى التَّوحيدِ، مَعَ أَنَّ المسيحَ وَجِيعِ الرُّسلِ كُلُّهِم يَدْعُون إِلَى التَّوحيدِ؛ ولهَذَا يسأَلُه اللهُ يَوْمِ القِيامَة ﴿ عَالَنَ اللهَ وَحَدَهُ، ولَيْسَ لِي أَنْ أَقُولَ ذَلِكَ: ﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمَتَهُ ﴾ لِلنَاسِ ٱلجَّذُونِ وَأُمِّى إِلَنَهُ مِن دُونِ ٱللّهِ قَالَ سُبْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي عَلَمْ أَنَّهُ قَالَتُ مَلَاكُ مِنْ بَابِ التَّأْكِيدِ وَهَذَا اللهُ قَعْدَهُ وَحُدَهُ، ولَيْسَ لِي أَنْ أَقُولَ ذَلِكَ: ﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمَتَهُ ﴾ وهذَا الحَقُ للهِ وَحْدَهُ، ولَيْسَ لِي أَنْ أَقُولَ ذَلِكَ: ﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وَقُلَ مَا يَتَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّأَكِيدِ وَهُذَا تَأْكِيدُ لَنَهُ مِنْ أَنْ اللهُ تَعَالَى لَمْ يَعلَمْ أَنَّهُ قَالُهُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّأْكِيدِ اللَّهُ وَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلَا أَعْمُ مَا فِي نَفْسِى أَيْكُ أَنتَ عَلَمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ [المائدة:١١].

الشَّاهِدُ مِنْ سِيَاقِ هَذِهِ الآيَاتِ: بَيَانُ أَنَّ الكُتُبَ الَّتِي عِنْد أَهْلِ الكِتَابِ كُلُّها دَخَلَهَا التَّحرِيفُ والتَّبدِيلُ والتَّغييرُ



# فَصْلٌ

ونُؤمِنُ بأَنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ إِلَى النَّاسِ رُسلًا ﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ اللَّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾[١] [النساء:١٦٥].

[1] «ونُؤمِنُ بأَنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ إِلَى النَّاسِ رُسُلًا ﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ المُعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء:١٦٥]» نُؤمِنُ بِنُوكِ الخَلْقَ سُدًى، بَلْ أَرْسَل إلَيْهِمُ الرُّسلَ مُبشِّرِينَ ومُنذِرينَ؛ مُبشِّرينَ بالتَّوابِ لَمِنْ أَطَاعَ، ومُنذِرينَ بالعِقَابِ لَمَنْ عَصَى؛ ﴿لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ مُبشِّرينَ بالعِقَابِ لَمَنْ عَصَى؛ ﴿لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ مُجَّةُ الرُّسُلُ وَكَانَ اللهَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء:١٦٥].

وهَذِه الآيَةُ فِيهَا رَدُّ عَلَى الجَبريَّةِ الَّذِين يقُولُون: إِنَّ الإِنْسانَ مُجبرٌ عَلَى عَمَلِهِ؛ لأَنَّه لَوْ كَانَ الإِنْسَانُ مُجبرًا عَلَى عَملِهِ لَكَانَ لَهُ الحُجَّةُ، سَوَاءٌ بُعِثَ هَمُ الرُّسلُ أَم لم يُبعَثُوا، لَوْ كَانَ الإِنْسَانُ مُجبرًا عَلَى عَملِهِ لَكَانَ لَهُ الحُجَّةُ، سَوَاءٌ بُعِثَ هَمُ الرُّسلُ أَم لم يُبعَثُوا، لَكِنْ بَعْثُ الرُّسلِ يَقطَعُ الحُجَّة، وفِيها أيضًا: رَدُّ عَلَى مَنْ قَالُوا: إِنَّه لَا عُذْرَ بالجَهْلِ؛ لَكُنْ بعثُ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ رُسُلًا مُبشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ لأَنَّهُم كَانُوا جَاهِلينَ. الرُّسلُ لكَانَ للنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ لأَنَّهُم كَانُوا جَاهِلينَ.

فالصَّوابُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ، والذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الأَدِلَّةُ: أَنَّ الإِنْسانَ معذُورٌ بالجَهْلِ، فإنْ كانَ يَنتسِبُ للإسلَامِ فِيهَا يفعَلُهُ فَهُوَ مُسلِمٌ وإنْ فَعَلَ مَا يَكفِّرُ، وإنْ كَانَ لَا يَتنسِبُ للإسلَامِ فهو كَافِرٌ لكنَّهُ إنْ كَانَتِ الحُجَّةُ لم تبلُغْه فإنَّ القَولَ الرَّاجِحَ كَانَ لَا يَتنسِبُ للإسلَامِ فَهُو كَافِرٌ لكنَّهُ إنْ كَانَتِ الحُجَّةُ لم تبلُغْه فإنَّ القَولَ الرَّاجِحَ بأنَّه يُمتَحَنُ يَوْمَ القِيامَة بهَا شَاءَ اللهُ عَرَّفَجَلَ، ثُمَّ إمَّا إلى الجنَّةِ وإمَّا إلى النَّارِ.

ونُؤمِنُ بأَنَّ أُوَّلَهُم نُوحٌ، وآخِرَهُم مُحُمَّد صلَّى اللهُ علَيْه وعَلَيهِمْ أَجْمَعِينَ<sup>[1]</sup> ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَاۤ إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّئَ مِنْ بَعْدِهِۦ﴾ [النساء:١٦٣]، ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَاۤ أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّئِنَ ﴾ [الأحزاب:٤٠].

والشَّاهِدُ قَوْلُه: ﴿ زُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾.

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ يَعْني: مَا مِنْ أُمَّة إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَجَاءَها رُسُلٌ.

[1] قَوْلُه: «ونُؤمِنُ بأَنَّ أَوَّلَهِم نُوحٌ، وآخِرَهُم مُحمَّد صلَّى اللهُ عَلَيْه وعَلَيْهِمْ أَجْعِينَ»؛ «أَوَّلُهِم نُوحٌ» الدَّلِيلُ مِنَ القُرْآنِ والسُّنَةِ الدَّلِيلُ مِنَ القُرْآنِ قُولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَى كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِو، ﴿ إِلَى أَنْ قَالَ ثَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَى كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِو، ﴾ إِلَى أَنْ قَالَ ثَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَى كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِو، ﴾ إِلَى أَنْ قَالَ ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ ﴾ وهَذَا وَحْيُ الرِّسالَةِ الَّذِي أَكَدَهُ اللهُ بقولِهِ: ﴿ رُسُلًا مُبشِرِينَ ﴾ وهَذَا وَحْيَ الرِّسالَةِ الَّذِي أَكَدَهُ اللهُ بقولِهِ: ﴿ رُسُلًا مُبشِرِينَ ﴾ وهَذَا وَحْيَ الرِّسالَةِ الَّذِي أَكَدَهُ اللهُ بقولِهِ: ﴿ رُسُلًا مُبشِرِينَ ﴾ وهَذَا وَحْيَ الرِّسالَةِ الَّذِي أَكَدَهُ اللهُ بقولِهِ: ﴿ رُسُلًا مُبشِرِينَ ﴾ وهَذَا

ومِنَ الأدِلَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَنَبَ ﴾ [الحديد:٢٦] فذَكَرَ اللهُ تعالى أنَّه أرْسَلَ نُوحًا وإبْراهِيمَ عليهما السلام، وأَنَّ النُّبُوَّةَ والكِتَابَ كَانَا فِي ذُرِّيتِهِما، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا رَسُولَ قَبْلَ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وبهَذَا نَعرِفُ أَنَّ مَنْ قَالَ مِنَ الْمُؤرِّخِينَ: "إِنَّ إِدريسَ كَانَ جَدَّ نُوحٍ" أَنَّ هَذَا القَوْلَ قَوْلُ بَاطِلٌ؛ لأَنَّه يَسْتلزِم أَن يَكُون هُناكَ رَسُولٌ قَبْلَ نُوحٍ وهُوَ مَخَالِفٌ للقُرآنِ؛ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ إِدرِيسَ قَبْلَ نُوحٍ فَقَدْ أَخْطأً خَطأً عَظِيمًا، ولَوْلًا أَنَّ ذَلِك صَدَرَ عَنِ اجتهَادٍ لقُلْنا: إِنَّه تكذِيبٌ للقُرآنِ.

وأمَّا السُّنَّةُ فَدَلَيلُهَا -بأنَّ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَمُ أَوَّلُ الرُّسلِ-: أَنَّه فِي حَدِيثِ الشَّفاعَةِ المُتَّفقِ عَلَيْه: أَنَّهُ أَوَّلُ رَسُول أَرسَلَهُ اللهُ اللهُ

ومِنْ أَجْلِ كَوْنِه خَاتَمَ النَّبيِّين كَانَت شريعَتُهُ صالحَةً لكُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ، وهَلْ مَعْنَاها أَنَّها تتَغيَّرُ بتَغيُّرِ الزَّمانِ؟ أَو مَعْناها أَنَّ مَنْ تمسَّكَ بِهَا صَلَح لَهُ الزَّمانُ فِي كُلِّ وَقْتٍ؟ الجَوَابُ: الثَّاني بِلَا شَكِّ.

ولهَذَا قَدْ يَتُوهَّمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ مَعْنَى «صالحَةٌ لَكُلِّ زَمانٍ ومَكَانٍ» أَنَّهَا تَتَكَيَّفُ بِتَكَيُّفِ النَّاسِ، وأَنَّ النَّاسِ إِذَا كَانَ عندَهُم عمَلٌ كَثِيرٌ يُلهِيهِم عَنِ الصَّلاة قُلْنا لهُمْ: أنْ لَا تُصلُّوا الظُّهرَ والعَصْرَ لأَنَّه وَقْتُ عَمَلٍ، وإمَّا فاجمَعُوهُمَا إِلَى المَغْرِبِ والعِشَاءِ!!

وقَدْ بلغَنِي أَنَّ بَعْض العُمَّالِ يجمَعُ الصَّلواتِ الخَمْسَ كُلَّها عِنْد النَّومِ، ولَا أَدْرِي عَنِ الفَجْرِ يجمَعُها مَعَهَا أَو يؤخِّرها!! لَكِن الصَّلوات الأرْبَع قَطْعًا يقُولُون لِي: إنَّ بَعْضَ العُمَّال يجمَعُها.

وأنَّ أفضلَهُم مُحُمَّدُ [١]...

فَلَوْ قُلْنا: إِنَّ الدِّينَ يتكيَّفُ. لكَانَ هَذَا صَحِيحًا، لكنَّهُ غَلَطٌ، بَل مَعْنَى قَوْلِهِ: «صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ» أَنَّه لَا يُنافِي الإصلاحَ ولَا الصَّلاحَ فِي أَيِّ زَمنٍ كَانَ، فتمسَّكْ بالدِّينِ يَصلُحْ لَكَ أَمْرُ الدِّينِ والدُّنيَا.

[١] قَوْلُهُ: «وأنَّ أفضلَهُم مُحمَّد» عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ؛ وهُوَ كَذَلِكَ لأَنَّه خَاتَمُهُم، ولأَنَّهُ أكثرُهُم أثبًاعًا، ولأَنَّ الكتَابَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْه أعظمُ الكُتُبِ؛ ولأسبَابٍ كَثِيرَةٍ.

وممَّا يدُلُّ عَلَى ذَلِك: أَنَّه لَمَّا أُسرِي بِهِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ كَانَ الإَمَامُ مُحُمَّدًا ﷺ (١)، وَهَذَا يدُلُّ عَلَى أَنَّه أَفْضَلُهُم، إذْ يَؤُمُّ القَومَ أَتْقَاهُم للهِ وأكرَمُهم عِنْدَ اللهِ، وفِي يَوْم القِيامَة يَأْتِي النَّاسُ أكابِرَ الأنبيَاءِ لطَلَبِ الشَّفاعَةِ حتَّى تَنتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ محمدٍ ﷺ، وهَذَا يدُلُّ عَلَى أَنَّه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ أَفْضَلُ الرُّسُلِ؛ ومِنْ بَعدِهِ إِبرَاهِيمُ.

فإنْ قَالَ قَائِل: كَيْف يَكُونَ ذَلِكَ، وقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِغْ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ﴾ [النحل:١٢٣] ومِنَ المعلُومِ أنَّ التَّابِعَ أقَلُّ درجَةً مِنَ المَتبُوعِ؟

فيُقالُ: هُنَا لَا تَفَاضُلَ؛ لأَنَّ اللِلَّتَيْنِ وَاحِدَةٌ وهِيَ التَّوحِيدُ، لَكِن ذَكَرَ إِبرَاهِيمَ، لَأَنَّ اليَهودَ يقُولُون: نَحْن أُولَى بإبرَاهِيمَ، والنَّصارَى يقُولُون: نَحْن أُولَى بإبرَاهِيمَ، والنَّصارَى يقُولُون: نَحْن أُولَى بإبرَاهِيمَ، والنَّصارَى يقُولُون: نَحْن أَثْبَاعُ إِبرَاهِيمَ؛ فقَالَ اللهُ تعالى لَهُ: ﴿ ثُمَّ أُوحَينَا إِلَيْكَ أَنِ وَالْعَرَبُ يقُولُون: نَحْن أَثْبَاعُ إِبرَاهِيمَ، فقَالَ اللهُ تعالى لَهُ: ﴿ ثُمَّ أُوحَينَا إِلَيْكَ أَنِ التَّهُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ هُذَا فَهَا خَالَفَ هَدْيَ الرَّسُولِ فقَدْ خَالَفَ هَدْيَ إِبْراهِيمَ، وَعَلَى هَذَا فَهَا خَالَفَ هَدْيَ الرَّسُولِ فقَدْ خَالَفَ هَدْيَ إِبْراهِيمَ، في وَلَى اللهُ وَيَلَ اللهُ وَيَلْ اللهُ وَلَى بإبرَاهِيمَ مِنْ مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، وَلَى اللهُ وَيَعَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّه أَوْلَى بإبرَاهِيمَ مِنْ مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وهَذَا قَالَ عَرَقَجَلَ مُصرِّحًا بذَلِكَ فِي آلِ عِمْ رَانَ: ﴿ إِنَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَقَجَلَ مُصرِّحًا بذَلِكَ فِي آلِ عِمْ رَانَ: ﴿ إِنَ الْوَلَى اللهَ اللهُ عَرَقَجَلَ مُصرِّحًا بذَلِكَ فِي آلِ عِمْ رَانَ: ﴿ إِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَقِجَلَ مُصرِّحًا بذَلِكَ فِي آلِ عِمْ رَانَ: ﴿ إِن اللهُ اللهُ اللهُ عَرَقَجَلَ مُصرً حَا بذَلِكَ فِي آلِ عِمْ رَانَ: ﴿ إِن اللهُ اللهُ اللهُ عَرَقَجَلَ مُقَالًا قَالَ عَرَقَجَلَ مُعْمَلًا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى مَنْ قَالَ عَلَوْلَ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، رقم (١٧٢)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ.

ثُمَّ إبراهِيمُ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ نُوحٌ، وعِيسَى ابْنُ مرْيمَ<sup>[۱]</sup>، وهُمُ المَخصُوصونَ في قَوْلِهِ تعَالَى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّىنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ﴾ [الأحزاب:٧].

وَهَلَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: الَّذِين اتَّبعُوهُ فِي زَمَنِ الرِّسالَةِ، أمَّا بعْدَ بعثَةِ الرَّسُول عَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ فَأُولَى النَّاس بإبْراهيمَ مُحُمَّد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[1] يقُولُ المؤلِّفُ: ﴿ ثُمَّ إبراهِيمُ ثُمَّ مُوسَى ثُمَّ نُوحٌ وعِيسَى ابنُ مَريمَ ﴾ المؤلِّف ذكر الثَّلاثَةَ الأُولَى بـ ﴿ ثُمَّ ﴾ الدَّالةِ عَلَى التَّرتيب، وذكر الرَّابِعَ والخَامِسَ بالوَاوِ ؛ لأَنَّه لَمْ يَكُن هُناكَ دَليلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ عِيسَى أَفْضَلُ مِنْ نُوحٍ أَو أَنَّ نُوحًا أَفْضَلُ مِنْ عَرَيمَ الْفَ سَنَةِ يدْعُوهم عِيسَى، فَمِنَ العُلَماء رَحِهَمُ اللَّهُ مِن قَدَّمَ نُوحًا لأَنَّه لَبِثَ فِي قُومِهِ أَلْفَ سَنَةٍ يدْعُوهم إِلَى اللهِ عَنَوجَلَّ وقَالَ: ﴿ وَإِنِي كُلَمَا دَعَوْتُهُم لِتِغَفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَلِعِهُم فِي عَادَانِهِم وَاللهُ عَنَوجُلُو وقَالَ: ﴿ وَإِنِي كُلُمَا اللهِ عَنَوجُهُم لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَلِيعَهُم فِي عَادَانِهِم وَاللهِ عَنَوجُولُ وَاللهِ عَنَاكِهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنَاكُمُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

مَسْأَلَة: مَا الجَمْعُ بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [البقرة:٢٥٣]، وقُولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لأَبِي هُريرَةَ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ: ﴿ لا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ وَضَالِللَّهُ عَنْهُ: ﴿ لا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ وَضَالِللَّهُ عَنْهُ: ﴿ لا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ وَضَالِللَّهُ عَنْهُ: ﴿ لا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ وَضَالِلَهُ عَنْهُ: ﴿ لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ وَضَالِلَهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَنْهُمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَقُولِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ لأَبِي هُريرَةً وَضَالِلْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلِهِ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَالَهُ وَاللَّهُ عَلَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَلَالًا عَلَيْكُوا لَا اللَّهُ عَلَا عَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِكُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَالِكُ عَلَا عَلَالَالِهُ عَلَّا عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَالِكُوا عَلَالَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَالِكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾، رقم (٣٤١٦)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب في ذكر يونس عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، رقم (٢٣٧٦).

ونعْتَقِدُ أَنَّ شريعَةَ مُحُمَّدٍ ﷺ حَاوِيَةٌ لفَضَائِلِ شَرَائِعِ هَوْ لاَءِ الرُّسلِ المَخصُوصِينَ بالفَضْلِ؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْـنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا لَنَفَرَقُواْ فِيهِ ﴾[1] [الشورى:١٣].

الجَوابُ: أَنَّ هَذَا قَالَهُ النَّبِيُّ ﷺ لئَلَّا يفخَرَ أَحَدٌ برَسُولِهِ عَلَى الآخَرِينَ، كَمَا جَرَى بَيْنَ اليَهوديِّ والأنصَاريِّ.

وأمَّا اعتقَادُ ذَلِكَ فِي القَلْبِ فَيَجِبُ أَنْ نَعتَقِدَ هَذَا: أَنَّ الرُّسلَ بَعْضهم أَفضَلُ مِنْ بَعْضٍ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ [الإسرا:٥٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُ مُ ذَرَجَتِ ﴾ [البقرة:٢٥٣]، فهذَا يجِبُ اعتقَادُه.

أمَّا باللِّسانِ فَلَا نُفاضِلُ؛ لأَنَّا إِنْ كُنَّا فِي مُحَاصِمَةٍ مَعَ أَصحَابِ الرُّسلِ الآخرِينَ فَلَا شَكَّ أَنَّ فِيهَا عدَاوَةً وبغضَاءَ ورُبَّها تَصِلُ إِلَى حَدِّ المُقاتلَةِ، وأمَّا فِي غَيرِ ذَلِكَ فإنَّه لَا يَنْبَغِي أَن نُفاضِلَ خَوفًا مِنْ أَنْ يُؤدِّيَ ذَلِكَ إِلَى تَنقُّصِ حَقِّ مَفرُوضٍ.

[1] قوله: «ونَعتَقِدُ أَنَّ شريعَةَ مُحمَّدٍ عَيَّكِيَّ حَاوِيَةٌ لَفضَائِلِ شَرَائِعِ هَؤُلاءِ الرُّسلِ المخصُوصينَ بالفَصْلِ» «حاويَةٌ» يَعْنِي جَامِعَة، فشَريعَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جامِعَةٌ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاتُ السَّابِقَةُ. المُخصِائِل الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْها الرِّسَالاتُ السَّابِقَةُ.

ودَليلُ ذَلِكَ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مَ نُوحًا وَٱلَّذِى آوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ \* إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾ وهَوُلاءِ الأرْبِعَةُ مَعَ نبيِّنَا هُمْ أُولُو العَزْمِ ؛ والقَاعدَةُ القَعيدَةُ الأصيلَةُ فِي هَذَا قَالَ: ﴿ أَنْ أَفِيمُوا ٱلدِينَ ﴾ وهذَا فِيهَا بَيْنَ العَبْدِ ورَبِّهِ وهُوَ إصلَاحٌ للفَرْدِ، ﴿ وَلَا نَنْفَرَقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣] هَذا فِيهَا بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ إِحْوانِهِ

### ونُؤمِنُ بأَنَّ جَمِيعَ الرُّسلِ بَشَرٌ مخلوقُون [١]،.....

وهُو إصلَاحُ المجتَمَعِ، فالدِّينُ اشتمَلَ عَلَى هَذَا كُلِّه: عَلَى إصلَاحِ مَا بيْنَ الفَرْدِ ومَا بَيْنَ رَبِّهِ وعَلَى إصلَاحِ مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ العِبَادِ.

وقَوْلُهُ: ﴿ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِينَ ﴾ وهِيَ أَنْ تَعبُدَ اللهَ تَعَالَى مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ عَلَى شَريعَةِ النَّبِيِّ عَلِيلِيْهِ

وقَوْلُهُ: ﴿وَلَا لَنَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾ يَعْنِي: ولَا تَكُونُوا فِرَقًا كُلُّ فِرقَةٍ تُضلِّلُ الأُخْرَى وتُبدِّعُها وتُنكِرُ عَلَيْهَا.

و لهَذَا نَرَى أَنَّ التَّحزُّبَ وُقُوعٌ فِيهَا نَهَى اللهُ عَنْهُ مِنَ التَّفرُّقِ؛ لأَنَّه لَا يَجُوزُ للأُمَّة الإِسْلام؛ لأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا الْإِسْلام؛ لأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ ۖ وَأَصْبِرُواۚ إِنَّ اللهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ [الأنفال:٤٦].

لَكِنْ لَوْ كَانَ هُناكَ أَحزَابٌ كَافرَةٌ مُلحدَةٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ تُسمَّى بِالإِسْلامِ أَو لَا فَهُنَا لا بُدَّ أَن نُقيمَ حِزبًا يُضادُّهم مِنْ بَابِ مُعالجَةِ الشَّيْء بِضِدِّهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُن أَحزَابٌ فإنَّه لَا يَجُوزُ أَن نتحَزَّبَ فنَقُول: هَذَا إِخْوَانيٌّ! وهَذَا تبليغِيٌّ! وهَذَا إصْلاحيٌّ! وهَذَا سَلَفِيٌّ! وهَذَا أَثْرِيٌّ! إِلَى آخِرِ مَا يُوجَدُ فِي السَّاحَةِ الْآنَ! فهذَا -لَا شَكَوبَوْ وَهَذَا سَلَفِيٌّ! وهَذَا أَثْرِيٌّ! إِلَى آخِرِ مَا يُوجَدُ فِي السَّاحَةِ الْآنَ! فهذَا -لَا شَكَوبَلافُ مَا جَاءَت بِهِ الشَّريعَةُ، ولمَاذَا لَا تَتَّفِقُ هَذِه الأُمَّةُ عَلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ: أَنْ لَا نَعبُدَ إِلَّا اللهَ ولا نُشرِكَ بِهِ شَيْئًا! أَمَّا أَنْ نتَّخذَ مناهِجَ، كُلُّ أُمَّة لها منْهَجٌ، كُلُّ فِرقَةٍ لها منهجٌ، فهذَا يعني شَهَاتَةَ الأعدَاءِ، وتفرُّقَ الأهواءِ، نسْأَلُ اللهَ العَافيَةَ!.

[1] وقَوْلُهُ: «ونُؤمِنُ بأنَّ جَمِيعَ الرُّسلِ بَشَرٌ» يَعْنِي لَا مَلائِكَة «نَخْلُوقون» يَعْني لَا أَرْبَاب، ولَـوْلَا رَحْمَةُ اللهِ بِنَا لَـمَا أَرْسـلَ الرُّسلَ؛ فلـمَّا قَالُـوا: «لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْه مَلَكُ» لَيْسَ لَهُمْ مِنْ خَصَائِصِ الرُّبوبيَّةِ شَيْءُ اللهُ قَالَ اللهُ تَعالَى عَن نُوحٍ وهُوَ أَوَّلُهم: ﴿ وَلَا أَقُولُ إِنِي مَلَكُ ﴾ [7] [هود: ٣١]،

مَاذَا قَالَ اللهُ ؟ قَالَ: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا ﴾ [الأنعام: ٩] وهذِهِ المشكلةُ لأَنَّه لَا يُمْكِن أن يُرسِلَ ملكًا إلى بشَرٍ، فلَوْ كَانَ الَّذِينِ فِي الأَرْضِ مَلائِكةً لكَانَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَحِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيْنِينَ لَنَزَلُنا عَلَيْهِم قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَحِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِينَ وَلَا يَعْمُ اللّهَ مُنَا اللّهُ مَلَكُ وَ الإسراء: ٩٥] لَكِنَّ الّذِينِ يمْشُونَ فِي الأَرْضِ مُطمئينَنَ هُمُ اللّهَرُ، فالحكْمَةُ والرَّحَةُ تَقتَضِي أَنْ لَا يُرسَلَ إلَيْهِم إلَّا بَشَرٌ، إذَنْ: فالأَنْبياءُ بَشرٌ لَم مَلائِكَة، ولَا يَليقُ بالحكمةِ والرَّحَةِ الإلهَيَّةِ أن يَنزِلَ إلى هَوُلاءِ البَشَرِ أَحَدٌ مِنَ اللَائِكة.

قوله: «كَخْلُوقُون» يَعْنِي: وليْسُوا خَالقِينَ، بل مَربُوبُون لهُمْ رَبُّ.

[1] قوله: «ولَيْسَ لَهُمْ مِنْ خَصَائِصِ الرُّبوبيَّةِ شَيْءٌ» فَخَصَائِصُ الرُّبوبيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرُّبوبيَّةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَشَدَّهُ إِلَى العِبَارَةِ اللهُ وَشَدَّةُ وَهِيَ: «مَا شَاءُ اللهُ وحُدَهُ».

[٢] وقوله: «قَالَ اللهُ تَعَالَى عَن نُوحِ وهُوَ أَوَّهُم،: ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِي مَلَكُ ﴾ » «لَا أَقُولُ لَكُم » يَعْنِي: قَومَه ﴿ عِندِى خَزَآبِنُ اللّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِي مَلَكُ ﴾ » «لَا أَقُولُ لَكُم » يَعْنِي: قَومَه ﴿ عِندِى خَزَآبِنُ اللّهِ وَحْدَهُ، هُو اللّهِ عَنْدِي بَلْ عِنْد اللهِ وَحْدَهُ، هُو اللّهِ يَرزُقُ اللّهِ وَكَدَهُ اللهِ وَحْدَهُ وَالرّحَمَةِ لِيسَتْ عَنْدِي بَلْ عِنْد اللهِ وَحْدَهُ اللهِ وَحْدَهُ وَالرّبَقِ وَالرّحَمَةِ لِيسَتْ عَنْدِي بَلْ عِنْد اللهِ وَحْدَهُ اللهِ وَحْدَهُ وَالرّبَقِ وَالرّحَمَةِ لِيسَتْ عَنْدِي بَلْ عِنْد اللهِ وَحْدَهُ وَالرّبَقُولِ ﴾ [الجن ٢٦-٢٧].

وقوله: ﴿ وَلَآ أَقُولُ إِنِّ مَلَكُ ﴾ لَمْ يَقُلْ: ولسْتُ بِمَلَك،، يَعْنِي أَنَّ هَذَا معلُومٌ، فَكُلُّ يَعرِفُ أَنَّ يَعْنِي لَا أَدَّعِي «أَنِّي فَكُلُّ يَعرِفُ أَنَّ نُوحًا بِشَرٌ ولَيْسَ مَلَكًا، لَكِن يقُولُ: ﴿ لَا أَقُولُ » يَعْنِي لَا أَدَّعِي «أَنِّي مَلَكُ ».

وعَلَى هَذَا؛ فَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ أَحَدًا يُدبِّر هَذَا الكُوْن غَيْرَ اللهِ عَنَّقَجَلَّ قَولُهُم كُفْر، لأَنَّه لَا مُدبِّر للأَمْرِ إلَّا اللهُ عَنَّقِجَلَّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُفُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالْمَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَٱلأَبْصَدَر وَمَن يُحْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمُعْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمُعْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمُعْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمُعْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَمُعْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَمُعْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَمُعْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَمُعْرِجُ اللهُ الل

وهَذَا وهُمْ مُشرِكُونَ وكُفَّارٌ، والآنَ هُناكَ أُناسٌ يَنتَسِبونَ للإسلَامِ يقُولُونَ: «إنَّ مُدبِّرَ الكَوْن هُمُ القُطْبُ الفُلانيُّ مِنَ الصُّوفيَّةِ، أَوِ الإمَامُ الفُلانيُّ مِنَ الرَّافضَةِ»، يقُولُونَ: «هُمُ المُدبِّرونَ للكَونِ!» وهَذَا القَوْلُ كُفْرٌ، تَنزَّهَ عَنْهُ أَهْلُ الجَاهِليَّةِ وأَسْنَدُوا تَدْبِيرَ الأُمورِ إِلَى اللهِ عَزَّهَ جَلَّ.

وهُناكَ أَيْضًا مَنْ يَقُول: إِنَّ الأُولِيَاءَ أَفْضَلُ مِنَ الرُّسل وأَفْضَلُ مِنَ الأَنبِيَاءِ؛ لأَنَّ الأَوْلِيَاءَ -مِنَ الولايَةِ - الَّذِينَ يَلُونَ اللهَ عَنَّوَجَلَّ والنَّبِيُّ مُحْبِرٌ بشَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الغَيْبِ، والرَّسُولُ خَادِمٌ! كَمَا تُرسِلُ خَادِمَكَ إِلَى السُّوقِ ليَشتَرِيَ لَكَ حَاجَةً، ويُنشِدُونَ عَلَى هَذَا قَوْلًا، وهو أَكذَب الأقوالِ، يقُولُ قَائِلُهم:

مَقَامُ النُّبُ وَّ فِي بَارْزَخِ فُويْتَ الرَّسُولِ وَدُونَ الـوَلِي

قَاتَلَهُمُ اللهُ! فقَوْهُم: «مَقَامُ النَّبُوَّةِ فِي برزَخٍ فُويقَ الرَّسُول» يَعْنِي: ولَيْس رَفيعًا جدًّا بلْ فُويقَ الرَّسُول، وبالنِّسْبةِ للوَلِيِّ: انحطَاطٌ فهُوَ دُونَ الوَلِيِّ.

وأَمَرَ اللهُ تَعَالَى مُحُمَّدًا وهُوَ آخرُهُم أَنْ يقُولَ: ﴿لَاۤ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعَلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكُ ﴾ [الأنعام:٥٠]......

فعَلَى زَعمِهِمْ يَكُونِ التَّرتيبُ: الوَلِيُّ أُوَّلًا ثُمَّ النَّبِيُّ ثُمَّ الرَّسُولُ، مَعَ أَنَّهُم كَاذِبُونَ فِي هَذَا، ولَو قُلْنا: إنَّ الوَلِيَّ مِنَ الولايَةِ لقُلنَا: حتَّى الكُفَّارُ أُولِياءُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿حَتَّى الكُفَّارُ أُولِياءُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿حَتَّىَ إِذَا جَلَةَ أَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اللهِ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى ٱللهِ مَوْلَئُهُمُ ٱلْحَقِّ [الأنعام: ٢١- ٢٦] فجعَلَهُ مَولًى، فنَقُول: أوليَاءُ اللهِ؟!

وقَدْ وَصَفَهُم اللهُ تَعَالَى بِوَصْفٍ أَدَقَّ مَا يَكُونُ مِنَ الأوصَافِ، فَقَالَ: ﴿أَلَا إِنَ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَعَزَنُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا الله

[1] وقَوْلُهُ: «وأَمَرَ مُحَمَّدًا وهُوَ آخرُهُم أَنْ يَقُول: ﴿ قُل لَاۤ أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ ﴾ هَذِه الجُمْلة هِيَ الجُمْلةُ الَّتِي قَالهَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّكَمُ، ﴿ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ كذَلِكَ، ﴿ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ ﴾ نَفْس الشَّيْء، فأَمَرَهُ اللهُ تعالى أَنْ يقُولهَا، ولَا شَكَّ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ أَعْبَدُ النَّاسِ للهِ وأوفَاهُم لَهُ فلا بُدَّ أَنَّه قَالَ هَذَا.

َ إِذَنِ: اتَّفقتْ كلمَةُ الرُّسلِ عليهِمُ الصَّلاة والسَّلام أَوَّلُهم وآخرُهم عَلَى هذِهِ الجَمَلِ:

١ - أنَّهُم لَا يعلَمُونَ الغَيبَ.

٢ - ولَيْس عندَهُم خزَائنُ اللهِ.

٣- وليْسُوا مِنَ الْملائِكة.

وقوله: «وأن يقُولَ» يَعْني مُحُمَّدٌ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأَنْ يقُولَ: ﴿ لَا آَمُلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [1] [الأعراف: ١٨٨] وأَنْ يَقُولَ: ﴿ إِنِّى لَا آَمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدُا ۞ قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ [2] . دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ [2] [الجن: ٢١-٢٢].

[1] قوله: ﴿ لَا آمُلِكُ لِنَفْسِى ﴾ يَعْنِي: لَا أَمْلِكُ أَنْ أَنْفَعَ نَفْسِي وَلَا أَضَرَّها ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ اللهُ ﴾ ولا أَضَرَّها ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ اللهُ أَنْ يَعْنِي: لَكِن مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقَعَ مِنْ اللَّهُ ﴾، و ﴿ إِلَّا ﴾ هُنَا الظَّاهِرُ أَنَّها استثناءٌ مُنقطعٌ ، يَعْنِي: لَكِن مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقَعَ مِنْ نَفْعٍ أَو ضُرِّ فَيقَعُ ، ولَيْسَ المَعْنَى لَا أَمْلِكُ إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَمْلِكَ ، فالظَّاهِرُ أَنّه مُنقطعٌ ، فَعْعٍ أَو ضُرِّ فَيقَعُ ، ولَيْسَ المَعْنَى لَا أَمْلِكُ إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَمْلِكَ ، فالظَّاهِرُ أَنَّه مُنقطعٌ ، ويُسَ المَعْنَى لَا أَمْلِكُ إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَمْلِكُ ، فالظَّاهِرُ أَنَّه مُنقطعٌ ، ويُسَ المَعْنَى لَا أَمْلِكُ إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَمْلِكُ ، فالظَّاهِرُ أَنَّه مُنقطعٌ ، ويَعْسَ المَعْنَى لَا أَمْلِكُ إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَمْلِكُ النَفْسِهِ ويَكُون مُتَصلًا ، لَكِنَّ المَقصُودَ أَنَّ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَلَكُ لَنَفْسِهِ وَلَكُون يَمْلِكُ لَغَيْرِهِ ؟ قُلْنا: هَذَا فَعُ اللهُ لَن يَمْلِكُ لَنَهُ مَا فَلُكُ لَنَفْسِهِ وَلَكِن يَمْلِكُ لَغَيْرِهِ وَضَرِرِهِ مِنْ بَابِ أَبْكُ ، فَمَنْ ﴿ لَا يَمْلِكُ أَن يَنْفَعَ نَفْسَهُ أَوْ يَضَرَّها » فَعَدَمُ نَفعٍ غَيْرِهِ وَضَرِرِهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى لَا شَكَ.

[٢] وأَمَرَهُ «أَنْ يَقُولَ: ﴿قُلَ إِنِي لَا آَمَلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا رَشَدُا﴾» ﴿ وَضَرَّا ﴾» فِي أَبْدانكِمْ و ﴿ رَشَدُا ﴾ فِي عُقُولِكُمْ و تَصرُّ فكُم فَلَا أَملِكُ هَذَا.

وقوله: ﴿ قُلُ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًّا ﴾ ﴿ لَن يُجِيرَنِي ﴾ أَيْ لَنْ يَمنَعُنِي مِنَ اللهِ ؛ أَي إِنْ أَرَادَ بِي سُوءًا فَلَا أَحَدَ يَمنَعُنِي مِنَ اللهِ ؛ ﴿ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مَلْجَأً وَمَلَاذًا لَوْ أَرَادَنِي بسُوءٍ ، فَأَنَا لَا أَمْلِكُ أَنْ أَدافِعَ لَا أَنْ أَمْتِنِعَ بَأَحَدٍ ؛ وَهَذَا يَقُولُهُ الرَّسُولُ للأُمَّةِ كُلِّهَا.

والعَجَبُ أَنَّ قَومًا مِنَ النَّاسِ ادَّعُوا محبَّةَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وكذَّبُوه ضِمنًا فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا رَشَدًا﴾ فصَارُوا يدَّعُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ بأنْ يجلِبَ لِمُمُ الخَيْرَ ويدْفَعَ عنْهُمُ الشَّرَّ ويقُولُونَ: هَذَا مِنْ تعظِيمِه وهَذَا مِنْ مَحَبَّتِهِ؛

وإِذَا نَهُوا عَنْ ذَلِكَ قَالُوا للنَّاهِي: أَنْتَ تَبْغِضُ الرَّسُول! أَنْتَ مُتنقِّص للرَّسول! ومَا أَشْبه ذَلِكَ؛ فأيُّ الفَريقَينِ أحَقُّ بالصَّوابِ؟ الجَوابُ: النَّاكِر؛ أمَّا المُثبِثُ فهُو أعْدَى مَنْ يَكُونَ للرَّسُولِ عَيْ لاَنَّه كَذَّبه وَوَقَعَ فِي مَا نَهَى عنْهُ، حيثُ قَالَ: «لَا تَعْلُوا فِيّ»، ولكنَّه أَبَى إلَّا أَن يَعْلُو فِي الرَّسُولِ عَينه الرَّسُولِ عَينه الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

فَمَا وظيْفَةُ الرَّسُولِ إِذَا انْتَفَتْ عَنْهُ هَذِهِ الصِّفاتُ؟

الجَوابُ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ﴾ فقط ﴿ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴾ [آل عمران: ٢٠]؛ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ بُوحَى إِلَى أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ ﴾ [الكهف: ١١٠]؛ فوظيفَتُهم البلّاغُ: أَنْ يُبلّغُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْهم، أمَّا أَنْ ينْفَعُوا النَّاسِ أَو يَضرُّ وهُمْ فَلَا، فوظيفَتُهم البلّاغُ: أَنْ يُبلّغُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْهم، أمَّا أَنْ ينْفَعُوا النَّاسِ أَو يَضرُّ وهُمْ فَلَا، لَكِن يَأْتِي إِنسَانٌ يُلِّبسِ على العَامَّة، فيقُولُ: الرَّسُول نَفَعني، فَدَلَّني عَلَى الخَيرِ وبَيَّن لِي طُرُقَ الشَّرِّ فَنَفَعني، فَدَلَّني عَلَى الخَيرِ وبَيَّن لِي طُرُقَ الشَّرِ فَنَفَعني.

والجوابُ عَن هَذا أَن نَقُول: هَذا للرَّسولِ ولغَيرِهِ، حتَّى إِن العُلَمَاء يَفعَلُون مِثْلَ ذَلِكَ، لَكِن لا يَملِكُ الرَّسُول أَن يُوفِّقَك أَنْ تَهتَدِيَ، وهَذَا هُو بَيْتُ القَصِيدِ: «أَنَّ الرَّسُول لَا يملِكُ»، أمَّا أَنْ يبلِّغَ الرِّسالَةَ فالرَّسُول يملِكُ هَذا كغَيرِهِ، فحتَّى العُلَمَاء يملِكُون ذَلِك الشَّيْء، لَكِن يمْلِكُ أَن يهْدِيكَ ويُوفِّقك؟ كَلَّا؛ فهَا استَطَاعَ أَن العُلَمَاء يملِكُون ذَلِك الشَّيْء، لَكِن يمْلِكُ أَن يهْدِيكَ ويُوفِّقك؟ كَلَّا؛ فهَا استَطَاعَ أَن يَهدِي عَمَّهُ الَّذِي دَافَعَ عنهُ واستَهَاتَ فِي المُدافَعَةِ عَنْهُ، مَا مَلَكَ أَنْ يَنفَعَهُ وهُو يدْعُوه عِنْد مَوتِهِ فِي أَضْيَقِ مَا يكُونُ: «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ كَلمَةً أُحَاجُ لَكَ عِنْد اللهِ» فعَجزَ عَنْد مَوتِه فِي أَضْيَقِ مَا يكُونُ: «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ كَلمَةً أُحَاجُ لَكَ عِنْد اللهِ» فعَجزَ الرَّسُول عَن ذَلِك عَجْزًا، فآخِرُ مَا قَالَ أَبُو طَالِبِ: إِنَّه عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِبِ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب، رقم (٣٨٨٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، رقم (٢٤)، من حديث المسيب بن حزن.

ونُؤمِنُ بأنَّهُم عَبِيدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَكَرَمَهُمُ اللهُ تَعَالَى بالرِّسالَةِ [1]، ووصَفَهُم بالعُبوديَّةِ فِي أَعْلَى مَقَامَاتِهِمْ، وفِي سِيَاقِ الثَّناءِ عَلَيْهِمْ؛ فقالَ فِي أُوَّلِهِمْ نُوحٍ: ﴿ وَأَرِيَّةَ مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُولًا ﴾ [1] [الإسراء: ٣]، وقالَ اللهُ تَعَالَى فِي آخِرِهِمْ مُحُمَّدٍ عَلَيْهِ: ﴿ بَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَزَلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ لَنَا اللهُ اللهُ

[1] وقوله: «ونُؤمِنُ بأنَّهُم عَبِيدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ أكرَمَهُمُ اللهُ تَعَالَى بالرِّسالَةِ انعَمْ، وَلَا شَكَّ أَنَّ اللهَ مَنَّ عليهِمْ بالرِّسالَةِ أعظَمَ المِنَّةِ، وأنَّ الرِّسالَة مِنْ أكْبَرِ النِّعِم، بَل هِيَ أَكْبَرُ النِّعِم بعْدَ الهِدَايَةِ للإسلَام، وحينَئِذٍ نَقُول: مَنْ وَرِثَ الأنبياءَ فِي النَّعِم، بَل هِيَ أَكْبَرُ النَّعِم بعْدَ الهِدَايَةِ للإسلَام، وحينَئِذٍ نَقُول: مَنْ وَرِثَ الأنبياءَ فِي عِلْمِهِمْ ودَعْوَتِهم إِلَى اللهِ واستقامَةِ حَالِهِ فقد أكرَمَهُ الله، وكُلُّ مَسْألَةٍ يمُنُّ الله عَلَيْكَ بعِلْمِها فهي إكرَامٌ مِنَ اللهِ لَكَ، لأنَّكَ زِدْتَ عَلَى الجَهْلِ مَرتَبَةً، فيجِبُ عَلَى طَالِبِ بعِلْمِهَا فهِيَ إكرَامٌ مِنَ اللهِ لَكَ، لأنَّكَ زِدْتَ عَلَى الجَهْلِ مَرتَبَةً، فيجِبُ عَلَى طَالِبِ العِلْم أن يشْعُرَ بأَنَّ اللهُ تَعَالَى أكْرَمَهُ بِهَا مَنَّ عليْه بطَلَبِ العِلْم كَمَا أكْرَمَ الرُّسلَ بالرِّسالَةِ.

[٢] وقوله: «ووَصَفَهُم بالعُبوديَّةِ فِي أَعْلَى مَقَامَاتِهِمْ، وفِي سِيَاقِ الشَّنَاءِ عَلَيْهِمْ؛ فَقَالَ فِي أَوَّلَهُم نُوح: ﴿ ذُرِّيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ فقال فِي أَوَّلَهُم نُوح: ﴿ ذُرِّيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورٌ! ﴾ [الإسراء: ٣]» فوصَفَهُ اللهُ بالعُبوديَّةِ فِي مَقَامِ الثَّنَاءِ أَنَّه عَبْدٌ شَكُورٌ! و لهَذَا لَلَّا قِيلَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وعَلَى آلِهِ وسَلَّم: كَيْفَ تَقُوم اللَّيلَ إِلَى هَذَا الحَدِّ؟ يَعنِي: إِلَى أَنْ تَتُورَّمَ قَدَمَاهُ! قَالَ: ﴿ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ (١).

[٣] وقوله: «وقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي آخِرِهم مُحَمَّد ﷺ: ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب قيام النبي ﷺ الليل، رقم (۱۱۳۰)، ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، رقم (۲۸۱۹)، من حديث المغيرة بن شعبة رَضَالِللَهُ عَنْهُ.

وقَالَ فِي رُسُلٍ آخَرِينَ: ﴿ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَاۤ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَالْأَبْصَدِ ﴾ [1] ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ وَالْأَبْدِ إِنَّهُ وَأَوَابُ ﴾ [1] ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ مَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَابُ ﴾ [1] ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ مَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَابُ ﴾ [1] ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ مُلَيْمَنَ أَنِعُمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَابُ ﴾ ، وقَالَ فِي عِيسَى ابْنِ مَريمَ: ﴿ إِنْ هُوَ لِلَّا عَبْدُ ٱنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي ٓ إِسْرَءِ بِيلَ ﴾ [1] .

عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان:١]» فوَصَفَ الرَّسُولَ ﷺ بالعُبودِيَّةِ فِي أَعْلَى المَّامَاتِ وهِيَ مقَامُ الرِّسالَةِ.

[1] قَوْلُهُ: ﴿ وَقَالَ فِي رُسُلٍ آخَرِينَ: ﴿ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَاۤ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي الْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِ ﴾ [ص:٤٥]» أُولِي الأيدِ: أَي القُوَّةِ فِي دِينِ اللهِ: ﴿ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَاۤ إِبْرَهِيمَ ﴾ وَإِبراهيمُ عَلَيْهِ السَّالَةُ هُو الثَّاني مِنَ البَشرِ فِي الفضِيلَةِ: ﴿ وَإِسْحَنَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِ ﴾ هَؤُلاءِ -أيضًا - مِنَ الرُّسُل، ووُصِفُوا بالعُبودِيَّةِ.

[٢] قَوْلُهُ: ﴿ ﴿ وَٱذْكُرْ عَبُدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ﴾ ﴾ أَيْ: ذَا القُوَّةِ ﴿ إِنَّهُۥ أَوَابُ ﴾.

[٣] قَوْلُهُ: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلَيْمَنَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۚ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾ وقَالَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرَيْمَ: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾ إِذَنِ: العُبوديَّةُ وَصْفٌ للرُّسلِ عليهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ، وهُوَ مِنْ مَنَاقِبِهِمْ وفَضَائِلِهِمْ.

يَقُولُ العَاشِقُ لَمعشوقَتِهِ (١):

لَا تَــدْعُنِي إِلَّا بِيَـا عَبْــدَهَا فَإِنَّـــهُ أَشْرَف أســـائِي

نعُوذُ بِاللهِ! يَقُول: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدعُونِي بِأَشْرِفِ وَأَحَبِّ الأَسْهَاءِ إِلِيَّ فَقُلْ: يَا عَبْدَ فُلانَةٍ؛ لأَنَّه يُحبُّها حُبَّا شَدِيدًا، فقَلْبُه مُعبَّدٌ بهَا.

<sup>(</sup>١) البيت غير منسوب، وانظر: تفسير القرطبي (١/ ٢٣٢)، و تفسير ابن كثير (١/ ٥٠).

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللهُ تَعَالَى خَتَمَ الرِّسَالَاتِ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ عَيَّكِمْ، وَأَرْسَلَهُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَتَأَيّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اللَّذِي النَّاسُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَتَأَيّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اللَّذِي النَّيِ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ النَّيِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ النَّيِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكَلِمْتِهِ وَاللَّهِ وَكَلِمُتِهِ وَاللَّهِ وَكَلِمْتِهِ وَاللَّهِ وَكَلِمْتِهِ وَاللَّهُ وَكَلِمْتِهِ وَاللَّهِ وَكَلِمْتِهِ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْتُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللْمُعُلِّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَاللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّه

وقَالَ الشَّاعِرُ(١):

وَمِــيًّا زَادَنِــي شَرَفًا وَتِيهًا وَكِـدْتُ بِأَخْمَصِــي أَطَأُ الثُّريَّا دُخُولِي تَحْتَ قَولِكَ يَا عِبَادِي وَأَنْ صَـيَّرْتَ أَحْمَـدَلِــي نَبِيًّا دُخُولِي تَحْتَ قَولِكَ يَا عِبَادِي

«بِأَخْمَصِي» أَيْ: بِقَدَمِي. «أَطَأُ الثُّرِيَّا» فَأَكُونُ فَوقَها، «يَا عبَادِي» أَيْ عِبَادَ الشَّرع لَا القَدَرِ.

[1] قَوْلُهُ: «ونُوْمِنُ أَنَّ خَتْمَ الرِّسالَاتِ برَسَالِةِ مُحَمَّد ﷺ وأَرْسَلَهُ إِلَى جَمِيع النَّاسِ لَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَتَأَيَّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ النَّاسِ لَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يُحْمِيءَ وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ٱلْأَمِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ تَهَ مَنْدُونَ ﴾ ".

فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿فَتَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ﴾ وصَفَهُ اللهُ تَعَالَى بثَلَاثَةِ أَشياءَ: رَسُولٌ، نَبيٌّ، أُميٌّ.

أَمَّا «رَسُولٌ» فظَاهِرٌ لأنَّه أُمِرَ بتَبلِيغِ الشَّريعَةِ، وأمَّا «نَبيٌّ» فظَاهِرٌ أَيْضًا لأنَّه نُبِّئَ

<sup>(</sup>١) البيتان ينسبان للقاضي عياض، انظر: حاشية قليوبي (١/ ٧)، حاشية البجيرمي على شرح الخطيب (١/ ١١).

وأُوحِيَ إِلَيْهِ، وأمَّا كَوْنُه «أُميَّا» فظَاهِرٌ لأنَّه مِنَ العَرَبِ، والعَرَبُ أُمُّيونَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّتِنَ رَسُولَا مِّنْهُمْ يَتَـٰلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰذِهِۦ﴾ [الجمعة:٢].

فإِنْ قَالَ قَائِل: وَصْفُ الرِّسالَةِ وصْفٌ مطْلُوبٌ؛ وَصْفُ ثَنَاءٍ ومَدْحٍ، وكذَلِكَ النُّبوَّةُ؛ لَكِن وَصْفُ الأميَّةِ هَل يَأْتِي للمَدْحِ أَو لَا؟

فالجَوابُ فِي هَذَا الْمَقَامِ: أَنَّه صِفَةُ مدْحٍ؛ لأَنَّ كَوْنه أُميَّا ويَأْتِي بَهَذَا الكتَابِ العَظِيمِ الَّذِي فِيهِ الزَّكَاءُ والحَكْمَةُ يدُلُّ عَلَى أَنَّه رَسُولُ اللهِ حقَّا؛ إذْ إنَّ الأُميَّ لَا يُمْكِن أَن يَأْتِي بِمِثْلِ هَذَا، فَيَكُونُ وصِفُهُ بالأُميَّةِ تأكِيدًا لصِحَّةِ نُبوَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وحينَئذِ ينْقَلِبُ هَذَا الوَصْفُ مَدْحًا.

وهُنَا فَائِدَة: إِذَا كَانَ المقصُودُ: مِنَّةُ اللهِ عَرَّفِجَلَّ عَلَى عُمُومِ النَّاسِ بَبَعْثِ الرَّسُولِ عَلَى عُمُومِ النَّاسِ بَبَعْثِ الرَّسُولِ عَلَى عُمُومِ النَّاسِ بَبَعْثِ الرَّسُولِ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذَا كَانَ المَقْصُودُ العَربَ تَجِدُهُ يَقُولُ: «مِنْ أَنفُسِهِمْ» وإِذَا كَانَ المقْصُودُ العَربَ تَجِدُهُ يَقُولُ: «مَنْهُمْ»؛ فقَولُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الجمعة:٢]. [آل عمران: ١٦٤]، وقَالَ: ﴿هُوَ ٱلَذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمْتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ [الجمعة:٢].

فإِذَا كَانَ المقصُودُ الإِيمَانَ والإِسْلامَ فهُو «مِنْ أنفسِهِمْ» فيَعُمُّ جَمِيع النَّاس، وإذَا كَانَ المقصُودُ النَّسبَ قِيلَ: «منْهُمْ»؛ وهَذِه القَاعدَةُ تَخْمِيكَ مِنَ الْخَطَأِ أَوِ النِّسيَانِ.

وقَوْلُـهُ تَعَـالَى: ﴿ ﴿ اللَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ، ﴾ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالَالِهِ وَسَلَّمَ ؛ ﴿ يُؤْمِثُ بِاللَّهِ ﴾ كَمَا قَالَ عَنَّقَجَلَّ: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ ، وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وقَوْلُهُ: ﴿وَكَلِمَاتِهِ ﴾ أي: القُرْآنُ الكَرِيمُ.

إِذَنِ: النَّبِيُّ عَلِياتٍ مُكلَّفٌ أَنْ يُؤمِنَ بأنَّه رَسُولُ اللهِ، وأنْ يُؤمِنَ بالقُرآنِ كغَيرِهِ.

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ ﴾ «اتَّبِعُوه» أَي: اتَّبِعُوا شَريعَتَهُ، وقَوْلُهُ: ﴿لَعَلَكُمْ تَهُ تَدُونَ ﴾ هَذا للتَّعلِيلِ؛ أَي: لأَجْلِ أَنْ تَهَتَدُوا.

فالشَّاهِدُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ والَّذِين قَالُوا: إِنَّه رَسُولٌ إِلَى العَرَبِ فَقَطْ؛ هَلْ آمَنُوا برِسالَتِهِ إِلَى العَرَبِ؟ لَا، لَمْ يُؤمِنُوا جِهَا، فَنَقُولُ لِلْمُ أَنْ تُؤمِنُوا بِأَنَّهُ رَسُولٌ إِلَى العَرَبِ لِزِمَكُم أَنْ تُؤمِنُوا بِأَنَّهُ رَسُولٌ إِلَى العَالَمِينَ، لأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ هُو ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيتِينَ رَسُولًا ﴾ [الجمعة: ٢]. وقالَ لَكَالَى: ﴿ يَتَالَينَهُمُ النَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ فلمَاذَا تصَدِّقُونَه فِي شَيْءٍ وتُكذّبونَه فِي شَيْءٍ وتُكذّبونَه فِي شَيْء؟! ومَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ آمَنَ بَبَعْض فَقَدْ كَفَرَ بِالكُلِّ.

والدَّلِيل عَلَى أَنَّ اللهَ خَتَمَ بِهِ الرِّسالَاتِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيتِ نَ ﴾ [الأحزاب:٤٠].

وهَذِهِ الآيَةُ سَقَطَتْ مِنِّي سَهُوًا وإلَّا فَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي أَن تُذَكَرَ فِي المَتْنِ؛ لأَنَّه إِنْ قِيلَ: مَا الحُكْمُ؟ فَالجُواب: الحُكْمُ خَتْمُ الرَّسَالَاتِ برِسَالَةِ مُحَمَّد ﷺ، فكَانَ يَنْبَغِي قِيلَ: هَ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن أَن يُدْكَرَ الدَّلِيل، فالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَّانَ ﴾.

وكَوْنُه خَاتَمَ النَّبِيِّنَ يُفْهَمُ مِنْ عُمُومِ الرِّسالَةِ، لكنَّه باللَّازمِ، وكَوْنُ الشَّيْء يُذْكَرُ بالمطَابِقَةِ أَوْلَى مِنْ كَوْنِهِ يُذكَرُ باللَّازمِ، وإلَّا فلَا شَكَّ أَنَّنا إِذَا قُلْنا: مُحَمَّدٌ ﷺ رَسُولُ اللهِ إِلَى النَّاسِ إِلَى يَوْمِ القِيامَة لَزِمَ أَنْ يَكُون خاتَمَهُم. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ شَرِيعَتَهُ ﷺ هِيَ دِينُ الإِسْلَامِ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [ا] تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ عِنْدَ ٱللّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَقَوْلِهِ: ﴿ آلْيُومَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [1] [المائدة: ٣].

[1] قَوْلُهُ: «نُؤمِنُ أَنَّ شَرِيعَتَهُ هِيَ دِينُ الإِسْلام، الَّذِي ارْتَضَاهَا اللهُ لَعِبَادِهِ، وَأَنَّ اللهُ لَا يَقْبَلُ لَعِبَادِهِ دِينًا سِوَاهُ؛ لقَولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ اللهِ الْإِسْلَامِ»، وَالْإِسْلَامِ» وَكِلَاهُمَا مَعَرَفُّة، وإذَا كَانَ وَهَذِه الآيَةُ حَصْرٌ لَتَعرِيفِ رُكنَيْهَا: «الدِّين» و «الإِسْلَام» وكِلَاهُمَا مَعَرَفُّة، وإذَا كَانَ رُكنَا الجُمْلة مَعرِفَةً صَارَتْ دَالَّة عَلَى الحَصْرِ، فالدِّينُ عِنْد اللهِ هُو الإِسْلَامُ.

وبعْدَ بعثَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وعَلَى آلِهِ وسَلَّم لَا يُرَادُ بِالإِسْلامِ إِلَّا الدِّينُ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّد عَلَيْهَ، وأَمَّا قَبْلَ بعْثَتِهِ فيُطلَقُ الإِسْلام عَلَى كُلِّ دِينٍ قَائِم، ولهَذَا قَالَ اللهُ عَنَّابَ فِهُ إِنْ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَطةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونِ ٱللَّذِينَ أَسَلَمُواْ ﴾ عَنَّهَ عَلَى اللهُ ال

لَكِن بعْدَ بعثَةِ الرَّسُول ﷺ لَا إِسْلَامَ إِلَّا شرِيعتُهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ.

[٧] وقَوْلُهُ: ﴿ ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ ﴾ أكمْلتُ لكُمْ دينكُمْ أي: جعَلْتُه كَامِلًا ولَيْس المَعنَى أَنَّنِي ختَمْتُه؛ لأنَّه قَد نَزَلَتْ آيَاتٌ بعْدَ هذِهِ الآيةِ.

وقَوْلُهُ: ﴿ ﴿ الْيَوْمَ ﴾ ﴾ ﴿ أَلَ ﴾ هُنَا للعَهْد الحُضُوريِّ ، أَيِ: اليَومَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الاَيَةُ وهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ كَمَا صَحَّ ذَلِك عَنْ عُمرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَالَ لَهُ يَهِ وَدِيُّ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ آيَةً لَـوْ نـزلَتْ علَيْنَا لا تَّخذناهَا عِيدًا! قَالَ: مَـا هِيَ؟

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾[١] [آل عمران:٨٥].

قَالَ: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ قَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَيْن نزلَتْ ومَتَى نزَلَتْ؛ نزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ وهُوَ واقِفٌ بعَرَفَةَ.

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَكُمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ فِيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ البِدَعِ لِيسَتْ مِنَ الدِّينِ، لَوْ كَانَ مِنَ الدِّينِ لَذَكَرَهَا اللهُ عَنَّهَ جَلَّ، وفِيهِ تَحْذِيرٌ بلِيغٌ مِنَ البِدَعِ لأَنَّ المُبتَدِعَ ظَاهِرُ فعلِهِ يُناقِضُ الآيةَ لأنَّ هذِهِ البِدْعَةَ الَّتِي اتَّخَذَها دِينًا جَاءَتْ بعْدَ نُزُولِ الآيةِ فَمُقتضَى هَذَا المُبتدِع: أَنَّه يقُولُ: الدِّينُ لمْ يكمُلْ، والآيَةُ يقُولُ اللهُ فِيهَا: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ فنقُولُ على زَعمِكَ: الدِّينُ لمْ يكمُلْ إلَّا ببِدْعَتِكَ!

وهَذِه مَسْأَلَةٌ خطِيرَةٌ جدًّا لو تأمَّلَها أَهْلُ البِدَعِ لِخَافُوا مِنْها: أَن تَكُونَ بِدْعَتُهم تَكْذِيبًا للقُرآنِ، لأَنَّ هَذَا المُبتدِعَ يقُولُ: هَذَا دِينٌ؛ ونَقُولُ: أَيْنَ هُو فِي القُرْآنِ والسُّنَّة؟ فَهُو غَيْرُ مَوجُودٍ، فَصَحَّ أَنَّ بِدَعَتَكَ تُكذِّب قَوْلَه تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَا ﴾.

[1] وقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ ﴿ «مَنْ يَبتَغ ﴾ أي: يطلُبُ غَيْرَ الإِسْلام دينًا يَدِينُ الله بِه، فلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ، وهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ السُّنَّةِ قَوْلُ الرَّسُولِ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ السُّنَّةِ قَوْلُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ ( ) .

فأُولَئِكَ النَّصارَى فِي كَنَائِسِهِم، الَّذِينَ يَبْكُون ويخشَعُون ويتَرَنَّمُون بالصَّلاةِ لَا يُقبَلُ مِنْهم، وهُمْ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة.

وَنَرَى أَنَّ مَنْ زَعَمَ اليَوْمَ دِينًا قَائِمًا مَقْبُولًا عِنْدَ اللهِ سِوَى دِينِ الإِسْلَامِ، مِنْ دِينِ اليَسْلَامِ، مِنْ دِينِ اليَهُودِيَّةِ أَوْ النَّصْرَانِيَّةِ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَهُوَ كَافِرٌ [١]، ثُمَّ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ مُسْلِمًا يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ مُرْتَدًّا؛ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلْقُرْآنِ [٢].

[1] قَوْلُهُ: «وَنَرَى أَنَّ مَنْ زَعَمَ اليَوْمَ دِينًا قَائلًا مَقبُولًا عِنْد اللهِ سِوَى دِينِ الإِسْلام، مِنْ دِينِ اليَهوديَّةِ، أَو دِينِ النَّصرانيَّةِ، أَو غَيرِهِمَا، فَهُوَ كَافِرٌ»؛ لأَنَّه مُكذِّب للهِ؛ فإنَّ اللهَ تَعَالَى يقُولُ: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسَّلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ إذَنْ: هُو كَافِرٌ لتَكذِيبِهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «ثُمَّ إِنْ كَانَ أَصْلُه مُسلمًا يُستتَابُ، فإنْ تَابَ وإلَّا قُتِلَ مُرتَدًّا؛ لأَنَّه مُكذِّبُ للقُرآنِ» فإِنْ كَانَ أَصْلُه كَافرًا وادَّعَى أَنَّ دينَهُ مَقبُولٌ عِنْد اللهِ فَهَلْ يُستتَابُ مُكذِّبُ للقُرآنِ» فإِنْ كَانَ أَصْلُه كَافرًا وادَّعَى أَنَّ دينَهُ مَقبُولٌ عِنْد اللهِ فَهَلْ يُستتَابُ ويُقتَلُ؟ لَا يُستتَابُ، بَلْ يُعامَلُ مُعامَلَةَ الكُفَّارِ، فيُدْعَى إِلَى الإِسْلام، فإِنْ أَبَى فيُلزَمْ بالجِزْيَةِ، فإِنْ أَبَى قُوتِلَ.

فإِنْ قِيلَ: مَا حُكْمُ الدَّعْوَةِ إِلَى تَوحِيدِ الأَدْيَانِ؟

فَالجَوابُ: أَنَّنَا نَرَى أَنَّ الَّذِي يَدْعُو إِلَى وحْدَةِ الأَدْيَانِ -بِمَعْنَى أَنْ يَقُولَ: إِنَّ كُلَّ الأَدْيَانِ مَقبولَةٌ - نَرَى أَنَّه دَاعٍ إِلَى الكُفْرِ؛ لأَنَّه لَيْسَ هُناكَ دِينٌ فِي الأَرْضِ سِوَى الْإِسْلامِ، فَكُلُّ الأَدْيَانِ غَيْرُ الإِسْلامِ بَاطِلَةٌ، ولَا تُعتَبَرُ دِينًا، فَمَنْ دَعَا إِلَى تَوجِيدِهَا الإِسْلامِ، وَدَاعٍ إِلَى أَيْ وَرَارِهَا وَأَنَّهَا مَقبُولَةٌ عِنْد اللهِ فَهُوَ لَا شَكَّ أَنَّه مُرتَدُّ عَنِ الإِسْلامِ، وَدَاعٍ إِلَى الكُفْر.

أمَّا مَنْ دَعَا إِلَى تَوحِيدِ الأَدْيَانِ -بِمَعْنى أَنْ نجعَلَ كُلَّ إِنسَانٍ عَلَى دِينِهِ- فننْظُر، إِنْ كَانَ مُرادُهُ إِبطَالَ الجهَادِ ومَسحَهُ مِنْ قَائمَةِ الإِسْلام فهَذَا مُرتَدُّ.

وإِنْ كَانَ قَصْدُه أَنَّ الأُمَّةَ الإِسْلاميَّةَ اليَوْمَ لَا تَستَطِيعُ أَنْ تَحْفَظَ نَفْسَهَا، فَضْلًا عَن أَنْ ثُحَاوِلَ إِصْلَاحَ غَيرِهَا، فَهَذَا صَحِيحٌ، ولا بُدَّ مِنْ ذَلِك، أَيْ لَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ المَعَاهَدَةِ؛ لأَنَّنا عَاجِزُونَ فِي الوَاقِع أَنَمَّ العَجْزِ، ولَا يُعْرَّنَكُمُ التَّطبِيلُ والتَّهويلُ!.

فالله مُّ: أنَّ الَّذِينِ يَدْعُونَ إِلَى تَوحِيدِ الأَدْيانِ إِنْ أَرَادُوا أَن تَكُونَ دِينًا مَقْبُولًا عِنْد اللهِ فَهَذِهِ رِدَّةٌ؛ لأَنَّهَا تَكذِيبٌ للقُرآنِ، وإنْ أَرَادُوا بالتَّوحيدِ أَن نجْعَلَ كُلَّ إِنسَانٍ عَلَى دِينِهِ وَنسَكُتَ، فَهَذَا أَيْضًا إِبطَالٌ للجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وإنْ أَرَادُوا بهَذَا المَصَالِحة وَالمَّهُ وَالمَهَادَةَ مَا دُمْنَا عَاجِزِينَ فَهَذَا حَقَّ، والإِنْسَانُ يجِبُ أَن ينظُرُ إِلَى الوَاقِع، والرَّسُولُ عَلَيهِ السَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدِةِ وَالْتَزَمَ بَهَا يَظُنُهُ السَّرِع عَلَيْهِ اللَّ مَن النَّرُ وَطِ القَاسِيَةِ التِي عَجَزَ عَنِ عَلَى الشَّرُ وطِ القَاسِيَةِ التِي عَجَزَ عَنِ الصَّيْرِ عَلَيْهِ النَّ الْمَولُ وَالْقَاسِيَةِ التِي عَجَزَ أَنْ الصَّيْرِ عَلَيْهِ اللهُ الرَّسُولِ وَعَلَيْفَعَنهُ عَجَزَ أَنْ الصَّيْرِ عَلَيْهِ الْمَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فِي بَادِئِ الأَمْرِ، مِثْلَ عُمرَ بْنِ الخَطَّابِ رَعَوَالِيَّهُ عَجَزَ أَنْ الصَّيْرِ عَلَيْهِ اللَّيْ مُولِ وَعَلَيْفَعَنهُ عَجَزَ أَنْ الصَّيْرِ عَلَيْهِ اللهُ الرَّسُولُ وَعَلَيْفَعَنهُ عَجَزَ أَنْ يَصْبِرِ الْأَنْ لَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الشَّرُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ الله

فذَهَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يقُولُ لَهُ مِثلَ مَا قَالَ للرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فرَدَّ علَيْه مِثْلَ مَا قَالَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَمَامًا، وبِهِ نَعرِفُ أَنَّ أَبَا بِكْرٍ أَقْـوَى جأشًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، رقم (٢٧٣١)، من حديث المسور ابن مخرمة، ومروان بن الحكم رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُا.

وأشَدُّ تَشْبِيتًا مِنْ عُمرَ، وغَيرَةً مِنْ بَابِ أَوْلَى؛ لأَنَّه صَبَرَ فِي مَواطِنِ الشِّدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ صَبْرِ عُمَرَ، هَذَا مَوْطِنٌ.

والموطِنُ الثَّاني: عِنْدَ مَوتِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ، فإنَّ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ لَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَاتَ وأُعلِنَ موتُهُ قَامَ خَطِيبًا فِي النَّاسِ فِي المسْجِدِ، يقُولُ: "إِنَّ الرَّسُولِ عَلَيْهِ مَا مَاتَ» يَعْني: إِنَّما أُغْمِيَ عَلَيْه "وليَبْعَثَنَّهُ الله، فَلَيْقَطِّعَنَّ أَيْدِي رِجَالٍ وأَرجُلَهُم» (١)، وأَنْكَرَ ذَلِك أَشَدَّ الإنكارِ، فقَامَ خَطِيبًا وهُوَ مَنْ هُو!.

لكنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضَّالِقَهُ عَنهُ هُو أَشَدُّ النَّاس -فيها نَظُنُّ - مُصيبةً بالرَّسول ﷺ و وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ الرَّسُول ﷺ و وَاللهُ اللهُ ا

ثُمَّ قَرَأً رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [الزمر:٣٠] وقَوْلَهُ تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذًا خليلًا»، رقم (٣٦٦٧)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِيكُمْ ﴾ [آل عمران:١٤٤] قَالَ عُمَرُ رَضَالِلَهُ عَنهُ: فَهَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَرَأَهَا أَبُو بَكْرٍ فَهَا تُقلَّنِي رَجْلَاي، فَبَرَك إِلَى الأَرْض وعجَزَ أَنْ يَقِف، فأَيْقَنَ أَنَّه الحَقُّ، وهَذَا مَوطِنٌ عَظِيمٌ جِدًّا، ومَعَ ثَبَاتِ أَبِي بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ هَذَا الشَّباتَ العظيمَ، وعجَزَ عَنْ تَحَمُّلِهِ عُمَرُ رَضَالِلَهُ عَنهُ، ومَا أَكْثَرَ مَنْ كَانُوا مِثْلَ عُمرَ فِي ذَلِك الوَقْتِ.

أمَّا المَوطِنُ الثَّالِثِ: فإنَّه حِينَ مَاتَ النَّبِيُّ عَيْلِهُ ارتَدَّ مَنِ ارتَدَّ مِنَ العَرَبِ، وعَزَمَ أَبُو بَكْرٍ رَحَيْلِكُ عَنَهُ عَلَى قِتَالِهِمْ، وعَارَضَهُ عُمَرُ رَحَيْلِكُ عَنْهُ، قَالَ كَيْف نُقاتِلُهُم وقَدْ قَالَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحمَّدًا الرَّسُولُ عَيْقٍ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَى اللهُ وَانَ مُحمَّدًا إِلَيْهِ؟ فأَجَابَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ رَحَوَلِكَ عَنْ فقالَ لَهُ: «وَاللهِ لَوْ مَنعُونِي عِقَالًا أَوْ عَنَاقًا كَانُوا إِلْهِ إِلَى اللهُ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةُ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ لَقَاتَلْتُهُمْ، وَاللهِ لَا أُحلُّ رَايَةً عَقَدَهَا الرَّسُولُ عَنَاقًا كَانُوا والنَّ عَلَى الصَّلاةِ وَالزَّكَاةُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ لَا أُحلُّ رَايَةً عَقَدَهَا الرَّسُولُ عَلَى السَّلاةِ وَالزَّكَاةُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى السَّلاةِ وَالزَّكَاةُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّلاةِ وَالزَّكَاةُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّلَاقِ وَالزَّكَاةُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

والْمُهمُّ: أنَّ أَبَا بكْرٍ رَضِاً لِللَّهُ عَنْهُ أَشَدُّ الصَّحابة ثَبَاتًا فِي مَواطِنِ الشَّدَّةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم (۱۳۹۹)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، رقم (۲۰)، من حديث أبي هريرة رَجَوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: مصنف عبد الرزاق (٥/ ٤٨٢ -٤٨٣)، وسنن سعيد بن منصور (٢/ ٣٦٨).

وَنَرَى أَنَّ مَنْ كَفَرَ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَى النَّاسِ جَمِيعًا فَقَدْ كَفَرَ بِجَمِيعِ اللَّسُلِ الْأَسُلِ النَّاسِ جَمِيعًا فَقَدْ كَفَرَ بِجَمِيعِ اللَّسُلِ الْأَسُلِ الْأَسُلِ اللَّاسُلِ اللَّهُ مَنْ مِنْ بِهِ مُتَّبَعٌ لَهُ اللَّهُ الْفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَذَّبَتُ اللَّمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء:١٠٥].

[1] قَوْلُهُ: ﴿ وَنَرَى أَنَّ مَنْ كَفَرَ بِرِسَالَةِ مُحَمَّد ﷺ إِلَى النَّاسِ جَمِيعًا فقَدْ كَفَرَ بِجَمِيعِ الرُّسُلِ، وَمَنْ كَفَرَ بِعُمومِ بِجَمِيعِ الرُّسُلِ، وَمَنْ كَفَرَ بِعُمومِ رِسَالَتِهِ فَقَدْ كَفَر بِجَمِيعِ الرُّسلِ، وَمَنْ كَفَرَ بِعُمومِ رِسَالَتِهِ فَقَدْ كَفَر بِجَمِيعِ الرُّسلِ؛ لأَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ لَمْ يَأْتِ ويقُولُ: إِنَّه رَسُولُ، بَل رَسَالَتِهِ فَقَدْ كَفَر بِجَمِيعِ الرُّسلِ؛ لأَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ لَمْ يَأْتِ ويقُولُ: إِنَّه رَسُولُ، بَل قَالَ: إِنَّه ﴿ رَسُولُ، وَهُو كَافِرٌ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّه ﴿ رَسُولُ »، و ﴿ إِلَى النَّاسِ جَمِيعًا »، فَمَنْ كَفَرَ بِأَصْلِ الرِّسَالَةِ فَهُو كَافِرٌ، وَمَنْ كَفَرَ بِعُمُومِ الرِّسَالَةِ فَهُو أَيْضًا: كَافِرٌ؛ لأَنَّه مَا آمَنَ بِالرِّسَالَةِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِه، ثُمَّ كَفَرَ بِهِ فَهُو كَافِرٌ بِجَمِيعِ الرُّسلِ حَتَّى بِرَسُولِهِ الَّذِي يزْعُمُ أَنَّه مُتَّبِعٌ لَهُ.

[٢] قَوْلُهُ: «حتَّى برَسُولِهِ الَّذِي يَزْعُم أَنَّه مُؤمِنٌ بِه، مُتَّبعٌ لَهُ» فالنَّصارَى مثلًا إِذَا قَالُوا: نَحْن لَا نُؤْمِن أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ إِلَى الحَلْقِ، قُلْنا: أَنْتُمُ الْآنَ كَفَرَةٌ بعِيسَى، ونقولُمُّا بمِلْءِ أَفُواهِنَا، ونُريدُ أَنْ تَصِلَ إِلَى أَسمَاعِهِمْ: إِنَّهُم كُفَّارٌ بعِيسَى، ونقولُمُّا بمِلْءِ أَفُواهِنَا، ونُريدُ أَنْ تَصِلَ إِلَى أَسمَاعِهِمْ: إِنَّهُم كُفَّارٌ بعِيسَى، ونقولُمُّا بمِلْءِ أَفُواهِنَا، ونُريدُ أَنْ تَصِلَ إِلَى أَسمَاعِهِمْ: إِنَّهُم كُفَّارٌ بعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ومَعَ وإِنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، والعَجَبُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ بشَارَةُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، والعَجَبُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ بشَارَةُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ومَعَ ذَلِكَ يُحَدِّبُونَ بِهِ؛ لأَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يقُولُ: ﴿ يَبَنِي إِسْرَهِ يلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِقًا لَيْكُمْ مُصَدِقًا لَمُ يَشَى مِنَ النَّوْرَيْةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى الشَّهُ أَحْمَدُ الطَف: ٦]، فهل يُبشِّرُ بشَيْءٍ لَمَ يَعْدِى السَّهُ أَحْمَدُ الطَف: ٦]، فهل يُبشِّرُ بشَيْءٍ لَا يَستَفِيدُ مِنْهُ الْمُبَشَّر؟!

الجَوابُ: لَا، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: آمنِوا بِهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ؛ لأَنَّه بشَّرَهُم، والبشَارَةُ هِيَ الإِخْبَارُ بِهَا يَسُرُّ، وهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الَّذِي بَشَّرَنَا بِهِ أَحَمَدُ، والَّذِي جَاءَ هُو مُحُمَّد!! والجَوابُ عَلَى ذَلِك: مِنْ وَجْهَينِ: فَجَعَلَهُمْ مُكَذِّبِينَ لِجَمِيعِ الرُّسُلِ مَعَ أَنَّه لَمْ يَسْبِقْ نُوحًا رَسُولُ؛ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ اللَّهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ اللَّهِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا وَيَقُولُونَ فَي يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اللَّهُ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الأوَّلُ: هَل تَمْنَعُونَ مِنْ تعدُّدِ الأسهَاءِ؟! فاسْمُهُ أَحَمُدُ واسْمُه مُحَمَّد؛ كِلاهُما، وَلَا مَانِعَ.

النَّاني: أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ فَلَمَا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ [الصف: ٦]. فدلَّ عَلَى أَنَّه لَيْسَ هُناكَ نَبِيٌ مُنتظَرٌ ﴿ فَلَمَا جَآءَهُم ﴾ و ﴿ جَاءَ ﴾ فعْلُ مَاضٍ ، يَعْني جَاءَ بَنِي إسرَائيلَ أَحمدُ: هُناكَ نَبِيٌ مُنتظَرٌ ﴿ فَلَمَا جَآءَهُم ﴾ و ﴿ جَاءَ ﴾ فعْلُ مَاضٍ ، يَعْني جَاءَ بَنِي إسرَائيلَ أَحمدُ ﴿ فَلَمَا جَآءَهُم بِٱلْبِيَنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْ مُ مُبِينٌ ﴾ إِذَن: مَنْ كَفَر بمُحمَّد عَلَيْ فقد كَفَر بجمِيع الرُّسلِ ، ونَقُولُ لَهُ: أَنْتَ كَفَرْتَ أَيضًا بمَنِ اتَّبعْتَ ، والدَّلِيل: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ كَذَبَتَ قَوْمُ نُوحٍ لَمْ يُحدِّبُوا إِلّا نُوحًا ، ولم يُوجَدْ رَسُولَ قَبْلَهُ ، إِذَنْ : كَذَبُ بجمِيع نَقَ مُ اللهُ سِلِينَ ﴾ مَعَ أَنَّ قَوْمَ نُوحٍ لمْ يُكذِّبُوا إلَّا نُوحًا ، ولم يُوجَدْ رَسُولَ قَبْلَهُ ، إِذَنْ : كَذَبُ بجمِيع كَذَبُوا بالمُرسلِينَ الَّذِين بعدَهُ ؛ وذَلِك لأَنَّ مَنْ كَذَبَ برَسُولٍ فقَدْ كَذَبَ بجمِيع الرُّسلِ ، إذْ إِنَّ الوحْيَ واحِدٌ.

[۱] قَوْلُهُ: «فجعَلَهُم مُكذِّبينَ بجَمِيعِ الرُّسلِ مَعَ أَنَّه لَمْ يَسبِقْ نُوحًا رَسُولُ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَنَ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ، أَو يُفرِّقُونَ بَيْنَ الرُّسلِ. وَلَا يُؤمِنُونَ بِالرُّسلِ، أَو يُفرِّقُونَ بَيْنَ الرُّسلِ.

[٢] وقَوْلُهُ: ﴿ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَ فُرُ بِبَعْضِ وَيَكُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُتَا اللَّهُ الْكِفْرِ ﴿ سَبِيلًا ﴾ أَي بَيْنَ الإِيمَانِ والكُفْرِ ﴿ سَبِيلًا ﴾ أَيْ: مُنْهِينًا ﴾ "، ﴿ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ أَي بَيْنَ الإِيمَانِ والكُفْرِ ﴿ سَبِيلًا ﴾ أَيْ:

وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ [١] ......

طَرِيقًا يتخَلَّصُون بِهِ مِنْ هَؤلاءِ وهَؤلاءِ، وذَلِكَ صَادِقٌ تَمَامًا عَلَى الْمُنافقِينَ، فالمُنافقُونَ يُؤمِنُون بَبَعْضٍ ويَكفُرونَ ببعْضٍ: ﴿وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### وليُنتبَّه لهاتَينِ الفَائدَتينِ:

الأُولَى: مَنْ كذَّب رَسُولًا واحدًا فقَدْ كذَّبَ جَمِيعَ الرُّسلِ.

الثَّانيَةُ: مَنْ آمَنَ ببَعْضٍ وكفَرَ ببَعْض فقَدْ كفَرَ بالجَمِيع.

ويتَرتَّبُ عَلَى ذَلِك: مَنْ آمَنَ ببَعْض الشَّريعَةِ دُونَ بَعْض، مِثْلَ مَنْ يُؤمِنُ بأَنَّ الصَّلاةَ فرْضٌ رُكنٌ مِنْ أَركَانِ الإِسْلامِ ولَكِن لَا يُؤمِنُ بأَنَّ الزَّكاةَ رُكْنٌ مِنْ أَركَانِ الإِسْلامِ ولَكِن لَا يُؤمِنُ بأَنَّ الزَّكاةَ رُكْنٌ مِنْ أَركَانِ الإِسْلامِ، فَهَذَا قَدْ كَفَرَ بالجَمِيع، قَالَ اللهُ تَبَارَكَوَقِعَالَى: ﴿أَفَتُوهُمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنَبِ الإِسْلامِ، فَهَذَا قَدْ كَفَرَ بالجَمِيع، قَالَ اللهُ تَبَارَكَوَقِعَالَى: ﴿أَفَتُوهُمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنَبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ قَمَا جَرَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنصَمُ إِلّا خِرْقُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا ﴾ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ قَمَا جَرَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنصَمُ إِلّا خِرْقُ فِي ٱلْحَيوَةِ ٱلدُّنيَا ﴾ [البقرة: ٨٥].

ومِنْ ذَلِكَ أَيضًا مَنْ يَعتَقِدُ حِلَّ الحُكمِ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللهُ، ويجعَلُه قَانُونًا مَشرُوعًا يُرجَعُ إِلَيْه عِنْد التَّنازُع، دُونَ الرُّجوعِ إِلَى الكِتَابِ والسُّنَّة، ثُمَّ هُو يُصلِّي، ويصُومُ، ويزكِّي، نَقُول: إِنَّه كَافِرٌ، وَلَو صلَّى وصَامَ، ولَو زَعَمَ أَنَّه مُسلِمٌ؛ لأَنَّه آمَنَ بَبَعْضٍ وكَفَرَ بَعْض.

[1] قَوْلُهُ: «ونُؤمِنُ بِأَنَّه لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ» مُستنِدِينَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِنَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّ نَ ﴾ [الأحزاب:٤٠]. فَلَا نَبِيَّ بعدَهُ، وبهَذَا نعرِفُ أَنَّ مُسيلمَةَ كَذَّابٌ. والَّذِين جَاؤُوا بعْدَ الرَّسُولِ ﷺ يقُولُونَ: إنَّهُم أنبيَاءُ؛ كذَّابُونَ وَمَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ بَعْدَهُ أَوْ صَدَّقَ مَنِ ادَّعَاهَا فَهُوَ كَافِرٌ؛ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ<sup>[1]</sup>.

## وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلنَّبِيِّ عِلَيْ خُلَفَاءَ رَاشِدِينَ خَلَفُوهُ فِي أُمَّتِهِ عِلْمًا وَدَعْوَةً وَوِلَايَةً [1]،

أَيْضًا، ومَا أَكْثُرَ مَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ البُلدَانِ الإِسْلاميَّةِ، مَنْ يَحْرُجُ ويقُولُ: إنَّه نَبِيٍّ يُوحَى إِلَيْهِ، وأَنَا أَسْمَعُ أَنَّه يُوجَدُ الْآنَ فِي أَفْرِيقِيا وِفِي آسِيَا أُنَاسٌ يَدَّعُون هَذَا، هَؤلاءِ نَقُولُ: إنَّهُم كَفَرَةٌ، ومَنْ صدَّقَهُم فهُو كَافِرٌ.

[١] قَوْلُهُ: «ومَنِ ادَّعَى النَّبُوَّةَ بَعْدَهُ، أَوْ صَدَّقَ مَنِ ادَّعَاهَا فَهُو كَافِرٌ؛ لأَنَّه مُكذِّبُ للهِ ورَسُولِهِ، وإجمَاعِ المُسلمِينَ».

فهَذِهِ قَواعِدُ عظِيمَةٌ، يَغْفُلُ عنْهَا كَثِير مِنْ طُلَّابِ العِلْم؛ فليُنتَبَهْ لَـهَا؛ فالدِّينُ الإِسْلاميُّ دِينٌ مُتميِّز، دِينٌ مُحُكمٌ، لَا يُمْكِن أن يُنسخَ بأيِّ دِينٍ آخَرَ.

[٢] الجِلافَةُ لَا شَكَّ أَنَّهَا واجِبَةٌ، فيَجِبُ أَنْ يَكُون للأُمَّةِ الإِسْلاميَّةِ خَليفَةٌ يَقُودُها بِكِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ صلَّى اللهُ علَيْه وعَلَى آلِهِ وسلَّم، ولَا يُمْكِن أَن تَبْقَى الْأُمَّةُ بِلَا إِمَامٍ، ولَمَذَا كَانَ نَصْبُ الإِمَامِ فَرْضًا عَلَى الْمُسلمِينَ إِذْ لَا قِوَامَ للأُمَّةِ الأُمَّةِ بِلَا إِمَامٍ، ولَمَذَا كَانَ نَصْبُ الإِمَامِ فَرْضًا عَلَى الْمُسلمِينَ إِذْ لَا قِوَامَ للأُمَّةِ إِلَّا بِقَائِدٍ، حتَّى الحيواناتُ لا بُدَّ لَمَا مِنْ قَائِدٍ، فَمثلًا: الفِرْقُ مِنَ الطُّيورِ؛ فإنَّه شَاهَدَ النَّاسُ الَّذِين يَعتنُونَ بصَيدِ الطُّيورِ: أَنَّه إِذَا جَاءَت المجمُوعَاتُ الكَبِيرَةُ مِنْهَا فإِذَا النَّاسُ الَّذِين يَعتنُونَ بصَيدِ الطُّيورِ: أَنَّه إِذَا جَاءَت المجمُوعَاتُ الكَبِيرَةُ مِنْهَا فإِذَا كَانَ الحُنَّاقُ الظَّائُةُ الكَبِيرَةُ مِنَ الطُّيورِ تَتَبْعُهُ، وكذَلِكَ الظِّبَاءُ –وهِيَ الغِزْلَانِ؛ ولذَلِكَ كَانَ الحُنَّاقُ الطَّائِقَةُ الكَبِيرَةُ مِنْهَا لا بُدَّ لَها مِنْ قَائِدٍ يتقَدَّمُها مِنَ الغِزْلَانِ؛ ولذَلِكَ كَانَ الحُنَّاقُ مِنَ الطَّائِفَةُ الكَبِيرَةُ مِنْهَا لا بُدَّ لَها مِنْ قَائِدٍ يتقَدَّمُها مِنَ الغِزْلَانِ؛ ولذَلِكَ كَانَ الحُنَّاقُ مِن الطَّائِفَةُ الكَبِيرَةُ مِنْهَا لا بُدَّ لَها مِنْ قَائِدٍ يتقَدَّمُها مِنَ الغِزْلَانِ؛ ولذَلِكَ كَانَ الحُلَّاقُ مِنَ الرُّمَاةِ إِذَا رَأُوا الفِرْقَ يَقتُلُونَ الأَمامِيَّ المُتقدِّمَ، فإذَا قَتَلُوه صَارَتِ الفَوْضَى بَيْنَ الفِرْق، لأَنَّهُم لَيْسَ هَمُ قَائِدٌ، لكِنَّهُم فَورًا يَنتَخِبُونَ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

وكَذَلِكَ أَيْضًا فِي الغِزْلَانِ؛ فقَدْ حدَّثَنا النَّاسُ لَـ كَانَتِ الجزيرَةُ العَرَبيَّة فِيها كَثِيرٌ مِنَ الظِّبَاءِ تتوَالَدُ وتَأْتِي مِنْ أفريقِيا قَبْلَ فَتْحِ القَنَاةِ -قَنَاةِ السُّويسِ-، يقُولُونَ: نَجِدُ عشَرَاتٍ لِهَا قَائدٌ غزالٌ واحدٌ يقُودُها، فأوَّلُ مَا نَبْدَأُ نَبْدَأُ بِالطَّرَفِ من الفِرْقِ، فنَصِيدُ القَائِدَ، فإذَا صِدْنَاهُ ماجَتِ الغِزْلانُ وسَهُلُ علينَا صَيدُها، لكنَّهُم يقُولُونَ: شبحانَ اللهِ! فِي الحَالِ يَنتَخِبُون أمِيرًا ويتقَدَّمُ.

فَأْقُولُ: لَا بُدَّ لَلْأُمَّةِ الإِسْلاميَّةِ مِنْ إِمَامٍ، وَلَهَذَا كَانَ مَنْصِبُ الخِلَافَةِ عظِيمًا جدًّا جدًّا، حتَّى إِنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَر المُسافِرِينَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَنْ يُؤمِّرُوا أَحدَهُم (١) لَئَلَّا تَقَعَ الفَوضَى.

قَوْله: «وَنُوْمِنُ بِأَنَّ للنَّبِيِّ عَلَيْهِ خُلفَاءَ رَاشدِينَ، خَلفُوهُ فِي أُمَّتِهِ عِلْمًا ودَعْوَةً وولاَيَةً» عَلَى المُؤمِنِينَ، فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِالْخِلاَفَةِ الرَّاشدَةِ، وبِالْخُلفَاءِ، وهُمْ: أَبُو بِكْرٍ، وعُمْرَ، وعُثمَانُ، وعَلَيُّ، نُؤْمِنُ بِأَنَّ هَؤُلاءِ خُلفَاءُ لرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَلَفُوه فِي أُمَّتِهِ عِلْمًا ودَعْوَةً وولَايَةً عَلَى المُؤمِنينَ:

«علمًا» فعِنْدَهُم مِنَ العِلْم مَا لَيْسَ عِنْد غَيرِهِمْ.

«وَدَعُوَةً» فَهُمْ دُعَاةٌ إِلَى اللهِ وَإِلَى دِينِ اللهِ.

«وولَايَةً» عَلَى الْمُؤمِنِينَ أَيْ لَهُمُ الولايَةُ، والسَّيطرَةُ التَّامَّةُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ، ولهَ ذَا يُسمَّون أُمراءَ الْمُؤمِنِينَ، فيُقالُ: أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عُمرُ، أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عُثمانُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، رقم (۲٦٠٨)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَالِللهُ عَنْهُ.

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ، أَمَّا أَبُو بَكْرِ فَجَمَعَ بَيْنَ أَمْرَينِ: بَيْنَ كَوْنِهِ خَلَيْفَةَ رَسُولِ اللهِ، وأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بَل هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَمَذَا لَا نَقُول: إِنَّه خَلِيفَةٌ ولَيْس أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بَل هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَخَلَيْفَةٌ، ولَا يُوجَدُ أَحَدٌ مِنَ الأُمَّة يصْدُق علَيْه أَنَّه خَلِيفَةُ رَسُولِ اللهِ إلَّا أَبُو بِكْرٍ، وَخَلَيْفَةٌ رَسُولِ اللهِ إلَّا أَبُو بِكْرٍ، وَهُو أَمِيرُ المُؤمِنِينَ، وعُثَمَانُ كَذَلِكَ خَلَيفَةً عُمرَ، لَكِنَّ الخليفَة لَرَسُولِ الله هُو أَبُو بِكْرٍ، وهُوَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ أَيْضًا.

ويدلُّ عَلَى أَنَّه قَد يُقتصَرُ عَلَى الوَصْفِ الخَاصِّ مَعَ وُجُودِ الوَصْفِ العَامِّ، أَنَّ وَلَيْتَ أَنَّا نَرَى إِخْوَانَنَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ النَّبِيَ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْم: (لَيْتَ أَنَّا نَرَى إِخْوَانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي ويُؤْمِنُونَ بِي (١)؛ فَهَلِ قَالَ: (لاَ، أَنْتُمْ أَصْحَابِي، إِنَّهَا إِخْوَانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي ويُؤْمِنُونَ بِي (١)؛ فَهَلِ المَعنَى أَنتُمْ أَصْحَابِي ولسْتُمْ إِخْوَانِي؟ الجَوَابُ: لَا، والمَعْنَى: بَلْ أَنتُمْ أَصِحَابِي، والشَّمْ أَصِحَابِي، والسَّمْ أَخْوَانِي؟ الجَوَابُ: لَا، والمَعْنَى: بَلْ أَنتُمْ أَصِحَابِي، والسَّمْ أَخْوَانِي؟ الجَوَابُ: لَا، والمَعْنَى: بَلْ أَنتُمْ أَصِحَابِي، والشَّمْ أَصْحَابِي، والسَّمْ أَخْوَانِي أَنْ أَنْتُمْ أَصِيانًا قَدْ يَنْفِي وَصْفًا لوُجودِ وصْفٍ هُو أَخْصُ مِنَ الأُخوَّةِ، فالنَّبِيُ ﷺ أُحيَانًا قَدْ يَنْفِي وَصْفًا لوُجودِ وصْفٍ هُو أَخْصُ مِنْ الأُخوَّةِ، فالنَّبِيُ ﷺ أُحيَانًا قَدْ يَنْفِي وَصْفًا لوُجودِ وصْفٍ هُو أَخَصُّ مِنَ الأُخوَّةِ، فالنَّبِيُ ﷺ

فهُنَا أَبُو بِكْرٍ خَليفَةُ الرَّسُول ﷺ وأمِيرُ الْمُؤمِنِينَ أيضًا؛ لأنَّ إِمْرَتَهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ الشَّهُ وَكُلُّ الْمُؤمِنِينَ يشْهَدُونَ بِأَنَّه خَيْرُ هِذِهِ ثَابِتَةٌ بِإِجَاعِ الْمُؤمِنِينَ يشْهَدُونَ بِأَنَّه خَيْرُ هِذِهِ الْأُمَّةِ بِعْدَ نَبِيِّهَا، حَتَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِكُونَةُ كَانَ يُعلِنُ عَلَى مِنْبَرِ الكُوفَةِ، وهُو الأُمَّةِ بعْدَ نَبِيهَا، حَتَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِكُونَةِ الأُمَّةِ أَبُو بِكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، والعَجَبُ أَنَّ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ، يُعلِنُ صَرَاحَةً بأَنَّ خَيْر هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو بِكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، والعَجَبُ أَنَّ الرَّافِضَةَ يَدَّعُونَ ولايتَهُم لعَليِّ، وهُمْ يُكذِّبون عِليَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِيَهُ عَنَهُ؛ لأَنَّه إذَا الرَّافِضَةَ يَدَّعُونَ ولايتَهُم لعَليٍّ، وهُمْ يُكذِّبون عِليَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِيهُ عَمْرَ، يَعْنِي أَنَّه قَالَ: خَيْرُ هِذِهِ الأُمَّةِ أَبُو بِكْرٍ، وَبَايَعَ عُمَرَ، وهُو قَد بَايَعَ أَبَا بَكْرٍ، وبَايَعَ عُمَرَ، يَعْنِي أَنَّهُ إِلَا بَكُونَ وَلا يَتَهُم لعَلِيٍّ مُصَرًا وهُو قَد بَايَعَ أَبَا بَكُرٍ، وبَايَعَ عُمَرَ، يَعْنِي أَنَّهُ إِلَا يَكُونُ وبَايَعَ عُمَرَ، يَعْنِي أَنَّهُ وَلَا يَعْ مُونَ وَلا يَعْمَدُ مَا يَعْنَى أَنَّهُ وَلَا يَعْهُمُ لَهُ أَنُو بِكُونَ وَلا يَعْمُ لَهُ عُمَرُ، وهُو قَد بَايَعَ أَبَا بَكُرٍ، وبَايَعَ عُمَرَ، يَعْنِي أَنَّهُ إِلَيْ فَا يَلَى إِلَيْ اللْكُونَةِ الْوَالِي عَلَى إِلَى اللْهُ الْمَالِي إِلَيْ الْمَالِي إِلَيْ الْمَالِي الْمَالِقِ الْمُؤْمِ الْمَالِدِ اللْمُعْمَلُ الْمَالِكُ اللْمَالِي الْمَلْوِي الْمَالِكِ الْمَرَاءُ واللَّهُ الْمَالِدِ اللْمُونِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمَالِكِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُومِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمِؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمَالِقُومِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل، رقم (٢٤٩)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِللهُ عَنْهُ.

وَبِأَنَّ أَفْضَلَهُمْ وَأَحَقَّهُمْ بِالْخِلَافَةِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ [1].

كَذَّابٌ فِيهَا يقُولُ، وأنَّه مُنافِقٌ، بَايَعَ عَلَى خلَافِ مَا فِي قَلبِهِ!! وهَذَا أَكْبَرُ طَعْنٍ فِي عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، ومَعَ ذَلِكَ يدَّعُون أَنَّهُمْ أُوليَاؤُهُ: ﴿وَمَا كَانُوَا ۚ أَوَلِيَـآءَهُۥ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُۥَ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ﴾ [الأنفال:٣٤].

فعَلَى كُلِّ حَالٍ نَحْن نَقُول: إنَّ للنَّبِيِّ ﷺ خلفَاءَ خَلفُوه فِي الأُمَّةِ، علمًا، ودعوَةً، وولايَةً، فهُمْ خُلفَاءُ الرَّسُول ﷺ فِي أُمَّتِه فِي هَذِهِ الأُمُورِ الثَّلاثَةِ.

[1] قَوْلُهُ: «وَبَأَنَّ أَفْضَلَهُمْ، وَأَحَقَّهُمْ بِالْخِلَافَةِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ» نُؤْمِن بأنَّه أفضَلُهُمْ، وأنَّه أحقُّهُم بالخِلَافَةِ، أمَّا كَوْنُه أفضلَهُمْ، وأحبَّهُم إِلَى الرَّسُول ﷺ فلأَنَّهُ شُئِلَ أَيُّ الرِّجَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ فقَالَ صَرَاحَةً: «أَبُو بَكْرٍ»(١)، وقَالَ عَلَنَا عَلَى المِنْبَرِ: سُئِلَ أَيُّ الرِّجَالِ أَكُو بَكُمٍ اللَّهُ مِنْ أُمَّتِهِ خَلِيلًا هُوَ صَافِي المَحبَّةِ البَالِغِ ذِروَتَهَا، ولَهُ مِنْ أُمَّتِهِ خَلِيلًا؛ لأَنَّ قَلْبَهُ قَدِ امتَلاً بِمَحبَّةِ اللهِ وَلَهَ عَلَى الْمُ مِنْ أُمَّتِهِ خَلِيلًا؛ لأَنَّ قَلْبَهُ قَدِ امتَلاً بِمَحبَّةِ اللهِ عَرَقَجَلًا.

ونُؤمِنُ كَذَلِكَ بأنَّه أحقُّهُمْ بالوِلَايَةِ؛ لوُجُودِ شَواهِدَ كَثِيرَةٍ مِنْ أَهْمِّهَا مَا يَلِي: أَوَّلًا: أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ خلَّفَهُ عَلَى أُمَّتِه فِي إمَامَةِ الصَّلاة (٣)، والصَّلاةُ أَفضَلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذًا خليلًا»، رقم (٣٦٦٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رَضَالِللَهُ عَنْهُ، رقم (٢٣٨٤)، من حديث عمرو بن العاص رَضَالِللَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، رقم (٦٦٤)، ومسلم:

شَعَائِرِ الإِسْلام، فجعَلَهُ خليفةً لَهُ علَيهِمْ فِي أعظمِ شعَائِرِ دِينهِمْ، وهِيَ الصَّلاةُ، فكَيْف لَا يَكُون خلِيفةً فِي أُمُورِ دُنياهُمْ؟!

ثانيًا: أنَّ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَلَفَهُ عَلَى أُمَّتِه فِي قِيادَةِ الحَجِيجِ، سَنَةَ تِسْعِ مِنَ الهِجْرَةِ، والحُجَّاجُ دَائرَتُهم أُوسَعُ مِمَّن فِي المدينَةِ، فجعَلَهُ الأمِيرَ علَيْهِمْ (١).

ثالثًا: أنَّ الرَّسُول ﷺ قَالَ: «لَا يَبْقَى فِي المَسْجِدِ بَابُ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ »(٢). مَّا يدلُّ عَلَى أَنَّه الخلِيفَةُ بعدَهُ، حتَّى يسهُلَ وُصولُ النَّاسِ إلَيْهِ، لأَنَّ بَابَهُ فِي المُسْجِدِ، وحتَّى يسْهُلَ وُصولُهُ هُو أيضًا إِلَى النَّاسِ.

رابعًا: أنَّ الرَّسُول ﷺ قَالَ لامْرأةِ أَتَنْهُ فِي حَاجَةٍ، فَوَعَدَها العَامَ القَادِمَ، قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ؟ قَالَ: «فَأْتِ أَبَا بِكْرٍ» (٢). وهَذَا كالنَّصِّ الصَّريحِ عَلَى أَنَّه الخليفَةُ مِنْ بَعدِهِ، وأيضًا قَالَ ﷺ: «يَأْبَى اللهُ والمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ» (١). والأدِلَّةُ عَلَى هَذَا كَثيرَةُ،

<sup>=</sup> كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض، رقم (٤١٨)، من حديث عائشة رَضَاً لَلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان، رقم (١٦٢٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك، رقم (١٣٤٧)، من حديث أبي هريرة رَضَالِيَّكَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرَّجه البخاريّ: كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد، رقم (٤٦٦)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ، رقم (٢٣٨٢)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذًا خليلًا»، رقم (٣٦٥٩)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق رَضَاَيَتُهُعَنْهُ، رقم (٢٣٨٦)، من حديث جبير بن مطعم رَضَاَيْتَهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتأب الأحكام، باب الاستخلاف، رقم (٧٢١٧)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر رَضَالِللَهُ عَنهُ، رقم (٢٣٨٧)، من حديث عائشة رَضَاللَهُ عَنها.

ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ[1]،

فَلَا شَكَّ أَنَّ أَبَا بِكْرٍ رَضَالِتَهُ عَنهُ هُو أَفضَلُ الأُمَّةِ، وأحقُّهُم بِخِلافَةِ النَّبِيِّ ﷺ.

وهَلْ بَايَعَ الصَّحَابَةُ رَضَاًيَّتُهُ عَنْهُمْ أَبَا بِكْرٍ رَضَاًيِّتُهُ عَنْهُ؟

نعَمْ، بَايَعُوه كُلُّهُم؛ إلَّا أَنَّه قِيلَ: إنَّ عليَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ لَمْ يُبايعْهُ حتَّى مَاتَتْ فَاطَمَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا (١)، وقَدْ مَاتَتْ بَعْدَهُ بأَشْهُرٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ.

وسَبَبُ ذَلِك: أنّها رَضَالِلَهُ عَنَهَا عَتَبَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنَهَا حِينَ مَنَعَهَا مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهَا، مِيرَاثِ أَبِيهَا فِي فَدك والمدينة وَغَيرِهَا؛ فغضِبَتْ علَيْه ليّا مَنعَها مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهَا، لَكِنَّ أَبَا بِكْرٍ قَالَ: «والله إنَّ قَرابَة الرَّسُول أحَبُّ إِليَّ مِنْ قَرَابَتِي ولَكِن لَا أُورِّتُها شَيْئًا لَمْ يَجَعَلْهُ اللهُ لَهُ لَهَا»، بَل قَالَ النّبيُّ عَلَيْهِ: «نَحْنْ مَعَاشِرَ الأنبياءِ لَا نُورَثُ مَا تَركُنا صَدَقَةٌ» وكَيْف أَله لُه لَه الله عَلَا النّبي عَلَيْه وهَذَا مِنْ شَجَاعِتِه رَحَوَلِللَهُ عَنْهُ الهُ المَالَةُ صَارَ في نفسِهَا شَيْء؛ ويُقَالُ: إنّها لَمْ تُبايع أَبَا بَكْرٍ، وأَنَّ عليًّا رَضَالِللهُ عَنْهُ أَجَل المُبايعة لتَطيبِ فِي نفسِهَا شَيْء؛ ويُقَالُ: إنّها لَمْ تُبايع هِي، فاللهُ أعليمُ.

لَكِنَّ عليَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضَّالِلُهُ عَنْهُ بَايَعَ كَمَا بَايَعَ النَّاس، وكَانَ رَضَّالِلُهُ عَنْهُ يقُولُ عَلَى مِنبَرِ الكُوفَةِ وهُوَ خليفَةٌ لَا يَخْشَى أَحَدًا؛ يقُولُ: خَيْرُ هذِهِ الأُمَّةِ بعْدَ نَبيِّها أَبُو بكْرٍ ثُمَّ عُمْرُ. رَضِيَ اللهُ عنْكَ يَا عَلِيُّ! كَانَ لَا يَخَافُ فِي اللهِ لومَةَ لائِمٍ، ويقُولُ الحَقَّ.

[1] قَوْلُهُ: «ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ» الَّذِي حصَلَتْ لَهُ البَيْعَةُ بِعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، يَعْنِي أَنَّ أَبَا بِكْـرٍ عَهِدَ إِلَى عُمَـرَ بِخِلَافَةِ الْسُلمِينَ، وإِذَا كَانَ هُو خليفَةً عَلَى الْسلمِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (٤٢٤٠)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي ﷺ: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة»، رقم (١٧٥٩)، من حديث عائشة رَضِيَالِللهُ عَنْهَا.

ثُمَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ [١]...

فَتَصَرُّفُه فِي تَولِيةِ الخَليفَةِ صَحِيحَةٌ، بمُقتضَى الشَّريعَةِ، لأَنَّه مَا دَامَ خَليفَةً عَلَى المسلمِينَ فَلَهُ أَن يُخلِّفُ مَنْ يَرَاهُ أَهْلًا للخلافَةِ، ثُمَّ إِنَّه رَضَالِلَهُ عَنْهُ لَم يَخلِّفُ أَحَدًا مِنْ أَبنَائِهِ فَلَهُ أَن يُخلِّفُ مَنْ يَرَاهُ أَهْلًا للخلافَةِ، ثُمَّ إِنَّه رَضَالِلَهُ عَنْهُ لَم يَخلِّفُ أَمَّةِ مُحمَّد عَلَيْهِ، يَعْني أَنَّه لَا يُتَهم وَ أَقَارِبِهِ، وإِنَّها خلَّف رَجُلًا يَرَى أَنَّه خَيْرُ النَّاسِ عَلَى أُمَّةٍ مُحمَّد عَلَيْهِ، يَعْني أَنَّه لَا يُتَهم رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي كَوْنِه خلَّف عُمَرَ.

[1] قَوْله: «ثُمَّ عُثَهَانُ بْنُ عَفَّانَ» عثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ تَولَّى عَنْ طَرِيقِ الانتِخَابِ، لكنَّه لَيْسَ عَلَى انتخَابِ الغَربيِّينَ، المَبنيِّ عَلَى الدِّينَارِ والدِّرهَمِ، بَلِ انتخَابِ الحَقِّ والعَدْلِ.

وذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ رَضَيَلِكَ عَنْهُ شَدِيدُ الوَرَعِ، وكَأَنَّهُ عِنْد مَوتِهِ لَمْ يَرَ أَحَدًا بِعَينِهِ أَحَقَّ مِنْ غَيرِهِ، وإلَّا لَكَانَ لَهُ أُسوةٌ بِأَبِي بَكْرٍ، فكَانَ يُسلِّي نفْسَهُ ويقُولُ: إِنْ أَستخْلِفُ فقَدِ استخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ، وإِنْ لَمْ أُستخْلِفُ فَقَدْ تَرَكَ الاستخْلَفَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّي، يَعْني السّخَلَفَ أَبُو بَكْرٍ، وإِنْ لَمْ أُستخْلِفُ فَقَدْ تَرَكَ الاستخْلَافَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي، يَعْني الرَّسُولَ عَلَيْهِ، فرَأَى رَضَالِكَ عَنْهُ بِثَاقِبِ رَأْيِهِ أَنْ يَجْعَلَ المسألة شُورَى بَيْنَ مَنْ تُوفِي عنهُ مُ الرَّسُولَ عَلَيْهِ وهُو رَاضٍ عَنْهُمْ، يتشَاوَرُونَ مَنْ يَتَوَلَى الجِلافَة، وجَعَلَ ابنه عَبْدَ اللهِ الرَّسُولَ عَلَيْهِ وهُو رَاضٍ عَنْهُمْ، يتشَاوَرُونَ مَنْ يَتَوَلَى الجِلافَة، وجَعَلَ ابنه عَبْدَ اللهِ يُشارِكُهُم، لكنَّه لا يُشاركُهم في الرَّأْي، بَل يحضُرُ الجلسَاتِ فَقَطْ، تَطْيِبًا لقَلْبِهِ.

وعَلَى هَذَا فَنَقُول: إِنَّ استخلَافَ عُثَهَانَ وَفْقَ المَنْهَجِ الصَّحِيحِ السَّليمِ؛ لأَنَّهُ انْتُخِبَ مِنْ بَيْنِ أعضَاءٍ وضعَهُم عُمَرُ وهُوَ الخليفَةُ، فهؤلاءِ الأعضَاءُ نُصِبُوا بمُقتضَى الشَّريعَةِ؛ لأَنَّم حِينَما انتخَبُوا عَيْنُوا عَتَهَانَ الشَّريعَةِ؛ لأَنَّم حِينَما انتخَبُوا عَيْنُوا عَتَهَانَ وَعَليًّا، ثُمَّ عَرضُوا عَلَى على أَنْ يقُوم بحقِّهَا، ومَا ذَكرُوا مِنْ شُرُوطٍ، لكنَّه تَهيَّب وَعَليَّا، ثُمَّ عَرضُوا عَلَى على أَنْ يقُوم بحقِّهَا، ومَا ذَكرُوا مِنْ شُرُوطٍ، لكنَّه تَهيَّب ذَلِك رَخِولِيَقَهَنَهُ، فقبِلَها عُثَهَانُ، فصَارَ الخلِيفَة حتَّى عِنْد عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَخِولِيَقَعَنْهُ، فَلَا اللّهِ رَخِولِيَقَعَنْهُ،

ثُمَّ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ [1].

[1] قَوْلُهُ: «ثُمَّ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ» عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ» عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ» عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ الله تَعَالَى فِيه، وحصلَتِ الله تَعَالَى فِيه، وحصلَتِ الله تَعَالَى فِيه، وحصلَتِ اللهِ تَعَالَى فِيه، وحصلَتِ الفِتنَةُ العظِيمَةُ، والتَّفرُقُ مِنْ بعْدِ مَقْتَلِ عُثمَانَ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ، وجُعِلَ بأسُ النَّاسِ بينَهُم، الفِتنَةُ العظِيمَةُ، والتَّفرُقُ مِنْ بعْدِ مَقْتَلِ عُثمَانَ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ، وجُعِلَ بأسُ النَّاسِ بينَهُم، ولَكِن مَعَ ذَلِك نَحْن نُقرُّ بأنَّ الخليفَة هُو عَليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وأنَّه لَا حَقَّ لُعاوية، ولَا غَيْرِهِ فِي الخِلافَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٢٢٠)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في الخلفاء، رقم (٤٦٤٦)، والترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلافة، رقم (٢٢٢٦)، من حديث سفينة رَضِّوَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي رَضَالِتَهُ عَنْهُا: «ابني هذا سيد»، رقم (٢٧٠٤)، من حديث أبي بكرة رَضَالِتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (٣/٣)، والترمذي: كتاب المناقب، باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي، رقم (٣٧٦٨)، من حديث أبي سعيد الخدري رَيَخَالِيَّهُ عَنْهُ.

### وَهَكَذَا كَانُوا فِي الخِلَافَةِ قَدَرًا كَمَا كَانُوا فِي الفَضِيلَةِ شَرْعًا[1].....

لَكِنَّ السِّيادَةَ فِي الدُّنيَا والآخِرَةِ إِنَّهَا هِيَ للحَسَنِ رَضَّالِلُهُ عَنْهُ، وهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الحُسَينِ بِلَا شَكًّ؛ لِمَا لَهُ مِنَ الأَيَادِي الفَاضِلَةِ، والمنَّةِ عَلَى المُؤمِنينَ عُمُومًا، حَيْثُ تَنَازَل عَنْ الْمُؤمِنينَ عُمُومًا، حَيْثُ تَنَازَل عَنْ الْمُؤمِنينَ عُمُومًا، حَيْثُ تَنَازَل عَنْ الْحَلَافَةِ الَّتِي يَسْعَى إليْهَا أَكثَرُ النَّاس؛ تَنَازَلَ عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الإصلاحِ، وحقْنِ الخَلَافَةِ، فَجَزَاهُ اللهُ وحقْنِ الدِّماءِ، فَهُوَ حَقِيقةً هُو الَّذِي فَدَى النَّاسَ بتنَازُلِهِ عَنِ الخَلَافَةِ، فَجَزَاهُ اللهُ خيرًا عَنْ أُمَّةِ مُحُمَّد.

[1] قَوْلُهُ: «وَهَكَذَا كَانُوا فِي الخِلَافَةِ قَدَرًا كَمَا كَانُوا فِي الفَضِيلَةِ» قَدْ أَجْمَعَ أَهْلِ السُّنَّة عَلَى تفضِيلِ أَبِي بكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بِدُونِ نِزَاعٍ، ثُمَّ اختَلَفُوا فِي عَثَمَانَ وعَليٍّ، فمِنْهُم مَنْ قَالَ: عَثَمَانُ أَفضَلُ، ومنْهُمْ مَنْ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ مَنْ قَالَ: عَثَمَانُ أَفضَلُ، ومنْهُمْ مَنْ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمُرُ، ثُمَّ عَثَمَانُ، وسَكَتَ، ومنْهُمْ مَنْ تَوقَّفَ، لَكِنِ استَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجُمَاعَةِ عُمَرُ، ثُمَّ عَثَمَانُ وعَلَيِّ ليسَتْ مِنْ -بعْدَ ذَلِك - عَلَى أَنَّ عَثَمَانَ أَفضَلُ مِنْ عَلِيٍّ، والمفَاضلَةُ بَيْنَ عَثَمَانَ وعَلِيٍّ ليسَتْ مِنْ بَالِ العَقيدَةِ، بَل هِي من بَابِ الاجتهَادِ.

لَكِنَّ الَّذِي مِنَ العقِيدَةِ هُو الخلَافَةُ، فإِنَّ أَهْلِ السُّنَّة مُجمِعُون عَلَى أَنَّ الخليفَة بعْدَ عُمَرَ هُو عَثَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، لَمْ يَختَلِفُ أَحَدٌ فِي ذَلِك، ومَنْ طَعَنَ فِي ذَلِكَ وقَالَ: «إِنَّ عَلَيًا أَفْضَلُ مِنْ عُثَمَانَ فَقَدْ أَزْرَى -أَي عَابَ- عَلَى المَهَاجِرِينَ والأَنصَارِ» وقَالَ: «إِنَّ عَلَيًّا أَفْضَلُ مِنْ عُثَمَانَ فَقَدْ أَزْرَى -أَي عَابَ- عَلَى المَهَاجِرِينَ والأَنصَارِ» كَمَا جَاءَ ذَلِك عَن بَعْض السَّلف، بَل وقدح فِيهِمْ حَيثُ قدَّمُوا مَنْ لَيْسَ بأَفْضَلَ، عَلَى مَنْ هُو أَفْضَلُ».

وقَالَ الإِمَامُ أَحَدُ بْنُ حنْبَلِ رَحِمَهُٱللَّهُ: «مَنْ طَعَن فِي خِلَافَةِ وَاحِدٍ مِنْ هَوَلاءِ فَهُو أَضَلُّ مِنْ حَمَارِ أَهْلِهِ»<sup>(۱)</sup>، ومعلُومٌ أَنَّ مَنْ قَالَ: عَليٌّ أَحَقُّ بِالْخَلَافَةِ مِنْ عَثَمَانَ فَقَدْ طَعَنَ

<sup>(</sup>١) أخرج ابن الجوزي في المناقب (ص: ٢٢٠) بمعناه، وانظر: مجموع الفتاوي (٣/ ١٥٣).

فِي خلافَةِ عَثَمَانَ، ولهَذَا كَانَ الرَّافضَةُ يَطعنُونَ فِي خلافَةِ الثَّلاثَةِ كُلِّهِمْ؛ لأَنَّهُمْ يقُولُون: إنَّ عليًّا أحقُّ مِنْهم بالخلافَةِ، فلهَذَا يطعَنُون فِي خلافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثَمَانَ، ويقُولُونَ: إنَّهَا خِلافَةٌ جَائرَةٌ ظَالَمَةٌ، لَيْسَ لهَا حَقُّ، ولكنَّهُم كذَبُوا فِي ذَلِك، ولا غرَابَةَ أن يقُولُونَ فيهِمْ جُمْلةً وتفصِيلًا أن يقُولُوا هكَذَا؛ لأنَّهم لا يرَونَ الصَّحابَةَ شَيْئًا، بَل يطعنُون فيهِمْ جُمْلةً وتفصِيلًا إلاّ مَا استَثْنَوا مِنْ آلِ البَيْتِ.

والْمُهمُّ أنَّ لدينًا مسألَتَينِ:

المسألَةُ الأُولَى: الخِلافَةُ، وأنَّما عَلَى التَّرتيبِ الآتِي: أَبُو بكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عثَهَانُ، ثُمَّ عَلَىٰ التَّرتيبِ الآتِي: أَبُو بكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عَلَىٰ ثُمَّ عَلَىٰ السَّعَانِ وَضَالِيَهُ عَنْهُمْ، ولَا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يطعَنَ فِي خِلَافَةِ وَاحِدٍ منهُمْ، بَل هُمُ الخَلفَاءُ عَلَى هَذَا التَّرتيبِ.

والمسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: التَّفضِيلُ، فقَدِ اتَّفقُوا عَلَى أَنَّ أَبَا بِكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، أَفضَلُ الصَّحابَةِ، حَتَّى عليٌّ رَضَالِيَهُ عَنْهُ كَانَ يَخطُبُ عَلَى مِنبَرِ الكُوفَةِ، بعْدَ خِلافَتِهِ، ويقُولُ: خَيْرُ هذِهِ الْأُمَّة أَبُو بِكْرٍ، ثُمَّ عَمَرُ، وأَحْيانًا يقُولُ: ثُمَّ عُثَمَانُ (١)، فَهُمْ فِي الفضِيلَةِ كَمَراتِبِهِمْ فِي الْأُمَّة أَبُو بِكْرٍ، ثُمَّ عَمَرُ، وأَحْيانًا يقُولُ: ثُمَّ عُثَمَانُ (١)، فَهُمْ فِي الفضِيلَةِ كَمَراتِبِهِمْ فِي الخَلَافَةِ، عَلَى مَا استقرَّ علَيْه أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ، وإِنْ كَانَ هُناكَ خِلَافٌ قَدِيمٌ فِي المفاضَلَةِ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ. فِي المفاضَلَةِ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ.

قَوْلُهُ: «وهَكَذَا كَانُوا فِي الخِلَافَةِ قَدَرًا» وشَرْعًا أيضًا، فاللهُ عَرَّوَجَلَّ وَفَّقَ الصَّحابةَ رَخِوَلِيَّكُ عَنْهُ إِلَى أَنْ يَكُونَ الخِلِيفَةُ بعْدَ رَسُول الله ﷺ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمرَ، ثُمَّ عثمان، ثُمَّ عليًّا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۱٠٦/۱). وأخرج البخاري: كتاب المناقب، باب قول النبي على الله على الله متخذا خليلا»، رقم (٣٦٧١)، عن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله على على قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر.

وَمَا كَانَ اللهُ تَعَالَى -وَلَهُ الجِكْمَةُ البَالِغَةُ- لِيُولِّيَ عَلَى خَيْرِ القُرُونِ رَجُلًا، وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَأَجْدَرُ بِالخِلَافَةِ<sup>[١]</sup>.

وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ المَفْضُولَ مِنْ هَؤُلاءِ قَدْ يَتَمَيَّزُ بِخَصِيصَةٍ يَفُوقُ فِيهَا مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ اللَّهُ مَنْ فَضَلَه؛ لِأَنَّ مُوجِبَاتِ أَفْضَلُ مِنْهُ أَلَا يَسْتَحِقُّ بِهَا الفَضْلَ المُطْلَقَ عَلَى مَنْ فَضَلَه؛ لِأَنَّ مُوجِبَاتِ الفَضْل كَثِيرَةٌ مُتَنَوِّعَةٌ.

[1] قَوْلُهُ: «وَمَا كَانَ اللهُ -وَلَهُ الحِكْمَةُ البَالغَةُ- لِيُولِيَّ عَلَى خَيْرِ القُرُونِ رَجُلًا، وفيهِمْ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ، وأَجْدَرُ بالخِلَافَةِ» هَذَا احْتِجَاجٌ بمُقتضَى الحِكْمَةِ.

فإنْ قَالَ قَائِل: أَلَيْسَ قَدْ وُلِّي فِي الْجِلَافَةِ عَلَى الْسُلْمِينَ وفيهِمْ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ؟

فالجَوابُ: بَلَى، ولَكِن لَيْسَ فِي زَمَنِ خَيْرِ الأُمَّةِ، صَحِيح أَنَّه وُلِي بعْدَ الخُلفَاءِ الرَّاشدِينَ عَلَى الأُمَّةِ الإِسْلاميَّةِ مَنْ هُو لَيْسَ خَيْرَ الأُمَّة، ولَكِن نَحْن نتكلَّمُ عَلَى خَيْر الأُمَّة؛ فَهَا كَانَ اللهُ تَعَالَى لَيُولِيَ عَلَى هَذَا الشَّعبِ المُختَارِ رَجُلًا وفيهِمْ مَنْ هُو خَيْرٌ منْهُ؛ لأَنَّ هَذَا تَأْبَاهُ حِكْمةُ اللهِ عَرَّقَجَلَّ، وأمَّا مَا بعْدَ ذَلِك فَلَا شَكَّ أَنَّ مِنَ الخُلفَاءِ مَنْ هُو أَدْوَنُ وأَدُونُ وأَدُونُ بكَثِيرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الشُّعوبِ.

[٢] قَوْلُهُ: «ونُؤمِنُ بأَنَّ المَفضُولَ مِنْ هَؤُلاءِ قَدْ يَتَمَيَّزُ بِخَصِيصَةٍ يَفُوقُ فِيهِ مَنْ هُو المَا فَضُلُ مِنْهُ» المَفضُولُ مِنْ هَؤلاءِ رُبَّها يَكُونُ لَهُ خَصِيصَةٌ يَتَمَيَّزُ بِهَا عَن غَيرِهِ، لَكِنَّ الفَضْلَ المُطلقَ.

وهَذِهِ المسأَلَةُ لا بُدَّ مِنَ الانتبَاهِ لَهَا حتَّى تزُولَ إِشْكَالَاتٌ كَثِيرَةٌ؛ فالفَضْلُ المَطَلَقُ شَيْءٌ، والمُقيَّدُ شَيْء، فَلَا يتعَارَضَانِ، ولَا يلزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الفَضْلِ المُقيَّدِ أَنْ يَتْبُتَ الفَضْلُ المُقيَّدُ، فَمَثَلًا مِنَ الضَّلُ المُطلَق، ولَا يلزَمُ مِنَ الفَصْلِ المُطلَقِ أَنْ يَنتَفِي الفَضْلُ المُقيَّدُ، فَمَثَلًا مِنَ الصَّحابَةِ

مِنْ هَؤُلاءِ الحَلْفَاءِ مَنْ لَهُ مَيزَةٌ خَاصَّةٌ، فالشَّيطَانُ يَفرُّ مِنْ عُمرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ ولكنَّه لـم يَرِدْ مثْلُ ذَلِك فِي أَبِي بكْرٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، مَعَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَفْضَلُ مِنْهُ.

وعثمَانُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ الرَّسُولِ ﷺ حينَما جهَّزَ جَيْشَ العُسرَةِ: «مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ الْمَيْمِ» (١). وقَالَ ﷺ: «مَنْ يَشْتَرِي بِعْرَ رُومَةَ، وَلَهُ الجَنَّةُ»، فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ (٢). وتَزَوَّج عثمَانُ اثنتَينِ منْ بنَاتِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، ولم يحصُلْ ذَلِك عُثْمَانُ (١) لغَيرِهِ، فلَهُ مَيزَاتٌ، ولَا يلزَمُ مِنْ ذَلِك أَن يَكُونِ أَفْضَلَ مِنْ عُمرَ؛ لأَنَّ عُمرَ فَضْلُه مُطلَقٌ، وهَذا فضْلٌ مُقيَّدٌ.

وعليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ لَهُ مَيزَاتٌ أَيضًا، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَوْمَ خَيبرَ:

«لَأُعْطِيَنَ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، وحِينَ سَأَلَ عنْهُ قَالُوا: إنَّه يَشتكِي يَدَيْهِ، وحِينَ سَأَلَ عنْهُ قَالُوا: إنَّه يَشتكِي يَدَيْهِ، فَعَيْهِ، فَبَرَأ كَأَنْ لَمْ يَكُن بِهِ وَجَعٌ، ثُمَّ أعطَاهُ الرَّايَةَ، وقَالَ عَيْهِ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حتَّى تَنْزِلَ بسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَخْبِرُهُمْ وقَالَ عَيْهِ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حتَّى تَنْزِلَ بسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَخْبِرُهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٦٣)، والترمذي: كتاب المناقب، باب في مناقب عثمان بن عفان رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، رقم (٣٧٠١)، من حديث عبد الرحمن بن سمرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) علقه البخاري: كتاب المساقاة، باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء، (۳/ ۱۰۹)، ووصله الإمام أحمد (۱/ ۷۶-۷۵)، والترمذي: كتاب المناقب، باب في مناقب عثمان بن عفان رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ، رقم (۳۲۰۸)، والنسائي: كتاب الأحباس، باب وقف المساجد، رقم (۳۲۰۸)، من حديث عثمان رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي ﷺ الناس إلى الإسلام والنبوة، رقم (٣) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رَضَالِللهُ عَنْهُ، رقم (٢٩٤٢)، من حديث سهل بن سعد رَضَالِللهُ عَنْهُ.

بِهَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُحْرِ النَّعَمِ»، وهَذِه خَصِيصَةٌ لَمْ تَكُنْ لأَبِي بكْرٍ، ولَا لعُمَرَ، لَكِن لَا يَلزَمُ مِنْ ذَلِك أَن يَكُونَ عَليٌّ أَفضَلَ مِنْهُماً.

كذَلِكَ أَيضًا لَـمَّا خَلَّفَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوك، وجَزِعَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وقَالَ: تُخَلِّفُنِي فِي النِّساءِ والذُّريَّةِ! أَو كَلِمةً نَحْوَهَا، قَالَ ﷺ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى! إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي (١)، وهَذِهِ خَصِيصَةٌ لَهُ؛ لأَنَّه خَلَّفَه فِي أهلِهِ كَمَا خَلَّف هَارُونَ مُوسَى فِي قَومِهِ.

المُهمُّ: أنَّ الخَصِيصَةَ المُقيَّدةَ لَا تُنافِي الفضِيلَةَ المُطلقَةَ.

بِلْ أعظَمُ مِنْ ذَلِك: أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ مَنْ أَدْرَكَ أُويسًا القَرْنِيَّ أَنْ يطلُبَ مِنْهُ الدُّعاءَ(١)، وهَذِهِ الخَصِيصةُ لَمْ تَكُنْ لأَحَدِ مِنَ الصَّحابَةِ أَبَدًا، مَعَ أَنَّ الصَّحابَةَ أَفضَلُ مِنْ أُويسٍ، فأبُو بكْرٍ وعُمرُ وعثهَانُ وابْنُ مَسعُودٍ وابْنُ عبَّاسٍ وغيرُهُم أَفضَلُ مِنْ أُويسٍ بِلَا شَكَّ، لَكِن هذِهِ خَصِيصَةٌ لَهُ؛ ولَمْ يَأْمُرِ الرَّسُولُ عَلَيْ أَحَدًا أَنْ يطلُبَ مِنْ أُويسٍ بِلَا شَكَّ، لَكِن هذِهِ خَصِيصَةٌ لَهُ؛ ولَمْ يَأْمُرِ الرَّسُولُ عَلَيْ أَحَدًا أَنْ يطلُبَ مِنْ أَويسٍ بِلَا شَكَ، لَكِن هذِهِ خَصِيصَةٌ لَهُ؛ ولَا مِنْ عَلِيْ ولَا مِنْ غَيرِهِمْ: أَنْ يدْعُو لَهُمْ، ولَا مِنْ عُمْرَ، ولَا مِنْ عُمْرَ، ولَا مِنْ عُنْ عَلِي أَنْ يَكُون أُويسٌ أَفضَلَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة تبوك، رقم (٤٤١٦)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل على بن أبي طالب رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، رقم (٢٤٠٤)، من حديث سعد بن أبي وقاص رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أويس القرني وَجَوَالِيَّهُ عَنْهُ، رقم (٢٥٤٢)، من حديث عمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، بلفظ: «فمن لقيه منكم فليستغفر لكم».

بَل إِنَّ الرَّسُولَ عَيَّ أَخبَرَ بِأَنَّ العَامِلِينَ فِي أَيَّامِ الصَّبِرِ للوَاحِدِ مِنْهِم أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَ الصَّحابَةِ الْأَنَّ مِنَ الصَّحابَةِ الْأَنَّ هذِهِ مِنَ الصَّحابَةِ الْأَنَّ هذِهِ الضَّيَحةَ مُقيَّدةٌ فِي هَذَا الزَّمنِ الصَّعبِ الضَّنْكِ الْأَنَّك إِذَا رَأَيْتَ المجتمَعَ لَا يعمَلُ الخصِّيصةَ مُقيَّدةٌ فِي هَذَا الزَّمنِ الصَّعبِ الضَّنْكِ الْأَنَّك إِذَا رَأَيْتَ المجتمَعَ لَا يعمَلُ الخصِّيصةَ مُقيَّدةٌ فِي هَذَا الزَّمنِ الصَّعبِ الضَّيْكِ اللهِ ثَقُلَ عليْك أَن تعبُدَ الله وحدك، وأيضًا رُبَّما تُتَّخذ هُزُوا فتصبَّرُ وتتحمَّل المَّيادةِ اللهِ ثَقُلَ عليْك أَن تعبُدَ الله وحدك، وأيضًا رُبَّما تُتَّخذ هُزُوا فتصبَّرُ وتتحمَّل اللهِ فَالُوا هذِه الخصِيصةَ بسَبَبِ مَا يُعانُونَ مِنَ الضِّيقِ والمُضايقَةِ، لَكِن لَا يلزَمُ مِنْ هَذَا أَن يكُونُوا أَفضَلَ مِنَ الصَّحابَةِ.

وهَذِهِ قَاعَدَةٌ تَنفَعُكَ: أَنَّ الفَضْلَ منْهُ مُطلَقٌ ومِنْهُ مُقيَّدٌ، ولَا يلزَمُ مِنَ الفَضْلِ المُطلَقِ أَنْ يَكُونَ المُطلَقِ، ولَا يلزَمُ مِنَ الفَضْلِ المُطلَقِ أَنْ لَا يَكُونَ للمَفضُولِ المُقلَقِ أَنْ يَكُونَ للمَفضُولِ فَضْلٌ مُقيَّدٌ؛ ولهَذَا قَالَ: ﴿وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ المَفضُولَ مِنْ هَؤُلاءِ قَد يَتمَيَّزُ بِخَصِيصَةٍ يَفُوقُ فِيهُ مَنْ هُو أَفضَلُ مِنْهُ؛ لكنَّهُ لا يَستحِقُّ بِهَا الفضْلَ المُطلَقَ عَلَى مَنْ فَضَلَه؛ لأَنَّ مُوجِباتِ الفضْلِ كثِيرَةٌ مُتنوِّعةٌ القَدْ يَثْبُتُ خصِّيصَةٌ مِنْها لشَخْصٍ دُونَ الآخَرِ.

وقَدْ ظَهَرَ فِي الآونَةِ الأخيرَةِ مَنْ تكلَّمُوا فِيهَا جَرَى بَيْنَ الصَّحابَةِ وهَؤُلاءِ خَرجُوا عَنْ مَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ وأحدَثُوا الفِتَنَ، ونَشْرُ مَا جَرَى بَيْنَ الصَّحابَةِ فِتْنَةٌ -والعيَاذُ باللهِ-؛ لأنَّ العَوامَّ سيقُولُونَ: إِذَا كَانَ هَذَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ، فَهُوَ مَحَلُّ خَلَافٍ وإزَالَةُ عَدَالَةٍ؛ ثُمَّ إِذَا جَرَتْ بَيْنَ الصَّحابَةِ هذِهِ الفتنَةُ وإراقَةُ الدِّماءِ فنحْنُ مِنْ بَابِ أَوْلَى!.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، رقم (٤٣٤)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة، رقم (٣٠٥٨)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَن وَمِ (٤٠١٤)، من حديث أبي سعيد الخدري رَسَحَالِلَهُ عَنهُ.

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ: خَيْرُ الأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ عَرَّفَجَلَ [1]؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُنْهَوْنَ عَالَى اللهِ ﴾ [آل عمران:١١٠].

ولذَلِكَ يَحْرُمُ نَشْرُ مَا جَرَى بَيْنَ الصَّحابَةِ بِالنِّسْبة للعَوامِّ، أَمَّا طلبَةُ العِلْم فلا بُدَّ أن يطَّلِعُوا، ولذَلِكَ ننصحُ كُلَّ مُسلِم عَنْ سَهَاعِ الأشرِطَةِ الَّتِي تُنْقَلُ فِيها هَذِهِ الأُمورُ، أَن يطَّلِعُوا، ولذَلِكَ ننصحُ كُلَّ مُسلِم عَنْ سَهَاعِ الأشرِطَةِ الَّتِي تُنْقَلُ فِيها هَذِهِ الأَمْر؛ لَئلًا يقَعَ الإِنسانُ فِي فتنَةٍ، ولا بُدَّ –مَعَ أَو قرَاءَةُ الكُتُبِ الَّتِي يُكتَبُ فِيهَا هَذَا الأَمْر؛ لَئلًا يقَعَ الإِنسانُ فِي فتنَةٍ، ولا بُدَّ –مَعَ ذكْرِ هذِهِ الأُمورِ – أن يَمِيلَ إلَى إحْدَى الطَّائفتينِ، ولا بُدَّ أن يَمِيلَ لأَنَّ الإِنْسَانَ وَكُرِ هذِهِ اللهُ مُورِ – أن يَمِيلَ إلى إحْدَى الطَّائفتينِ، ولا بُدَّ أن يَمِيلَ لأَنَّ الإِنْسَانَ بَشَرٌ، لَكِن مَنْ عَصَمَهُ اللهُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا كُلِّهِ، وقَالَ: مَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ فإنَّه عَنِ اجتهَادٍ والمُخطِئُ لَهُ أَجْرٌ والمُصِيبُ لَهُ أَجْرَانِ.

[1] قَوْلُهُ: «ونُوْمِنُ بِأَنَّ هِذِهِ الأُمَّةَ: خَيْرُ الأُمَم، وأَكْرَمُها عَلَى اللهِ عَزَقِجَلَّ» وأنَّهَا خَيْرٌ مِنْ بَنِي إسرَائِيلَ ومَنَّنْ وَرَاءَ بَنِي إسرَائِيلَ؛ لقَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ خَيْرٌ مِنْ بَنِي إسرَائِيلَ؛ لقَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَمْرُونِ وَتَنْهُونَ عَلِنَاسٍ ﴾ وهَذَا عَامٌّ: ﴿ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ فهُمْ خيرٌ حتَّى مِنْ بَنِي إسرَائِيلَ.

وأمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى عَن بَنِي إسرَائيلَ: ﴿وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [البقرة: ٤٧]. فالمُرادُ عَلَى العَالمِينَ الَّذِينِ سَبَقُوهُم، أَو كَانُوا فِي زَمَانِهُم، وأمَّا أنَّهُم أَفضَلُ مِمَّن بعدَهُم فَمَنْ بعْدَهُم لَمْ يَأْتِ بعْدُ حتَّى يَكُونَ هُناكَ مُفضَّلُ ومُفضَّلُ عَلَيْه، فَبَنُو إسرَائِيلَ لَا شَكَّ أَنَّهُم أَفضَلُ الأُمَمِ السَّابِقِينَ هَمُ مُ والَّذِينِ فِي وَقْتِهُم، أمَّا مَنْ بعْدَهُم فَإِنَّهُم لَمْ يَأْتُوا حتَّى يُفضَّلُ الأُمَمِ السَّابِقِينَ هَمُ مُ والَّذِينِ فِي وَقْتِهُم، أمَّا مَنْ بعْدَهُم فَإِنَّهُم لَمْ يَأْتُوا حتَّى يُفضَّلُوا عليهِمْ، ولهنذا قَالَ تعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أَمَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ وهَلْ بَقِي أُمَّةٌ بعْدَ هُذِهِ الأُمَّةِ؟ لَا، إذَنْ: لَهُمُ الخَيريَّةُ المُطلَقَةُ، فَهُمْ خَيْرِ العَالِمِينَ، نَسْأَلُ اللهَ أَن يجعَلَنا وإيَّاكُم منْهُمْ.

# وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ: الصَّحَابَّةُ ثُمَّ التَّابِعُونَ ثُمَّ تَابِعُوهُمْ [1] .....

ولكِنْ وَصَفَهُم بأوصَافٍ: ﴿تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَكُلُوهُ، وَلَا يَتَآمَرُونَ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ وبَنُو إسرَائِيلَ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكَرٍ فعلُوهُ، ولَا يَتَآمَرُون بمَعرُوفٍ أيضًا، فلذَلِكَ فُضِّلَتْ هذِهِ الأُمَّة عَلَى غيرِهَا بأسبَابٍ كَثِيرَةٍ، مِنْها هذِهِ الميزَةُ العظِيمَةُ، وهِيَ الأَمْرُ بالمعرُوفِ، والنَّهيُ عَنِ المُنْكَرِ، والإِيهَانُ باللهِ.

فإذا قَالَ قَائِل: لَمَاذَا أَخَّرَ الإِيمَانَ باللهِ عَنِ الأَمْرِ بالمعرُوفِ والنَّهيِ عَنِ المُنْكَرِ؟ فالجَوابُ: لأَنَّ الإِيمَانَ باللهِ يَكُون مِنْهُم ومِنْ غَيرِهِمْ، حتَّى الأُمَمُ السَّابِقَةُ تُؤمِنُ باللهِ، لَكِنَّ المَيزَةَ العَظِيمَةَ الَّتِي حَصَلُوا بِهَا عَلَى هذِه الفضِيلَةِ هِيَ: الأَمْر بالمعرُوفِ والنَّهي عَن المنْكَرِ.

[١] قَوْلُهُ: «ونُؤمِنُ بأَنَّ خَيْر هذِهِ الأُمَّةِ الصَّحابَةُ» جِنْسًا، وأمَّا أفرَادًا ففِي مَعنَى واحِدٍ فَقَطْ وهُوَ الصُّحبَةُ، فالصُّحبَةُ لَا أَحَدَ يُساويهِمْ فِيهِ أَبدًا؛ لأنَّ كُلَّ مَنْ بعدَهُم لَيْسَ صحَابيًّا، ولَكِن هُناكَ أشياءُ أُخرَى كَمَا قُلْنا فِيهَا سَبَقَ: مُوجِبَاتُ بعدَهُم لَيْسَ صحَابيًّا، ولَكِن هُناكَ أشياءُ أُخرَى كَمَا قُلْنا فِيهَا سَبَقَ: مُوجِبَاتُ الفَضْلِ كثِيرَةٌ، قَدْ يفُوقُ فِيهَا التَّابِعِيُّ صحَابيًّا مِنَ الصَّحَابَةِ، وكَمَا ذَكرْنَا آنِفًا، أنَّ أَجْرَ الوَاحِدِ فِي أَيَّامِ الصَّبْرِ كأَجْرِ خَمْسِينَ مِنَ الصَّحابَةِ، وقَدْ يُوجَدُ مِنَ التَّابِعِينَ مَنْ أَجْرَ الوَاحِدِ فِي أَيَّامِ الصَّبْرِ كأَجْرِ خَمْسِينَ مِنَ الصَّحابَةِ، وقَدْ يُوجَدُ مِنَ التَّابِعِينَ مَنْ يَكُونَ إِمَامًا فِي الدَّعوةِ إِلَى اللهِ إِمَامًا فِي الأَمْرِ بالمعرُوفِ والنَّهِي عَنِ المُنكَرِ، إمَامًا فِي كُلُ شَيْء مِنْ مُتعلَقاتِ الدِّينِ، ولَا يُوجَدُ هَذَا فِي صحَابِيٍّ جَاءَ إِلَى اللهِ إَمَامًا فِي اللَّسُولِ عَلَيْ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى اللهِ إِمَامًا فِي الشَّحبَةَ لَا يُمْكِن أَن ينَاهَا أَحَدُ بعدَهُم. بالرَّسُولِ عَلَيْ ثُمَ انْصَرَفَ إِلَى إِبلِهِ، لَكِنَّ الصَّحبَةَ لَا يُمْكِن أَن ينَاهَا أَحَدُ بعدَهُم.

إِذَنْ: باعتبَارِ «العُمومِ»: هُمْ أفضَلُ الخلْقِ بعْدَ الأنبيَاءِ، وأمَّا باعْتِبَارِ «الخُصُوصِ» يَعْنِي: كُلَّ فَرْدٍ بانفرَادِهِ؛ فَهَذِهِ قَدْ يَكُونَ لَمَنْ بعدَهُم فضَائِلُ لَمْ تَأْتِ لهَذَا الفَرْدِ المُعيَّنِ.

وَبِأَنَّهُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ<sup>[1]</sup>.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ التَّابِعُونَ» نَقُول فيهِمْ مَا قُلْنا فِي الصَّحَابَةِ، يَعْنِي: هَذِهِ الطَّبَقَةُ مِنَ الأُمَّةِ -مِنْ حَيْثُ الجِنْسُ- أفضَلُ مِمَّن بعدَهُمْ، لَكِن قَدْ يَكُونُ فِي أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ مَنْ هُوَ أفضَلُ بكثِيرِ مِنَ التَّابِعِينَ.

قَوْلُهُ: «الصَّحابَةُ ثُمَّ التَّابِعُونَ ثُمَّ تَابِعُوهُم»؛ هَذِه القُرونُ الثَّلاثَةُ هِيَ القُرُونُ التَّي يُعِبِّ عَنْهَا العُلَهَ عِالقُرُونِ المفضَّلَةِ، الَّتِي وردَتْ فِي حدِيثِ عمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ وَعَلَيْهُ عَنْهُ؛ فإن النَّبيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلامُ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَلَهُ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ الطَّبقاتُ الكَثِيرَةُ المتنوِّعَةُ، قَالَ شَيْخُ الإِسْلام رَحَمَهُ اللَّهُ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّهِ عَلَى الطَّبقاتُ الكَثِيرَةُ المتنوِّعَةُ، قَالَ شَيْخُ الإِسْلام رَحَمَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسُ إِلَيْهُ مَا يَجِدُونَهُ مِنَ الحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيّ، مَا لِكِ رَحَوَلِيَّكُ عَنْهُ حِينَ شَكَا النَّاسُ إِلَيْهُ مَا يَجِدُونَهُ مِنَ الحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيّ، مَا لِكُ وَعَلِيلَةً عَنْهُ حِينَ شَكَا النَّاسُ إِلَيْهُ مَا يَجِدُونَهُ مِنَ الحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيّ، مَالِكِ رَحَوَلِيَّكُ عَنْهُ حَينَ شَكَا النَّاسُ إِلَيْهُ مَا يَجِدُونَهُ مِنَ الحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيّ، وَاللَّهُ وَعَلَى النَّاسُ إِلَيْهُ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ إِلَّا وَمَا بَعْدَهُ شَرُّ مَانُ إِلَّا وَمَا بَعْدَهُ شَرُّ مِنْ الْحَجَّاحِ بْنِ يُوسُفَ الثَّاسِ وَمَانُ إِلَّا وَمَا بَعْدَهُ شَرِّ مَا يُعْدَا لَوْهُ مَنَ الْحَجَّاحِ بْنِ يُوسُفَ الثَّهُ مَنْ الْمَاسُ وَمَا أَلْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى النَّاسِ وَمَانُ إِلَّا وَمَا بَعْدَهُ شَرِّ الْمَتَى عَلَى النَّاسِ وَمَانُ إِلَّا وَمَا بَعْدَهُ شَرِّ الْمَاسُ وَالْمَاسُ وَمَا النَّاسُ وَمَا النَّاسُ وَمَا اللَّهُ الْمَالُولُ الللهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمَالُكُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

[1] قَوْلُهُ: «وبأَنَّه لَا تَزَالُ طَائفَةٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّة عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ، لَا يَضرُّهُم مَنْ خَذَلَهِم، أَو خَالَفَهُم، حتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ عَنَّقِجَلَّ» نُؤْمِن بذَلِكَ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّ هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقم (٢٦٥٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رَسِحَالِيَّهُ عَنْهُمْ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رقم (٢٥٣٣)، من حديث عبد الله بن مسعود رَشِحَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) نقله عنه بنحوه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (٢/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الفتن، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، رقم (٧٠٦٨).

أَمْرُ اللهِ»(۱)، وهَذِه بُشرَى سَارَّةٌ لهَذِهِ الأُمَّة، أَنَّه لَن يُعدَم الحَقُّ مِنْها جَمِيعًا، بَل لَا بُدَّ أَن يَكُون فِيهَا مَنْ هُو عَلَى الحَقِّ ظَاهِرٌ، بِمَعْنى: أَنَّه يُبيِّنُ الحَقَّ ويُوضِّحُهُ، ولَا يلزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَن يَكُون مُنتصِرً، بَمَعْنى أَنَّه قَد مِنْ ذَلِكَ أَن يَكُون مُنتصِرً، بَمَعْنى أَنَّه قَد يَكُون لَيْسَ بمُنتصِرٍ، بِمَعْنى أَنَّه قَد يَكُون لَيْسَ عندَهُ القُدرَةُ عَلَى الجِهَادِ، إلَّا أَنَّه معصُومٌ مِنْ أَنْ يُقضَى عَلَيْه، والوَاقِعُ شَاهِدٌ بِذَلِكَ والحَمْدُ للهِ -، فإنَّ الأُمَّةَ الإِسْلاميَّةَ لَمْ تَزَلْ فِيهَا طَائِفَةٌ مَنصُورَةٌ عَلَى الحَقِّ إِلَى الْأَن يَأْتِي أَمْرُ اللهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَ يَعَيِّ أَخبَرَ، وخبرُهُ صَادِقٌ، لَا يُمْكِن أَنْ يَتَخَلَّفَ.

وهذِهِ الـ «طَّائِفَةُ» هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ، كَهَا قَالَ شَيْخِ الإِسْلام رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الواسِطِيَّةِ: «أَمَّا بعْدُ؛ فهَذَا اعْتِقَادُ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ المَنصُورَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَهْلِ السُّنَّة والجَهَاعَةِ...»(٢).

وأمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُرادَ بِذَلِك: مَنْ جَاهَدَتْ فَهَذَا لَيْسَ بِلازِمٍ؛ لأَنَّ الجَهَادَ قَدِ يَقُومُ مِنْد العَجْزِ؛ لَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَنَقُوا اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَنَقُوا اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَنَقُوا اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَنَقُوا اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ حَتَى جَآءَ أَمَ اللهِ ﴾ [الحديد: ١٤]. والمُرَادُ بأَمْرِ اللهِ تَعَالَى هُو أَن يُقضَى عَلَى كُلِّ مُؤمِنٍ؛ لأَنَّه فِي آخِرِ الزَّمَانِ تَهُبُّ رِيحٌ تقبِضُ نفْسَ كُلِّ مُؤمِنٍ؛ لأَنَّه فِي آخِرِ الزَّمَانِ تَهُبُّ رِيحٌ تقبِضُ نفْسَ كُلِّ مُؤمِنٍ، حتَى لَا يَبْقَى إلَّا شِرَارُ الخَلْقِ وعَلِيهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا ٓ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾، رقم (٧٤٦٠)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: ﴿لا تَزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»، رقم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: العقيدة الواسطية (ص٥٥).

وَنَعْتَقِدُ أَنَّ مَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ مِنَ الفِتَنِ، فَقَدْ صَدَرَ عَنْ تَأْوِيلٍ اجْتَهَدُوا فِيهِ<sup>[1]</sup>، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُصِيبًا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُخْطِئًا فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَخَطَوُهُ مَغْفُورٌ لَهُ.

وَنَرَى أَنَّهُ يَجِبُ الكَفُّ عَنْ مَسَاوِئِهِمْ، فَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِمَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنَ الثَّنَاءِ الجَمِيلِ، وَأَنْ نُطَهِّرَ قُلُوبَنَا مِنَ الغِلِّ وَالجِقْدِ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ [1].....

[1] قَوْلُهُ: «وَنَعْتَقِدُ أَنَّ مَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضَلِتَهُ عَنْهُ مِنَ الفِتَنِ فَقَدْ صَدَرَ عَن الْقِتَالِ الْجَتَهِدُوا فِيه » مَنْ قَرَأَ تَاريخَ الصَّحَابَةِ رَضَلِتَهُ عَنْهُ وَجَدَ فِيه مَا يُجْزِنُه، مِنَ القِتَالِ بينَهُمْ والفَتَنِ، سَوَاءً كَانَ مَعَ عائشة والزُّبيرِ ومَنْ قَابلَهُما رَحَيْلِيَهُ عَنْهُ، أَو كَانَ مَعَ معَاوِيَة بينَهُمْ والفَتَنِ، سَوَاءً كَانَ مَعَ عائشة والزُّبيرِ ومَنْ قَابلَهُما رَحَيَلِيَهُ عَنْهُ، أَو كَانَ مَعَ معَاوِية وعليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَحَيَلِيَهُ عَنْهُ، لَكِن نعلَمُ أَنَّ ذَلِك صَدَرَ عَن تأويل، ومَا صَدَرَ عَن تأويل، ومَا صَدَرَ عَن تأويل، ومَا صَدَرَ عَن تأويل، ومَا صَدَرَ عَن تأويل، واجتهادٍ فإنَّه إنْ أصَابَ فاعلُه الحَقَّ فلَهُ أَجْرَانِ، وإنْ أَخْطأً فلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، ولا يَمنعُ مِنْ هَذَا أَنْ نَقُول: أَولَاهُم بالحَقِّ كَذَا وكَذَا، فمَثلًا: القِتَالُ الجَارِي بَيْنَ مُعاويَة رَحَيَلِيَهُ عَنْهُ وعَلِي بَنْ مَالِبٍ رَحِيَلِيَهُ عَنْهُ لا شَكَّ أَنَّ الأَقْرَبَ إِلَى الحَقِّ فِيهِ هُو عَلَيُ مُعاويَة رَحَيَلِيَهُ عَنْهُ وعَلِي بُن أَلْ الرَّسُول عَلَيْ قَالَ لعَمَّارٍ رَحِيَلِيَهُ عَنْهُ (الْ نَصُورَ لهُمُ بُغضًا، ولا كَرَاهَةً ، بَل ابْنُ أَبِي طَالِبٍ؛ لأَنَّ الرَّسُول عَيَ قَالَ لعَمَّارٍ رَحِيَلِيَهُ عَنْهُ (الْ نُضُورَ لهُمُ بُغضًا، ولا كَرَاهَةً ، بَل المَّوْ الْ الْمَالِي وَاجْتِهَادٍ، وهُمْ بَيْنَ صَاحِبِ سَعْي وقَدْ قَتَلَهُ أَصِدَا مِ مَعْفُورٍ، أَو اجتِهَادٍ معْفُورٍ، فَمَنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، ومَنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرُن.

#### [٢] قَوْلُهُ: «وَنَرَى أَنَّه يجِبُ أَنْ نَكُفَّ عَنْ مُساوئِهِمْ، فَلَا نَذْكُرُهم إلَّا بِهَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب التعاون في بناء المسجد، رقم (٤٤٧)، ومسلم: كتاب الفتن وأشر اط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت، رقم (٢٩١٥)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَحَ لِللَّهُ عَنْهُ.

يَستحقُّونَهُ مِنَ الثَّناءِ الجَمِيلِ، وأَنْ نُطهِّر قُلوبَنا مِنَ الغِلِّ والحِقْدِ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم» وأمَّا أَنْ ننْشُرَ مَساوِئَهُم بَيْنَ النَّاسِ، ونَقُولُ: فُلانٌ فَعَل كَذَا، وفُلانٌ فَعَل كَذَا، فَلا شَكَّ أَنَّه مُحُرَّمٌ؛ لأَنَّهُ إِذَا كَانَ هَذَا حَرَامًا بالنِّسْبَةِ لغَيرِهِمْ فكَيْف بالنِّسْبَةِ لمُمْ؟!

والطَّعنُ فِي الصَّحابَةِ لَيْسَ أَمْرًا هَيِّنَا؛ لأَنَّ الطَّعنَ فِي الصَّحابَةِ يتضَمَّنُ الطَّعنَ في الطَّعنَ فِي الطَّعنَ فِي جَانِبِ اللهِ عَنَّكِجُلَّ، والطَّعنَ فِي جَانِبِ اللهِ عَنَّكِجُلَّ، والطَّعنَ فِي جَانِبِ اللهِ عَنَّكِجُلَّ، فالطَّعنُ فيهِمْ -فِي الحقيقَةِ - طَعْنُ فِي أَرْبَعِ جهَاتٍ:

أُولًا: طَعنٌ فيهِمْ، وهُوَ وَاضِحٌ.

ثَانيًا: أَنَّه طَعْنٌ فِي الشَّرِيعَةِ، لأَنَّهُم هُمُ الواسِطَةُ بِينَنَا وِبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وهُمُ الَّذِين نَقَلُوا الشَّرِيعَةَ إلَيْنَا، فإِذَا طَعنَّا فيهِمْ صَارَتِ الشَّرِيعَةُ مَشكُوكًا فِي صِحَّتِها، وعَزْوِهَا إِلَى الرَّسُولِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَرَّ.

ثالثًا: أنَّه طَعْنٌ فِي الرَّسُولِ عَيَّاتُهِ، وذَلِك أَنَّ مَنْ كَانَ أَصحَابُه عَلَى جَانبِ مِنَ الفِسْقِ والفُجُورِ، فإِنَّ ذَلِك قَدْحٌ فِي مَقَامِهِ؛ لأَنَّ العُرْفَ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ الرَّجُلَ الشَّريفَ إِذَا كَانَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدْ طُعِنُوا بِالفِسْقِ والفُجورِ وغيرِهِما فَلا شَكَّ أَنَّ إِذَا كَانَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدْ طُعِنُوا بِالفِسْقِ والفُجورِ وغيرِهِما فَلا شَكَّ أَنَّ هَذَا قَدْحٌ فِيهِ، وإن لَمْ يَكُن مثلَهُم فِي الفُجورِ والفِسْقِ؛ لأَنَّ الوَاجِبَ عليْه أَن يَصْطَجِبَ أَنَاسًا شُرِفَاءَ، أَمَّا أَنْ يُصاحِبَ أَنَاسًا عَلَى جَانِبٍ مِنَ الفُجُورِ والفُسُوقِ فَهَذَا لا شَكَّ أَنَّه عَيْبٌ فِيهِ، وإنْ لَمْ يَكُن هُو عَلَى شَاكِلَتِهِمْ مِنَ الفُجُورِ وغيرِهِمْ.

رابِعًا: أَنَّه طَعْنٌ فِي جَانِبِ حِكْمَةِ اللهِ عَنَّقَجَلَ، أَنْ يُهيِّئَ لِهَذَا الرَّسُول الكَريمِ الَّذِي هُــو أفضَلُ الحَلْقِ عِنْد اللهِ عَنَّوَجَلَّ أُنَاسًا فَجَرَةً كُفَّارًا فُسَّاقًا، كَمَا يقُــولُه الرَّافضَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائَلُ أُوْلَيَإِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ ٱلْفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاسَلُواً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللّهُ ٱلْحُسْنَى ﴾[١] [الحديد:١٠].

فِي أصحَابِ الرَّسُولِ ﷺ إلَّا نَفرًا قَلِيلًا، ومَنْ كَانَ مِنْ آلِ البَيْتِ، وإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْنا أَن نَكُفَّ عَنْ مَساوِئِهِمْ، وأَنْ لَا نُظهِرَها للنَّاسِ، حتَّى ولَو فَرضْنَا أَنَّ إِنسَانًا يقْرَأُ فِي كَتَابِ (البِدايَة والنِّهايَة)، وأَتَى عَلَى وَقْعَةِ الجَمَل، أَو صِفِّين، أَو غيْرِهَا إِنسَانًا يقْرَأُ فِي كَتَابِ (البِدايَة والنِّهايَة)، وأَتَى عَلَى وَقْعَةِ الجَمَل، أَو صِفِّين، أَو غيْرِهَا مَا يَخِدِشُ كَرَامَةَ الصَّحَابَةِ عِنْدَ العَامَّةِ، الَّذِين لَا يَفْهَمُونَ، فالوَاجِبُ أَنْ لَا تُقْرأ، أَمَّا إِنْ كُنَّا نُرِيدُ أَنْ نَقْرَأُها عَلَى طَلَبَةِ العِلْم؛ لنُمحِّصَ مَا فِيهَا؛ لأَنَّه دَخَلَها الزَّعْلُ والكَذِبُ، فإنَّه لَا بأسَ؛ بَل قَد يجِبُ.

كذَلِكَ يجِبُ أَنْ نُطهِّرَ قُلوبنا مِنَ الغِلِّ والحُقْدِ عَلَى أَحَدِ مِنْهِم حتَّى لو كُنَّا نَرَى أَنَّه أَخْطأً، فإنَّه لَا يُجُوزُ لَنَا أَنْ نَحمِلَ حِقْدًا أَو غِلَّا علَيْه، بَل نَقُولُ: عَفَا اللهُ عَنْهُ، وإِذَا كَانَ الَّذِينِ انْصَرَفُوا فِي أُحُدٍ قَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى فيهِمْ: ﴿وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ ﴾ كَانَ الَّذِينِ انْصَرَفُوا فِي أُحُدٍ قَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى فيهِمْ: ﴿وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ ﴾ [آل عمران:١٥٢]. مَعَ أَنَّه عَنَّوَجَلَّ قَالَ: ﴿مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنيَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ اللهُ فَي اللهُ عَنَى عَرَقِجَلَّ أَنَّ مِنْهُم مَنْ كَانَ يُقاتِلُ للدُّنيَا، ومَع هَذَا قَالَ: ﴿وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ هُو اللهُ عَنَى اللهُ فَو اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

[1] قَوْلُهُ: «لقولِهِ تَعَالَى فيهِمْ: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُرُ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلًا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى ﴾ المُرادُ بالفَتْحِ أَوْلَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى ﴾ المُرادُ بالفَتْحِ هُنا صُلْحُ الحُديبيَّة، لَا فَتْحُ مكَّة، والدَّلِيل عَلَى أَنَّه صُلْحُ الحُديبيَّة مَا جَرَى بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفٍ، وخَالدِ بْنِ الولِيدِ، حَيْثُ قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِهِ لَحَالِدٍ: «لَا تَسبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ

وَلَا نَصِيفَهُ»(١)، وعبْدُ الرَّحَن بْنُ عَوْفٍ مِنَ الْمُهاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، بِخِلَافِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فإنَّه أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِك.

وقوله: ﴿مِنْ بَعْدُ ﴾ بالضَّمِّ مَعَ أنَّها سُبِقَتْ بحَرْفِ الجَرِّ، وذَلِكَ لأَنَّها هُنَا مَبنيَّةٌ ولَيْسَتْ مُعرَبَةً.

الجَوابُ: إِذَا قُلْنا: الحُسْنَى هِيَ الجَنَّةُ، وأَنَّهَا وَصْفُ مُحْتصُّ بِهَا قُلْنا المَعْنَى: وكُلَّا وعَدَ اللهُ الجنَّةَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لِللَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس:٢٦]. وإذَا قُلْنا: إنَّهَا وَصْفٌ للشَّيءِ الأحسَنِ فإنَّنَا لَا نَرَى أَنَّ شَيْئًا أحسَنُ مِنَ الجَنَّةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذًا خليلًا»، رقم (٣٦٧٣)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُ رقم (٢٥٤١) من حديث أبي سعيد الخدري رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى فِينَا: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِـرْ لَنَكَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ﴾[١] [الحشر:١٠].

وهَذِهِ الآيَةُ معطُوفَةٌ عَلَى آيتَينِ سَابِقتَينِ، حَيْثُ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الفَيْءَ: ﴿لِلْفُقَرَآءِ
الْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللّهَ
وَرَسُولُهُۥ أُولَئِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّهُ وَ ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ
إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةً مِّمَا أَوْتُواْ وَيُؤْثِرُونِ عَلَى اَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ، فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر:٨-٩].

وقَدْ قَالَ الإِمَامُ مَالِكٌ رَحَمُهُ اللَّهُ: إِنَّ الرَّافِضَةَ لَا حَقَّ لَمُمْ فِي الفَيْءِ (١)، لأَنَّه لَا يُمْكِن أَنْ تَنْطِقَ أَلْسِنَتُهم بَهَذَا القَوْلِ: ﴿ رَبَّنَا آغَفِرَ لَنَ اوَلِإِخْوَنِنَا ٱلَذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾ بَلْ إِنَّهم يَشتُمُونَهُم، ويَلعنُونَهم، وقُلُوبُهم مُمتلئةٌ حِقْدًا وغِلَّا عَلَى الَّذِين سَبَقُوهُم بَلْ إِنَّهم يَشتُمُونَهُم، ويلعنُونَهم، وقُلُوبُهم كُمتلئةٌ حِقْدًا وغِلَّا عَلَى الَّذِين سَبَقُوهُم بَلْ إِنَّهُم لَا حَظَّ لَهُمْ فِي الفَيْءِ.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات (٣/ ٣٩٨)، وتفسير القرطبي (١٨/ ٣٢)، وتفسير ابن كثير (٨/ ٢٠١).





وَنُؤْمِنُ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَهُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ، الَّذِي لَا يَوْمَ بَعْدَهُ ١١، حِينَ يُبْعَثُ النَّاسُ أَحْيَاءً لِلْبَقَاءِ، إِمَّا فِي دَارِ النَّعِيمِ، وَإِمَّا فِي دَارِ العَذَابِ الأَلِيمِ.

[١] قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: ونُؤمِنُ باليَوم الآخِرِ، وهُوَ يَوْمُ القِيامَة، الَّذِي لَا يَوْمَ بعْدَهُ»، وهَذَا أَحَدُ أَرِكَانِ الإِيمَانِ السِّتَّةِ، قَالَ ﷺ حِينَ سَأَلَهُ جِبْرِيلُ عَنِ الإِيمَانِ فَقَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ باللهِ، ومَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (١١)، وهُوَ الرُّكنُ الخَامِسُ مِنْهَا، يقُولُ الْمُؤلِّفُ: هُو يَوْمُ القِيامَة.

ثُمَّ بَيَّنَ وَجْهَ وَصْفِهِ بـ«الآخِرِ»، فقَالَ: «الَّذِي لَا يَوْمَ بَعْدَهُ» فهُو آخِرُ مرحَلَةٍ؛ لأنَّ الإِنْسانَ لَهُ مراحِلُ: المرحَلَةُ الأُولَى: فِي بطْنِ أُمِّه، والثَّانيَةُ: فِي الدُّنيَا، والثَّالثَةُ: فِي البَرْزَخِ، والرَّابِعَةُ: يَوْمِ القِيامَةِ؛ فهِيَ المرحَلَةُ الأَخِيرَةُ، ولهَذَا يَغْلَطُ مَنْ يَقُولُ فِي الميِّتِ: إنَّهُ نُقِلَ إِلَى مَثْوَاهُ الأخِيرِ؛ لأَنَّ المثْوَى الأخيرَ هُو إمَّا الجنَّةُ وإمَّا النَّارُ، ولَو كَانَ الإنْسانُ يعتَقِدُه تَمَامًا لَكَانَ كَافِرًا؛ لأَنَّ مَنْ قَالَ: إنَّ المَثْوَى الأخِيرَ هِيَ القُبُورُ فقَدْ أَنْكَرَ البَعْثَ، ويكُونُ كَافرًا، ومَعَ الأَسَفِ أَنَّ هذِهِ الكلِمَةَ شَائعَةٌ بَيْنَ النَّاس، فكَثِيرًا مَا نَسمَعُها فِي الصُّحفِ وغَيْرِ الصُّحفِ، وهَذَا غَلَطٌ.

قَوْلُهُ: «وَنُؤْمِنُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ»؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ، وذَكَرَهُ النَّبيُّ ﷺ فِي سُنَّتِهِ، وكَثِيرًا مَا يَقْرِنُ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ الإِيمَان بِه، واليَوْمِ الآخِرِ؛ لأنَّ الإِيمَان باليَومِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الإيهان والإسلام، رقم (٨)، من حديث عمر رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

فَنُوْمِنُ بِالبَعْثِ، وَهُوَ إِحْيَاءُ اللهِ تَعَالَى المَوْتَى، حِينَ يَنْفُخُ إِسْرَ افِيلُ فِي الصُّورِ النَّفْخَةَ الثَّانِيَةَ: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ ٱخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [١] [الزمر: ٦٨].

الآخِرِ هُو الَّذِي يُوجِبُ للإنسَانِ أَنْ يُسارِعَ إِلَى الخَيْرِ، وأَنْ يَبْتَعِدَ عَنِ الشَّرِّ؛ لأَنَّه يعْلَمُ أَنَّ الجَزَاءَ الكَامِلَ سيكُونُ يَوْمَ القِيامَة.

واليَومُ الآخِرُ: مَا بعْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَى أَبدِ الآبدِينَ، وأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ﴾ فالْمُرَادُ بِهِ المَوْقِفُ، قَبْلَ أَنْ يَؤُول أَهْلُ الجَنَّةِ إِلَى الجَنَّةِ وأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، يَعْنِي: مَا فِيهِ مِنَ الحِسَابِ والمَوْقِفِ والشِّدَّةِ.

قَوْلُهُ: «حِينَ يُبعَثُ النَّاسِ أحياءً للبَقَاءِ، إمَّا فِي دَارِ النَّعِيمِ، وإمَّا فِي دَارِ العَذَابِ الأَلِيمِ» حِينَ يُبعَثُ النَّاسِ للبقَاءِ أَبدًا إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ.

[1] قَوْلُهُ: «فَنُوْمِنُ بِالبَعْثِ، وهُوَ إِحيَاءُ اللهِ تَعَالَى المَوْتَى، حِينَ يَنفُخُ إِسرَافِيلُ فِي الصُّورِ النَّفخة الثَّانيَة، ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ اللهِ يَهان بالبَعْثِ، وهُوَ إِلَا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ اللهِ المُوتَى، حِينَ يَنفُخُ إِسرَافِيلُ فِي الصُّورِ النَّفخَة الثَّانيَة فيَخرُجُ النَّاس مِنْ قُبُورِهم أَحياءً.

وإسرَافِيلُ مَلَكٌ مِنَ المَلائِكَةِ، وهُـوَ أَحَدُ المَلائِكَةِ الثَّلاثَةِ الَّذِين يذْكُرُهـم النَّبيُّ ﷺ فِي اسْتِفْتاحِ صلَاةِ اللَّيلِ: «اللَّهُـمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ...»(١)،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٧٠)، من حديث عائشة رَضَى اللهُ عَنْهَا.

وإنَّمَا ذَكَرَ هَوْلاءِ الثَّلاثَةَ؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهِم مُوكَّلٌ بِمَا فِيهِ حَيَاةٌ، فَجِبْرِيلُ مُوكَّلُ بِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ، الَّذِي فِيهِ بِالوَحْيِ، الَّذِي فِيهِ بَالنَّفْخِ فِي الصُّورِ، الَّذِي فِيهِ حَيَاةُ الأَبْدَانِ يَـوْم القِيامَة، ومِيكَائِيلُ مُـوكَّلُ بالقَطْرِ والنَّبَاتِ، الَّـذِي فِيـهِ حَيَاةُ الأَبْدَانِ يَـوْم القِيامَة، ومِيكَائِيلُ مُـوكَّلُ بالقَطْرِ والنَّبَاتِ، الَّـذِي فِيـهِ حَيَاةُ الأَرْضِ. الأَرْضِ.

وقَوْلُهُ: «حِينَ يَنْفُخُ إِسْرَافِيلُ النَّفْخَةَ الثَّانِيَةَ» أَفَادَنا الْمُؤلِّف أَنَّه لَيْسَ هُناكَ إلَّا نَفْخَتَانِ:

النَّفَخَةُ الأُولَى: فِيهَا الفَزَعُ ثُمَّ الصَّعْقُ.

والنَّفَخَةُ الثَّانيَةُ: فِيهَا البَعْثُ والإحيَاءُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِى ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ أُمَّ نُفِخَ فِيهِ ٱخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنُظُرُونَ﴾ [الزمر:٦٨].

وعَلَى هَذَا فَيَكُونُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ النَّمْلِ: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ٱتَوَّهُ دَخِرِينَ ﴾ [النمل: ١٨٧]. الْمُرَادُ بِهَا النَّفخَةُ الَّتِي فِيهَا الصَّعقَةُ، فيَفزَعُ النَّاس؛ لهَولِ مَا سَمِعُوا مِنَ الصَّوتِ الْعَظِيم، ثُمَّ يمُوتُون إلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ.

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ ﴾ أَفَادَتِ الآيَةُ الكَريمَةُ أَنَّ بِيْنَ النَّفَخَتِينِ مُهلَةً؛ لأَنَّ ثُمَّ تُفِيدُ التَّرتِيبَ والتَّراخِي، وهَذِهِ المُهلَةُ قَالَ فِيهَا أَبُو هُريرَةَ رَضَالِكَعَنهُ -فِيهَا رُواهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ -: ﴿ إِنَّ بِينَهُمَا أَرْبِعِينَ »، فَسَأْلُوهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَو سَنَةً أَو شَهُرًا، كُلَّمَا قَالُ وا شَيْئًا قَالَ: ﴿ أَبَيْتُ »، يَعْنِي أَنِّي لَا أُخبِرُكُم بِذَلِك؛ لأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَو شَهُرًا، كُلَّمَا قَالُ وا شَيْئًا قَالَ: ﴿ أَبِيْتُ »، يَعْنِي أَنِّي لَا أُخبِرُكُم بِذَلِك؛ لأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ

فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ العَالَمِينَ حُفَاةً بِلَا نِعَالٍ، عُرَاةً بِلَا ثِيَابٍ، غُرْلًا بِلَا خِتَانٍ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا ۚ أَوَّلَ خَلَقٍ نَعُيدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَا فَعَلِينَ ﴾ [1] غُرْلًا بِلَا خِتَانٍ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلَقٍ نَعُيدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَا فَعَلِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٤].

إنَّما قَالَ: «أَرْبَعِينَ» وسَكَتَ(١). فاللهُ أَعلَمُ بِذَلِكَ.

وهَلِ الإِنْسَانُ الَّذِي أُخِذَتْ كُليتُهُ تُرَدُّ إِلَيْهِ؟

الجَوابُ: نعَمْ، لَكِن قَد يقُولُ قَائِل: إنَّهَا لَا تُرَدُّ؛ لأنَّهَا أُخِذَتْ بغَيْر شرْع، بخِلَافِ جلْدَةِ الجِتَانِ فإنَّهَا مَأْخُوذَةٌ بأَمْرِ اللهِ ورَسُولِهِ، ولَكِنَّ ظَاهِرَ الآيةِ: ﴿كُمَا بَدَأُنَ الْإِنْسَانَ يُعَادُ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ، حتَّى مَنْ قُطِعَتْ يدُهُ، أَنَّ الإِنْسَانَ يُعَادُ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ، حتَّى مَنْ قُطِعَتْ يدُهُ، أَوْ مَنْ قُطِعَتْ يدُهُ، أَوْ تَفَرَّقَتْ أَجْزَاؤُه، فَلَا بُدَّ أَن يُعَادَ كَمَا خُلِقَ.

فإنْ قَالَ قَائِل: كَيْفَ يتحمَّلُون أن يَبقَوْا خمسِينَ ألفَ سَنَةٍ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ؟ وكيفَ يُمْكِن أن يَكُونَ الرِّجالُ والنِّساءُ فِي مكَانٍ وَاحِدٍ وهُمْ عُرَاةٌ؟

قُلْنا: أمَّا الجَوابُ عَنِ الأَوَّلِ فإِنَّ أَحْوَالَ الأَبْدَانِ يَوْمَ القِيامَةِ ليسَتْ كأَحْوَالِهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ﴾، رقم (٤٨١٤)، ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ما بين النفختين، رقم (٢٩٥٥).

فِي الدُّنيا، بَلْ يُعطِيها اللهُ مِنَ القُوَّةِ والصَّبرِ والتَّحمُّل مَا لَا يَكُون فِي الدُّنيَا، ولهَذَا تَدنُو الشَّمْسُ لَوْ تَنْزِلُ عَنْ مَسَارِهَا فِي الدُّنيَا مقْدَارَ شِعْرَةٍ وَاحِدَةٍ لأحرَقَتِ الأَرْضَ كُلَّها بِمَنْ عَلَيْهَا.

وأمَّا كَوْنُ الرِّجالِ والنِّساءِ فِي مكانٍ وَاحِدٍ فقَدْ أَجَابَ عنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بأنَّ الإِنْسانَ مشغُولٌ عَنْ هَذَا الأمْرِ، وأنَّ الأَمْرِ أعظمُ مِنْ أَنْ يُهمَّهم ذَلِكَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس:٣٧]. سبْحَانَ اللهِ! أعانَنَا اللهُ وإيَّاكُمْ عَلَى هَذَا!.

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَعُدًا عَلَيْنَاۤ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ فأكّد اللهُ ذَلِك بأمرينِ: بأنّه وَعْدٌ وَاجِبٌ عَلَى اللهِ، فلَمْ يَقُل وَعْدًا مِنّا، بَلْ قَالَ: ﴿ وَعُدًا عَلَيْنَآ ﴾ وأكّد ذَلِك بأنّه قادِرٌ عليه بقولِه: ﴿ إِنَّا كُنّا فَعِلِينَ ﴾ ، بيْنَما الكُفّارُ يقُولُونَ: مَنْ يُحْيي العِظَامَ وهِي قَادِرٌ عليه بقولِه: ﴿ إِنَّا كُنّا فَعِلِينَ ﴾ ، بيْنَما الكُفّارُ يقُولُونَ: مَنْ يُحْيي العِظَامَ وهِي وَمِيمٌ فقالَ اللهُ: ﴿ وَعْدًا عَلَيْنَا ﴾ أي: ثَابِتٌ وَاجِبٌ عَلَيْنَا، وللهِ تَعَالَى أَنْ يُوجِبَ عَلَى نَفْسِهِ مَا شَاءَ، أمّا نَحْن فَلَا نُوجِبُ عَلَى اللهِ شَيْئًا، وإنّما نُوْمِن بأنَّ عَلَى اللهِ أَشياءَ وَاجَبَهُ أَوْمِن بأنَّ عَلَى اللهِ أَشياءَ وَاجَبَةً ، أو جَبَها هُو عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْمِينَاءَ لَا يَعْلَى: ﴿ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْمِينَاءَ لَا رَبّ فِيهِ ﴾ [النساء: ١٧]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى اللهُ هُذَا الوَعْدَ عَلَيْهُ عَلَيْ وَهُو أَصْدَقُ القَائلِينَ، وأُوفَى الوَاعِدِينَ : النَّاعَلِينَ، وأَقَى الوَاعِدِينَ: ﴿ وَقَالَ كُنَا فَعِلِينَ ﴾ فأو جَبَ اللهُ هَذَا الوَعْدَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَنِي يَعْمُ اللهَ عُلْ ، حَيْثُ أَتَى بِهِ مُؤكّدًا بِ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى المَاعِلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

وَنُؤْمِنُ بِصَحَائِفِ الأَعْمَالِ، تُعْطَى بِاليَمِينِ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ الظُّهُورِ بِالشِّمَالِ<sup>[1]</sup> ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِئْبَهُ. بِيَمِينِهِ، ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، مَسْرُورًا [1]

[1] قَوْلُهُ: «نُومِنُ بِصَحَائِفِ الأَعْمَالِ، تُعطَى بِالْيَمِينِ أَو مِنْ وَرَاءِ الظُّهُورِ بِالشِّمالِ» صَحَائِفُ الأعْمَالِ هِي الَّتِي كُتِبَتْ فِيهَا الأعْمَال، فكُلُّ شَيْء يُكتَبُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق:١٨]. وقَالَ تَعَالَى ﴿فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَويَلْنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَنها وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف:٤٩].

فَهَذِهِ الكُتُبُ يَوْمَ القِيامَة تُنشَرُ، وتُفتَحُ للإنسَانِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَثَغْرِجُ لَهُ. يَوْمَ الْقِيامَة تُنشَرُ، وتُفتَحُ للإنسَانِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ الْقِيامَةِ كِنَبُكَ ﴾ [الإسراء:١٣-١٤]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ الْقِيامَةِ صِرَّفُمُ مَن مُجُودُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٠].

وهَذِه الصَّحائِفُ تُعطَى باليَمِينِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِننَبَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى السَّمِالِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِننَهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِننَهُ وَاللهِ عَالَى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِننَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴾ [المانة: ٢٥]. وقَهِمْنا بِشِمالِهِ ﴾ [المانة: ٢٥]. وقالَ تعالَى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِننَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴾ [الانشقاق: ٢٠]. وقهِمْنا مِنْ كَلَامِ المُؤلِّفِ أَنَّه لَا تَنَافِي بَيْنَ ذِكْرِ الشِّمِالِ وورَاءِ الظَّهْرِ، وأنَّ الإِنْسانَ يُعطَى كتَابَه بالشِّمالِ، ولَكِن تُلوَى يدُهُ، حتَّى تكُونَ مِنْ وَرَاءِ الظَّهْرِ، كَمَا أَنَّه جَعَلَ كتَابَ اللهِ ورَاءَ ظَهْرِهِ فِي الآخِرَةِ، خِزْيًا وعَارًا. ظَهْرِه فِي الدُّنيَا، جَعَلَ اللهُ كَتَابَ عَمَلِهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فِي الآخِرَةِ، خِزْيًا وعَارًا.

[۲] قَوْلُهُ: ﴿ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنْنَهُمُ بِيَمِينِهِ ۚ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ والحسَابُ اليَسِيرُ هُو: أنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ القِيامَة يخلُو بعَبْدِهِ

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِنَبْهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ عَلَى فَسَوْفَ يَدْعُواْ شُؤرًا ١٣ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا الله الانشقاق:٧-١٦].

المُؤمِنِ، لَيْسَ عَنْدَهُ أَحَدٌ، ويُقرِّرُه بِذُنُوبِهِ، فيَقُولُ: فَعَلْتَ كَذَا، وفعَلْتَ كَذَا، وفعَلْتَ كَذَا، ويُقرُّ ولَا يُمْكِن أَن يُنكِرَ، حتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّه هَلَكَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى - مُتنَّا علَيْه -: «سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا»، وهَذِهِ نعمَةٌ سَابقَةٌ «وأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيُوْمَ» (١١)، وهَذِهِ نعمَةٌ لاحِقَةٌ، ولهَذَا قَالَ: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ لَو أَنَّنَا فكَرْنا فِي الذُّنوبِ نعمَةٌ لاحِقَةٌ، ولهَذَا قَالَ: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ لَو أَنَّنا فكَرْنا فِي الذُّنوبِ اللهِ عَمَلُها، دُونَ أَن يطلّع عَلَيْها النَّاسِ لوَجَدْنَاها عظِيمَةً كَثِيرَةً، ولكِن بستْرِ اللهِ عَرَيْجَلَّ ومَنّهِ وكرَمِهِ ستَرَها عليْنا، أمَّا لَوْ نُوقِشَ الإِنْسانُ الحسَابَ لَمَلَكَ، فكمَا قَالَ النَّيْ عَلَيْهِ النَّالَ مُعَرِّفِهِ اللّهَ وَكَرَمِهِ ستَرَها عليْفَ الْعَذَابِ. وهَذَا الْعَذَابِ. اللّهُ عَلَيْهَا النَّابُ عُذِبَ» (١)، أي صَارَ مُستحقًا للعَذَابِ.

﴿وَيَنَقَلِبُ إِلَىٰ أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورًا﴾ أهلُهُ فِي الجنَّةِ؛ لأَنَّ لَهُ أهلِينَ فِي الجنَّةِ ينقَلِبُ إلَيْهم مَسرُ ورًا، وظَاهِرُ الآيَةِ الكَريمَةِ أنَّه مِنْ حِينِ أنْ يَكُون كذَلِكَ يظْهَرُ علَيْه السُّرورُ، ورُبَّها يَكُون النَّاسِ فِي غَمِّ وهَمِّ، لَكِنْ هُو مَسرُ ورُّ.

وعُلِمَ مِنْ هذِهِ الآيَةِ الكَريمَةِ أَنَّ الحَسَابَ يقَعُ بعْدَ أَنْ يُعطَى الإِنْسَانُ كَتَابَهُ، وهَذَا هُوَ التَّرتِيبُ العَقْلِيُّ، أَنْ يُعطَى الإِنْسانُ كَشْفَ الحَسَابِ، ثُمَّ بعْدَ ذَلِك إِذَا تَأَمَّلَهُ ورَاجِعَهُ يُحاسَبُ علَيْه ويُناقَشُ، فإِتْيَانُ الكتَابِ يَكُونُ قَبْلَ الحِسَابِ.

[1] قَوْلُهُ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنْبَهُۥ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۚ ۞ فَسَوْفَ يَدْعُواْ بَّبُورًا ۞ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا﴾ يعني يَدْعُو بالثُّبورِ –والعياذُ باللهِ – واثْبُورَاهُ، واعَارَاهُ، واخِزْيَاهُ، ومَا أَشْبهَ ذَلِكَ.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿ وَيَقُولُ الْأَشْهَائِدُ هَـَــُولَآهِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى
 رَبِّهِـمْ ﴾، رقم (٤٦٨٥)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر
 قتله، رقم (٢٧٦٨)، من حديث ابن عمر رَضَالِيّلَةَعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب من نوقش الحساب عذب، رقم (٦٥٣٦)، ومسلم: كتاب الجنة، باب إثبات الحساب، رقم (٢٨٧٦)، من حديث عائشة رَضَالِيَّةُعَنْهَا.

﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ ٱلْزَمْنَهُ طَكَيِرَهُ، فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُحْرِجُ لَهُ. يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَبَا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء:١٣-١٤].

وَنُؤْمِنُ بِالمَوَازِينِ تُوضَعَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا [٢]،.....

[1] قَوْلُهُ: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمَنَهُ طَكِيرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنَخْرِجُ لَهُ, يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَا كَلْفَهُ مَنشُورًا ﴿ اللهِ السَّلف: واللهِ كَلْفَهُ مَنشُورًا ﴿ اللهِ السَّلف: واللهِ لَقَدْ أَنصَفَكَ مَنْ جعلَكَ حَسِيبًا عَلَى نَفْسِك، يُخرِج لَهُ يَوْم القِيامَة كِتَابًا مَنشُورًا لَقَدْ أَنصَفَكَ مَنْ جعلَكَ حَسِيبًا عَلَى نَفْسِك، يُخرِج لَهُ يَوْم القِيامَة كِتَابًا مَنشُورًا مَفْتُوحًا، فَلَا يُكلِّفُه فَتْحَهُ، ويُقَالُ لَهُ: ﴿ آقُرَأَ كِننبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ وهذا هُو غايَةُ العَدْلِ والإنصَافِ: أَنَّه هُو بنَفْسِهِ يُحاسِبُ نفسَهُ، بِنَاءً عَلَى مَا فِي كِتَابِهِ.

إِذَنْ: نُؤْمِن بِالصَّحَائِفِ، وأَنَّ النَّاسِ يُؤتُونَ إِمَّا بِاليَمِينِ، وإِمَّا بِالشِّمالِ، وتَأَمَّلْ مَا فِي سُورَةِ الْحَاقَّةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَا مَنْ أُوتِ كِنَبَهُ, بِيمِينِهِ وَ فَيَقُولُ هَآؤُمُ أَفْرَءُواْ كِنَبِيهَ ﴾ مَا فِي سُورَةِ الحَاقَة:١٩]؛ يُرِيه النَّاسَ مُفتخرًا بِه، مُتحدِّثًا بنعمَةِ اللهِ علَيْه؛ وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِنَبَهُ وَ الحَاقة:٢٥]. يتمَنَّى أَنَّه هُو لم يطَّلِعْ علَيْه، وَلا يُطْلِع علَيْه، وَلا يُطْلِع علَيْه، وَلا يُطْلِع علَيْه،

[٢] قَوْلُهُ: «ونُؤمِنُ بِالمَوازِينِ تُوضَعُ يَوْمِ القِيامَةِ فَلَا تُظلَمُ نَفْسٌ شَيْتًا» «الموازِينُ» جُمْعُ ميزَانٍ، والمَوَازِينُ ذُكرَتْ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ مرَّةً بالجَمْعِ، ومَرَّةً بالإفرَادِ، فقَالَ اللهُ عَالَى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ ﴾ [الأنبياء:٤٧]. وقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي اللِيزَانِ» (١). والجَمْعُ بينَهُما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، رقم (٦٤٠٦)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم (٢٦٩٤)، من حديث أبي هريرة رَيَخَالِّلُهُعَنْهُ.

يَسيرٌ جدًّا: وهُوَ أَنَّ المَوَازِينَ جُمعَتْ إمَّا لكثْرَةِ مَا يُوزَنُ بِهَا، وإمَّا لكثْرَتها باعتبَارِ الأشخَاصِ -كُلُّ إنسَانٍ لَهُ مِيزَانٌ-، وإمَّا باعتبَارِ الأُممِ.

وأمَّا الإفرَادُ فهُو مُفرَدٌ يُرادُ بِهِ العُمُومُ؛ لأنَّهُ للجنسِ.

ثُمَّ مَا الَّذِي يُوزَنُ، هَل يُوزَنُ العَمَلُ، أَوِ العَامِلُ، أَو تُوزَنُ الصَّحائِفُ؟

الجَوابُ: كُلَّ هَذَا وَرَدَ، فَوَرَدَ مَا يدلَّ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُوزَنُ العَامِلُ، وذَلِكَ فِيهَا صَحَّ فِي قِصَّة ابْنِ مَسعُودٍ رَضَّ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ خَرَجَ يَمْشِي ذَاتَ يَوْم، وكَانَتِ الرِّيحُ شدِيدَةً، فَجَعَلَتْ تَكْفَأُ ثِيَابَهُ، وكَانَتْ سَاقَاهُ دَقِيقَتَيْن، فأَخْبَرَ النَّبَيَ ﷺ: «أَنَّهُما فِي المِيزَانِ مِثْلُ خَبَرَ النَّبي ﷺ: «أَنَّهُما فِي المِيزَانِ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ» (١). وهذَا يدلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُوزَنُ العَامِلُ، ورُبَّما يُستَدَلُّ لَهُ بقَولِهِ تعَالَى: ﴿ فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَزِنَا ﴾ [الكهف:١٠٥]. عَلَى أَنَّ فِي الآيَةِ مَعْنَى آخَرَ، وهُو أَنْ لَا نُقِيمَ لَهُمْ وَزْنًا، يَعْنِي لَيسُوا عَنْدَنا بشَيْءٍ، ولَا نَعتَبرُهم شَيْئًا.

وأمَّا أنَّ الَّذِي يُوزَنُ العَمَلُ، ففِيهَا هَذِهِ الآيَاتُ الَّتِي سَاقَهَا الْمُؤلِّفُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُۥ ﴾ [الزلزلة:٧-٨]. إذَنِ الَّذِي يُوزَنُ هُو العَمَلُ، وقَالَ الرَّسُولُ ﷺ فِي: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ» (٢) إنَّهُا: «تُقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ».

فإِذَا كَانَ الَّذِي يُوزَنُ العَمَلُ، ففِي ذَلِكَ إشْكَالٌ، وهُوَ أنَّ العَمَلَ مَعنًى مِنَ المَعانِي، ولَيْس جِسْمًا يُوزَنُ فكَيْف يَكُون ذَلِكَ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ١١٤) من حديث علي بن أبي طالب رَضِّالِلَهُ عَنْهُ، (١/ ٤٢٠) من حديث ابن مسعود رَضِّاللَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، رقم (٦٤٠٦)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم (٢٦٩٤)، من حديث أبي هريرة رَضَالِيُّهُعَنْهُ.

الجَوابُ: عَن ذَلِك أَنْ يُقالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُجْعَلُ هَذِهِ المَعَانِيَ أَجْسَامًا، كَمَا أَنَّه تَعَالَى يَجْعَلُ المَوْتَ -وهُوَ مَعْنَى- في صُورَةِ كَبْشٍ وهُوَ جِسْمٌ، واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، فهُو قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ هَذِهِ المَعَانِي أَجْسَامًا مَشْهُودَةً مَرئيَّةً.

أمَّا أنَّ الَّذِي يُوزَنُ هُو صحَائِفُ الأعْمَالِ، فذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثِ صَاحِبِ البِطَاقَةِ، الَّذِي ثُمُدُّ لَهُ سجلَّاتٌ عظِيمَةٌ كَثِيرَةٌ، فِيهَا ذُنُوبٌ، فَإِذَا رَأَى أَنَّه قَدْ هَلَكَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ لَكَ عنْدَنا حسَنَة، ويُؤتَى ببطَاقَةٍ فِيهَا «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، فيقُولُ: يَا رَبِّ! قِيلَ لَهُ: إِنَّ لَكَ عنْدَنا حسَنَة، ويُؤتَى ببطَاقَةٍ فِيهَا «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، فيقُولُ: يَا رَبِّ! وَمَا هذِهِ البطَاقَةُ بالنِّسْبة لهَذِهِ السِّجِلَّات؟ فيُقالُ: إِنَّكَ لَا تُظلَمُ، ثُمَّ تُوضَعُ البِطَاقَةُ وَمَا هذِهِ السِّجلَّاتُ أَنَّ السِّجلَّاتُ أَنَّ لَا تُظلَمُ وَتَثَقُلُ البطَاقَةُ، فهذَا يدلُّ عَلَى إِنَّ لَا يُؤتِي يُوزَنُ الصَّحائِفُ.

فكَيْفَ الجَمْعُ؟ لأَنَّ هذِهِ أَخْبَارٌ، وليْسَتْ أَحْكَامًا، حتَّى نَقُولَ: إنَّه يُمْكِن أَن يَنْسَخَ بَعْضُها بَعْضًا.

الجمْعُ أَنْ يُقَالَ: أَمَّا بِالنِّسْبِةِ للصَّحائِفِ وِالأَعْمَالِ نَفْسِها فَلَا مُنَافَاةَ، إِذْ يُمْكِن أَنْ تَكُونَ الأَعْمَالُ تُوزَنُ بِالصَّحائِفِ، فإِذَا ثَقُلَ العَمَلُ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ ثِقَلُ الصَّحيفَةِ، أَمَّا بِالنِّسْبِةِ للعَامِلِ، وأَنَّه هُوَ الَّذِي يُوزَنُ فَرُبَّما نَقُول: إِنَّ هَذَا يَقَعُ لَبَعْضِ النَّاسِ دُونَ بَعْض، وهَذِه مَسْأَلَةٌ تَرجِعُ إِلَى مَشِيئَةِ اللهِ، لَيْسَ للعَقْلِ فِيهَا تَدَخُّلُ.

قَوْلُهُ: «فَلَا تُظلَمُ نفْسٌ شَيْئًا» شَيْئًا نَكِرَةً فِي سِياقِ النَّفْي فتَعُمُّ أيَّ شَيْء.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٢/٢١٣)، والترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله، رقم (٢٦٣٩)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة، رقم (٤٣٠٠)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَيَحَالِلَهُ عَنْهُا.

﴿ فَكُنَ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيَّا يَسَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيَّا يَسَرَهُ, فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مَوْزِينُهُ, فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ فَمَن وَقُلَتُ مَوْزِينُهُ, فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ [1] خَفَّتُ مَوْزِينُهُ, فَأُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ [1] ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللللَّاللَّا الللللَّالِ الللللللللللللل

[1] قَوْلُهُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ, ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ, ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَكًا لِلقِلَّةِ، كَمَا فِي قَوْلِ الرَّسُولُ عِنْكَالًا لَلْقِلَّةِ، كَمَا فِي قَوْلِ الرَّسُولُ عِنْكَالًا لَلْقِلَّةِ، كَمَا فِي قَوْلِ الرَّسُولُ عِنْكَالًا لَكُونُ شِبْرًا»<sup>(۱)</sup>.

وكَذَلِكَ مَنْ يعمَلُ دُونَ الذَّرَّةِ فإنَّه يَرَهُ، فهَا دَامَ ذَكَرَ الذَّرَّةَ هُنَا لبَيَانِ القِلَّةِ، فهُو عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ، ولَيْسَ عَلَى سَبِيلِ التَّحدِيدِ.

[٢] قَوْلُهُ: ﴿ فَمَن تَقُلُتَ مَوَزِينُهُ, فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَفِي هَذِهِ الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى مَوَزِينُهُ, فَأُولَتِهِكَ اللَّيْ وَفِي هَذِهِ الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى مَوَزِينُهُ, فَأُولَتِهِكَ اللَّيْنَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنّمَ خَلِدُونَ ﴾ وفي هذِهِ الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الميزَانَ حسِّيًّا، ولَيْس هُنَاكَ كِفَتَانِ، وإنَّ الميزَانِ إقَامَةُ العَدْلِ، فَأَنْكُرُوا مَا جَاءَ بِهِ القُرْآنُ صَرِيحًا ومَا جَاءَت بِهِ الشَّرِنَةُ صَرِيحةً أيضًا، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُم يتلقّون العقائِدَ مِنْ عُقُولِهِم، وكُلُّ شَيْء استبْعَدتُهُ الشَّنَةُ صَرِيحةً أيضًا، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُم يتلقّون العقائِدَ مِنْ عُقُولِهِم، وكُلُّ شَيْء استبْعَدتُهُ عَقُولُهُم فَإِنَّهُم يُنكرونَهُ، ولَا شَكَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ، وأَنَّه يَسْتَلزِمُ لوازِمَ باطِلَةً، كتكذِيبِ خَبَرِ اللهِ وخَبَرِ رَسُولِهِ ﷺ وتَحَرِيفِهِما إِلَى مَعَانٍ بَعِيدَةٍ.

إذَنِ الميزَانُ -عَلَى مَا نَعتَقِـدُ- ميزَانٌ حسِّيٌّ، لَـهُ كِفَّتانِ تُـوزَنُ فِيهِ الأَعْــَالُ، أَو صحَائِفُ الأَعْمَالِ، أَوِ العُتَّالُ، حَسَبَ مَا جَاءَت بِهِ النُّصُوصُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض، رقم (٢٤٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، رقم (١٦١٠)، من حديث سعيد ابن زيد رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾[١] [المؤمنون:١٠٢-١٠٤] ﴿مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِهَا ۚ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَلَا يُجْزَىٰۤ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾[١] [الأنعام:١٦٠].

وَنُوْمِنُ بِالشَّفَاعَةِ العُظْمَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً [7]،.....

[1] قَوْلُهُ: ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِلِحُونَ ﴾ ۚ هَؤُلاءِ الكُفَّارُ تَلْفَحُ وُجوهَهُم النَّارُ، وذَكَرَ الوُجَوهَ لأَنَّهَا أَشَدُّ مَا يَكُون تَأثُّرًا؛ ولأَنَّهَا إِذَا عُذِّبَتِ الوُجُوهُ كَانَ ذَلِكَ أَذَلَّ بِالنِّسْبَةِ للإِنْسَانِ.

[٢] قَوْلُهُ: ﴿ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِثَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ » هَذَا بَيَانُ كَيْفَ تَكُونُ الموَازِينُ، فَ﴿ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَهَذَا أَدْنَى مَا يُثَابُ علَيْه المَرْءُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِثَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ وهذا أدْنَى مَا يُثَابُ علَيْه المَرْءُ بالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَسَنَةِ، وإلَّا فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، لَكِنَّ أَدْنَى مَا يَكُونُ أَنَّ لَهُ عَشَرَ أَمْثَالِها.

وعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ ﴿وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ ﴾: أَنَّه لَوْ كَانَ هُناكَ مَا يُبطِلُ الحَسَنَاتِ فَإِنَّهَا لَا تَنفَعُه، مِثْلَ أَنْ يَرتَدَّ الإِنْسانُ –والعِيَاذُ باللهِ – فإنَّه لَا تَنفَعُهُ أَلَى تَنفَعُهُ الحَسَنَاتُ وَلَوْ فَعَلَها فِي الدُّنيَا؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿مَن جَآءَ ﴾ فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الحَسَنَاتُ وَاصِلَةً إِلَى الإِنْسَانِ يَوْم القِيامَةِ، وكَذَلِكَ السَّيِّئَاتُ؛ لأَنَّ الإِنْسانَ قَدْ يعْمَلُ السَّيِّئَاتُ؛ لأَنَّ الإِنْسانَ قَدْ يَعْمَلُ السَّيِّئَةَ ثُمَّ يَتُوبُ مِنْهَا، فَلَا يَكُونُ قَدْ أَتَى بِهَا.

[٣] قَوْلُهُ: «ونُوَمِنُ بِالشَّفاعَةِ العُظْمَى لرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً».

وقَوْلُهُ: «نُؤمِنُ»، ومِثْلُها: «نَقُول» يَعْنِي: مَعْشَر أَهْل السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ؛ لأَنَّ هذِهِ عقِيدَةٌ مَبنيَّةٌ عَلَى ذَلِكَ. والشَّفاعَةُ هِيَ: «التَّوسُّطُ للغَيْرِ بِجَلْبِ منْفَعَةٍ أَو دَفْعِ مَضرَّةٍ» فَمَثَلًا: الشَّفاعَةُ لأَهْلِ الجَنَّةِ أَنْ يَدخُلُوا الجَنَّةَ هذِهِ جَلْبُ منفَعَةٍ، والشَّفاعَةُ فيمَنْ دَخَلَ النَّارَ أَنْ يخْرُجَ مِنْها هذِهِ دَفْعُ مَضَرَّةٍ.

فنُؤمِنُ بالشَّفاعَةِ العُظْمَى للرَّسُول صلَّى اللهُ علَيْه وعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، و «الشَّفاعَةُ اللهُ علَيْه وعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، و «الشَّفاعَةُ اللهُ عَلْمَ» اسْمُ تفضِيلٍ مِنَ العَظَمَةِ؛ لأَنَّهَا أَعْظَمُ الشَّفاعَاتِ، وهَذِه الشَّفاعَةُ اتَّفَقَ عَلَى الإِيهَان بِهَا أَهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ، والخوارِجُ، والمعتزِلَةُ.

والشَّفاعَةُ العُظْمَى للنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً لَا يُشارِكُهُ فِيهَا أَحَدُّ، لَا نَبِيُّ مُرسَلُ، وَلَا مَلَكُ مُقرَّبُ، ولَا أَحَدَ، فَهِيَ للرَّسولِ وَحْدَهُ، وهِيَ مِنَ المَقَامِ المحْمُودِ الَّذِي قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُكَ مَقَامًا عَمُودًا ﴾ [الإسراء:٧٩]. فهُو مَقَامٌ مِحَمَدُهُ عَلَيْهِ الأَوَّلُونَ والآخِرُونَ، ويعتَرِفُونَ بالفَضْلِ للرَّسُولِ صَلَواتُ اللهِ وسَلَامُهُ عَلَيْه.

وأمَّا مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ المَقَامَ المَحْمُودَ هُوَ جُلُوسُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى العَرْشِ مَعَ اللهِ تَعَالَى، فَهَذَا القَوْلُ غَيْرُ صَحِيح؛ لأَنَّ الجُلُوسَ عَلَى العَرْشِ خَاصُّ باللهِ تَعَالَى، لَا يثبُتُ لغَيرِهِ.

فإنْ قَالَ قَائِل: كَيْف نجْمَعُ بِيْنَ حَدِيثِ الشَّفاعَةِ العُظْمَى حينَها يسْجُدُ النَّبيُّ ﷺ تَحْتَ العَرْشِ، ثُمَّ يَأذَنُ لَهُ، فيَقُولُ: رَبِّي أُمَّتِي أُمَّتِي، وبَيْنَ مَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ هذِهِ الشَّفاعَةَ تكُونُ لِجَمِيعِ الحَلْقِ؟

فالجَوَابُ: أَنَّ هَذَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ التَّخصِيصِ؛ لفَضْلِ الأُمَّةِ، وإِلَّا فهِيَ عَامَّةٌ، كَمَا جاءَتْ فِي الأَحَادِيثِ الأُخْرَى.

يَشْفَعُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى بِإِذْنِهِ لِيَقْضِيَ بَيْنَ عِبَادِهِ، حِينَ يُصِيبُهُمْ مِنَ الْهُمِّ وَالكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ اللهِ تَعَالَى بِإِذْنِهِ لِيَقْضِيَ بَيْنَ عِبَادِهِ، حِينَ يُصِيبُهُمْ مِنَ الْهُمِّ وَالكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ اللهِ عَلَيْهِ أَلَى آدَمَ ثُمَّ نُوحٍ ثُمَّ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ مُوسَى ثُمَّ عِيسَى حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

[1] قَوْلُهُ: «يَشْفَعُ عِنْد اللهِ تَعَالَى بِإِذْنِهِ لِيَقْضِيَ بَيْنَ عِبَادِهِ، حِينَ يُصيبُهُم مِنَ السَهِمِّ والكَرْبِ مَا لَا يُطيقُونَ» يَوْمُ القِيامَة يَوْمٌ مِقْدَارُهُ خُسُونَ أَلْفَ سَنَةٍ، لَا بِنَاءَ، وَلَا شَخِرَ، وَلَا ثَوْبَ، وَلَا شَيْءَ، مَعَ الزِّحامِ الشَّدِيدِ العَظِيمِ: ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّمْنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾؛ وفي هَذَا اليَومِ العَظِيمِ يَلحَقُ النَّاسَ فِيهِ مِنَ الهُمِّ والكَرْبِ للرَّمْنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾؛ وفي هَذَا اليَومِ العَظِيمِ يَلحَقُ النَّاسَ فِيهِ مِنَ الهُمِّ والكَرْبِ مَا لَا يُطيقُونَ، ويَطلُبونَ شَفِيعًا إِلَى اللهِ عَرَّيَجَلَّ يُنجِّيهِمْ مِنْ هَذَا المَوْقِفِ.

[7] قَوْلُهُ: «فَيَذْهَبُونَ إِلَى آدَمَ، ثُمَّ نُوحٍ، ثُمَّ إَبْراهِيمَ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ عِيسَى، حَتَى تَنْتَهِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يُلْهَمُون أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى آدَمَ عَلَيْهِ الصَّدَهُ وَالسَّدَمُ وَالسَّدُمُ وَيَنْ اللهِ عَنْد اللهِ عَنْد اللهِ عَنْد اللهِ عَنْد اللهِ عَصَى رَبَّهُ بأكْلِهِ مِنَ الشَّجَرَةِ، مَعَ أَنَّه تَابَ مِنْهُ، لَكِن لَهًا كَانَ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ مَقَامًا عَظِيمًا - فَلَا بُدَّ أَن يَكُون الشَّافِعُ لَيْسَ بِينَهُ وَبَيْنَ المَشْفُوعِ إِلَيْهِ مَا يَثْلِبُ مقامَهُ - اعْتَذَرَ بأكْلِهِ مِنَ الشَّجرَةِ، مَعَ أَنَّه تَابَ وحَسُنتْ حَالُه مِنْ بعْدِ ذَلِك، لَكِنَّ الإِنسَانَ الَّذِي قَد عَصَى مَنْ يُرِيدُ يَكُون الشَّفَاعَة إِلَيْه سَوْفَ يَكُون فِي وَجْهِ حَيَاءٌ وَخَجَلٌ، واعتذَارُهُ بأكْلِهِ مِنَ الشَّجرَةِ الشَّفَاعة إِلَيْه سَوْفَ يَكُون فِي وَجْهِ حَيَاءٌ وَخَجَلٌ، واعتذَارُهُ بأكْلِهِ مِنَ الشَّجرَةِ يَل الشَّفَاعة إِلَيْه سَوْفَ يَكُون فِي وَجْهِ حَيَاءٌ وَخَجَلٌ، واعتذَارُهُ بأكْلِهِ مِنَ الشَّجرَةِ يَل مِنْ الشَّفَاعة إِلَيْه سَوْفَ يَكُون فِي وَجْهِ حَيَاءٌ وَخَجَلٌ، واعتذَارُهُ بأكْلِهِ مِنَ الشَّجرَةِ يَل مِنْ أَنَّ الْمُانَ اللَّهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَمَل مَنْ يُولِهِ تَعَالَى: ﴿ هُو اللّذِي خَلَقَكُم مِن نَقْسِ وَحِدَةٍ يَعْلَ عَلَى أَنَّ مَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ المُرادَ بقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هُو اللّذِي خَلَقَكُم مِن نَقْسِ وَحِدَةٍ وَحَجَل مِنْ الشَّكَرِينَ إِللَهُ مَا يَشَعْرَتُ مِن الشَّكِونَ فَي السَّيطَانُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّذِي أَخْوَدَ اللهُ الشَيطَانُ، وقَالَ لَهَا ولآدَمَ: أَنَا صَاحِبُكُم اللَّذِي أَخْوجَتُكُم مِن الجَنَّة مِنَ المَّالِمُ المَّذِي أَنْ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَا الشَيطَانُ، وقَالَ لَهَا ولآدَمَ: أَنَا صَاحِبُكُم اللَّذِي أَخْوجَتُكُم مِن الجَنَّةِ مِنَ الجَنْ المَّالِمُ المَّذِي أَنَّ الشَّورَةِ عَلَى الْمَالِي الشَيطَانُ مُ وقَالَ لَهُ اللَّذِي أَنْ صَالَا اللَّذِي أَخْوجَتُكُم اللَّذِي الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّذِي أَنْ الْمَالِهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِعُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّذِي الْعَرَالِ اللَّهُ عَلَى الْمَالِهُ الللللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل

سَمِّياهُ عَبْدَ الْحَارِثِ -أَيِ الْوَلَدَ- وإِلَّا فَسَيخرُجُ مَيِّتًا»، وفِي النَّهايَةِ سَمَّيَاهُ عَبْدَ الْحَارِثِ (۱)، هذِهِ القِصَّةُ لَا شَكَّ أَنَّهَا مَكَذُوبَةٌ، فَكَيْف يَأْتِي إلَيْهِمَ لَيَقْبَلَا كَلَامَهُ، وهُوَ يَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكُمَ الَّذِي أَخْرَجْتُكُما مِنَ الْجَنَّةِ، فَهَلْ هَذَا كَلَامٌ مُتوسِّلٍ ومُتضرِّعٍ يَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكُما الَّذِي أَخْرَجْتُكُما مِنَ الْجَنَّةِ، فَهَلْ هَذَا كَلَامٌ مُتوسِّلٍ ومُتضرِّعٍ لِقَبُولِ قَوْلِهِ؟! الثَّاني: بِلَا شَكَّ.

وأيضًا: لَو أَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ ذَلِكَ -وحَاشَاهُ مِنْهُ- لَكَانَ شِرْكًا، والشِّركُ أعظمُ مِنَ الكَبَائِرِ، فَضْلًا عَنِ الصَّغَائِرِ، ولَوْ كَانَ كذَلِكَ لاحَتَجَّ بِهِ آدَمُ أَكْثَرَ مَّا يحَتَجُّ بأَكْلِهِ مِنَ الشَّجرَةِ.

والمُهِمُّ: أنَّ هذِهِ القِصَّةَ مكذُوبَةٌ، وقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي شَرِحِنَا لـ(كِتَابِ التَّوحِيدِ)، وذَكَرْنَا سَبْعَةَ أَوْجُهِ، تَدُلُّ عَلَى بُطلَانِهَا<sup>(٢)</sup>.

ثُمَّ بعْدَ ذَلِكَ يُلهِمُهُمُ اللهُ أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى نُوحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ويسَأَلُونَهُ أَنْ يشْفَعَ فَتُمْ عِنْد اللهِ، فيَعْتَذِرُ مِنْهِم بأَنَّه سأَلَ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: ﴿رَبِ إِنَّ اللهُ تَعَالَى: ﴿ رَبِ إِنَّ اللهُ تَعَالَى: ﴿ رَبِ إِنَّهُ مَلْ عَيْرُ صَلِحٍ فَلَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَلِحٍ فَلَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَعْلَى مَا لَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْمُ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ مَنَ الْجَهِلِينَ ﴾ وفي روايَةٍ: أَنَّهُ اعْتَذَرَ أَنَّهُ مَنَالِنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ثُمَّ يُلهمُونَ أَنْ يَذْهبُوا إِلَى إِبرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ويَذْكُرُون مِنْ مَنَاقِبِهِ وفضَائِلِهِ؛ ليَشْفَعَ لهُمْ عِنْدَ اللهِ، فيَعتَذِرُ بأَنَّه كَذَبَ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، وهُــوَ لَمْ يَكْذِبْ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ١١)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأعراف، رقم (٣٠٧٧)، من حديث سمرة بن جندب رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (٢/ ٢٩٩).

ولكِنَّهُ تَأْوِيلٌ وتَوريَةٌ، والتَّوريَةُ حقِيقَتُهَا صِدْقٌ، وظَاهِرُها كَذِبٌ، لَكِن لكَمَالِ إِبرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ –الَّذِي وَصَفَهُ رَبُّهُ بِأَنَّه وَفَّى – رَأَى أَنَّ هَذَا يُوجِبُ الحَجَلَ أَنْ يشْفَعَ عِنْد اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

ثُمَّ يُلهمُونَ أَنْ يَأْتُوا إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فيَعتَذِرُ بِأَنَّه قَتَلَ نَفْسًا لَمْ يُؤمَرْ بِقَتْلِهَا، وهِيَ نَفْسُ القِبطِيِّ الَّذِي قَتَلَهُ حِينَ استَغَاثَهُ الإسرَائيليُّ عَلَيْه، وكَانَ مُوسَى عَلَيْها، وهِيَ نَفْسُ القِبطِيِّ الَّذِي قَتَلَهُ حِينَ استَغَاثَهُ الإسرَائيليُّ عَلَيْه، وكَانَ مُوسَى عَلَيْه. عَلَيْه أَلسَّلامُ قَويَّا، فَوكَزَهُ وكْزَةً وَاحِدَةً فَقَضَى عَلَيْه.

ثُمَّ يُلهَمُون أَنْ يذْهبُوا إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، ولَكِنَّ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ لَا يَعتَذِرُ بشَيْءٍ، لَكِنْ يَدُلُّ عَلَى مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ، وهُوَ مُحُمَّد عَيَلِيْقٍ، ويقُولُ: اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّد عَيَلِيْقٍ، وكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يقُولُ: نَفْسِي! نَفْسِي!.

فيَأْتُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وهَذَا الأَمْرِ الَّذِي وَقَعَ بإلهَامِ اللهِ لَهُولاءِ النَّاسِ؛ ليتَبيَّنَ بِهِ فَضْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى غَيْرِهِ؛ لأَنَّ أَرْبَعَةً مِنْهُمْ يَعتَذِرُون بشَيْءٍ ممَّا يُوجِبُ الحَجَلَ وهُمْ آدَمُ، ونُوحٌ، وإبرَاهِيمُ، ومُوسَى، علَيْهِم الصَّلاة والسَّلام، والحَامِسُ لا يذْكُرُ خطيئَة، ولكنَّهُ يعتَرِفُ أَنَّ فِي السَّاحَة مَنْ هُو أَفضَلُ مِنْهُ، وهُو مُحمَّد ﷺ، الذِي غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ومَا تَأَخَّرَ، فيَشْفَعُ إِلَى اللهِ عَنَّفَكُمُ أَن يُحَلِّمُ النَّاسَ الذِي غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ومَا تَأَخَّرَ، فيَشْفَعُ إِلَى اللهِ عَنَّفَكُمُ أَن يُحَلِّمُ النَّاسَ مَا هُمْ فِيهِ، ويَقْضِي بينَهُمْ، فيُجِيبُهُ اللهُ عَرَقَجَلَ، ويَقْضِي بَيْنَ العِبَادِ.

هَذِهِ الشَّفاعَةُ تُسمَّى عِنْد العُلَماء رَحَهُمُ الشَّفاعَةَ العُظْمَى، وهِيَ لكُلِّ النَّاس، مُؤمنِهِمْ وكَافِرِهِمْ، بَرِّهِم وفَاجِرِهم، ولَمْ يختَلِفْ فِيهَا أَحَدُّ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ، بَل كُلُّ أَهْلِ القِبْلَةِ -الْمُبتدِعَةِ وأَهْلُ السُّنَّةِ- يُؤمِنُونَ بِهَا. وَنُوْمِنُ بِالشَّفَاعَةِ فِيمَنْ دَخَلَ النَّارَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا، وَهِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةِ<sup>[1]</sup>،

[1] قَوْلُهُ: «ونُؤمِنُ بالشَّفَاعَةِ فيمَنْ دَخَلَ النَّارَ مِنَ الْمؤمنِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا، وهِي للنَّبِيِّ وَغَيرِهِ مِنَ النَّبيِّنَ، والْمؤمنِينَ، واللَّائِكَةِ» هذِهِ الشَّفاعَةُ لثَلاثَةِ أَصْنَافٍ: وهُمُ الأنبيَاءُ، والمُؤمِنُون، ويَشْمَل الصِّدِّيقِينَ، والشُّهداء، والصَّالِجِينَ، والثَّالِثُ اللَّئِكة، إذَنْ هِي عَامَّةٌ فيمَنْ يشْفَعُ، وفيمَنْ دَخَلَ النَّارِ أَنْ يَحْرُجَ مِنْهَا، وقَدْ تَواتَرَتِ الأَحَادِيثُ فِي ذَلِك عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، كَمَا أَنْشَدَ ذَلِك بَعْضُ الفضَلاءِ فَقَالَ (١):

مِّ ا تَوَاتَرَ حَدِيثُ مَنْ كَذَبْ وَمَنْ بَنَى للهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبْ وَمَنْ بَنَى للهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبْ وَرُوْيَةٌ شَا فَاعَةٌ وَالْحَوْضُ وَمَسْحُ خُفَّيْنِ وَهَذِي بَعْضُ

ولكِنْ أَنْكَرَ هذِهِ الشَّفاعَة طَائفتانِ مُبتدعَتانِ، وهُمَا: الْخَوَارِجُ، والمعتزِلَةُ، مَعَ أَمَّهُا مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ، ويَنتَسِبونَ إِلَى الإِسْلام، وذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمُ الفَاسِدِ، وهُو أَنَّ فَاعِلَ الكَبِيرَةِ مُحُلَّدٌ فِي النَّارِ، وإِذَا كَانَ مُحُلَّدًا فِي النَّارِ فَلَا تنْفَعُ فِيهِ الشَّفاعَةُ، ولهَذَا لَنْ فَاعِلَ الكَبِيرَةِ مُحُلَّدٌ فِي النَّارِ مَنْ هُو مُحُلَّدٌ فِيهَا كَانَ مُعْتديًا فِي الدُّعاءِ، فعَلَيْهِ أَنْ وَدَعَا الإِنْسانُ أَنْ يُحْرَجَ مِنَ النَّارِ مَنْ هُو مُحُلَّدٌ فِيهَا كَانَ مُعْتديًا فِي الدُّعاءِ، فعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ، فلو قَالَ مَثَلًا: اللَّهُمَّ أُخْرِجُ أَبَا لَهُ مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ أُخْرِجُ أَبَا طَالِبٍ مِنَ النَّارِ، اللَّهُ اللهُ تَعَالَى حَكَمَ النَّارِ، قُلْنَا لَهُ: أَنْتَ الْآنَ آثِمٌ، وعَلَيْكَ أَنْ تَتُوبَ وتَستغْفِرَ اللهَ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِالْحُلُودِ.

<sup>(</sup>١) ذكرهما الكتاني في نظم المتناثر (ص:١٨)، نقلًا عن الشيخ أبي عبد الله محمد التاودي في حواشيه على الجامع الصحيح.

وَبِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا مِنَ المُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ، بَلْ بِفَصْلِهِ وَرَحْمَتِهِ<sup>[1]</sup>. وَنُؤْمِنُ بِحَوْضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ<sup>[۲]</sup>،

[1] قَوْلُهُ: «وبأَنَّ اللهَ يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا مِنَ الْمُؤمِنِينَ بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ، بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ» إِذَن: نُـوُّ مِن بالشَّفاعَةِ العُظْمَى للرَّسُـولِ ﷺ، وهِيَ خَاصَّةٌ بِـه، وبالشَّفاعَةِ الصُّغرَى، وهِيَ لَهُ ولغَيرِهِ، وهِيَ الشَّفاعَةُ فيمَنْ دَخَلَ النَّارَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا.

مَسْأَلَةٌ: الشَّفاعَةُ الَّتِي لأَبِي طَالِبٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ تُقْبَلُ ولَمْ تُردَّ، والَّذي قُبِلَ: التَّخفِيفُ فِيهَا فَقَطْ؛ ولهَذَا كَانَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ وعَلَيْهِ نَعْلَانِ فِي نَارٍ يَغْلِي فَيْلِ النَّارِ عَذَابًا وهُوَ أَهُونُهُم عَذَابًا لَكِن مِنْهُما دِمَاغُهُ -والعِيَاذُ باللهِ-، ويَرَى أَنَّهُ أَشَدُّ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا وهُوَ أَهُونُهُم عَذَابًا لَكِن يَرَى أَنَّهُ أَشْلُ النَّارِ عَذَابًا وهُوَ أَهُونُهُم عَذَابًا لَكِن يَرَى أَنَّهُ أَشْلُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَقُوى حُزْنُهُ -والعيَاذُ باللهِ- فَهَذِهِ شَفَاعَةٌ مَقْبُولَةً مِنْ وَجْهِ وَغَيْرُ مَقَبُولَةٍ مِنْ وَجْهٍ.

لَكِنْ يَقَالُ: كَيْف نُجِيبُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَا نَفَعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّنِفِينَ ﴾ [المدر: ١٤]؟ قُلْنا: هَذَا مَا نَفَعَهُم النَّفَعَ التَّامَّ، بل نفعَتْهُ بتخفِيفِ العَذَابِ عنه، ثُمَّ هَذَا الرَّجُل ليسَتْ شَفَاعَتُهُ لَقُربِهِ مِنَ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلامُ، لَكِنْ لأَنَّه دَافَعَ عَنِ الإِسْلامِ وانْتَفَعَ الإِسْلامُ بِهِ، ومَنْ قَرَأَ السِّيرَةَ حِينَ بَعثَةِ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَعْرِف مَا حَصَلَ مِنْ الرِّسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، واللهُ تَعَالَى مَنْ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، واللهُ تَعَالَى حَكَمٌ عَذْلُ لَا يُضِيعُ مَنْ دَافَعَ عَنْ دِينِهِ، فَيَسَّرَ لَهُ مُحَمَّدًا عَيْهِ لِيشْفَعَ لَهُ.

[٢] الحَوضُ المَورُودُ للرَّسولِ ﷺ، وهُوَ موجُودٌ الآنَ؛ لأنَّ النَّبي ﷺ خَطَبَ النَّاس، وأخْبَر أنَّه يَرَى حَوضَهُ، وأنَّ مِنْبرَهُ عَلَى حَوضِهِ (١)، فهُو موجُودٌ، لكنَّه مِنْ عالمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل ما بين القبر والمنبر،

مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ، وَأَطْيَبُ مِنْ رَائِحَةِ المِسْكِ<sup>[1]</sup>، طُولُهُ شَهْرٌ وَعَرْضُهُ شَهْرٌ [<sup>۲]</sup>،

الغَيْبِ، وعَالَـمُ الغَيْبِ لَا يُمْكِن أَن يَكُونَ شَهَادَةً، كَمَا أَنَّ الْمَلائِكَةَ مَوجُودُونَ ومَعَ ذَلِكَ لَا نُشاهِدُهم، فالحَوْضُ مَوجُودٌ، لَكِن يَكُونُ مَنظُورًا ومحْسُوسًا ومَلمُوسًا إِذَا كَانَ يومُ القِيامَة، فهُو حَوْضٌ حسِّيٌّ لَمَائِهِ طَعْمٌ ورَائحَةٌ ولَهُ آنِيَةٌ.

[1] قوله: «مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ» وفِيهَا نَرَى أَنَّه لَيْسَ هُناكَ شَيْء أَشَدُّ بِيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وهَذَا اللهِ ﷺ أَشَدُّ بِيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى طِيبِ مَنْظَرِهِ.

«وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ» يدلَّ عَلَى طِيبِ مَذَاقِهِ وطَعْمِهِ، «وَأَطْيَبُ مِنْ رَائِحَةِ المِسْكِ» يدُلُّ عَلَى طِيبِ رَائِحتِهِ.

[٢] أمَّا سِعَتُهُ فَقَالَ: «طُولُهُ شَهْرٌ وَعَرْضُهُ شَهْرٌ» وَهَذَا يدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُستدِيرًا، لأَنَّه لَوْ كَانَ غَيْرَ مُستدِير لزَادَتْ زَوايَاهُ عَلَى شَهْرٍ، إذْ إنَّ المُربَّعَ لا بُدَّ أنْ يَكُونَ بَيْنَ الزَّاويَةِ ومُقابِلَتها أَكْثَرُ مِنْ مُسطَّحِهِ، وعَلَى هَذَا فيكُونُ الحَوْضُ مُستدِيرًا، وهَذَا هُوَ الغَالِبُ فِي الأَحْوَاضِ؛ فحِيَاضُ الإِبلِ حينَما تُورَد عَلَيْها تكُونُ مُستدِيرَةً.

وقَوْلُهُ: «طُولُهُ شَهْرٌ، وَعَرْضُهُ شَهْرٌ» إِذَا قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: طُولُهُ شَهْرٌ وعرْضُهُ شَهْرٌ، ومَوْضُهُ شَهْرٌ، ومَا أَشْبه ذَلِك، فالْمُرَادُ بِهِ سَيْرِ الإِبِلِ اللَّحمَّلةِ؛ لأَنَّه فِي عَهْدِ الرَّسُول ﷺ لَا تُوجَدُ سَاعَاتٌ، ولَا سَيَّارَاتٌ، ولَا طَائِرَاتٌ، فَيُحمَلُ مَا جَاءَ بِهِ التَّقَدِيرُ عَلَى مَا كَانَ مَعرُوفًا مَأْلُوفًا.

رقم (١١٩٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، رقم
 (١٣٩١)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِللَّهُ عَنهُ.

وَآنِيَتُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ حُسْنًا وَكَثْرَةً، يَرِدُهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ أُمَّتِهِ [1].....

[1] قَوْلُهُ: «آنِيتُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ» حُسْنًا وكَثْرَةً، والأَحَادِيثُ الوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا مَا لَفْظُهُ: «آنِيتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ» (١)، ومنْهَا مَا لَفْظُهُ: «آنِيتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ» (١)، ومنْهَا مَا لَفْظُهُ: «آنِيتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ» ولكنَّنا نَأْخُذُ بِاللَّفْظِ الأَوَّلِ: «كُنُجُومِ السَّمَاءِ» ليشمَلَ ذَلِك العددَ والحُسْنَ، فآنِيتُهُ مُضيئَةٌ، لامعَةٌ، كَثِيرَةٌ لا تُحصَى، كَمَا أَنَّ نُجُومَ السَّمَاءِ لا تُحصَى، لكنَّهَا ليسَتْ كنُجُومِ السَّمَاءِ فِي الحَجْم، لَكِن فِي مَنْظَرِ النَّاس: نُجُومُ السَّمَاءِ حسَنَةٌ، مُضيئَةٌ، كَثِيرَةٌ.

ويَستمِدُّ هَذَا الحَوْضُ مِنَ الكَوْثَرِ، وهُوَ النَّهُرُ العَظِيمُ الكَثِيرُ، الَّذِي أُعْطِيَهِ النَّبِيُّ فِي الجَنَّةِ، يَنطَلِقُ مِنْهُ ميزَ ابَانِ، يَصُبَّانِ فِي هَذَا الحَوْضِ، فأَهْلُ الجَنَّةِ -اللَّهُمَّ اجعَلْنا وإيَّاكُمْ مِنْهم - يذُوقُونَها قَبْلَ دُخُولِها بوَاسِطَةِ هَذَا الحَوْضِ؛ لأَنَّ هَذَا الحَوْضَ يَصبُّ فِيه ميزَابَا الكَوْثِر، الَّذِي فِي الجَنَّةِ، ويَرِدُهُ المُؤمِنُونَ مِنْ أُمَّتِهِ خَاصَّةً.

وهَلْ لَبَقيَّةِ الأنبيَاءِ أَحْوَاضٌ؟

الجَوابُ: وَرَدَ فِي التَّرَمذيِّ أنَّ لكِلِّ نَبيٍّ حَوْضًا (٣).

لَكِنْ مِنَ المعْلُومِ أَنَّ الحَوْضَ الكَبِيرَ الوَاسِعَ الأعظَمَ هُو حَوْضُ النَّبِيِّ ﷺ؛ لأَنَّ أُمَّتَهُ أكثرُ الأُمَمِ، فَهُمْ ثُلُثَا أَهْلِ الجَنَّةِ -أَيْ ثَمَانُونَ فِي المِئَةِ والعِشْرِينَ-، فَهُمْ أَكثرُ النَّاس، فَحَوضُهُم أعظمُ الجِيَاضِ، وأكبرُهَا وأوسَعُها، يَرِدُهُ المُؤمِنُون مِنْ أُمَّته،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقم (۲۵۷۹)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ، رقم (۲۲۹۲)، من حديث عبد الله بن عمرو رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقم (٢٥٨٠)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ، رقم (٢٣٠٣)، من حديث أنس رَسَوَلِيَّكُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء في صفة الحوض، رقم (٣) أخرجه الترمذي: كتاب صفة بن جندب رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

مَنْ شَرِبَ مِنْه لَـمْ يَظْمَأْ بَعْدَ ذَلِكَ[1].

وَنُوْمِنُ بِالصِّرَاطِ الْمَنْصُوبِ عَلَى جَهَنَّمَ [1]،....

وسُهولَةُ ورُودِهِم علَيْه كسُهولَةِ وُرُودِهم عَلَى شَرْعِهِ، جَزَاءً وِفَاقًا، فَمَنْ كَانَ ورُودُهُ عَلَى سُنَّة رَسُولِ اللهِ ﷺ وشَرْعِهِ سَهْلًا ويَنقَادُ للشَّرعِ ويُطبِّقُه مَا استطَاعَ فسَيكُونُ وُرودُهُ لهَذَا الحَوْضِ سَهْلًا مُيسَّرًا، والعَكْسُ بالعَكْسِ.

[1] قَوْلُهُ: «مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَ ذَلِكَ» أَبَدًا، مَعَ أَنَّ النَّاس يَرِدُون علَيْه وهُمْ عِطَاشٌ، فِي أَشدٍّ مَا يَكُونُ مِنَ الضَّرورَةِ إلَيْهِ، فإذَا شَرِبُوا منْهُ فَلَا ظَمَأَ، لَا فِي عَرَصَاتِ القِيامَة ولَا فِي الجَنَّةِ.

مَسْأَلُةُ: جَاءَ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ عَمَّنْ يُرَدُّونَ عَنِ الحَوْضِ فَيقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَثُوا بعْدَكُ<sup>(۱)</sup>؛ فالمُرادُ بذَلِكَ أَهْلُ الرِّدَّةِ الَّذِينَ كَانُوا مُسلِمِينَ فِي عَهْدِ الرَّسُول عَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ ثُمَّ ارْتَدُّوا، أَمَّا الرَّافضةُ فَيقُولُونَ: المُرادُ أَبُو بَكْرٍ وعُمرُ لأَنَّهُما أَحَدَثا بعْدَهُ، حَيْثُ اغْتَصَبا الخِلافَةَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَيُقالُ: قَاتَلَكُمُ اللهُ! مَا الَّذِي أَحَدَثَا بعْدَهُ؟! فَهَا أَحَدَثا فِي أُمَّتِهِ إِلَّا الخَيْرَ.

[۲] قَوْلُهُ: «نُؤمِنُ بالصِّرَاطِ المَنْصُوبِ عَلَى جَهَنَّمَ» يَعْني يُنصَبُ صِرَاطٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّم، أَي فَوْقَ ظَهْرِهَا، يَمُرُّ علَيْه النَّاسُ، عَلَى قَدْرِ أَعَمَالِهِمْ.

وهَذَا الصِّراطُ اختَلَفَ العُلَماءُ فِيه: هَل هُو صِرَاطٌ عَلَى ظَاهِرِهِ، أَي أَنَّه طَرِيقٌ حسِّيٌّ، وَاضِحٌ يَمـرُّ النَّاس بِهِ، بدَليلِ أنَّ عَلَى حَافَّتَيهِ كَلَالِيبَ، وأَنَّه كَشَوْكِ السَّعْدَانِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، رقم (٦٥٢٦)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ، رقم (٢٢٩٥)، من حديث ابن عباس رَيَخَالِلُهُعَنْهُا.

يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ [1]، فَيَمُرُّ أَوَّلُهُمْ كَالبَرْقِ [1] ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ [1] ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَأَشَدِّ الرِّجَالِ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهُ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلِّمْ سَلِّمْ! [1] كَمَرِّ الطَّيْرِ وَأَشَدِّ الرِّجَالِ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلِّمْ سَلِّمْ!

كَمَا قَالَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (١)، وأَنَّه دَحْضٌ ومَزلَّةٌ، أَو أَنَّه أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، وأَحَدُّ مِنَ السَّعْرِ، وأَحَدُّ مِنَ السَّعْرِ وأَحَدُّ مِنَ السَّعْرِ وأَحَدُّ مِنَ السَّعِدِ وأَحَدُّ مِنَ السَّيف؟ السَّيف؟

فِي هَذَا خَلَافٌ بَيْنَ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ: مِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالثَّانِي، ومنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالأَوَّلِ، ولَيْسَ هُناكَ أَدِلَّةٌ واضِحَةٌ تَفصِلُ بَيْنَ القَولَينِ، فمُعتَقَدُنا فِي ذَلِكَ أَنْ نَقُول: اللهُ أعلَمُ، لَكِن نُؤْمِنُ بَهَذَا الصِّرَاطِ.

[1] قَوْلُهُ: «يَمُرُّ النَّاسُ علَيْه عَلَى قَدْرِ أَعَ الِهِم» فِي الدُّنيَا، فالمُسارِعُ فِي الخَيْرَاتِ يَكُون سَرِيعًا فِيه، والبَطيءُ فِي الخيرَاتِ يَكُون بَطِيئًا فِيه.

[٢] قَوْلُهُ: «فَيَمُرُّ أَوَّلُهم كالبَرْقِ»، وأسرَعُ مَا يَكُونُ مُضيًّا هُو البَرْقُ فِيهَا نُشاهِدُ.

[٣] قَوْلُهُ: «ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ» أَي مُرورِهَا، ولَا شَكَّ أَنَّ الرِّيحَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ أَسرَعُ مَا يَكُون تَصوُّرًا، ولَكِن فِي الوَقْتِ الحَاضِرِ وُجِدَ مَا هُو أَسرَعُ؛ ثُمَّ قَالَ: «ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وأَشَدِّ الرِّجَالِ».

[٤] قَوْلُهُ: «وَالنَّبِيُّ عَلِيهِ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، يقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ» صَلَواتُ اللهِ وسلَامُهُ علَيْه، وهَـلِ النَّبِيُّ عَلِيهٍ فِي أَسْفَلِ الصِّرَاطِ، أَو فِي أَعْلَاهُ؟ اللهُ أَعْلَمُ، والمُهمُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (١٨٣)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِوَالِيَّهُ عَنهُ.

حَتَّى تَعْجَزُ أَعْمَالُ العِبَادِ، فَيَأْتِي مَنْ يَزْحَفُ<sup>[1]</sup>، وَفِي حَافَتَيِ الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ، تَأْخُذُ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ؛ فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمُكَرْدَسٌ فِي النَّارِ<sup>[1]</sup>.

أَنَّه قَائِمٌ عَلَيْه يَدعُو اللهَ، يقُولُ: «يَا رَبِّ سَلِّم، يَا رَبِّ سَلِّم» (١)، ممَّا يدلُّ عَلَى عظَمَةِ الأَمْرِ؛ لأَنَّ الصِّراطَ دَحْضُ مزَلَّةُ، وخَطَرٌ عَظِيمٌ؛ لأَنَّ الَّذِي تَحْتَهُ هُو النَّارُ -نسْأَلُ اللهَ أَن يُجِيرَنا وإيَّاكُمْ مِنْها - فليْسَ الأَمْرُ بالهَيِّنِ، ولهذَا خَاتَمُ الرُّسلِ، وإمَامُ المُتَّقِينَ، وإمَامُ المُتَّقِينَ، وإمَامُ المُتَّقِينَ، وإمَامُ المُتَّقِينَ، وإمَامُ المُتَّقِينَ، وإمَامُ المُتَّقِينَ،

[1] قَوْلُهُ: «حَتَّى تَعْجَزَ أَعْمَالُ العِبَادِ، فيَأْتِي مَنْ يَزْحَفُ» زَحْفًا أَيْ لَا يَستَطِيعُ القِيَامَ عَلَى قَدَمَيْهِ؛ لأَنَّ عملَهُ لَا يحمِلُه عَلَى أَن يقُومَ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَفِي حَافَتَي الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَامُورَةٌ، تَاْخُذُ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمُكَرْدَسٌ فِي النَّارِ»، الكَلَالِيبُ فَوْقَ الصِّرَاطِ، تُؤمَرُ أَنْ تَأْخُذَ مَنْ يَمُرُّ حِينَ مُرورِهِ، وتُلقِيهِ فِي النَّارِ، ولهَذَا قَالَ «فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ» مِنْ هَذِهِ الكَلَالِيبِ، وهمُكَرْدَسٌ فِي النَّارِ» أَعُوذُ باللهِ مِنْ ذَلِك!.

ثُمَّ إِنَّ الْمُكردَسَ فِي النَّارِ إِنَّمَا هُو مِنْ عُصاةِ الْمُؤمِنينَ، لَا يُحَلَّد فِيهَا؛ لأَنَّ الكَافِرِينَ لَا يَمُرُّونَ عَلَى هَذَا الصِّراطِ أَصْلًا، ولَا يُمتَحَنُون بِه؛ لأَنَّ مَأْوَاهُم النَّار يُؤتَى بِهَا، وتُجرُّ بسَبْعِينَ أَلْفَ وَهَذَا قَبْلَ الصِّرَاطِ، وَهَذَا قَبْلَ الصِّرَاطِ، فَيُدُّ مَسَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، وَهَذَا قَبْلَ الصِّرَاطِ، فينَدْهَبُ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، أَمَّا العُصَاةُ وغَيْرُ العُصَاةِ مِنَ المُؤمِنِينَ فيمُرُّون عَلَى هَذَا الصِّرَاطِ. الصِّرَاطِ. الصِّرَاطِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم (١٩٥)، من حديث أبي هريرة وحذيفة رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُمَا.

فالمُكردَسُ فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُ فِيها، ثُمَّ هَلْ يُلقَى فِي النَّارِ، الَّتِي هِيَ نَارُ الكَافِرِينَ، أَو يُلقَى فِي النَّارِ، الَّتِي هِيَ نَارُ الكَافِرِينَ، أَو يُلقَى فِي نَارٍ أُخْرَى؟

في هَذَا قَولَانِ للسَّلَفِ: فمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّه يُكرْدَسُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، الَّتِي هِيَ نَارُ الكَافِرِينَ، لَكِنَّ أعضَاءَ السُّجودِ لَا تَأْكُلُها النَّارُ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أعضَاءَ السُّجودِ. وهِيَ الجُبْهَةُ والأَنْفُ والكَفَّانِ والرُّكبتانِ وأطرَافُ القَدمِينِ.

لَكِنَّ بَعْضَ العُلَمَاء يقُولُ: هِيَ نَارٌ ليسَتْ كالنَّارِ الأُمِّ، وهِيَ النَّارُ الَّتِي تَفْنَى، وهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ فِي (الوَابِل الصَّيِّب) (١)، أنَّ النَّارَ الَّتِي تَفْنَى هِيَ نَارُ المُعَذَّبِينَ بِذُنُومِهِمْ فَقَطْ، لَا نَارُ الكَافِرِينَ، إِذْ إِنَّ نَارَ الكَافِرِينَ لَا تَفْنَى، وهِيَ أَشَدُّ عَذَابًا مِنَ النَّارِ الَّتِي تَفْنَى، وأَشَدُّ حرَارَةً.

ولكنَّ ظَاهِرَ النَّصِّ أَنَّهَا النَّارُ الَّتِي للكَافرِينَ، لَكِنَّ مِنَ الجَائِزِ أَنْ تَكُونَ بَرْدًا وسَلَامًا عَلَى غَيْرِ الكَافِرِينَ، واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ.

مَسْأَلَةٌ: قَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن مِّنَكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ هَل مَعنَى الوُرودِ هُو المُرورُ عَلَى الصِّرَاطِ؟

الجَوابُ: هَذَا فِيهِ قَوْلَانِ لأَهْلِ العِلْم، ذَكَرَهُما ابْنُ كَثِير رَحِمَهُٱللَّهُ<sup>(٢)</sup> وغَيرُهُ مِنَ الْمُسِّرِينَ، فقِيلَ: إنَّ المُرادَ بالوُرودِ هُو المُرورُ عَلَى الصِّرَاطِ، وقِيلَ: إنَّ المُراد بالوُرودِ أنَّهُم يُلقُون فِيهَا كُلَّ أَحَدٍ يَدْخُلُ النَّارَ، لَكِنَّ المُؤمنَ لَا تَضرُّه؛ والأَوَّلُ أقرَبُ.

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب (ص:٢٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٥/ ٢٢٣–٢٢٧).

وَنُوْمِنُ بِكُلِّ مَا جَاءَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أَخْبَارِ ذَلِكَ اليَوْمِ وَأَهْوَالِهِ، أَعَانَنَا اللهُ عَلَيْها اللهُ عَلَيْها أَنَا وَيَسَّرَهَا عَلَيْنَا بَمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

وَنُوْمِنُ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّ لِأَهْلِ الجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَهِيَ لِلنَّبِيِّ عَيَالِيَّ خَاصَّةً [7].

[1] قَوْلُهُ: «ونُؤمِنُ بكُلِّ مَا جَاءَ فِي الكِتَابِ والسُّنَّة مِنْ أَخْبَارِ ذَلِك اليَوْمِ وَأَهْوَالِهِ، أَعَانَنَا اللهُ عَلَيْهَا» هَذَا كَلَامٌ عَامٌ، والمُرادُ بـ «السُّنَّةِ» السُّنَّةُ الصَّحيحَةُ الَّتِي هِيَ حُجَّةٌ، وذَلِكَ لأنَّه وَرَدَتْ أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ كَثِيرَةٌ، فِيهَا يتعَلَّقُ بأهْوَالِ الآخرَةِ، لَكِنْ كُلَّمَا تكلَّمنا عَن دَلِيلٍ مِنَ السُّنَّةِ فَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ الصَّحيحَةِ الَّتِي هِيَ حُجَّةٌ.

قَوْلُهُ: «مِنْ أَخْبَارِ ذَلِكَ اليَوْمِ وأَهْوَالِهِ أَعَانَنَا اللهُ عَلَيْهَا»، وقَدْ قَالَ اللهُ تَعالَى مُجمِلًا أَهْوالَهُ: ﴿يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ [المزمل:١٧].

[٢] قَوْله: «ونُؤمِنُ بشَفَاعَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ لأَهْلِ الجنَّةِ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وهِيَ للنَّبِيِّ عَلَيْ خَاصَّةً» وذَلِكَ أَنَّ أَهْلِ الجَنَّة إذَا عَبَروا الصِّراطَ وُقِفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، يُقتَصُّ لبَعضِهِمْ مِنْ بَعْض، وتُغسَلُ قُلُوجُهم مِنَ الغِلِّ والحِقْدِ، حتَّى يَدْخُلُوا الجِنَّةِ عَلَى أَحسَنِ وَجْهٍ، وإذَا جَاؤُوا إِلَى أَبُوابِ الجَنَّةِ لَمْ يَجِدُوهَا مَفْتُوحَةً، أَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَكَمَا يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ حَتَى إِذَا جَاؤُوا إِلَى أَبُوابِ الجَنَّةِ لَمْ يَجِدُوهَا مَفْتُوحَةً، أَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَكَمَا يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ حَتَى إِذَا جَاؤُوا إِلَى أَبُوابِ الجَنَّةِ لَمْ يَجِدُوهَا مَفْتُوحَةً، أَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَكَمَا يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ حَتَى إِذَا جَاءُوهَا فَيَحَتُ أَبُوبُهُا ﴾ فَورًا؛ وذَلِكَ إِهَانةً هُمْ، ومُبادرةً بالعُقُوبَةِ عَلَيْهِمْ.

أَمَّا أَهْلُ الجنَّةِ فيدخلُونَها عَلَى إشفَاقٍ، فإِذَا جَاءُوهَا وجَدُوها مُغلَقَةً، فيَحتَاجُونَ إِلَى شفَاعَةٍ، والَّذِي يشفَعُ لِمُمْ هُو الرَّسُولُ صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَهَلِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ ينْهَبُونَ فَورًا إِلَى الرَّسُولِ ﷺ؛ لأنَّهُم عَرَفُوا أنَّ غيرَهُ مِنْ أُولِيَاءِ اللهِ لَا يَستَطِيعُ أَنْ يَشْفَعَ، أَوْ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ يشْفَعُ بِدُونِ سُؤَالٍ؟ اللهُ أعلَمُ ولَا أَدْرِي، فَمَا بَلَغَنِي فِي هَذَا عِلْمٌ.

والمُهِمُّ: أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ يشْفَعُ أَنْ تُفتَحَ أَبْوَابُ الجَنَّةِ لأَهْلِهَا، وغيرهُ لاَ يشْفَعُ؛ لأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ إِذَا شَفَعَ وَفُتحَتِ الأَبْوَابُ مَا احْتَجْنا إِلَى شَفَاعَةٍ فَقَدِ انْتَهَى كُلُّ لَأَنَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلَّمَ، وَهَذِه شَيْء، ودخَلَ أَهْلُ الجنَّةِ الجنَّة، بشفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ علَيْه وَعَلَى آلِهِ وسلَّمَ، وهَذِه شَفَاعَةٌ نَعَاصَةٌ لَهُ، كَمَا أَنَّ لَهُ شَفَاعَةً أُخْرَى خَاصَّةً بِه، وهِي شَفَاعَتُه فِي كَافِرٍ، والكَافِرُ لهُ يُمْكِن أَن يَشْفَعُ فِيهِ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ كَ إِلَّا لِمَن آرْتَضَى ﴾ لا يُمْكِن أن يَشْفَعَ فِيهِ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ } إلَّا لِمَن آرْتَضَى ﴾ [الأنبياء:٢٨].

والكَافِرُ غَيْرُ مرتَظَى عِنْد اللهِ، إلَّا كَافرًا وَاحِدًا استَأذَنَ الرَّسُولُ ﷺ رَبَّه أَنْ يشْفَعَ لَهُ لَا لأَنَّه عَمُّ الرَّسُول، يَشْفَعَ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ، وهُوَ أَبُو طَالِبٍ، وأَذِنَ اللهُ لنَبيّهِ أَنْ يشْفَعَ لَهُ لَا لأَنَّه عَمُّ الرَّسُول، فأَبُو الرَّسُول عَلَيْهِ الضَّلَامُ أَقْوَى صِلَةً مِنْ عَمِّه، ومَع ذَلِكَ لَمْ يشْفَعْ لَهُ، بَل أَمُّ الرَّسُولِ عَلَيْهِ، والأُمُّ أَحَقُّ النَّاس بحُسْنِ الصَّحبَةِ، ومَع ذَلِكَ لَمْ يَأْذَنِ اللهُ لرَسُولِهِ عَلَيْهِ النَّسُولِهِ عَلَيْهِ اللهَ لَا يَغْفِرُ لعَدوِّهِ إطْلاقًا.

فاستَأذَنهُ أَنْ يَزُورَ قَبرَهَا فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَزُورَ قَبرَهَا، اعتبَارًا وحنَانًا طَبيعيًّا، لَا دِينِيًّا، ولكِنَّهُ لَمْ يَدَعُ لَهَا بالمغْفِرَةِ ولا بالرَّحَةِ، ولا شَفَعَ لَهَا، مَعَ أَنَّ صِلتَهَا بِهِ أَقْوى مِنْ صِلَةِ أَفِي مِنْ صِلَةِ عَمِّهِ بِه، لَكِنَّ اللهَ صِلَةِ أَبِي طَالِبٍ، وَصِلَةُ أَبِي الرَّسُولِ بَالرَّسُولِ عَلَيْ أَقْوَى مِنْ صِلَةِ عَمِّهِ بِه، لَكِنَّ اللهَ وَلِي الرَّسُولِ عَلَيْ أَقْوَى مِنْ صِلَةِ عَمِّهِ بِه، لَكِنَّ اللهَ أَذِنَ للرَّسُولِ أَنِي طَالِبٍ، لأَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَصَلَ مِنْهُ سَعْيٌ مشكُورٌ فِي الدِّفَاعِ أَذِنَ للرَّسُولِ أَن يشْفَعَ لأَبِي طَالِبٍ؛ لأَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَصَلَ مِنْهُ سَعْيٌ مشكُورٌ فِي الدِّفَاعِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه عَزَّقَجَلَّ في زيارة قبر أمه، رقم (٩٧٦)، من حديث أبي هريرة رَضَوَلَيْفُهُءَنهُ.

عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فإنَّه دَافَعَ ونَاضَلَ عَنْهُ، وعَادَى قُريشًا مِنْ أَجْلِهِ، وقَالَ: «واللهِ لَا نُسلِمُه لَكُمْ»، فشَكَرَ اللهُ عَزَّفَجَلَّ لَهُ هَذَا الصَّنيعَ.

فَأَذِنَ اللهُ تعالى لرَسُولِهِ ﷺ أَنْ يشْفَعَ فِيهِ، فَشَفَعَ لَهُ، لَكِن كَانَ فِي ضَحْضَاحِ مِنْ نَارٍ، علَيْه نَعْلانِ يغْلِي منْهُمَا دِمَاغُهُ، ويَرَى أَنَّه أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا (۱)، ولَا يَرَى أَنَّ غَيْرَهُ مِثْلُهُ هَانَ عَلَيْه الأَمْرُ؛ لأَنَّ فَيرَهُ مِثْلُهُ هَانَ عَلَيْه الأَمْرُ؛ لأَنَّ لَوْ رَأَى أَنَّ غَيْرَهُ مِثْلُهُ هَانَ عَلَيْه الأَمْرُ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا شَارَكَهُ غَيرُهُ فِي المَّاسَاةِ أَو صَارَ أعظمَ مِنْهُ خَفَّت علَيْه، وهَانَتْ عَلَيْه، وهَانَتْ عَلَيْه، وهَانَتْ عَلَيْه، وهَانَتْ عَلَيْه، وهَانَتْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ كُمْ بَعْضٍ وقَالَتِ الخَنْسَاءُ تَرْتِي الله أَعَامَ صَخْرًا (۱۳):

وَلَوْلَا كَثْرَةُ البَاكِينَ حَوْلِي عَلَى إِخْوَانِمِ مُ لَقَتَلْتُ نَفْسِي وَلَكِنْ عَلَى إِخْوَانِمِ مُ لَقَتَلْتُ نَفْسِي وَلَكِنْ أُسَلِي النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأَسِي

فَأَبُو طَالِبٍ أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا، مَعَ هَذَا العَذَابِ العظِيمِ -والعِيَاذُ بِاللهِ-، فَعَلَيْهِ نَعْلَانَ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، وهُوَ أَعْلَى مَا فِي جَسَدِهِ، فَهَا بَالُكَ بِهَا دُونَهُ مَّا فَعَلَيْهِ نَعْلَانَ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، وهُو أَشَدُّ وأَشَدُّ، وإنَّهُ ليرَى أَنَّه أَشَدُّ أَهْلِ النَّارِ عَنَ النَّارِ؟! فَهُو أَشَدُّ وأَشَدُّ، وإنَّهُ ليرَى أَنَّه أَشَدُّ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (٢٥٦٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب، رقم (٢١٠)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) ديوان الخنساء (ص:٧٢).

وَنُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ:

فَالجَنَّةُ: دَارُ النَّعِيمِ، الَّتِي أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ الْتُقَيِنَ [1]،....

هَذِهِ الشَّفَاعَةُ خَاصَّةٌ بِالنَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ فَلَا أَحَدَ يَشْفَعُ لأَيِّ إِنسَانِ كَافِرٍ مَهُمَا كَانَ، حَتَّى لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ كَافِرًا مِنَ النَّاسِ دَافَعَ عَنِ الإِسْلامِ اليَوْمَ، وصَارَ مَعَ المُسلمِينَ عَلَى أَعَدَائِهِ، فَلَا أَحَدَ يَشْفَعُ لَهُ؛ لأَنَّ هذِهِ الشَّفَاعَةَ: «خَاصَّةٌ فِي خَاصِّ لِخَاصِّ، فَهِي الشَّفَاعَةَ: «خَاصَّةٌ فِي خَاصِّ لِخَاصِّ»، فهي «خَاصَّةٌ» بالنَّبِيِّ عَلَيْهُ، «فِي خَاصِّ»: وهُو أَبُو طَالِبٍ، حتَّى الرَّسُولُ عَلَيْهُ لا يشْفَعُ لأَكْرَدِ غَيْرِ أَبِي طَالِبِ. «لَخَاصِّ»: وهُو دَفَاعُه عَن الإِسْلام أعظَمَ مُدافعَةٍ.

فإن قالَ قَائِل: كَيْف نُجِيبُ عَن قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا نَنَفَعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّنِفِعِينَ ﴾؟ قُلْنا: هذِه الشَّفاعَةُ لَا تنْفَعُه نفْعًا تَامَّا، وإنَّما تنْفَعُه بتَخْفِيف العَذَابِ عَنْهُ.

[1] قَوْلُهُ: «ونُوْمِنُ بِالْجَنَّةِ وِالنَّارِ، فَالْجِنَّةُ دَارُ النَّعِيمِ، الَّتِي أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى: ﴿أُعِدَتَ لِلمُؤْمِنِينَ الْمُتَقِينَ ﴾ أُعدَّتُ أَعدَّتُ اللهُ تعَالَى: ﴿أُعِدَتُ اللهُ تعَالَى: ﴿أُعِدَتُ اللهُ تعَالَى: ﴿أُعِدَتُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ وَخَلَهَا، ورَأَى فِيهَا قَصْرًا لَعُمرَ بْنِ المُتَقِينَ ﴾ أُعدَّتُ أَي: هُيئَتِ الْآنَ، والنَّبِيُ عَلَيْهِ دَخَلَهَا، ورَأَى فِيهَا قَصْرًا لَعُمرَ بْنِ الْمُتَقِينَ ﴾ أُعدَّتُ أي وَعَلَيْكُ عَنْهُ أَي فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ الْخَطَّابِ رَحَوَلِيلَهُ عَنْهُ أَلَى فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ اللهُ للمُؤمِنِينَ المُتَقِينَ، وقولُنا: «للمُؤمنِينَ» هَذَا مَا يتعَلَّقُ بِالْجُوارِح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، رقم (٣٦٧٩)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، رقم (٢٣٩٤)، من حديث جابر رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ، رقم (٣٦٧٩)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال، رقم (٢٤٥٧)، من حديث جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ<sup>[1]</sup>، ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْشُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾<sup>[۲]</sup> [السجدة: ١٧٠].

[1] قَوْلُهُ: «فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» لَيْسَ فِي الدُّنيَا مثلُ نَعِيمِ الآخِرَةِ، ولَا شُمِعَ بمِثْلِ هَذَا النَّعِيمِ، مِنْ حُسْنِ الأَصْوَاتِ، والكَلَامِ الطَّيِّبِ، تَحَيَّتُهُم فِيهِ سَلَامٌ، لَا فِيهَا غَوْلٌ ولَا تَأْثِيمٌ، إلَّا قِيلًا سَلامًا سَلامًا.

وقَوْلُهُ: «وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» فَلَا يُمْكِن أَن يَخْطُرَ عَلَى قَلْبِكَ هَذَا النَّعيمُ أَبَدًا، فَكُلُّ مَا نَرَى مِنَ النَّعِيمِ فِي الدُّنيَا فَهُو جُزْءٌ لَا يُنسَبُ بِالنِّسْبَةِ لنَعِيمِ الآخِرَةِ، إللَّا إِذَا نُسبَتِ الذَّرَّةُ للشَّمْسِ؛ لقولِ اللهِ تَعالَى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ إِلَّا إِذَا نُسبَتِ الذَّرَّةُ للشَّمْسِ؛ لقولِ اللهِ تَعالَى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أَخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

[٢] قَوْلُهُ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ فَقُشُ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ فَوْفَاتُ اللهُ عَلَمَ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، أَقَرَّ اللهُ أَعْيُنَا وأَعينَكُم بذَلِكَ!.

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿جَزَاءٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ جزاءٌ عظِيمٌ فِي عَمَلِ يَسِيرٍ، وفِي الحدِيثِ القُدُسيِّ: ﴿أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنُّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ» (١).

هَذِهِ هِيَ الجُنَّةُ، ولَا يَنْبَغِي أَن نَقُولَ: إِنَّ الجَنَّةَ هِيَ البُّسْتَانُ الكَثِيرُ الأشجَارِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة، رقم (٣٢٤٤)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، رقم (٢٨٢٤)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

وَالنَّارُ: دَارُ العَذَابِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى لِلْكَافِرِينَ الظَّالِمِينَ، فِيهَا مِنَ العَذَابِ وَالنَّكَالِ مَا لَا يَخْطُرُ عَلَى البَالِ<sup>[1]</sup>،.....

الَّذِي تُغَطَى أرضُهُ بِالزُّروعِ وهُوَاؤُه بأغصَانِ الأشجَارِ؛ لأَنَّكَ لَوْ قُلْتَهُ لِهَانَ النَّعِيمُ، حتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ الجَنَّةَ فِي اللَّغةِ العَربيَّة هكَذَا مَعْنَاهَا، فإِنَّ جنَّةَ الآخِرَةِ لَيْسَتْ كذَلِكَ، بَل أعظَمُ وأعظَمُ بكَثِيرٍ، ومَنْ شَاءَ البَسْطَ فِي هَذَا فليَرْجِعْ إِلَى مَا أُلِّف فِي هَذَا.

[ ١ ] قَوْلُهُ: «وَالنَّارُ دَارُ العَذَابِ، الَّتِي أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى للكَافِرِينَ الظَّالِينَ، فِيهَا مِنَ العَذَابِ والنَّكَالِ مَا لَا يَخْطُرُ عَلَى البَالِ».

يقُولُ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَى نَارِ الدُّنْيَا كُلِّهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا ﴾(١)، أَضِفْ إِلَيْهَا بَتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا ﴾(١)، أَضِفْ إِلَيْهَا ثَمَامَ السَّبِعِينَ، فَكُلُّ نَارِ الدُّنيَا -نَارُ الحَطَبِ، أَو نَارُ الغَازِ، أَو نَارُ الجَازِ-؛ عَلَى أعظَمِ مَا فِيها فَإِنَّ نَارَ الآخِرَةِ فُضِّلَتْ عَلَيْها بتِسْعَةٍ وسِتِّينَ جُزْءًا، ومَنْ يتصَوَّرُ هَلِي النَّارَ؟! نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةً!.

وقَوْلُهُ: «فِيهِ مِنَ النَّكَالِ مَا لَا يُخْطُرُ عَلَى البَالِ» قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿كُلَمَا نَضِجَتْ وصَارَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [النساء:٥٥]. فإذَا نَضِجَتْ وصَارَتْ لَا تُحِسُّ مِنْ عَذَابِ النَّارِ بُدِّلَتْ بجُلُودٍ أُخْرَى جدِيدَةٍ فِي الحَالِ؛ ليَذُوقُوا العَذَابَ، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، وأَقْبَلُوا عَلَى شَاطِئِ السَّلَامَة، أُعِيدُوا فِيهَا، وصَارَ هَذَا كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، وأَقْبَلُوا عَلَى شَاطِئِ السَّلَامَة، أُعِيدُوا فِيهَا، وصَارَ هَذَا أَعْظُمَ فِي العَذَابِ عَلَيْهِمْ؛ لأَنَّهُم لَوْ بَقُوا مُستقرِّينَ أَيسُوا وانْتَهَى الأَمْرُ، لَكِنْ إِذَا أُعْلُوا حَتَى يَقُولُوا: خرَجْنا خرَجْنا! أُعِيدُوا وأُركِسُوا فِيهَا، صَارَ هَذَا أَعظَمَ – والعِيَاذُ باللهِ – وهَكَذَا أَبَدَ الآبِدِينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة النار، رقم (٣٢٦٥)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في شدة حر نار جهنم، رقم (٢٨٤٣)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِتَهُعَنهُ.

﴿ إِنَّا ۚ أَعۡتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوَى ٱلْوَجُوهُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [١] [الكهف:٢٩].

[1] قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّا آَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ قَوْلُهُ: ﴿ الظَّالمِينَ ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَالْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ ، وقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّا ظُلُم الكُفْرِ لَا مُطلَقُ الظُّلم؛ لقولِهِ تعَالَى: ﴿ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ ، وقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا ﴾ السُّرادِقُ: هُو عِبَارَةٌ عَمَّا يَكُونَ عِنْد مَدْ خَلِ أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا ﴾ السُّرادِقُ: هُو عِبَارَةٌ عَمَّا يَكُونَ عِنْد مَدْ خَلِ البَّالِ، يَعْنِي: أَنَّ العَذَابَ مُحْيَظُ بِمِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ اللهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَمُمْ مِن فَوْقِهِمْ فُلْلُكُ مِن النَّا لِاللهُ يَعْفِي اللهِ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ فُلِكُلُ مِن النَّا لَهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ فُلِلُكُ مِن النَّا لِ فَلَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَهُمُ مِن فَوْقِهِمْ فُلِللَّهُ مِن النَّهُ لِهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَمُ لَلِهُ مِن اللَّهُ مِن النَّالَ وَمِن تَعْلِمِهُمْ طُلُكُ ذَاكُ يَعْفِقُ اللَّهُ لِهِ عَادَهُ وَلَهُ اللَّهُ مُعْلَقُ فَلَالًا لَيْلُهُ مِن النَّالُ وَمِن تَعْلِمُ مُ اللَّهُ لِهِ عَادَهُ أَلِلُهُ مِن النَّالَ وَمِن تَعْلِمِهُمْ الللهُ اللهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللللللهُ الللللللللهُ الللهُ الللهُ اللللللللهُ الللهُ الللللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ

وقوْلُهُ تعَالَى: ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ ﴾ ولا بُدَّ أَنْ يَستَغِيثُوا ؛ لاَّ نَهُم يجِدُون مِنَ العَطَشِ مَا لَا يُخْطُرُ عَلَى البَالِ، وإِذَا اسْتَغَاثُوا: ﴿ يُغَاثُواْ بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشْوِى الْوُجُو، ﴾ والمُهْلُ هُو رَدِي النَّيتِ، الَّذِي يَكُونُ فَوقَهُ مِنْ أَوْسَاخِهِ، يَعْنِي أَنَّهُ كَرِيهُ المَنْظَرِ، وكَرِيهُ الرَّائِحةِ ﴿ يَشْوِى الْوَجُو، ﴾ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الفَمِ ؛ فبمُحرَّدِ مَا يُقَرِّبه هَذَا الظَّالِمُ إِلَى الْفَمِ ؛ فبمُحرَّدِ مَا يُقَرِّبه هَذَا الظَّالِمُ إِلَى وَجْهِهِ، يَشْوِي الوَجْه، ويتسَاقطُ الوَجْه - والعِيَاذُ بالله - وإذَا سُقُوا سُقُوا مَاءً حَمِيهً فقطَّعَ أمعَاءَهُمْ ، ومَع ذَلِك أَحْيَانًا: ﴿ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْخَمِيمُ ﴾ فيشرَبُون الحَيْم ويُصَبُّ مِن فَوْقِ رُوه وسِهِمْ : ﴿ يُصَهَرُ هِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَلَكُنُودُ ﴾ الْحَمِيم اللهُونِهِمْ وَلَكُنَادُ هُوسِهِمْ : ﴿ يُصَهَرُ هِ مِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَلَلْكُودُ ﴾ المَعاءَ هُمْ ؛ لأنَّه دَخَلَ إِلَى الأمعاء ، وهُنَا اللهُ وإينان الله والمَعاء ، وهُنَا الله عَنَاكَ سُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعُ الْمُعَاءَ ، لكنَّه يَصِهُرُهَا ، قَالَ تعَالَى: ﴿ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ الرَّووسِ ، ولكِنَّةُ لَا يُقطِّعُ الأَمعَاءَ ، لكنَّه يَصِهُرُهَا ، قَالَ تعَالَى: ﴿ يُصَبِّ مِنْ فَوْقِ الرَّووسِ ، ولكِنَّةُ لَا يُقطِّعُ الأَمعَاءَ ، لكنَّه يَصِهُرُهَا ، قَالَ تعَالَى: ﴿ يُصَبِّ مِنْ فَوْقِ الرَّووسِ ، ولكِنَّةُ لَا يُقطِّعُ الأَمعَاءَ ، لكنَّه يَصِهُرُهَا ، قَالَ تعَالَى: ﴿ يُصَدِّ اللهُ واللهُ اللهُ وإِيَّاكُم هُرُونِ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ والله

وَهُمَا مَوْجُودَتَانِ الآنَ<sup>[۱]</sup>، وَلَنْ تَفْنَيَا أَبَدَ الآبِدِينَ<sup>[۲]</sup>، ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدِّخِلُهُ جَنَّنَتٍ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ، رِزْقًا ﴾ [<sup>۳]</sup> الطلاق: ۱۱] ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ أَنَّ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا أَنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ أَنَّ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا أَنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا وَلَا نَصِيرًا أَنَّ لَا يَعِمُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا أَنَّ لَا يَعْوَلُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَأَلَعْنَا أَلَّادِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطْعَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَوْنَ يَلَيْتَنَا اللَّهُ وَاللَّالَ وَلَا نَصِيرًا أَنَا اللَّهُ وَلَوْنَ يَلَكُونَ اللَّهُ وَأَلَمْ فَيَا اللَّهُ وَلَوْنَ يَلَكُونَ اللَّهُ وَلَوْنَ يَلَا لَعَنَا اللَّهُ وَلَوْلُونَ يَلِينَا وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَوْنَ يَلَا لَاللَّهُ وَلَوْنَ يَلَكُونَا اللَّهُ وَلَوْنَ يَلِينَ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُونَ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُونَ يَلَكُونَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

[1] قَوْلُهُ: «وَهُمَا مَوْجُودَتَانِ الْآنَ» أَيِ الجِنَّةُ والنَّارُ، أَمَّا الجِنَّةُ فَيُؤخَذُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ وفِي النَّارِ يُؤخَذُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أُعِذَتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ ومِنَ السُّنَّةِ الظَّاهرَةِ المَشهُورَةِ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ.

## [٢] قَوْلُهُ: «وَلَنْ تَفْنَيا أَبَدَ الْآبِدِينَ» ودَلِيلُ ذَلِك:

[٣] قَوْلُهُ: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِاحًا يُدْخِلَهُ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ﴾ فالشَّاهِدُ هُو قَوْلُهُ: ﴿ أَبِدًا ﴾ هَذَا صَرِيحٌ فِي التَّأْبِيدِ.

[٤] وقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ اَللَّهَ لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمُّ سَعِيرًا ﴿ ۚ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ لَّلَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ الشَّاهِدُ قَوْلُهُ: ﴿أَبَدًا ﴾.

[0] قَوْلُهُ: ﴿ يَوْمَ ثُقَلَبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلْيَتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا أَلَا النَّمُولِا ﴾ ﴿ يَكَلِيْتَنَا ﴾ ولكِن التَّمنِّي رَأْسُ مَالِ المَفَالِيسِ، وهَذَا التَّمنِّي يَنفَعُهم لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ الإمكانِ، أَمَّا الْآنَ فَلَا، فإذَا انْتَقَلَ الإِنْسَانُ مِنَ الدُّنيَا، وعنْدِ انتِقَالِهِ مِنَ الدُّنيَا لَا يَنفَعُ النَّدُمُ، فَهَذَا فِرْعُونُ حينَما أَدْرَكَهُ الغَرَقُ: ﴿ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَا إِللَهُ مِنَ الدُّنيَا لَا يَنفَعُ النَّدَمُ، فَهَذَا فِرْعُونُ حينَما أَدْرَكَهُ الغَرَقُ: ﴿ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَا إِللّٰهَ مِنَ الدُّنيَا لَا يَنفَعُ النَّدَمُ، فَهَذَا فِرْعُونُ حينَما أَدْرَكَهُ الغَرَقُ: ﴿ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَا إِللّٰهَ مِنَ الدُّنيَ وَقَدْ إِنْ إِنْ إِنْ مِنَ الْمُشْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٩٠]؛ فقيلَ لَهُ: ﴿ ءَالْكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلمُفْسِدِينَ ﴾.

وانظُرِ الذُّلَ والعَارَ والخِزْيَ عَلَى هَذَا الخَبِيثِ، الَّذِي كَانَ مُتكبِّرًا عَلَى بَنِي إِسرَائِيلَ، كَيْفَ صَرَّحَ الْآنَ أَنَّه مُتَّبِعٌ لَهُمْ بِقَولِهِ: ﴿ اَمَنتُ أَنَهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَا ٱلَّذِي اَمَنتُ بِهِ اسْرَائِيلَ، كَيْفَ صَرَّحَ الْآنَ أَنَّهُ مُلَّاتُ بِاللهِ، ولَا قَالَ: بِرَبِّ العَالِمِينَ رَبِّ مُوسَى وهَارُونَ، كَمَا قَالَهُ السَّحرَةُ، بَلْ قَالَ: آمَنْتُ بِلَا أَلَذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسرَائِيلَ، فَكَأَنَّهُ الْآنَ يقُولُ: أَنَا تَبَعٌ لِمُهُمْ، فَأُذِلَّ فِي الدُّنِيَا قَبْلَ الآخِرَةِ -والعِيَاذُ بِاللهِ- ولكنَّهُ لَمْ ينْفَعْهُ.

وهَؤُلاءِ يقُولُونَ: يَا لَيَتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وأَطَعْنَا الرَّسُولَ، ولَكِن لَا يُمْكِن هَذَا، ويقُولُون -أَيْضًا- إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ: ﴿يَلَيْنَنَا نُرَدُّ وَلَا ثُكَذِّبَ بِتَايَنَ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ اللهُ عَلَى النَّارِ: ﴿يَلَيْنَنَا نُرَدُّ وَلَا ثُكَذِّبَ بِتَايَنَ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿بَلَ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ [الأنعام:٢٨].

وتأبيدُ النَّارِ كَتَأْبيدِ الجَنَّةِ سَوَاءٌ، فيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعَتَقِدَ عقِيدةً دَلِّكَ، بَلْ مَنْ قَالَ رَبِّنَا، وسُنَّةُ نَبيِّنا ﷺ، بأَنَّ النَّارَ مُؤبَّدَةٌ، ولَا يُمِمُّنا مَنْ قَالَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، بَلْ مَنْ قَالَ بِخِلَافِ ذَلِكَ نَرَى أَنَّهُ أَخْطأً، فإِنْ كَانَ مَبنيًّا عَلَى عقِيدةٍ وأساسٍ وقَاعِدةٍ كَمَا يقُولُه بِخِلَافِ ذَلِكَ نَرَى أَنَّهُ أَخْطأً، فإِنْ كَانَ مَبنيًّا عَلَى عقيدةٍ وأساسٍ وقاعِدةٍ كَمَا يقُولُه مَنْ يقُولُ بِمَنْعِ تَسلْسُلِ الحوادِثِ، كَالجَهميَّةِ وغيرِهِمْ، فهُو ضَالٌ، ومَنْ قَالهَا عَنْ حُسْنِ قَصْدٍ - وَنَحْن نعْلَمُ أَنَّه حَسَنُ القَصْدِ - فهُو تَخطئُ، ولنَا أَنْ نَصِفَه بأَنَّهُ ضَالًّ؛ لأَنْ كُلَّ مَنْ خَالفَ الحَقّ فهُو ضَالًّ، لا في العقيدةِ ولا في غيرِهَا، ولهذَا ليَّا قِيلَ لأَنْ كُلَّ مَنْ خَالفَ الحَقّ فهُو ضَالًّ، لا في العقيدةِ ولا في غيرِهَا، ولهذَا ليَّا قِيلَ لأَنْ مَسعُودٍ رَخِوَلِيَّكُ عَنْهُ فِي قِصَّةٍ أَبِي مُوسَى الأَشْعرِيِّ رَخِوَلِيَّكُ عَنْهُ، حِينَ أَفْتَى فِي مَسْأَلَةٍ لأَنْ مَسعُودٍ رَخِوَلِيَّكُ عَنْهُ فِي قِصَّةٍ أَبِي مُوسَى الأَشْعرِيِّ رَخِوَلِيَّكُ عَنْهُ، حِينَ أَفْتَى فِي مَسْأَلَةٍ فَرَضيَّةٍ، قَالَ: قَد ضَلَلْتُ إذَنْ ومَا أَنَا مِنَ المُهتدِينَ؛ لأَنَّ أَبًا مُوسَى الأَشعَريَّ قَالَ للسَّائِل: وَأْتِ ابْنَ مَسعُودٍ فَسَوْفَ يُوافِقُنِي عَلَى ذَلِكَ (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة الابن مع بنت، رقم (٦٧٣٦).

فعَلَى كُلِّ حَالٍ: مَنْ خَالَفَ فِي هَذا -أَعْنِي فِي أَبدِيَّةِ النَّارِ-: إِنْ كَانَ مَبنيًّا عَلَى عَقِيدَةٍ، وعَلَى مَنْهَجٍ، وعَلَى قَاعِدَةٍ فَهُو ضَالٌ ومُبتدِعٌ؛ وإِنْ كَانَ عَنْ حُسْنِ نِيَّةٍ واجتِهَادٍ فَهُو خُطِئٌ، سَوَاءٌ كَانَ ابْنَ تيميَّةَ، أَو ابْنَ القَيِّمِ، أَوْ غَيرَهُمَا، نَحْن لَا يَهمُّنا الرِّجَالُ، إِنَّ القَيِّمِ، أَوْ غَيرَهُمَا، نَحْن لَا يَهمُّنا الرِّجَالُ، إِنَّ القَيِّمِ، أَوْ غَيرَهُمَا، نَحْن لَا يَهمُّنا الرِّجَالُ،

فإنْ قَالَ قَائِل: أُشْكِلَ عَلَيَّ قَوْلُهُ تَعالَى: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآهُ غَيْرَ مَجْذُوذِ ﴾ [هود:١٠٨] فقَالَ: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ﴾؟

فالجَوابُ: لَمَّا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ يَفْهَمُ الفَاهِمُ أَنَّهُم خَالِدُونَ فِيهَا مُدَّةَ دَوَامِ السَّمَواتِ والأَرْضِ فَقَطْ وبَعْدَ ذَلِك تَفْنَى أَو يُحْرَجُونَ مِنْها فَقَالَ: ﴿ عَطَآءٌ غَيْرَ بَعَدُوذِ ﴾ فقولُهُ: ﴿ إِلَا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ أَيْ مِنَ الزَّمنِ، وهَذَا التَّوجِيهُ فَقَالَ: ﴿ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ لَا إِشْكَالَ فِيهِ أَبَدًا، ويَبْقَى عنْدَنا أَنَّه أَهْلُ النَّارِ قَالَ: ﴿ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ السَّمَونَ وَٱلْأَرْضُ إِلَا مَا شَآءَ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود:١٠٠] أيضًا لَا إشكالَ فِيهَا؛ لأَنَّ الجَنَّةُ فَضْلٌ فَقَالَ فِيهَا: ﴿ عَطَآءٌ غَيْرَ مَعْذُوذٍ ﴾ والنَّارَ عَدْلٌ فقالَ: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ والنَّارَ عَدْلٌ فقالَ: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ والنَّارَ عَدْلٌ فقالَ: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ والنَّارَ عَدْلٌ فقالَ: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ والنَّارَ عَدْلٌ فقالَ: ﴿ إِنْ رَبِكَ فَعَالٌ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ والنَّارَ عَدْلٌ فقالَ: ﴿ إِنْ رَبِكَ فَعَالٌ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ والنَّارَ عَدْلٌ فَقَالَ: ﴿ إِنْ وَبَكَ فَعَالٌ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ والنَّارَ عَدْلٌ فَقَالَ: ﴿ إِنْ رَبِكُ فَعَالٌ اللهُ يَوْلِكُ لَمَا يُرِيدُ ﴾ والنَّارَ عَدْلٌ فَقَالَ: ﴿ إِنْ رَبِكُ فَعَالٌ اللهُ يَعْدُلُ مَا يُرِيدُ ﴾ والنَّارَ عَدْلٌ فَقَالَ: ﴿ إِنْ رَبِكُ فَعَالٌ اللهُ يَعْدُلُ مَا يُرِيدُ ﴾ والنَّارَ عَدْلُ فَقَالَ: ﴿ وَالْمَا الْعَرَاضَ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ يَعْلُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ ال

ثُمَّ إِنَّه قَالَ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ دَفْعًا لَمَا يَظُنُّ الظَّانُّ أَنَّ هَذَا فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الظُّلم أَو نَحْوُ ذَلِكَ؛ فقَالَ ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾.

وقَوْلُهُ: ﴿مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ (مَا) مَصدريَّةٌ ظَرفيَّةٌ، وتَقْدِير الكَلَامِ: مُدَّةَ دَوَامِ السَّمَوات والأَرْض، وَلْنَفْرِضْ أَنَّهَا مِئَةُ أَلْفِ مِليونِ سَنَةٍ مَثَلًا، فإذَا جَاءَت

الآيةُ هكَذَا مَا دامَتِ السَّمَوات والأَرْض -أَي مُدَّةَ السَّمَوات والأَرْض- فيَفْهَمُ مِنْها الإِنْسانُ أَنَّهُمْ خَالِدُون فِيهَا مَثَلًا مِئَةَ أَلْفِ مِليون؛ فقَدَّرنا هَذا، أو بَعْدَ ذَلِك تَنتَهِي؛ إمَّا بإخْرَاجِهِم أَو بفَنَائِهِمْ؟.

فلمًا قَالَ تعالى: ﴿إِلَا مَا شَآءَ رَبُك﴾ يَعْني إلَّا مُدَّة زَائِدَةً عَلَى ذَلِك شَاءَهَا اللهُ، وَهَذَا أَقْرَبُ الأَشْيَاءِ؛ لأَنَّ هَذَا تَحَدَّث عَنِ المُستقبَلِ ولَيْسَ عَنِ المَاضِي، فبَعْضُ النَّاسِ قَالَ: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُك﴾ أَي مُدَّةَ دَوامِهِمْ فِي الدُّنيَا وِفِي القَبْرِ وِفِي يَوْم القِيامَة مَا دَخَلُوهَا حَتَّى الْآنَ؛ فنَقُول: هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ ولَيْسَ بظَاهِرٍ، فقَدْ تَأْمَّلْتُ الأقُوالَ، وأحسَنُ مَا يُطمَأَنُّ إِلَيْه هُو مَا ذَكَرْتُهُ؛ لأَنَّ اللهَ يتحَدَّثُ عَنْ شَيْءٍ مُستقبَلٍ لَا عَنْ شَيْء مَاضٍ.

مَسْأَلَةُ: بِالنِّسْبَةِ لَوَصْفِ الجِنَّةِ وَنَعِيمِهَا يُوجَدُ بَعْضِ النَّاسِ وَخَاصَّةً بَعْضِ الشَّبابِ مَنْ يُكثِرُون فِي قَرَاءَةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَوْصَافِ الحُورِ العِينِ خَاصَّةً مَا ذَكَرَهُ الشَّبابِ مَنْ يُكثِرُون فِي قَرَاءَةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَوْصَافِ الحُورِ العِينِ خَاصَّةً مَا ذَكَرَهُ الإَمَامُ ابْنُ القَيِّم فِي (نُونيَّتِهِ) وغَيْرُه مِمَّا قَد يُثِيرُ شَهوتَهُم ولَكِن مَعَ ذَلِك إِذَا نُصِحُوا يَقُولُونَ: نَحْن نَتَصَبَّرُ بَهَذَا فَهَلْ هَذَا لَهُ وَجْهٌ؟ أَمْ أَنَّهُم يُنْصَحُونَ بِالابتِعَادِ عَنْ هَذَا؟

الجَوابُ واللهِ لَا أَرَى قَوْلَهُم هَذَا، ولمَاذَا أَيْضًا لَا يَذَكُرُون النَّارَ ووَعِيدَها، النَّاسُ الْآنَ هُمْ إِلَى ذِكْرِ الوَعْدِ؛ لأَنَّ غَالِبَ النَّاسِ فَتَنَتْهُ النَّاسُ الْآنَ هُمْ إِلَى ذِكْرِ الوَعْدِ؛ لأَنَّ غَالِبَ النَّاسِ فَتَنَتْهُ اللَّهُ نَيَا فَيَحْتَاجُ إِلَى كَابِحِ، فالنَّاسُ ليسُوا مُقبِلينَ الْآنَ حتَّى نذْكُر لهُمُ الأَشْيَاءَ الَّتِي اللَّهُم عَلَى التَّقَدُّم، بلِ النَّاسُ الْآنَ مُدْبرِونَ إلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ؛ فلِهَذَا نَرَى أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُرجِّحَ أَحَدَ الجَانِبينِ عَلَى الآخرِ -التَّرْغِيبَ والتَّرْهِيبَ- نَرَى فِي الوَقْتِ الْحَاضِرِ أَنْ نُقِدِّمَ التَّرْهِيبَ، عَلَى أَنَّ لاَ أُوافِقُ عَلَى هَذَا، لَكِن أَقُولُ: إِذَا كَانَ ولا بُدَّ، فاللَّهُ أَنْ يَا لَا أُوافِقُ عَلَى هَذَا، لَكِن أَقُولُ: إِذَا كَانَ ولا بُدَّ، فاللَّذِي يَنْبَغِى أَنْ نَسلُكَ طريقَة القُرْآن: تَرغِيب وتَرهِيب.

وَنَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ لِكُلِّ مَنْ شَهِدَ لَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ: بِالْعَيْنِ، أَوْ بِالْوَصْفِ<sup>[1]</sup>: فَمِنَ الشَّهَادَةِ بِالْعَيْنِ: الشَّهَادَةُ لِأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَنَحْوِهِمْ عَِّنْ عَيَّنَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ [1].

[1] قَوْلُهُ: «ونشْهَدُ بِالجَنَّةِ لَكُلِّ مَنْ شَهِدَ لَهُ الْكِتَابُ والسُّنَّة، بِالعَيْنِ أَو بِالوَصْفِ»، فالشَّهادَةُ بِالجَنَّةِ أَو بِالنَّارِ لَا تَكُونُ إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ، أَو جَاءَ فِي القُرْآنِ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَمِنَ الشَّهادَةِ بالعَيْنِ الشَّهادَةُ لأَبِي بكْرٍ، وعُمَرَ، وعُتَهَانَ، وعَلَيِّ ونحوهِمْ مِمَّن عَيَّنهُمُ النَّبِيُ عَيَّهُ مثل العَشَرَةِ المُبشَرِينَ بالجَنَّةِ، وثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بن شَيَّاسٍ رَحَىٰلِيَّهُ عَنهُ فقَدْ شَهِدَ لَهُ النَّبيُ عَيَّةُ بالجنَّةِ، وعُكَّاشَةِ بنِ مِحصَنِ شَهِدَ لَهُ النَّبيُ عَيَّةٍ بالجنَّةِ، وعُكَّاشَةِ بنِ مِحصَنِ شَهِدَ لَهُ النَّبيُ عَيَّةٍ بالجنَّةِ، وبلَالٌ، اللَّهُمُّ: أنَّهُم كثِيرُونَ، بالجنَّةِ، وبلَالٌ، اللَّهمُّ: أنَّهُم كثِيرُونَ، فاللَّذِينَ عَيْنَهُمُ النَّبيُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ، يجِبُ أَن نشْهَدَ لَهُم بأعيَانِهِمْ أَنَّهُم فِي الجَنَّةِ، فالرَّسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ.

## وَمِنَ الشَّهَادَةِ بِالوَصْفِ: الشَّهَادَةُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ تَقِيِّ [1].

[1] قَوْلُهُ: "ومِنَ الشَّهادَةِ بِالوَصْفِ الشَّهادَةُ لِكُلِّ مُؤمِنٍ أَو تَقِيِّ كُلُّ مُؤمِنٍ أَو تَقِيِّ كُلُّ مُؤمِنٍ اَشَهَدُ لَهُ بِالجُنَّةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الجُنَّةِ: ﴿أَعِدَتُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ فكُلُّ مُتَّقٍ فهُو فِي الجَنَّةِ، لَكِن لَا نشهدُ لفُلانٍ الَّذِي رَأَيْنَاهُ فِي ظَاهِرِ حَالِهِ مُتَّقيًا أَنَّه مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، لَكِن نَقُول: نَرجُو لَهُ أَن يَكُون مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، أَمَّا أَنْ نشهدَ لفُلانٍ مِنَ النَّاسِ أَنَّه فِي الجَنَّةِ فَلا؛ لأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يعمَلُ بعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ وفِيهَا لفُلانٍ مِنَ النَّاسِ وهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَلا؛ لأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يعمَلُ بعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ وفِيهَا يَنْدُو للنَّاسِ وهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ، كَمَا ثَبَتَ ذَلِك عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ علَيْه وعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وعَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وسبَبُ هَذَا الحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ الرَّسُولِ عَلَيْهَالَهُ وَالسَّلَامُ فِي غَزْوَةٍ، وَكَانَ شُجَاعًا مِقْدَامًا، لَا يَدَعُ للعَدوِّ شَاذَةً ولَا فَاذَةً إلَّا قَضَى عَلَيْهَا، فقالَ الرَّسُولِ وَكَانَ شُجَاعًا مِقْدَامًا، لَا يَدَعُ للعَدوِّ شَاذَةً ولَا فَاذَةً وخَافُوا، وقَالُوا فِي أَنفُسِهم: عَلَيْهِ: "إِنَّه مِنْ أَهْلِ النَّارِ! إِذَنْ: أَيْنَ نكُونُ نَحْنُ؟ فقالَ أَحَدُ الصَّحابَةِ: كَيْف يَكُونَ هَذَا الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ! إِذَنْ: أَيْنَ نكُونُ نَحْنُ؟ فقالَ أَحَدُ الصَّحابَةِ: واللهِ لأَلزَمنَّهُ، يَعْنِي: أُتابِعُه، فكَانَتِ النَّهايةُ أَنَّه أُصِيبَ بسَهْم -أَيْ هَذَا الرَّجُلِ والشُّجاعُ-، ومعْلُومٌ أَنَّ الرَّجُلِ الشُّجاعَ إِذَا أُصِيبَ صَارَ ذَلِكَ عَنْدَهُ عَظِيمًا كَبِيرًا، الشُّجاعُ-، ومعْلُومٌ أَنَّ الرَّجُلِ الشُّجاعَ إِذَا أُصِيبَ صَارَ ذَلِكَ عَنْدَهُ عَظِيمًا كَبِيرًا، فعَظُمَ ذَلِك عليه فجَزِع، فأَخَذَ بسَيْفِهِ واستَلَّهُ، ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَى صَدْرِه واتَّكَا علَيْه، فَعَظُمَ ذَلِك عليه فَجَزِع، فأَخَذَ بسَيْفِهِ واستَلَّهُ، ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَى صَدْرِه واتَّكاً علَيْه، حَيَّ خَرَج مِنْ ظهْرِهِ -والعِيَاذُ باللهِ-، فقَتَلَ نَفْسَهُ، فأصْبَحَ الرَّجُل غَادِيًا إِلَى رَسُولِ حَتَى خَرَج مِنْ ظهْرِهِ -والعِيَاذُ باللهِ-، فقالَ الرَّسُول ﷺ: "بِمَ؟ وهُو يعرِفُ اللهِ، فقالَ الرَّسُول ﷺ: "بِمَ؟ وهُو يعرِفُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب لا يقال فلان شهيد، رقم (٢٨٩٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، رقم (١١٢)، من حديث سهل بن سعد الساعدي.

أنَّه يشْهَدُ بذَلِك، لَكِنْ ليُبيِّنَ الآيَةَ التِي دَلَّتْ عَلَى أَنَّه رَسُولُ اللهِ؛ قَالَ: إِنَّ الرَّجُل الَّذِي ذَكُرْتَ أَنَّه مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَعَلَ كَيتَ وكيتَ، فَقَالَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيهَا يَبْدُو للنَّاسِ، وهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» أَسْأَلُ اللهَ اللَّهَ يَاكُم منْهُم.

فالمسألَةُ خَطِيرَةٌ، ولَكِن لِيبشرِ العَبْدُ أَنَّ اللهَ لَنْ يَخْدُلَ عَبْدَهُ الْمُخلِصَ أَبَدًا، فمتَى كَانَ الإِنْسان مُحلِطًا للهِ مُبتغِيًا مَرضَاتَهُ فلَنْ يَخْدُلَه؛ لأَنَّ اللهَ أكرَمُ مِنْ أَنْ يَخْدُلَ عَبْدَهُ الْمُؤمِنَ، وإِذَا كَانَ اللهُ تَعَالَى يقُولُ: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلِيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ فِرَاعًا، عَبْدَهُ اللهُ وَإِنَا كَانَ اللهُ تَعَالَى يقُولُ: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلِيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ فِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلِيَّ فِبْدُلُه اللهُ أَبَدًا، لكِن قَد وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلِيَّ فِرَاعًا تَقَرَّبُ إِلَيْهِ بَاعًا» (١). فَلَا يُمْكِن أَنْ يَخْذُلُه اللهُ أَبدًا، لكِن قَد يَكُونُ فِي القَلْبِ –أَجَارَنَا اللهُ وإيَّاكُمْ وأَعَاذَنا وإيَّاكُم – سَرِيرَةٌ خَبِيثَةٌ، بَاطَنَةٌ ككراهَتِه للحَقِّ، أَو لبَعْض الحَقِّ، وحِقْدٌ عَلَى المُؤمِنينَ وغِلُّ، ومَا أَشْبة ذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ الَّتِي للحَقِّ، أَو لبَعْض الحَقِّ، وحِقْدٌ عَلَى المُؤمِنينَ وغِلُّ، ومَا أَشْبة ذَلِكَ مِنَ الأَمُورِ الَّتِي تَهُوي بِهِ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ.

و لهَذَا أَنَا أُكرِّر دَائِمًا: أَنْ يُركِّزَ الإِنْسَانُ عَلَى تَطْهِيرِ القَلْبِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا الْفَهِ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُكَوِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ,﴾، رقم (٧٤٠٥)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله تعالى، رقم (٢٦٧٥)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

فَالْحَاصِلُ: أَنَّنَا لَا نَشْهَدُ بَالْجَنَّةِ لَلرَّجُلَ إِذَا رَأَيْنَاهُ مُتَّقَيًا ظَاهِرًا، لَكِن نَقُولُ: نَرجُو أَنَّه مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

وكذَلِكَ -أيضًا- الشَّهَادَةُ، فلَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي صَفِّ الْمُسلمِينَ -قَتَلَهُ الكُفَّارُ- وهُوَ مُجَاهِدٌ، فَلَا نَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهِادَةِ أَبُدًا، وقَدْ تَرجَمَ الإمَامُ البُخارِيُّ رَحَمَهُ اللَّهُ لَمَذِهِ المُسأَلَةِ بِقَولِهِ فِي الصَّحِيحِ: «بَابٌ: لَا يُقَالُ فُلانٌ شَهِيدٌ» واستدَلَّ لذَلِكَ بقولِ النَّبِيِّ المُسأَلَةِ بقولِهِ فِي الصَّحِيحِ: «بَابٌ: لَا يُقَالُ فُلانٌ شَهِيدٌ» واستدَلَّ لذَلِكَ بقولِ النَّبِيِّ المُسأَلَةِ بقولِهِ فِي الصَّيلِةِ - إلَّا يُقالُ فُلانٌ شَهِيدٌ» واستدَلَّ لذَلِكَ بقولِ النَّبِيِّ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ - إلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا اللَّونُ لَوْنُ الدَّمِ، والرِّيحِ رِيحُ الْمِسْكِ» (١)، فقالَ: «وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ» فَجَعَلَ العِلْم فِي ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَرَقِجَلَّ، لَا إِلَى الظَّاهِرِ. (وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِي سَبِيلِهِ» فَجَعَلَ العِلْم فِي ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَرَقِجَلَّ، لَا إِلَى الظَّاهِرِ.

وذَكَر فِي (الفَتْح): أَثَرَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِنَّكُم تَقُولُون: فُلانٌ شَهِيدٌ، وفُلَانٌ شَهِيدٌ، ولعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ كَذَا وكَذَا، يَعْنِي غَلَّ، ولَكِن قُولُوا: مَنْ مَاتَ أَو قُتِل فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (٢)، و(مَنْ) هذِهِ عَامَّةٌ.

إِذَنْ: قُلْ كُلُّ مَنْ قُتِل فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، لَكِن لَا تَقُلْ: فُلانٌ شَهِيدٌ؛ لأَنَّه قَدْ يَكُونُ دِفَاعُه فِي قَلِيهِ عَن حِيَّةٍ وعَصبيَّةٍ ومَا أَشْبه ذَلِك، لَكِن مَعَ الأَسَفِ الشَّديدِ قَدْ يَكُونُ دِفَاعُه فِي قَلِيهِ عَن حِيَّةٍ وعَصبيَّةٍ ومَا أَشْبه ذَلِك، لَكِن مَعَ الأَسَفِ الشَّديدِ أَنَّ كَلُمةَ (شَهِيد) الْآنَ صَارَتْ رَحيصَةً، كَمَا كَانَتْ كلِمَةُ (شَيْخ) فَتَجِدُ أَنَّه يُقَال أَنَّ كَلَمَة (شَيْخ) وَنجِدُ أَنَّ الَّذِي يَجلِسُ للإنسَانِ الَّذِي لَا يعرِفُ كُوعَهُ مِنْ كرسُوعِه، يُقَال لَهُ: شَيْخُ! ونجِدُ أَنَّ الَّذِي يَجلِسُ فَي مَعْلِسٍ كُلُّهم عَوَامٌ، ثُمَّ يقُومُ ويتكلَّمُ بكلامٍ فَصِيحٍ بَيِّن، وعَنْ شَجَاعَةٍ فيقُولُون:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب من يجرح في سبيل الله عَزَقِجَلَّ، رقم (٢٨٠٣)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، رقم (١٨٧٦)، من حديث أبي هريرة رَضَّوَالِّلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٦/ ٩٠).

هَذَا العَالمُ! هَذَا الجِهبِذُ الَّذِي لَا نَظِيرَ لَهُ! فيَكُونُ عنْدَهُم شَيْخَ الشُّيوخ.

وكذَلِكَ سَهُلَتِ الْآنَ كَلَمَةُ (إمَام) فَلَوْ كَتَب الإِنْسَانُ كِتَابًا مُحْتَصِرًا مِنْ أَبسَطِ مَا يَكُونُ، وأقلِ مَا يكُونُ، قَالُوا: هَذَا إمَامٌ، مَعَ أَنَّ الإمَامَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ جِهْبِذًا، عَالًا كَبِيرًا مَتبُوعًا، فليسَ كُلُّ إِنسَانٍ يُؤلِّفُ كِتَابًا يُقَالُ لَهُ: إمَامٌ، ولذَلِكَ لَهًا اختَلفَتِ عَاللًا كَبِيرًا مَتبُوعًا، فليسَ كُلُّ إِنسَانٍ يُؤلِّفُ كِتَابًا يُقَالُ لَهُ: إمَامٌ، ولذَلِكَ لَهَ اختَلفَتِ الفَاهِيمُ، صَارَتِ الألقَابُ تُشوِّشُ فعِنْدما تَقرَأُ كِتَابًا صَغِيرًا أَلَّفَهُ أَحَدُ النَّاس، وتَقُولُ الفَاهِيمُ، صَارَتِ الألقَابُ تُشوِّشُ فعِنْدما تَقرَأُ كِتَابًا صَغِيرًا أَلَّفَهُ أَحَدُ النَّاس، وتَقُولُ قَالَ: الإمَامُ فُلانُ بْنُ فُلانٍ، فيَظُنُّ السَّامِعُ أَنَّه إمَامٌ مِنْ أَكَابِرِ العُلَمَاء، ولَا يَجُوزُ أَنْ نَصِفَ الإِنْسَانَ بِهَا لَا يستَحِقُّ لأَنَّ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الكَذِبِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب بعث النبي ﷺ أسامة، رقم (٤٢٦٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، رقم (٩٦)، من حديث أسامة رَجَالِللَّهُ عَنْهُ.

أَكُنْ أَسُلَمْتُ؛ حتَّى يَكُونَ هَذَا الذَّنْبُ عَا يُغفَرُ لِي بالإِسْلام.

والمُهمُّ: أنَّ الشَّهادَةَ أمْرٌ مُهمُّ وخَطِيرٌ جِدًّا، فإذَا فعَلَ الإِنْسانُ فِعْلَةَ المُؤمِنِ التَّقيِّ فقُلْ: أحسَبُه كَذَلِكَ واللهُ حَسِيبُهُ، وأَرْجُو لَهُ التَّوفِيقَ، أَرْجُو لَهُ الجَنَّةَ، أَرجُو لَهُ الثَّوابَ؛ حتَّى تَسلَمَ.

والحَمْدُ للهِ؛ فإنَّه لَا يَضرُّه إِذَا لَم يُشْهَد لَهُ بأنَّه شَهِيدٌ –لَوْ كَانَ شَهِيدًا عِنْد اللهِ، ولَا ينْفَعُه إِذَا شَهدْنا أَنَّه شَهِيدٌ –وهُوَ لَيْسَ شَهِيدًا عِنْد اللهِ، إِذَنْ: مَا الفَائِدَة أَنْ نُعرِّضَ أَنفُسَنا لشَيْءٍ مُحَرَّم عَلَيْنَا؛ لأَجْلِ إِرْضَاءِ بَعْضِ النَّاسِ.

مَسْأَلَةٌ: بَعْضُ العُلَمَاء رَحَهُ اللّهُ قَالَ: إِنَّ الأُمَّةَ إِذَا اتَّفَقَتْ عَلَى الثَّنَاءِ لشَخْصٍ بأَنَّه مِنْ أَهْلِ الخَيْرِ والتَّقوَى والإِيمَان فلنَا أَنْ نشْهَدَ لَهُ بالجنّةِ، مثلَ الأئمَّةِ الأرْبعَةِ، وسُفيانَ الثَّوريِّ وسُفيانَ بْنِ عُيينَة وغيرِهمْ مِنَ العُلمَاء الَّذِينِ اتَّفقَتِ الأُمَّةُ عَلَى الثَّناءِ عليْهِم، الثَّوريِّ وسُفيانَ بْنِ عُيينَة وغيرِهمْ مِنَ العُلمَاء الَّذِينِ اتَّفقَتِ الأُمَّةُ عَلَى الثَّناءِ عليْهِم، قَالَ: إِنَّه يَجُوزُ أَنْ نشهدَ لَمُم بالجَنَّةِ، واستَدَلَّ لذَلِكَ بقولِ الرَّسُولِ ﷺ حِينَ مَرَّتُ جَنَازَةٌ فَأَثَنُوا عَلَيْها شَرًّا، قَالَ: ﴿وَجَبَتْ»، وَجَنَازَةٌ أُخْرَى أَثْنَوا عَلَيْها شَرًّا قَالَ: ﴿وَجَبَتْ»، وَجَنَازَةٌ أُخْرَى أَثْنَهُم عليْه خيرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّالُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي فَوَجَبَتْ لَهُ النَّالُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي فَوَجَبَتْ لَهُ النَّالُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْض»(۱).

ومَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا المذْهَبِ شَيْخ الإِسْلامِ ابْنُ تيمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ")، ولَكِن عَامَّةُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت، رقم (١٣٦٧)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب فيمن يثنى عليه خيرا أو شرا من الموتى، رقم (٩٤٩)، من حديث أنس رَضَوَّلِيَّكُ عَنْهُ. (۲) انظر: مجموع الفتاوى (١١/ ١٨).

وَنَشْهَدُ بِالنَّارِ لِكُلِّ مَنْ شَهِدَ لَهُ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، بِالعَيْنِ، أَوْ بِالوَصْفِ:

فَمِنَ الشَّهَادَةِ بِالعَيْنِ: الشَّهَادَةُ لِأَبِي لَهَبٍ، وَعَمْرِو بْنِ لُحَيٍّ الخُزَاعِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ لُحَيٍّ الخُزَاعِيِّ، وَنَحْوِهِمَا [١].

الْمُؤلِّفِين فِي العَقَائِدِ لَا يذكُرونَ هَذَا الثَّالثَ، وهُوَ الذِي اتَّفقَتِ الأُمَّةُ عَلَى الثَّناءِ علَيْه أَوِ القَدْحِ فِيهِ.

وآنا أقُولُ لَكُمْ وأُكرِّرُ: أَيُّ فائِدَةٍ لشَهَادَةٍ أَشْهَدُ بِهَا وأَنَا بَيْنَ الإِثْمِ والسَّلامَةِ؟! فأَنَا إِذَا شَهِدْتُ لِهَذَا الَّذِي اتَّفقَتِ الأُمَّةُ عَلَى الثَّناءِ علَيْه بأَنَّه مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فأَنَا الْآنَ بيْنَ الإِثْمِ والعَنيمَةِ، ولَوْ كَانَ بَيْنَ الإِثْمِ والعَنيمَةِ لقُلْنَا: بيْنَ الإِثْمِ والعَنيمَةِ لقُلْنَا: نظُر أَيُّهَا أَرجَحُ، ومعلُومٌ أَنَّ الإِنْسَانَ سَوْفَ يُرجِّحُ جَانِبَ السَّلامَةِ عَلَى احْتِهَالِ الإِنْمِ. الإِنْمِ.

فَنَحْنُ نَقُول: هَؤُلاءِ الأئِمَّةُ نَشْهَد لهُمْ بِالْخَيْرِ، وأَنَّهُم يُرجَى أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ، ولَكِنَّ شَهَادَتَنا لهُمْ بِالجَنَّةِ لَا تُوجِبُ لهُمُ الجُنَّةَ لَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا، وعدَمُ شَهَادتِنا لهُمْ بِالجُنَّةِ لَا تَمْنَعُ دُخولَهُم الجُنَّةَ لَوْ كَانُوا مِنْ أَهْلِهَا، فالسَّلامَةُ أَسلَمُ.

[1] قَوْلُهُ: «ونَشْهَدُ بالنَّارِ لكُلِّ مَنْ شَهِدَ لَهُ الكِتَابُ والسُّنَّة بالعَيْنِ أَو بالوَصْفِ، فَمِنَ الشَّهادَةِ بالعَيْنِ الشَّهادَةُ لأَبِي لهَبٍ » بأنَّه مِنْ أَهْل النَّارِ؛ «نشْهَدُ» بدَلِيلِ القُرْآن، قَالَ تعَالَى: ﴿تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿نَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ, وَمَا كَسَبَ ﴿نَّ مَا لَهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿نَ السَّيَصُلَىٰ نَازًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ [المسد:١-٣].

وكذَلِكَ أَيْضًا: «عَمْرُو بْنُ لُحَيِّ الْخُزَاعِيُّ» شهِدَ لَهُ النَّبِيُّ عَيَّكِ أَنَّه يجُرُّ قصْبَه

وَمِنَ الشَّهَادَةِ بِالوَصْفِ: الشَّهَادَةُ لِكُلِّ كَافِرٍ أَوْ مُشْرِكٍ شِرْكًا أَكْبَرَ، أَوْ مُنَافِقٍ [1].

-أَي: أمعَاءَهُ- فِي النَّارِ<sup>(۱)</sup>، فنَشْهَدُ لَهُ، ونَقُول: عَمرُو بْنُ لِحُيٍّ الْخُزَاعيُّ نشْهَدُ أَنَّه فِي النَّارِ.

وكذَلِكَ كُلُّ مَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلامُ بِعَيْنِهِ فِي النَّارِ فإنَّنا نشهَدُ بِهِ.

[1] قَوْلُهُ: «ومِنَ الشَّهادَةِ بالوَصْفِ: الشَّهادَةُ لِكُلِّ كَافِرٍ، أَو مُشرِكٍ شِرْكًا أَكْبَرَ فَهُو فِي النَّارِ، وكُلُّ مُشرِكٍ شِرْكًا أَكْبَرَ فَهُو فِي النَّارِ، وكُلُّ مُشرِكٍ شِرْكًا أَكْبَرَ فَهُو فِي النَّارِ، وكُلُّ مُنَافِقٍ فَهُو فِي النَّارِ، وكُلُّ مُنَافِقٍ فَهُو فِي النَّارِ، وهَذَا عُمُومٌ نَشْهَدُ بِه، أَمَّا عَلَى سَبِيلِ التَّعيينِ فَلَا.

كَمَا يُوجَدُ الْآنَ رُؤسَاءُ كَفَرَةٌ يمُوتُونَ، فَهَل نشْهَدُ هُمْ أَنَّهُم فِي النَّارِ بعَينِهِمْ؟

الجَوابُ: أَنَا أَرَى أَنَّ الاحتِيَاطَ وبرَاءَةَ الذِّمَّةِ أَنْ لَا نشْهَدَ، ولَيْسَ شَهَادَتُنا لهَذَا بِالنَّارِ -فِي التَّحرُّ زِ منْهَا- كشَهَادَتِنَا لكَافِرٍ مُعلِنٍ كَفْرَهُ -لَكِن مَا مَاتَ عَلَى الكُفْرِ فَهَذَا رُبَّمَا يُهدَى فِيمَا بعْدُ، لَكِنْ إِنسَانٌ مَاتَ عَلَى الكُفْرِ ونشْهَدُ أَنَّه إِلَى آخِرِ لحْظَةٍ مِنْ فَهَذَا رُبَّما يُهدَى فِيمَا بعْدُ، لَكِنْ إِنسَانٌ مَاتَ عَلَى الكُفْرِ ونشْهَدُ أَنَّه إِلَى آخِرِ لحْظَةٍ مِنْ حَيَاتِهِ: مَا علمْنَا أَنَّه أَسْلَمَ، فالشَّهادَةُ لهذَا بالكُفْرِ قَرِيبَةٌ، لَكِن مَعَ هَذَا نَقُول: الاحتِيَاطُ وَيَاتِهِ: مَا علمْنَا أَنَّه أَسْلَمَ، فالشَّهادَةُ لهذَا بالكُفْرِ قَرِيبَةٌ، لَكِن مَعَ هَذَا نَقُول: الاحتِيَاطُ أَلَّا تشْهَدَ، فإنَّ شَهَادَتَكَ لَهُ بالنَّارِ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ أَهلِهَا فلَنْ تُوثِرَ، وإِنْ كَانَ مِنْ أَهلِهَا فَلَنْ تُوتَّرَبُ وإِنْ كَانَ مِنْ أَهلِهَا فَلَنْ تُوتَرِبُ السَّهادَةَ بالنَّارِ لكَافِرِ أَهْلِهَا فَلَا حَاجَةَ لَشَهَادَةً بالنَّارِ لكَافِر أَسْلَمَ، أَمَّا إِذَا عَلَى قَيْدِ الحِيَاةِ لَا تَجُوزُ بلَا شَكً و لاحتِهَالِ أَن يُسْلِم، وكَمْ مِنْ كَافِر أَسْلَمَ، أَمَّا إِذَا عَلَى قَيْدِ الحِيَاةِ لَا تَجُوزُ بلَا شَكً الاحتِهَالِ أَن يُسْلِم، وكَمْ مِنْ كَافِر أَسْلَمَ، أَمَّا إِذَا

مَاتَ عَلَى الكُفْرِ ولَمُ نعْلَمْ أَنَّه قَالَ يَومًا مِنَ الدَّهْرِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» فهَذَا أيْضًا لَا نشْهَدُ

لَهُ بِالنَّارِ احتيَاطًا. ومعلُومٌ أنَّ الحُكْمَ الاحتيَاطيَّ لَيْسَ كالحُكمِ المَجزُومِ بِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ ﴾، رقم (٤٦٢٣)، ومسلم: كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون، رقم (٢٨٥٦)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَهُ عَنْهُ.

وَنُؤْمِنُ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ: وَهِيَ سُؤَالُ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِه وَنَبِيِّه [١].....

فإِنْ قِيلَ: إِذَا حَكَمْنا عَلَى يَهُودِيٍّ أَو نصرَانيٍّ بأَنَّه كَافِرٌ، فَهَلْ يَلزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ بِدُونِ تُردُّد؟

فالجَوابُ: نعَمْ، ولَا شَكَّ فِيهِ؛ لأَنَّ الرَّسُول ﷺ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ ولَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِهَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ "(۱)، فنصَّ عَلَى اليَهودِيِّ والنَّصرانِّ، لَكِن لَا نَجْزِمُ بأَنَّ هَذَا الرَّجُل بعَينِهِ مِنْ أَهْل النَّارِ.

لَكِن كُلُّ يَهُودِيٍّ فَهُو فِي النَّارِ وكُلُّ نَصْرَانِيٍّ فَهُو فِي النَّارِ، كَمَا نَقُول: كُلُّ مُؤمِنٍ فَهُو فِي النَّادِ، كَمَا نَقُول: كُلُّ مُؤمِنٍ فَهُو فِي الجَنَّةِ؛ وإنْ كُنَّا نَرَى مُؤمِنًا فَهُو فِي الجَنَّةِ؛ وإنْ كُنَّا نَرَى مُؤمِنًا يُقِيمُ الصَّلاةَ ويُؤتِي الزَّكاةَ ويُحبُّ الله ورسُولَه فَلَا نَجْزِمُ بِعَينِهِ، فَفَرْقٌ بَيْنَ الشَّهادَةِ بِالعَيْنِ والشَّهادَةِ بالوَصْفِ.

[1] قَـوْلُهُ: «ونُـوْمِـنُ بِفِتْنَةِ القَبْرِ: وهِيَ سُــــَوَالُ المَيِّتِ فِي قَبْرِهِ عَــنْ رَبِّه، ودِينِهِ، ونَبيّهِ» نُـوْمِن بِهَا حقًّا؛ لأَنَّ القُــرْآن أشَــارَ إلَيْهَا، والنَّبــيُّ عَلَيْهِٱلصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ بِيَّنَها بَيَانًا وَالنَّبــيُّ عَلَيْهِٱلصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ بِيَّنَها بَيَانًا وَالضَّحًا.

وفِتْنَةُ القَبْرِ: أَنَّ الإِنْسَانَ يُسَأَلُ فِي قَبِرِهِ: مَنْ رَبَّك؟ ومَا دِينُك؟ ومَنْ نَبيُّك؟ ثَلاثُ مسَائِلَ، وعَلَيْها بَنَى شَيْخُ الإِسْلام مُحُمَّد بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ رسَالَتَهُ الصَّغيرَةَ المُباركَةَ وهِيَ: (ثَلاثَةُ الأُصولِ) أو (الأُصُولُ الثَّلاثَةُ).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد ﷺ، رقم (١٥٣)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

فَ ﴿ يُثَنِّتُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الثَّابِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِ الْآخِرَةِ ﴾ [ا] [إبراهيم: ٢٧] فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: رَبِّيَ اللهُ، وَدِينِي الإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ، وَأَمَّا الكَافِرُ وَالْمَنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي! سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ أَلَا.

[1] قَوْلُهُ: «فَ ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ النَّابِ فِي الْحَيَوةِ الدُّنِيا وَفِ الْمَعَلَىٰ وَإِيَّاكُمْ مِنْهُمْ، يُشِبُّهِم اللهُ بالقَوْلِ وَفِ الْمَخْرَةِ ﴾، نشأَلُ الله عَرَّفَظَ أَنْ يجعَلَنا وإيَّاكُمْ مِنْهُمْ، يُشِبُّهِم اللهُ بالقَوْلِ النَّابِ وهُو قُولُ الحَقِّ: ﴿ فِي الْحَيَوةِ الدُّنِيَا وَفِ الْمَابِرَةِ ﴾، قَوْلُهُ: ﴿ فِي الْحَيَوةِ ﴾ الظَّاهِرُ أَنَّهَا مُتعلِّقَةٌ بِ ﴿ يُثَبِّتُ ﴾، يَعْنِي: أَنَّ الله يُشبُّهُم بالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَيَاةِ، وهَذَا الظَّاهِرُ أَنَّهَا مُتعلِّقَةٌ بِ ﴿ يُثَبِّتُ ﴾ فِي الخَيَاةِ، وهَذَا أَحسَنُ مِنْ أَن نَقُولَ: إنَّهَا مُتعلِّقَةٌ بِ : ﴿ أَلْثَابِتِ ﴾، بَل نَقُولُ مُتعلِّقَةٌ بِ ﴿ يُثَبِّتُ ﴾ فِي الحَيَاةِ الدُّنيا وفِي الآخِرَةِ، ولَهَذَا كَانَ المُؤمِنُون حقًا تُشبَّتُ أَقدَامُهِم عِنْد الجِهَادِ، فَلَا يَفَرُونَ، ولَا يَنهزمُون.

[٢] قَوْلُهُ: «فَيَقُولُ المُؤمِنُ: رَبِّي اللهُ، وَدِينِي الإِسْلَامُ، ونَبيِّي مُحَمَّد ﷺ، أمَّا الكَافِرُ والمُنافِقُ فَيَقُولُ: ﴿ الْحَدِيثُ اللهُ الْفَظِ: «وَأَمَّا الكَافِرُ أَوِ المُنافِقُ » (أَ وإذَا طبَّقْتَ هَذَا الجَوابَ، وهُوَ قَوْلُهُ: «سَمِعْتُ النَّاسَ يقُولُونَ شَيْئًا فقُلْتُهُ»، وجدْتَهُ ينطَبِقُ عَلَى المُنافِقِ.

فَالْمُنَافِقُ يُسْـأَلُ لَكِـن لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجِيبَ -حتَّى وإِنْ كَانَ فِي الدُّنيَا يُجِيبُ بأفصَـح عِبَارَةٍ-، ولَكِـن فِي القَبْرِ لَا يُجِيبُ، يَقُـولُ: «هَاهْ، هَاهْ، لَا أَدْرِي»، وتَأَمَّل فِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال، رقم (١٣٣٨)، من حديث أنس رَضَوَالِيَّفُهَمَنَهُ. وأخرجه البخاري: كتاب الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، رقم (١٠٥٣)، ومسلم: كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي عَلَيُّ في صلاة الكسوف، رقم (٩٠٥)، من حديث أسماء بنت أبي بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُا، بلفظ: «وأما المنافق، أو المرتاب».

وَنُوْمِنُ بِنَعِيمِ الْقَبْرِ لِلْمُؤْمِنِينَ: ﴿ ٱلَّذِينَ لَنُوَفِّنَهُمُ ٱلْمَلَاَيِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعۡمَلُونَ ﴾[١] [النحل:٣٢].

قَوْلِهِ: «هَاه، هَاه» تَجِدْه كَأَنَّه يعْلَمُ الشَّيْء ولكِنَّه نَسِيَهُ، أَو عَجَزَ عَنِ النُّطقِ بِه، وهَذَا يَكُونُ أَشَدَّ حَسْرَةً مَمَّا لَوْ كَانَ لَمْ يَعْرِفْهُ، فلَوْ ضَاعَت لَكَ مِئَةُ رِيالٍ مثَلًا كَانَ ذَلِك أَشَتَّ علَيْك مَمَّا لَوْ لَمْ تَمَلكُهَا مِنْ قَبْلُ، وهكَذَا العِلْم إذَا أَضَعْتَه بعْدَ حُصُولِهِ صَارَ أَشَدَّ علَيْك مَمَّا لَوْ لَمْ تُدرِكُه أَوَّلًا.

إِذَنِ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الَّذِي يُسْأَلُ هُو الْمُؤمِنُ والْمُنافِقُ، أَمَّا الكَافِرُ فَلَا يَسْأَلُ؛ لأَنَّه لَا حَاجَةَ لَسُوالِهِ؛ لأَنَّ الامتحَانَ إِنَّها هُو للاختِبَارِ، والكَافِرُ ساقِطٌ مِنْ أَصْلِهِ، وللذَلِكَ فالكُفَّار يَوْم القِيامَة لَا يُحاسَبُون، وإِنَّها تُنشَرُ أَعَهاهُم، ويُحْزَوْنَ بِهَا، ويقُالُ: ﴿هَمَّوُلَاهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ لَكِن لَوْ ثَبتَ عَنِ الرَّسُول ﷺ ثُبُوتًا صَرِيحًا لا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الكَافِرَ يُسْأَلُ فنقُول: سَمِعْنَا، وصَدَّقْنا، وآمنًا، أمّا ولفظُ الحدِيثِ هكذَا: «سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُه» فإِنْ ذَلِك إنَّها يَكُون جَوَابًا مِثَن قَالَ ذَلِك، وهُوَ المُنافِقُ الَّذِي لَمْ يَصِل الإِيهَان قَلْبَه، ثُمَّ المَعنَى يقْتَضِي يكُون جَوَابًا مِثَن قَالَ ذَلِك، وهُوَ المُنافِقُ الَّذِي لَمْ يَصِل الإِيهان قَلْبَه، ثُمَّ المَعنَى يقْتَضِي أَلًا يُسأَلُ اللهَ أَنْ يُشِبِّنَا وإِيَّاكُم بالقَولِ الثَّابِ فِي الحَيَاةِ الدُّنيَا وفِي الآخِرَةِ.

[1] قَوْلُهُ: «وَنُؤْمِنُ بنَعِيمِ القَبْرِ للمُؤمِنينَ»؛ مِنْ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّة والجَمَاعَةِ: إثْبَاتُ نَعِيمِ القَبْرِ، ودَلِيلُهُ: ﴿ الَّذِينَ نَنُوفَاهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ الْمَلَيْكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ: أَي: طيِّبِينَ الْدُينِ تَتَوفَّاهُمُ اللَّائِكَةُ طَيِّبِينَ: أَي: طيِّبِينَ أَدُخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ هَوُلُونَ - أَي المَلائِكةُ - حَالَ تَوفِيهِمُ: ﴿ الدَّخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾، أي: فِي ذَلِكَ اليَوْم.

فإِذَا قَالَ قَائِل: يُشْكِل عَلَى هَذَا: أَنَّ الميِّتَ الْمُؤمِنَ يُدفَنُ فِي الأرْضِ، فكَيْف تَقُولُ المَلائِكةُ: ﴿ أَدۡخُلُوا الْمَجَنَّةَ ﴾؟

قُلْنا: لأنَّه ثَبَتَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «أَنَّهُ يُوَسَّعُ لِلْإِنْسَانِ المَيِّتِ فِي قَبْرِهِ، وَأَنَّهُ يُوَسَّعُ لِلْإِنْسَانِ المَيِّتِ فِي قَبْرِهِ، وَأَنَّهُ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الجَنَّةِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَنَعِيمِهَا مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ» (١). نشألُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي وإيَّاكُم مِنْهُمْ.

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ البَاءُ هُنَا للسَّببيَّةِ، فإنْ قُلْتَ: إنَّمَا للعِوَضِ أَشْكَلَ علَيْك هَذَا مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ إِنَّمَا للعِوَضِ أَشْكَلَ علَيْك هَذَا مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ إِنَّمَا للعِوَضِ أَشْكَلَ علَيْك هَذَا مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ إِنَّمَا لللهَ اللهُ عَمَلِهِ ». قَالُوا: ولَا أنت يَا رَسُول الله ؟ قَالَ: ﴿ وَلَا أَنَا، وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَتِهِ ﴾ (١)، وفي القُرْآنِ الكَرِيمِ آياتٌ مُتعدِّدةٌ، يقُولُ اللهُ تعَالَى فيها: ﴿ إِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

فنَقُول: مَا أَسْهَلَ الجَمْعَ بَيْنَ هَذَا الحَديث وبَيْنَ الآيات! فالبَاءُ فِي الآيات للسَّببيَّة، يَعْني: بِسَبَبِ العَمَل، والبَاءُ فِي الحَديثِ للمُعَاوضَةِ، كَمَا تَقُولُ: اشْتَريتُ منْكَ الشَّببيَّة، يَعْني: بِسَبَبِ العَمَل، والبَاءُ فِي الحَديثِ للمُعَاوضَةِ، كَمَا تَقُولُ: اشْتَريتُ منْكَ الثَّوبَ بدِرْهمٍ، فَلَا يُمْكِن لأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ عِوَضًا عَنْ عَمَلِهِ، ولَكِن يَدْخُلُ الجَنَّةَ بِصَبَبِ عَمَلِهِ، والفَرْقُ ظَاهِرٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٢٨٧)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر، رقم (٤٧٥٣)، من حديث البراء رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري: كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، رقم (٦٧٣٥)، ومسلم: كتاب صفة القيامة، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، رقم (٢٨١٦)، من حديث أبي هريرة رَضَّاللَّهُ عَنهُ.

وَلُو أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَرَادَ أَنْ يُعاوضَكَ واللهِ لتَخسرَنَّ خسَارَةً مُؤكَّدةً؛ لأَنْكَ لَوْ أَحصيْتَ مَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْك بَنُوعِ واحِدٍ مِنَ النِّعمِ، لَكَانَ يَستَغْرَقُ جَمِيع أَعَمَالِكَ، فَمَثَلًا النَّفَس الَّذِي لَا يَشُقُّ عَلَيْك، ولَا يُتعبُّك ولَا يُكلِّفُك هُو نعْمَةٌ كَبِيرَةٌ عظيمَةٌ، لَا يَعرِفُ قَدْرَها إلَّا مَنِ ابْتُلِي بضِيقِ النَّفَس، فَهَذَهِ النِّعمَةُ لَـوْ أَنَّهَا قُوبِلَتْ بِعَمَلِ لَا يَعرِفُ قَدْرَها إلَّا مَنِ ابْتُلِي بضِيقِ النَّفَس، فَهَذَهِ النِّعمَةُ لَـوْ أَنَّهَا قُوبِلَتْ بِعَمَلِ الشَّخْصِ فَكَمْ نِسبَةً عَمِلَتْ بالسَّاعاتِ؛ يَعْني هل هـي ثلاثُ ساعاتٍ فِي اليَومِ وَاللَّيلَةِ، وقَد تَكُون أَربَعًا، وقد تَكُون خُسًا؛ وقدْ يَستَغْرِقُ الإِنْسَانُ وقتَهُ كُلَّه فِي طَاعَةِ اللهِ ويُريحَ جِسْمَهُ ويُعطِي طَاعَةِ اللهِ ويُريحَ جِسْمَهُ ويُعطِي نَفْسَهُ حَظَّهَا، وبَهَذَا يَكُون النَّومُ عبادَةً.

وحَقِيقَةً؛ فالمُوفَّقُ يَستَطِيعُ أَنْ يَجعَلَ أَوْقَاتَهُ وحَرَكَاتِهُ وَسَكَنَاتِهُ جَمِيعَها عبَادَةً، فإنْ أَكُلَ نَوَى بِذَلِك التَّنَعُّمَ بِكَرَمِ الله وبفَضْلِ الله، والله تَعَالَى يُحبُّ مِن عبْدِهِ إِذَا أَنعَمَ علَيْه نعمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ علَيْه، فيَنْوِي بِأَكْلِهِ وطَعَامِهِ وشَرَابِهِ التَّقَوِّي عَلَى طَاعَة الله، فصَارَ ذَلِك عبَادَةً، ويَنْوِي بذَلِك القيامَ بوَاجِبِ نفْسِه؛ لأَنَّ الإِنسان يجبُ علَيْه أَن يُراعِي نفْسَه، حتَّى إنَّه إِذَا جَاعَ وخَافَ المَوْتَ وَجَبَ علَيْه أَن يَأْكُلُ لتُؤدِي يَكُولُ وَجُوبًا، فإِنْ قَالَ: لَا يجِبُ، وأَنَا صَابِرٌ عَلَى المَوْتِ، قُلنا: بَل يجِبُ أَنْ تَأْكُلَ لتُؤدِي وَكُذَا اللّباسُ؛ فإنَّكَ تَلْبَسُ الثَّوبَ تَستُر النفْسُ حقَّها، فصَارَ أَكْلُكَ الْآنَ عِبَادَةً، وكَذَا اللّباسُ؛ فإنَّكَ تَلْبَسُ الثَّوبَ تَستُر عَورتَكَ ولتتنَعَّمَ بِهِ بالوِقَايةِ مِنَ البَرِدِ أَو الحَرِّ، قالَ تَعالَى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ عَورتَكَ ولتتنَعَّمَ بِهِ بالوِقَايةِ مِنَ البَرِدِ أَو الحَرِّ، قالَ تَعالَى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ عَورتَكَ ولتَنَعَّمَ بِهِ بالوِقَايةِ مِنَ البَرِدِ أَو الْحَرِّ، قالَ تَعالَى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ عَلَى المُوتِ وَكَذَا اللّباسُ؛ فإلَى آخِرِهِ.

الْمُهمُّ: واللهِ إنَّه تفُوتُ علَيْنا أشيَاءُ كثِيرَةٌ، تَضِيعُ علَيْنا، وكُلُّه بِسَببِ الغَفْلَة عَن النِّيَّةِ، وإلَّا فلَوِ استحْضَرْنا النَّيَّةَ لكَانَتْ كُلُّ حَركَاتِنَا وسَكَنَاتِنَا عَبَادَةً نُثَابُ علَيْهَا. وَنُوْمِنُ بِعَذَابِ القَبْرِ لِلظَّالِمِينَ الكَافِرِينَ: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَتِهِكُهُ اللَّهُونَ عَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَتِهِكُهُ اللَّهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ مَسَّتَكُمِرُونَ ﴾ [1] [الأنعام: ٩٣].

أَقُولُ: لَوْ أَنَّ أَحَدًا قَابَلَ نَعْمَةَ اللهِ نَوْعًا وَاحِدًا مِنْ نَعْمَةِ اللهِ عَلَيْك بِعَمَلِكَ الصَّالَح لاستَغْرَقَ كُلَّه.

ثُمَّ نَقُول - كَمَا قَالَ بَعْضُ العُلَماء -: إِنَّ تَوفِيقَكَ للشُّكرِ نَعْمَةٌ تَستَوجِبُ الشُّكرَ؛ لأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ حُرِمَ الشُّكرِ، فإِذَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْك ووَفَّقَكَ لشُكْرِ النَّعمَةِ، واستَعَمَلْتها فِي طَاعَةِ مَولَاكَ فَهَذِهِ نَعْمَةٌ تَحْتَاجُ إِلَى شُكْرٍ، وفِي هَذَا يَقُولُ الشَّاعِرُ (۱):

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةَ اللهِ نِعْمَةً عَلَيَّ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ وَاللَّهَا عُجِبُ الشُّكْرُ فَكَيْفَ بُلُوغُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ وَاتَّصَلَ الْعُمْرُ

[1] قَوْلُهُ: «ونُوْمِنُ بِعَذَابِ القَبْرِ للظَّالِينَ الكَافِرِينَ: ﴿وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَكَتِهِكَةُ بَاسِطُوۤا لَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوۤا أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَتِهِ عَسَتَكْمِرُونَ ﴾».

قَوْلُهُ: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ ﴾ أَي: لَوْ تَرَى هَوُلاءِ لرَأَيْتَ أَمْرًا عَجَبًا، فَجَوَابُ «لَوْ» محْذُوفٌ، ويُحذَفُ فِي مِثْلِ هَذَا لِيَذْهَبَ الذِّهْنُ كُلَّ مَذْهَبٍ فِي تَقْدِيرِهِ.

وقَوْلُهُ: ﴿إِذِ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ المُرادُ بهِمُ الكَافِرُونَ؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة:٢٥٤].

<sup>(</sup>١) البيتان لمحمود بن الحسن الوراق، انظر: الفاضل للمبرد (ص:٩٥)، والصناعتين لأبي هلال العسكري (ص:٢٣٢).

وقَوْلُهُ: ﴿فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ ﴾ أَيْ: فِي السَّكرَات الَّتِي تَغمرُهُم.

وقَوْلُهُ: ﴿وَٱلْمَلَكِمِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيَدِيهِمْ ﴾ أي: المَلائِكَة الَّذِين كُلِّفُوا بِقَبْضِ أروَاحِهم مَادُّو أَيْدِيهِم.

وقَوْلُهُ: ﴿أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ هَذَا يدلُّ عَلَى أَنَّهم شَحيحُون جِدًّا فِي نُفُوسِهم، وَلَا يَودُّون أَنْ تَخْرُجَ نُفُوسُهم؛ لأنَّهُم -والعِياذُ باللهِ- يُبشَّرُون بغَضْب مِنَ اللهِ، وَعَقَابٍ مِنَ اللهِ، فَتَنفِرُ النَّفسُ، وتتفَرَّق فِي الجَسَدِ، هَرَبًا عَمَّا أُنذرَتْ بِهِ، يقُولُون: ﴿أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ أعطُونَا إيَّاهَا! وتَصوَّر هَذَا المشْهَدَ، وكَأَنَّ هَوُلاءِ لَا يُرِيدُونَ أَن يُعطُوا أَنفُسَهم للمَلائِكَة!.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿آلْيُؤُمَ﴾، «أَلَ» للعَهْدِ الحُضُوريِّ: أَيْ يَوْمَ تَأْتِي الْمَلائِكَة لَقَبْضِ أَرْواحِهِم: ﴿ثُجَزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ أَي: تَجْزَونَ عَذَابَ الذُّلِّ: ﴿يِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَنتِهِ عَسَتَكْبِرُونَ ﴾، بسَبَينِ:

الأوَّلُ: الكَذِبُ عَلَى اللهِ.

والثَّاني: الاستكبَارُ عَن عِبَادَةِ اللهِ، والبَاءُ هُنَا السَّببيَّةِ.

فهَذَانِ دَليلَانِ مِنَ القُرْآن عَلَى نَعِيمِ القَبْرِ وعَلَى عَذَابِهِ، وهُنَاكَ أَدلَّةٌ أُخْرَى.

أمَّا السُّنَّةُ: فقَدْ تَواتَرَتْ بِذَلِكَ تَواتُرًا لَا نَظِيرَ لَهُ، فإِنَّ جَمِيعَ الأَحَادِيثِ الوَاردَةِ فِي التَّواتُر لَا يُمْكِن أَنْ تَكُونَ كَأَحَادِيثِ عَذَابِ القَبْرِ؛ لأَنَّ عَذَابِ القَبْرِ كُلُّ النَّاسِ يَقُولُه، فكُلُّ مُسلِم يقُولُ فِي صَلاتِهِ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم، ومِنْ عَذَابِ القَبْرِ؛ لأَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَذَلِكَ، فهُوَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَتَواتُرِ القُرْآن، الَّذِي يقْرَؤهُ الصَّغيرُ والكَبِيرُ. والكَبِيرُ.

وَالأَحَادِيثُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ.

فَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُؤْمِنَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ الغَيْبِيَّةِ [1]، وَأَلَّا يُعَارِضَهَا بِهَا يُشَاهِدُ فِي الدُّنَيا اللَّاءَ، فَإِنَّ أُمُورَ الآخِرَةِ لَا تُقَاسُ بِأُمُورِ الدُّنَيا لِظُهُورِ الفَرْقِ الكَّبِيرِ بَيْنَهُمَا، وَاللهُ المُسْتَعَانُ [7].

[1] يَقُول المُؤلِّف: «والأَحَادِيثُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ معْلُومَةٌ، فعَلَى المُؤمِن أَنْ يُؤمِنَ بكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الكتَابُ والسُّنَّة مِنْ هذِهِ الأُمُورِ الغَيبِيَّةِ» حتَّى يَكُونَ مِنَ المُؤمِنينَ حَقَّا، والمُؤمنُونَ: هُمُ الَّذِين يُؤمنُون بالغَيْبِ.

[٢] قَوْلُهُ: ﴿وَأَلّا يُعارِضَها بِمَا يُشاهِدُ فِي الدُّنيَا ﴾ لأَنَّ بَعْضِ النَّاسِ –والعِيَادُ باللهِ – يُنكِرُ عذَابَ القَبْرِ، وفَتْنَةَ القَبْرِ، ويقُولُ: كَيْف يَكُونُ هَذَا، ونَحْن نَحْفُر القَبْرَ فِي أَوَّلِ يَوْم أَو ثَانِي يَوْم بعْدَ وَضْعِ الميِّتِ فِيه، ونجِدُ أَنَّ القَبْرَ هُوَ هُو لَمْ يُوسَعْ، ولَيْسَ فِيهِ آثَارُ عذَابٍ، ونجِدُ أَنَّ البَدَنَ كذَلكَ لَمْ يتغَيَّرْ، وكيفَ يُقعَد الإِنسانُ فِي وَلَيْسَ فِيهِ آثَارُ عذَابٍ، ونجِدُ أَنَّ البَدَنَ كذَلكَ لَمْ يتغَيَّرْ، وكيفَ يُقعَد الإِنسانُ فِي قَبْرِه، وهُو يوضَعُ عليه اللَّبِن؟! ومَا أَشْبه ذَلِك، فيقيسُونَ أُمُور الآخِرَة بأُمُور الدُّنِيَا، وهَوُ لَاءِ ليسُوا بمُؤمِنِينَ؛ لأَنَّهُم لَا يُؤمِنُونَ إلَّا بِهَا يُشاهِدُون، فلَيْسُوا مُؤمِنِينَ اللهُ بِهِ ورَسُولُهُ: حَقًّا حقًّا، أَمَّا بالغَيْبِ يقُولُ فِيهَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ ورَسُولُهُ: حَقًّا حقًّا حقًّا، أَمَّا بالغَيْبِ عَمُورُ وَلَهُ فَومٌ مُلْحِدُون، لَا يُؤمِنُونَ إلَّا بِهَا يُشاهِدُونَ.

فَنَقُول: نَحْن لَا نُعارِضُ هَذَا بَهَا نُشاهدُه فِي أُمُور الدُّنيَا؛ لأَنَّ أُمُورَ الآخِرَةِ لَا تُقَاسُ بأُمُور الدُّنيا؛ لظُهُورِ الفَرْقِ؛ وهُوَ ظَاهِرٌ.

[٣] قَوْلُهُ: «فَإِنَّ أُمُورَ الآخرَة لَا تُقَاسُ بأُمُورِ الدُّنيا؛ لظُهورِ الفَرْقِ الكَبِيرِ بينَهُما. واللهُ المستَعَانُ» عَلَى أَنَّنَا نَقُول لـهَؤُلاءِ: أَلَيْسَ الوَاحِدُ منْكُمْ فِي مَنَامِهِ يَرَى فِي الرُّؤيَا أَنَّه قَدْ زَارَ أَصْدِقاءَه، وأنَّه قَدْ وَصَل البَلَدَ الفُلَانِيَّ، وأنَّه قَامَ؛ وهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ لَم يتَغَيَّرْ، حتَّى لِحَافُهُ لَمْ يَسقُطْ عَن ظَهْرِهِ، ومَعَ ذَلِكَ يَرَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةً، مَعَ أَنَّ تَعلُّقَ الرُّوح بِالبَدَنِ فِي المنَامِ أَقْوَى مِنْ تَعلُّقِ الرُّوحِ بِالبَدَنِ بعْدَ المَوْتِ، فإِذَا كَانَ هَذَا للرُّوحِ فِي حَالِ الوَفَاةِ الصَّغرَى، فَهَا بَالُكَ فِي الميتَةِ الكُبْرَى؟!

فاللهمُّ: أنَّه يجِبُ علَيْنا -فِيهَا يتعَلَّقُ بأُمُورِ الآخِرَةِ - أَن نُؤْمِنَ ونُسلِّمَ، ولَا نَقُول: «كيفَ؟» و «لِهُ النَّاسُ يَوْمَ القِيامَة فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، تَرَى المُؤمنِينَ يسعَى نُورُهم بيْنَ أيدِيهِمْ وبأَيْهانهِمْ، والكَافِرُون فِي ظُلْمَةٍ لَيْسَ عنْدَهُم نُورٌ، والمقامُ وَاحِدٌ، والزَّمَنُ واحِدٌ، لَكِنَّ أُمُورَ الآخِرَةِ لَا تُقَاسُ أَبدًا بأُمُورِ الدُّنيَا، ولهذَا قَالَ: «لِظُهُورِ الْفَرْقِ بينَهُمَا واللهُ المستعَانُ»، وهذَا هُو الفَرْقُ بيْنَ المُؤمِن حقًّا، والمُنكِرِ والمُتردِّدِ، المُؤمِنُ يقولُ: سمعْنَا، وصَدَّقْنا، وآمَنَّا، وهذَا حَقُّ ولَا إشْكَالَ فِيهِ، والمُلحِدُ يترَدَّدُ أُو يُنكِرُ.







وَنُؤْمِنُ بِالقَدرِ: خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَهُوَ تَقْدِيرُ اللهِ تَعَالَى لِلْكَائِنَاتِ حَسْبَهَا سَبَقَ بِهِ عِلْمُهُ وَاقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ اللهِ اللهِ عَلْمَهُ وَاقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

[1] قَوْلُهُ: «ونُؤمِنُ بالقَدَرِ خَيرِهِ وشَرِّهِ، وهُو تَقْدِيرُ اللهِ تَعَالَى للكَائِنَاتِ حَسْبَهَا سَبَقَ بِهِ عَلْمُهُ واقتضَتْهُ حِكْمَتُهُ» نُؤْمِنُ بالقَدَرِ خَيرِهِ وشَرِّهِ؛ لقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ عَيْهِ السَّلَامُ: «الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، ومَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ، واليَوْمِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ عَيْهِ السَّلَامُ: «الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، ومَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ، واليَوْمِ الآخِرِ» (١)، وقَدْ تقَدَّمَ الكَلامُ -وللهِ الحَمْدُ- عَلَى هذِهِ الخَمْسِ، وبَقِيَ السَّادِسُ: وهُوَ الإِيمَانُ: «بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ».

فالإِيمَانُ بالقَدْرِ وَاجِبٌ؛ لأَنَّهُ مِنَ الإِيمَانِ باللهِ، والقَدَرُ هُوَ تَقْدِيرُ اللهِ سُبْحَانَهُوَتَعَالَى للكَائنَاتِ، حسْبَها تَقْتضِيهِ حِكمَتُهُ وعِلْمُه.

وقَوْلُهُ: «خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» فَالْمُقدِّرُ للخَيْرِ هُوَ اللهُ تعالى، والْمُقدِّرُ للشَّرِّ هُوَ اللهُ، فكُلُّ مَا فِي الكَوْنِ مِنْ خَيْرٍ وشَرِّ، ونِعَمٍ وبَلَاءٍ، وفَقْرٍ وغِنَّى، وعِزِّ وذُلِّ، وإيهَانٍ وكُفْرٍ، كُلُّه مِنَ اللهِ، لَا يُوجَدُّ شَيْء خَرَجَ عَنْ مُلكِهِ.

لَكِن يبْقَى النَّظَرُ: كَيْف يَكُونُ الشَّرُّ مِنَ اللهِ؟!

نَقُولُ: نعَمْ، يَكُونُ الشَّرُّ مِنَ اللهِ، لكنَّه لَيْسَ إِلَى اللهِ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي دُعَاءِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الإيهان والإسلام، رقم (٨)، من حديث عمر رَيَخَالِلَهُ عَنهُ.

الاستِفْتَاجِ: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»(١).

وانْتَبِهُ للفَرْقِ الدَّقِيقِ بَيْنَ قَوْلِكَ: «الشَّرُّ مِنَ اللهِ»، و «الشَّرُّ لَيْسَ إِلَى اللهِ»:

فَقُولُ: «الشَّرُّ مِنَ اللهِ» يَعْنِي أَنَّ هذِه الشُّرورَ الَّتِي يُحِدِثُها اللهُ عَنَّوَجَلَّ شُرُورٌ خَلَقَهُ اللهُ، والعَواصِفُ المُدمِّرةُ خَلَقَهُ اللهُ، والعَواصِفُ المُدمِّرةُ خَلَقَهَ اللهُ، والفَيضَانَاتُ المُغرِقَةُ خَلَقَهَا اللهُ، والأَوْبِئَةُ المُهلِكَةُ خَلَقَهَا اللهُ وكُلُّها شَرٌ، والمَعَاصِي، والكُفْرُ، والإِلْحَادُ، والتَّطاحُنُ بَيْنَ المُؤمِنِينَ والكُفَّارِ شَرُّ لَكِنْ خَلَقَهُ اللهُ، إذَنْ: كُلُّ شَيْء مِنَ اللهِ تعالى.

لَكِنَّ «الشَّرَّ لَيْسَ إِلَيْهِ»، بِمَعْنَى أَنَّ هَذَا الشَّرَّ الكَائِنَ فِي المَخْلُوقِ لَيْسَ شرَّا بِالنِّسْبة لفِعْلِ اللهِ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُقدِّرُه إلَّا لِحِكْمَةٍ، فإذَا كَانَ تَقْدِيرُهُ لِحِكْمَةٍ كَانَ خَيرًا بالنِّسْبة لفِعْلِ اللهِ؛ لأَنَّ اللهِ تَعَالَى لَا يُقدِّرُه إلَّا لِحِكْمَةٍ، فإذَا كَانَ تَقْدِيرُهُ لِحِكْمَةٍ كَانَ خَيرًا بالنِّسْبة للغَايَة الحمِيدَة، فالإِنْسانُ قَدْ يُصابُ بالمرَضِ ويتَأذَّى بِهِ ويَشُقُّ علَيْه، لَكِنَّ هَذَا المَرضَ رُبَّها يَكُون سَبَبًا فِي اسْتِقَامَتِهِ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ لَا يُمْكِن أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ الصِّحَةِ ثَمَامًا حتَّى يُصَابَ بالمَرضِ:

فأَنْتَ الْآنَ تتنَفَّسُ بسُهُولَةٍ، وتتكلَّمُ بسُهُولَةٍ، وتَقْضِي حَاجتَكَ بسُهُولَةٍ، لَكِن لَوْ أُصِبْتَ بِعَائِقِ ضِيقِ التَّنفُّسِ عَرَفْتَ قَدْرَ نعْمَةِ اللهِ علَيْك بالنَّفَسِ، ولَو أُصِبْتَ بحَبْسِ البَوْل عَرَفْتَ نِعْمَةَ اللهِ علَيْك بسُهُولَةِ إِخْرَاجِهِ، ولَو أُصِبْتَ بسَلَسِ البَوْلِ -عَكْسَ الجَبْسِ- عَرَفْتَ نعْمَةَ اللهِ علَيْك بالقُدْرَةِ عَلَى حَبْسِهِ؛ فكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ استَقَامُوا حِينَ ابْتُلُوا ببَلَاءٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٧١)، من حديث على رَضَالِلَهُءَنْهُ.

وحدَّ ثنِي رَجُلُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ إلحَادًا، لَا يُصلِّي، ولَا يتَحَاشَى عَنْ زِنًا، وَلَا عَنْ خُورٍ، فَاسِقٌ بِمَعْنى الكَلِمَةِ، فلكَّا مَاتَ أَبُوهُ الَّذِي زِنًا، وَلَا عَنْ خُورٍ، فَاسِقٌ بِمَعْنى الكَلِمَةِ، فلكَّا مَاتَ أَبُوهُ الَّذِي كَانَ عَاجِزًا عَن تَربِيتِهِ، فيَقُولُ: لكَّا مَاتَ أَبِي وعَرَفْتُ المُصيبَةَ آمَنْتُ؛ فآمَنَ لأَنَّه عرَفَ كَانَ عَاجِزًا عَن تَربِيتِهِ، فيَقُولُ: لكَّا مَاتَ أَبِي وعَرَفْتُ المُصيبَةَ آمَنْتُ وَاستَقَامَ وصَارَ إِلَى أَنْ حدَّ ثنِي مِنَ المُلتزِمِينَ الَّذِين نشْهَدُ لِمُمْ بالخَيْرِ، إذَنْ: هذِهِ المُصيبَةُ الَّتِي حصَلَتْ لَهُ بفَقْدِ أَبِيهِ صَارَتْ خَيْرًا لَهُ.

إِذَنِ: الشُّرورُ الَّتِي تَكُونُ فِي مَفْعُولَاتِ اللهِ ليْسَتْ شَرَّا بالنِّسْبَةِ لفِعْلِ اللهِ؛ لأَنَّ فِعْلَ اللهِ كُلُّه خَيْرٍ، والشَّرُّ يَكُونُ فِي المَفْعُولاتِ.

فانْتَبِهُ للفَرْقِ الدَّقيقِ، حتَّى لَا يُشْكِلَ علَيْك، وعلَيْهُ فَقُولُ الرَّسُولِ ﷺ: «وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» أَيْ: تُؤمِنَ بالمقدُورِ خَيرِهِ وشَرِّهِ، أمَّا القَدَرُ الَّذِي هُو تَقْدِيرُ اللهِ عَنَّهَ جَلَّ فَواللهِ إِنَّهُ كُلُّهُ خَيْر.

فإِنْ قِيلَ: هَلْ وُجُودُ الشَّيطَانِ خَيْر؟

فَا لَجُوابُ: نَعَمْ، فَلَوْلَا وُجُودُ الشَّيطَانِ مَا عَرَفْنَا قَدْرَ الطَّاعَاتِ؛ لأَنَّ الَّذِي يُجاهِدُنا عَلَى الطَّاعَاتِ هُوَ الشَّيطَانُ، والَّذِي يُوسُوسُ لَنَا بالمعَاصِي هُوَ الشَّيطَانُ، ولَا نَعرِفُ قَدْرَ النِّعمَةِ إلَّا بذلك، ولَوْلَا وُجُودُ الشَّيطَانِ مَا كَانَ هُنَاكَ كَافِرٌ، ولمَ ولَا نَعرِفُ قَدْرَ النَّعمَةِ إلَّا بذلك، ولَوْلَا وُجُودُ الشَّيطَانِ مَا كَانَ هُنَاكَ كَافِرٌ، ولمَ يَستَقِمِ الجِهَادُ، ولاَ الأَمْرُ بالمعْرُوفِ، ولاَ النَّهيُ عَنِ المَنْكُرِ، وهُلمَّ جَرَّا، وكَذَلِكَ يَستَقِمِ الجِهَادُ، ولاَ الأَمْرُ بالمعْرُوفِ، ولاَ النَّهيُ عَنِ المَنْكُرِ، وهُلمَّ جَرًّا، وكَذَلِكَ أَيضًا: الأَفَاعِي والسِّباعُ فو جودُهَا خَيْر، وذَلِكَ لتَعْرِفَ قَدْرَ نِعمَةِ اللهِ علَيْك، ثُمَّ إِنَّ أَيضًا: الأَفْعَى النِّسْبة للبَعِيرِ كَذَيْلِ البَعِيرِ، ومَعَ ذَلِكَ الأَفْعَى لَوْ أَمْسَكَتْكَ لأهلكَتْك، النَّه المَعْرُ تَأْتِي إلَيْكَ مُنقَادَةً بكُلِّ المَهُ ولَةٍ، بَلْ إِنَّ الصَّبِيَ الصَّعِيرَ الَّذِي أَقَلُّ مِن بيْنَا البَعِيرُ تَأْتِي إلَيْكَ مُنقَادَةً بكُلِّ المُهُ ولَةٍ، بَلْ إِنَّ الصَّبِيَ الصَّعِيرَ الَّذِي أَقَلُّ مِن

سَاقِ البَعِيرِ يقُودُها بكُلِّ سُهُولَةٍ، ويُبركُهَا، ويَحمِلُ عَلَيْهَا، ويَركَبُها وهِيَ تَجتَرُّ -أَيْ تَعلِكُ الطَّعَامَ- ولَيْسَ عَلَى بَالْهِا، وبذَلِكَ تعرِفُ قَدْرَ اللهِ عَزَّيَجَلَّ ورَحمتَهُ وحِكمَتَهُ، وأشياءَ كثِيرَةً يطُولُ شَرْحُها.

والمُهِمُّ: أَنْ تُؤمِنَ بأَنَّ كُلَّ مَا وَقَعَ فِي السَّمَواتِ أَوْ فِي الأَرْضِ، فإنَّهُ بتَقْدِيرِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ، مِنْ خَيْرِ أَو شَرِّ.

والعجَبُ أَنَّ المعتزِلَةَ الَّذِينِ يَزْعُمُونِ أَنَّهُم يُنزِّهُونَ اللهَ عَرَّفَجَلَّ يقُولُونَ: إِنَّ المعَاصِيَ مِنْ فِعْلِ العَبْدِ، وليْسَتْ مِنَ الله، قَالَ قَائِلُهُمْ: «سُبحَانَ مَنْ تَنزَّهَ عَنِ الفَحْشَاءِ»: لأَنَّ اللهَ قَالَ فِي كتَابِهِ: ﴿ قُلْ إِنَ اللهَ لاَ يَأْمُ عُلِلْهُمْ: «سُبحَانَ مَن تَنزَّهَ عَنِ الفَحْشَاءِ» وَهَذِهِ المَقُولَةُ وَلَنَّ اللهَ قَالَ فِي كتَابِهِ: ﴿ قُلْ إِنَ اللهَ لاَ يَأْمُ عُلِلْهُ مَا الرَّحَةُ، وباطِنُها العذَابُ، فقولُهُ: «سُبحَانَ مَن تَنزَّه عَنِ الفَحْشَاءِ»، يُريدُ أَنَّ زِنَا الزَّانِ لَيْسَ بتَقْدِيرِ اللهِ، فقَالَ لَهُ السُّنِّي: سبْحَانَ مَن لَا يَكُونِ فِي مُلكِهِ يُريدُ أَنَّ زِنَا الزَّانِ لَيْسَ بتَقْدِيرِ اللهِ، فقَالَ لَهُ السُّنِي: سبْحَانَ مَن لَا يَكُونِ فِي مُلكِهِ إِلَّا مَا يشَاءُ، فَخَصَمَهُ؛ لأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: إِنَّ المَعَاصِيَ لَيْسَت مِن خَلُوقَاتِ اللهِ صَارَ إِلَّا مَا يَشَاءُ اللهِ مَا لَا يُرِيدُ، وصَارَ مُلْكُ اللهِ قَاصِرًا لَا يَعُمُّ كُلَّ شَيْءٍ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَهُو تَقْدِيرُ اللهِ سِبْحَانَهُ للكَائنَاتِ، حَسْبَهَا سَبَقَ بِهِ عِلْمُهُ ﴾ إِذَنِ اللهُ عَزَقِجَلَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، حتَّى الَّذِي لَمْ يقعْ فهُو عَالمٌ بِه ، لَكِن هُنَا إِشْكَالُ، وهُو قَوْلُ اللهِ تعَالَى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّدِينِ ﴾ [عمد:٣١]. وقالَ تعَالَى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللهُ ٱلَذِينَ جَلهَكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ ﴾ [آل عمران:٤١]. فهَاتَانِ الآيتَانِ وأمثَاهُما تَقتضِيانِ تجدُّدَ عِلْمِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، ونَحْن نَقُول: إنَّ عِلْمَ اللهِ أَن يَعْلَمُ اللهِ عَنَّوبَلَ اللهِ عَنَّوبَلَ اللهِ عَنْ هَذِهِ الآياتِ؟

## نَقُولُ: الجَوابُ عَنْ هذِهِ الآيَاتِ مِنْ وَجْهَينِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ عِلْمَهُ بِهَا بَعْدَ وُقُوعِهَا عِلْمٌ بوُقوعِهَا، وعِلْمُه بِهَا قَبْلَ وُقُوعِهَا عِلْمٌ بوُقوعِهَا، وعِلْمُه بِهَا قَبْلَ وُقُوعِهَا عِلْمٌ بأَنَّه سيُؤذَّنُ للظُّهِرِ السَّاعَةَ التَّانيَةَ عَلْمٌ بأَنَّه سيُؤذَّنُ للظُّهِرِ السَّاعَةَ التَّانيَةَ عَشْرَةَ وعشْرَ دَقَائِقَ، هَذَا عُلِمَ بِهِ قَبْلَ وُقُوعِهِ، فإذَا أَذَّنَ فِي هَذَا الوَقْتِ فَهَذَا عِلْمٌ لَيْسَ مُتَجدِّدًا؛ لأَنَّه سَبَقَ أَنِّي عَالِمٌ بلَلِك، لكنَّه علم بِه بَعْدَ وُقُوعِهِ، فعِلْمُ الله بالكَائنَاتِ قَبْلَ وُقُوعِهَا هُو عِلْمٌ بأنَّهَا وَاقِعَةٌ.

الوَجْه الثَّاني -وهُو أَسَدُّ- أَن نَقُولَ: عِلْمُ اللهِ قَبْلَ وُقُوعِهَا عِلْمٌ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْه الثَّوابُ عَلَيْه ثُوَابٌ ولَا عِقَابٌ، وعِلْمُهُ بعْدَ وُقُوعِهَا هُو العِلْمُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْه الثَّوابُ والعِقَابُ؛ والعِقَابُ؛ والعِقَابُ؛ لأَنَّ هَذَا اللَّبَلَى لَمْ يُوجَدْ أَصْلًا، لأَنَّ العِلْمَ الأُوَّلَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْه ثُوَابٌ ولَا عَقَابٌ؛ لأَنَّ هَذَا اللَّبَلَى لَمْ يُوجَدْ أَصْلًا، واللهُ عَرَّفِجَلَّ عَلِمَ أَنَّ العَاصِيَ سيَعْمَلُ هذِهِ المَعْصيةَ قَبلَ كُلِّ شَيْء، عِلْمًا أَزَليَّا، لَا يَزَالُ واللهُ عَرَّفِجَلَّ عَلِمَ أَنَّ العَاصِيَ سيَعْمَلُ هذِهِ المَعْصيةَ قَبلَ كُلِّ شَيْء، عِلْمًا أَزَليًّا، لَا يَزَالُ وَللهُ عَرَّفِجَلَّ عَلَمَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ، قَبْلَ أَنْ يُحْلَق هَذَا المَحْلُوقُ، الَّذِي عَصَى اللهَ، لَكِنَّ علمَهُ بعْدَ المعصيةِ هُو العِلْمُ الَّذِي يَرَتَّبُ عَلَيْه الثَّوابُ والعِقَابُ.

وإنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحج:٧٠].

قَوْلُهُ: «وَاقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ» والحكْمَةُ وَضْعُ الأشيَاءِ فِي مَواضِعِهَا.

واعْلَم أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَقَعُ مِنَ الكائِنَاتِ، وكُلُّ شَيْءٍ يَحْكُمُ اللهُ بِهِ مِنَ المَشرُوعَاتِ، فَهُو عَلَى وَفْقُ الحِكْمَةِ، وإِذَا آمَنْتَ بذَلِك فإنَّكَ سَوْفَ تَعْلَمُ أَنَّ الوَاقِعَ شَرْعًا أَو الوَاقِعَ قَدَرًا لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْه بوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ -لقُصُور عِلْمِهِ- قَدْ يَتَرَاءَى أَنَّ هَذَا الشَّيْء مُحَالِفٌ للحِكْمَةِ الْإِنَّ الرَّاءَى لَكَ أَنَّ هَذَا الشَّيْء مُحَالِفٌ للحِكْمَة فَا اللَّهِ عَنَّوَجَلَّ، وهُو أَحكَمُ الحَاكِمِينَ، فَاتَّهُمْ رَأَيكَ؛ لأَنَّ الَّذِي قَدَّره أَو شَرَعَهُ هُو اللهُ عَنَّوَجَلَّ، وهُو أَحكَمُ الحَاكِمِينَ، فَلَا يُمْكِن أَن يُوجَدَ شَيْء مِنَ الكَائِنَاتِ أَو مِنَ المشْرُوعَاتِ إلَّا وهُو عَلَى وَفْقِ اللهُ يُمْكِن أَن يُوجَد شَيْء مِنَ الكَائِنَاتِ أَو مِنَ المشْرُوعَاتِ إلَّا وهُو عَلَى وَفْقِ الجُكْمَةِ، ولذَلِكَ يَجِبُ أَن نُسلِّمَ للشَّرعِ، ونستسْلِمَ للقَدَرِ، لَوْ لَمْ نَفْعَلْ ذَلِك لَمَا لَحُكْمَةِ، ولذَلِكَ يَجِبُ أَن نُسلِّمَ للشَّرعِه، ويَستسْلِمُ لقَدَرِه، ويَسْتَسْلِمُ لقَدَرِه، ويَسَتَسْلِمُ لقَدَرِه، ويَسَتَسْلِمُ اللهُ وَالَّذِي يُسلِّم الثَّنَ، وإمَّا أَنْ أَعلَمَها بعْدَ ويَسَتَسْلِمُ اللهُ لَكُنَ اللَّذِي يَرضَى باللهِ رَبًّا هُو الَّذِي يُسلِّم الثَّنَ، وإمَّا أَنْ أَعلَمَها بعْدَ ويَسَتَسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الْكَانَ، وإمَّا أَنْ أَعلَمُها بعْدَ الْحَدَى اللهُ الْعَلَمُها اللهُ الل

فَمَثَلًا قَد يُرِيدُ الإِنْسَانُ شَيْئًا مِنَ الأشيَاءِ، ثُمَّ يجِدُ مَوانِعَ تمْنَعُه مِنْ فِعْلِهِ، أَو مُقتضَياتٍ تَقتَضِي أَنْ يَفْعَلَ غَيرَهُ، فَتَجِدُه ينْدَمُ ويتكَدَّرُ، وإِذَا بالأَمْرِ يَكُونُ الخيرَةُ فِيهَا اختَارَهُ اللهُ لَهُ، ويعْلَمُ أَنَّه لَوْ فَعَلَ الأَمْرِ عَلَى مَا قَدَّرِه هُو سَوْفَ ينْعَكِسُ عَلَيْه، لَكِنَّ اللهَ قَدَّرَه هُو سَوْفَ ينْعَكِسُ عَلَيْه، لَكِنَّ اللهَ قَدَّرَ الأَمْرِ عَلَى خِلَافِ مَا يُرِيدُ لِحِكْمَةٍ، وهِيَ مِنْ مصلَحَةِ العَبْدِ.

وكذَلِكَ قَد يَنْقل الإِنْسَانُ وظيفَتَهُ مِنْ بلَدِهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، فَتَجِدُهُ يَتكَدَّرُ، كَيْف أَذَهَبُ عَن أَصْحَابِي الَّذِين كُنْت معَهُم إلى بَلَدٍ لَا أَعْرِفُه، ثُمَّ يُقدَّرُ لَهُ فِي هَذَا البَلَدِ أَن يكسِبُها مِن قَبْلِ، أَو يكتَسِبُ عِلْمًا، وصَلَاحًا، وتَعلِيمًا، وإرْشَادًا، لَمْ يَكُنْ يكسِبُها مِن قَبْلِ، أَو يكتَسِبُ مَالًا وغِنَى لَمْ يَكُن مُهيَّئًا لَهُ مِنْ قَبْل، إذَنِ: الخِيرَةُ بِهَا وَقَعَ لَا بِهَا قَدَّرَهُ الإِنْسان، فلِذَلِكَ يجِبُ علَيْنَا أَنْ نَعتَقِدَ مُقتَضَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فلِذَلِكَ يجِبُ علَيْنَا أَنْ نَعتَقِدَ مُقتَضَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فلَذَلِكَ يَجِبُ علَيْنَا أَنْ نَعتَقِدَ مُقتَضَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فلَذَلِكَ يَجِبُ علَيْنَا أَنْ نَعتَقِدَ مُقتَضَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فلللهُ وشَرعُهُ، وأَنْتَ سِرْ مَعَ القَدَرِ حَيْثُ سَارَ، تَجِدِ الطَّمَأْنِينَةَ والاستِرَاحَةَ التَّامَّةَ، لَكِن فِي المَعْصِيةِ لَا تَرْضَى بِهَا.

وَلِلْقَدَرِ أَرْبَعُ مَرَاتِبَ:

الَمْرَتَبَةُ الأُولَى: العِلْمُ، فَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، عَلِمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَكَيْفَ يَكُونُ، بِعِلْمِهِ الأَزَلِيِّ الأَبَدِيِّ [١]، فَلَا يَتَجَدَّدُ لَهُ عِلْمٌ بَعْدَ جَهْلٍ، وَلَا يَلْحَقُهُ نِسْيَانٌ بَعْدَ عِلْمٍ.

[1] قَوْلُهُ: "وللقَدَرِ أَرْبَعُ مَرَاتِبَ: المُرْتَبَةُ الأُولَى: العِلْمُ، فنُؤمِنُ بِأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ، عَلِمَ مَا كَانَ، ومَا يَكُونُ، وكَيْفَ يَكُونُ، بعِلْمِهِ الأَزَلِيُّ الأَبدِيُّ عِلْمُهُ "الأَزَلِيُّ": يَعْنِي أَنَّه لَيْسَ بِمُنقَطِع، أَمَّا عِلْمُ مَنْ "الأَزَلِيُّ": يَعْنِي أَنَّه لَيْسَ بِمُنقَطِع، أَمَّا عِلْمُ مَنْ سوَى اللهِ تَعَالَى فلَيْسَ أَزَليًّا ولَا أَبدِيًّا؛ لأَنَّهُ يَسبِقُهُ جَهْلُ ويَلحَقُهُ نِسيَانٌ، فكُلُّنَا أَخْر جَنَا اللهُ مِنْ بُطُونِ أَمَّها إِنَّا لَا نَعلَمُ شَيْئًا، حتَّى الطِّفلُ لَا يعرِفُ أُمَّه إلَّا بعْدَ مُدَّةٍ، أَخْر جَنَا اللهُ مِنْ بُطُونِ أَمَّها إِنَّا لَا نَعلَمُ شَيْئًا، حتَّى الطِّفلُ لَا يعرِفُ أُمَّه إلَّا بعْدَ مُدَّةٍ، فَبالسَّمْعِ والبَصَرِ نُدرِكُ المَعلُومَاتِ وَبالأَفْئِدَةِ نَعَقِلُها، إلَّا أَنَّه يحدُثُ لنَا نِسيَانٌ، لَكِنَّ عِلْمَ اللهِ أَزَلِيُّ لَيْسَ بِحَادِثٍ، أَبدِيُّ لَيْسَ بِرَائِلٍ.

إِذِنْ: نُؤْمِن بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ بِعِلْمِهِ الأَزِلِيِّ والأَبَدِيِّ فَلَا يَتَجدَّدُ لَهُ عِلْمٌ بَعْدَ جَهْلٍ وَلَا يلْحَقُهُ نِسِيَانٌ بَعْدَ عِلْمٍ، قَالَ تَعَالَى فِي قِصَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِهُ عِلْمٌ بَعْدَ جَهْلٍ وَلَا يلْحَقُهُ نِسِيَانٌ بَعْدَ عِلْمٍ، قَالَ تَعَالَى فِي قِصَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ سَأَلَهُ فِي مِصَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

إِذِنْ: فَيَجِبُ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ عَالِمٌ، حتَّى بأَفْعَالِكَ فَإِنَّ اللهَ عَالِمٌ مِهَا.

[1] قَوْلُهُ: «المَرتَبَةُ النَّانيَةُ: الكِتَابَةُ، فنُؤمِنُ بأَنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَبَ فِي اللَّوحِ المَحفُوظِ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ» اللَّوحُ المحفُوظُ يَعْنِي المَحفُوظُ عَن الأَيْدِي، والمَحفُوظُ عَنِ التَّغييرِ، فهُوَ لَوْحٌ لَا ينَالُهُ أَحَدٌ، ولَا يتَغَيَّرُ مَا فِيهِ.

هَذَا اللَّوحُ هَلْ هُوَ مِنْ خَشَبٍ، أَو مِنْ حَدِيدٍ، أَو مِنْ فِضَّةٍ أَو مِنْ ذَهَبٍ، أَو مِنْ نُورِ؟ نَقُولُ: اللهُ أَعْلَمُ.

نُؤمِنُ بِأَنَّه لَوْحٌ مِحفُوظٌ، كَتَبَ اللهُ تَعَالَى فِيه مقادِيرَ الخَلْقِ، مَا هُو كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيامَة، وكَيْفِيَّةُ الكِتَابَةِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّ خَلَقَ القَلَمَ، قَالَ لَهُ: اكْتُب، فقالَ لَهُ القَلَمُ: القِيامَة، وكَيْفِيةُ الكِتَابَةِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّ الْمُعْ الْمُعْمَلُ، لَم يُبيَّنُ فِيهِ يَارَبِّ مَاذَا أَكْتُب؟ -فهُو قَدْ سَمِعَ وأطَاعَ أَيْضًا-، ولَكِنَّ الأَمْرِ اللهِ مَا هُو كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيامَة، فكتَبَ بأَمْرِ اللهِ مَا هُو كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيامَة، فكتَبَ بأَمْرِ اللهِ مَا هُو كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيامَة، فكتَبَ بأَمْرِ اللهِ مَا هُو كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيامَة، فكتَبَ بأَمْرِ اللهِ مَا هُو كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ، فلَا تُخْضَع إلَّا بشَرْطٍ، لَكُونُ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ، فكتَبَ مَا هُو كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ بِعِلْمِ اللهِ عَرَهُجَلَّ، كُلُّ مَا كَانَ أَو مَا يَكُونُ فِي الدُّنِيَا للإِنْسَانِ أَو لَا يَاللَّهُ مَا كَانَ أَو مَا يَكُونُ فِي الدُّنِيَا للإِنسَانِ أَو السَّاعَةِ بِمَا أَحَدٍ، فَهُو مَكتُوبٌ فِي اللَّولِ المَالِي قَالَ النَّبِيُ عَلَيْنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» (أَلَى عَوْمِ القِيَامَةِ» إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ الللهَ السَّاعَة بِمَا

فإِنْ قِيلَ: وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّهُ سَمِعَ صَرِيفَ الأَقْلَامِ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ، فَهَلِ القَلَمُ كَتَبَ وانْتَهَى، أَو أَنَّ هُنَاكَ أَشْيَاءَ تُكتَبُ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٣١٧)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في القدر، رقم (٤٧٠٠)، والترمذي: كتاب القدر، رقم (٢١٥٥)، من حديث عبادة بن الصامت رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ.

﴿ أَلَّهِ تَعْلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَآءِ وَالْأَرْضِّ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [١] [الحج: ٧٠].

الَمْرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: المَشِيئَةُ، فَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ شَاءَ كُلَّ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، لَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ: «مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَـمْ يَشَأْ لَـمْ يَكُنْ »[٢].

فالجَوابُ: أنَّ هُناكَ أشْيَاءَ تُكتَبُ كِتَابَةً يَوميَّةً: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأْنِ ﴾، أمَّا الكِتَابَةُ العُموميَّةُ فقَدْ كَتَبَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ، فاللهُ أعْلَمُ، لَكِن مَا فِي اللَّوحِ المَحفُوظِ لَا يتَغَيَّرُ، ومَا فِي أَيْدِي المَلائِكَةِ، أَو مَا لَهُ أسبَابٌ مُعينَةٌ فقَد يتَغَيَّرُ.

## [١] والدَّلِيلُ عَلَى العِلْم والكِتَابَةِ:

قَوْلُهُ: ﴿ أَلَوْ تَعَلَمُ أَكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ أي المعلُومُ ﴿ فِي كِتَٰبٍ ﴾ هِيَ الثَّانيَةُ: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾.

قَوْلُهُ: ﴿أَلَمْ تَعَلَمُ ﴾ الاستِفْهَامُ للتَّقرِيرِ، مثْلَ: ﴿أَلَمْ نَثْمَحُ لَكَ صَدَرَكَ ﴾، ﴿أَلَهَ يَكُ نُطْفَةً مِّن مِّنِيِّ يُمْنَىٰ ﴾، وأمثَالُ هَذَا كَثِيرٌ.

قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ يَعْنِي: إِنَّ كَتَابَةَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يسِيرَةٌ، فاللهُ عَرَّفَجَلَّ لَـمْ يَحتَجْ إِلَى أَدَوَاتٍ، أَو إِلَى مِدَادٍ أَو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، بَلْ بَكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ «اكْتُبْ مَا هُـوَ كَائِنٌ »، وهَذَا عَلَى اللهِ يَسِيرٌ، فهَـذِهِ الآيَةُ تَضَمَّنَتِ الدَّلِيلَ للمَرتبتينِ العِلْمِ والكِتَابَةِ.

[٢] قَوْلُهُ: «المرتَبَةُ الثَّالثَةُ: المشِيئَةُ؛ فنُؤمِنُ بأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ شَاءَ كُلَّ مَا فِي السَّمَواتِ والأَرْضِ، لَا يَكُونُ شَيْء إلَّا بِمَشِيئَتِهِ؛ لقَوْلِ المُسلمِينَ جَمِيعًا، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، ومَا لَمْ يَشَأْلَمْ يَكُنْ» إذَن: فالكَائِنَاتُ كُلُّها بِمَشيئَةِ اللهِ، مِثْل فِعْلِ العَبْدِ،

الَمْرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ: الخَلْقُ، فَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى: ﴿خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۚ ۚ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الزمر:٦٢-٦٣].

والمَطَرِ، وخَلْقِ الإنسَانِ، فكُلُّ شَيْء بمَشيئَةِ اللهِ، سَواءٌ كَانَ منْ أَفعَالِهِ الَّتِي لَا يفْعلُهَا إلَّا هُوَ، أَو مِنْ أَفعَالِ العِبَادِ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ المشِيئَةَ نَوعَانِ: مَشيئَةٌ سابِقَةٌ، وهَذِهِ تَابِعَةٌ للعِلْمِ، ومشِيئَةٌ لاحِقَةٌ، وهَذِهِ تَابِعَةٌ للعِلْمِ، ومشِيئَةٌ لاحِقَةٌ، وهَذِهِ مُقَارِنَةٌ للفِعْلِ، يَعْنِي قَدْ شَاءَ اللهُ -مثَلًا- أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وكَذَا، فِي يَوْم كَذَا وكَذَا، فِي سَاعَةِ كَذَا وكَذَا، فِي بَلَدِ كَذَا وكَذَا، هَذَا شَاءَهُ مِنْ قَبْلُ، وهُوَ كَائِنٌ فِي عِلْمِهِ عَنَّقَجَلَ، لَكِنَا الْمَعْلُ هذِهِ مُتَأْخِرةٌ عَنِ الكِتَابَةِ. لَكِنَ المُشِيئَةَ الْحَادِثَةَ الَّتِي بَهَا يَكُونُ الفِعْلُ هذِهِ مُتَأْخِرةٌ عَنِ الكِتَابَةِ.

[١] قَوْلُهُ: «المَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ: الخَلْقُ» يَعْنِي أَنَّ اللهَ تعالى خَلَقَ كُلَّ شَيْء.

[٢] قَوْلُهُ: «فَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَىٰءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىٰءٍ وَكِيلُ ﴿ لَهُ, مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ».

قَوْلُهُ: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾، فكُلُّ شَيْء خْلُوقٌ للهِ، فالإِنْسَانُ، وعمَلُهُ، وحرَكتُهُ، كُلُّها خْلُوقَةٌ للهِ، بَلْ كُلُّ حَرَكةٍ فهِيَ خَلْقٌ للهِ، وكُلُّ سُكُونٍ فهُوَ خَلْقُ اللهِ عَنَّوَجَلً.

والعَجَبُ أَنَّ الجَهميَّةَ استدَلُّـوا بالآيَةِ الكَريمَةِ عَلَى أَنَّ القُـرْآن مَخْلُوقٌ، وهَذَا الاستدِلَالُ باطِلٌ؛ لأنَّ المَخْلُوقَ مُنفصِلٌ بَائِنٌ عَنِ الخَالِقِ، إذْ إنَّ المَخْلُوقَ يَسْتلزِم ثلاثَةَ أشْيَاءَ: خَالِقًا، وخَلْوقًا.

فالمخْلُوقُ إِذَنْ: لَيْسَ مِنْ صِفَاتِ الحَالِقِ؛ وأمَّا الحَلْقُ فهُوَ مِنْ صِفَاتِ الحَالِقِ؛ لأَنَّه بَائِنٌ مُنفصِلٌ عَنْهُ.

وعَلَى هَذَا فالقُرآنُ كَلامُ اللهِ تعالى وهُوَ مِنْ صَفَاتِ المَتكلِّمِ؛ ولَيْس شَيْئًا بَائِنًا مُنفَصلًا محسُوسًا، يُنْظَر بالعَيْنِ؛ إِذَنْ: كَيْف تَقُولُون: إِنَّ اللهَ خَالتُ القُرْآن، هَذَا لَا يُمْكِن أَبَدًا؛ بَلِ القُرْآن وصْفُهُ؛ لأنَّه كَلامُهُ، ووصْفُ الإِنْسان لَيْسَ من مَفعُولاتِهِ، فَمَثلًا: لَوْ أَعطَيتُكَ تَمَرَةً وأكلْتَها، هَلْ فعلُكَ هُو التَّمرَةُ؟ لَا، بَل إِنَّ التَّمرَةَ مَاكُولَةٌ، والأَكْلُ غَيرُ المأكُولِ؛ وهَل أَنْتَ الأَكْلُ؟ لَا، أَنْتَ آكِلٌ، ومضْغُكَ أَكُلٌ، والممْضُوغُ مَأْكُولٌ.

إِذَنْ: فَيَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُفرِّقَ بِيْنَ المَفعُولِ البَائنِ، وبَيْنَ الفِعْلِ الَّذِي هُو وصْفُ الفَاعِلِ؛ فالقُرآنُ كَلامُ اللهِ، والآيَةُ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ الْقُرْآن مَخْلُوقٌ، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ اَللَّهُ خَلِقُ كَلَامُ اللهِ، فَيَلزَمُ أَنْ يَكُونِ المَخْلُوقَ بَائِنًا مُنفَصلًا عَنِ الحَالِقِ. الحَالِقِ.

قَوْلُهُ: ﴿ ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ ﴾ وكِيلٌ أي: حَفِيظٌ.

قَوْلُهُ: ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ المقالِيدُ المَفَاتِيحُ، يَعْني أَنَّ مَفَاتِيحَ الأُمُورِ كُلِّها بِيَدِ اللهِ عَنَّهَ جَلَّ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ مَذْهَبُ الأَشَاعِرَةِ فِي بَابِ القَدَرِ مِثْلُ مذهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ؟

نَقُولُ: لَا، بَل مَذْهَبُ الأَشَاعِرَةِ فِي بَابِ القَدَرِ يُشبِهُ مَذَهَبَ الجَبِرِيَّةِ، بَلْ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مَذْهَبُ لَا يُمْكِن أَنْ يَتَصَوَّرَهُ الإنسَانُ، لأَنَهُم يَقُولُونَ: «اللهُ خَالِقُ الفِعْل، وفعْلُ العَبْدِ كَسْبُهُ» شُبْحَانَ اللهِ! فكَيْفَ هَـذَا؟ ولَكِن هُمْ تَنَاقَضُوا مِثْلَمَا تَنَاقَضُوا فِي الْكَلَامِ، وهُـوَ أعظمُ مِنْ هَـذَا، إذْ قَالُـوا: إِنَّ اللهَ يَتَكَلَّمُ، ولَكِنَ كَلامَـهُ فِي نَفْسِـهِ،

وَهَذِهِ الْمَرَاتِبُ الأَرْبَعُ شَامِلَةٌ لِهَا يَكُونُ مِنَ اللهِ تَعَالَى نَفْسِهِ وَلِهَا يَكُونُ مِنَ اللهِ تَعَالَى نَفْسِهِ وَلِهَا يَكُونُ مِنَ اللهِ العِبَادُ مِنْ أَقْوَالٍ [1] أَوْ أَفْعَالٍ أَوْ تُرُوكٍ فَهِي مَعْلُومَةٌ للهِ تَعَالَى مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ، وَاللهُ تَعَالَى قَدْ شَاءَهَا وَخَلَقَهَا [1]:

وَلَم يَسمَعْه جِبرِيلُ، فَهُوَ خُلُوقٌ، فَهُوَ كَلَامٌ لَا يُفْهَم، وَهُم يَقُولُونَه وَلَا يَفْهِمُونَه، وَهُم يَقُولُونَه وَلَا يَفْهِمُونَه، وَهُمَ يَقُولُونَه وَلَا يَفْهِمُونَه، وَلَمْذَا يُقَالُ: ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ لَيْسَ لَـهَا أَصْلٌ أَو لَيْسَ لَـهَا مَعنًى مَنْ جُمَلَتِهَا: الكَسْبُ عِنْد الأَشْعِرِيِّ.

[1] قَوْلُهُ: «كُلُّ مَا يَقُومُ بِهِ العَبَادُ مِنْ أَقْوَاكٍ» مثْلَ التَّسبِيحِ، والتَّكبِيرِ، والتَّهلِيلِ، وقرَاءَةِ القُرْآنِ؛ «أَوْ أَفْعَاكٍ» كالصَّلَاةِ، والرُّكُوع، والسُّجُودِ، والقِيَامِ، والقُعُودِ؛ «أَوْ تُرُوكٍ»، كتَرْك الزِّنَا، والخَمْرِ، والرِّبَا، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

فإِذَا قَالَ قَائِل: هَلِ التَّركُ فِعْلٌ؟

قُلْنا: نَعَمْ؛ لأَنَّ التَّركَ كفُّ النَّفْسِ عَنِ الفِعْل، فلكَونِهِ كفَّا صَارَ فِعْلًا، إذَنْ: هُو خْلُوقٌ للهِ عَنَّوَجَلَّ، ففِعْلُك خْلُوقٌ، وتَركُكَ خْلُوقٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «فهِيَ معْلُومَةٌ للهِ، مكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ، واللهُ تَعَالَى قَدْ شَاءَهَا وَخَلَقَهَا» نَحْنُ -والحَمْدُ للهِ- نُؤْمِنُ بذَلِكَ، خِلَافًا للَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ أَفْعَالَ العَبْدِ يَستَقِلُّ بِهَا العَبْدُ مَشيئَةً وخَلقًا، ولَا مَشيئَةَ للهِ فِي أَفْعَالِ العبَادِ، ولَا خَلْقَ للهِ فِي أَفْعَال العبَادِ وهَؤُلاءِ هُمُ: القَدريَّةُ الَّذِين هُمُ المعتزِلَةُ.

والغَرِيبُ أنَّ القدرِيَّةَ أَحْيَانًا يكُونُونَ إِخْوانًا للجَهميَّة، وأَحْيَانًا يكُونُونَ أَعْداءً لهُمْ، ففِي بَابِ الصِّفاتِ هُمْ إِخْوَانٌ لَهُمْ، فكُلُّهم يقُولُ: إِنَّ اللهَ معطَّلُ عَنِ الصِّفَاتِ، ولكنَّهُم فِي بَابِ القَدرِ أَعْدَاءٌ لَـهُمْ، فالجَبريَّةُ يقُولُـونَ: هَذَا كُلُّه مِنْ أَفْعَالِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ، ﴿لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [1] [التكوير: ٢٨-٢٩] ﴿ وَلَوَ شَاءَ اللَّهُ مَا اُقْتَـتَلُواْ وَلَكِئَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٧] ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٧] ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا يَغْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٧] ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا يَغْتَرُونَ ﴾ [الإنعام: ١٣٧]

والعَبْدُ لَيْسَ لَهُ فِعْلٌ، وإنَّمَا تُنسَبُ الأَفْعَالُ إِلَيْه مِجَازًا، كَمَا يُنسَبُ الإحْرَاقِ إِلَى النَّارِ، فَالنَّارُ لَا تُحْرِقُ بِنَفْسِهَا، بِمَعْنَى أَنَّهَا لَا تَشَاءُ الإحْرَاقَ، كَذَلِكَ فِعْلُ العَبْدِ يَجْعَلُونَه كَإِحرَاقِ النَّارِ تَمَامًا، بِدُونِ إِرَادَةٍ مِنَ العَبْدِ، وهَؤُلاءِ الجبرِيَّةُ هُمُ الجَهميَّةُ وهُمْ عَلَى طَرَفِي نَقِيضٍ مَعَ المعتزِلَةِ؛ لأَنَّ المُعتزلَةِ يقُولُونَ: الإِنْسَانُ مُستقِلٌ بعَملِهِ.

قَوْلُهُ: «قَدْ شَاءَهَا وَخَلَقَهَا» والدَّلِيل: «﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾» فأَضَافَ المَشيئَةَ والفِعْلَ للعَبْدِ، فإضَافَةُ المَشيئَةِ للعَبْدِ فِي قَوْلِهِ تعَالَى: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمُ ﴾ وإضَافَةُ الفِعْل للعَبْدِ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَن يَسْتَقِيمَ ﴾.

[1] قَوْلُهُ: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَا أَن يَشَآءَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ فَلَا يُمْكِن أَنْ نَشَاءَ الله اللهِ عَنَّوَجَلَّ، لَوْ أَرَادَ الإِنْسَانُ أَنْ يَسَتَقِيمَ وَأَرَادَ اللهِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، لَوْ أَرَادَ الإِنْسَانُ أَنْ يَستَقِيمَ وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُضلَّهُ فَإِنَّه لَا يَستَظِيعُ إِلَّا بِإِرَادَةِ اللهِ، ولَوْ أَرَادَ الإِنْسَانُ أَنْ يَستَقِيمَ وَأَرَادَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَا أَن يَضِلَّ وَأَرَادَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَا أَن يَضِلَّ وَأَرَادَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَا أَن يَضَلَّ وَلَمُ اللّهُ رَبُ الْعَلَمِينَ ﴾.

وهَذِهِ الآيَةُ استدَلَّ بِهَا الجَبرِيَّةُ؛ فإنَّهُم قَالُوا: إنَّها تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِنْسَانَ لَا يَشَاءُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ، وهِيَ فِي الحقِيقَةِ حُجَّةٌ عَلَيهِم؛ لأَنَّ الجَبرِيَّةَ يُنكِرُون مشيئَةَ العَبْدِ، والآيةُ تُثبِتُ ذَلِكَ. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ مُ ٱلْمَيْنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مَّنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ ٱللّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَ ٱلْمَيْنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مَّن وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَمَا يَعْمَلُونَ ﴾ وَلَا مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمُ وَمَا يَغْمَلُونَ ﴾ وقَالَ تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ والّذِي نَقَلَ الله عنه هذَا القَوْلَ هُو إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ والّذِي نَقَلَ الله عنه هذَا القَوْلَ هُو إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلامُ ، قَالَ تعَالَى: ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ ۚ أَنْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ والله خَلَق الإنسَان، وصرِيحة في أنّ الله تَعَالَى خَلَق عَمَلَهُ.

وهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ (مَا) مَصدرِيَّةٌ، أَيْ: خَلَقَكُمْ وعَمَلَكُم، وهِيَ عَلَى كَوْنِهَا مَصدرِيَّةً واضِحَةٌ فِي أَنَّ اللهَ خَلَقَ عَمَلَ العَبْدِ، لَكِن هُناكَ احتِيَالُ أَنْ تَكُونَ (مَا) اسمًا مَوصُولًا، أَي: خَلَقَ مَفعُولَكُم، وقَدْ قِيلَ: اسمًا مَوصُولًا، أَي: خَلَقَ مَفعُولَكُم، وقَدْ قِيلَ: إِذَا جَاءَ الاحْتِيَالُ زَالَ الاستِدْلَالُ، فَنَقُولُ: حتَّى عَلَى القَوْلِ بَأَنَّ (مَا) السمَّ مَوصُولُ، أَي: خَلَقَ الَّذِي تَعمَلُونَ، فهِيَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَمَلَ العَبْدِ خَلُوقٌ؛ لأَنَّه إِذَا كَانَ مَفْعُولُهُ خَلُوقًا فَفِعْلُه مِن بَابِ أَوْلَى فِي الوَاقِع، إِذْ إِنَّ المَحْلُوقَ ناتِجٌ عَن خُلُوقٍ، فَيَكُونُ هَذَا دَلِيلًا عَلَى أَنَّ عَمَلَ العَبْدِ خَلُوقٍ، فَيَكُونُ هَذَا دَلِيلًا عَلَى أَنَّ عَمَلَ العَبْدِ خَلُوقٍ، فَي الوَاقِع، إِذْ إِنَّ المَحْلُوقَ ناتِجٌ عَن خُلُوقٍ، فَيَكُونُ هَذَا دَلِيلًا عَلَى أَنَّ عَمَلَ العَبْدِ خَلُوقٌ مِنَ الوَجْهَينِ وفِيهِ رَدُّ عَلَى القَدريَّةِ.

مَسْأَلَةٌ: مَنْ يُنكِرُ العِلْم والكتَابَةَ هَل يُعتَبَرُ مُنكِرًا للمَشِيئَة والخَلْقِ؟

نَقُولُ: نَعَمْ، قَالَ شَيْخ الإِسْلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ (١): إِنَّ غُلاةَ القَدريَّةِ قَدِيبًا كَانُوا يُنكِرُون العِلْمَ وَهَذَا فِي زَمَنِ شَيْخ الإِسْلام، فهُمْ يُنكِرُون العِلْمَ وهَذَا فِي زَمَنِ شَيْخ الإِسْلام، فهُمْ يُنكِرُون

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۷/ ۳۸۱).

المشيئةَ والحَلْقَ، لَكِن يقُولُونَ: إنَّ اللهَ عَالِمٌ بذَلِك، والحَقِيقَةُ: أَنَّهُم إِذَا قَالُوا إنَّ اللهَ عَالِـمٌ بذَلِكَ فَهُمْ مخصُومُونَ.

ولهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: نَاظِرُوهُم بِالعِلْمِ، إِنْ أَنْكَرُوه فَقَدْ كَفَرُوا، وإِنْ أَقَرُوا بِهِ خُصِمُوا (١)، وهَذِه كَلْمَةٌ حقِيقيَّةٌ، ومَتأخِّرُو القَدريَّةِ يقُولُونَ: إِنَّ اللهَ عَالِمٌ وَكَاتِبٌ، لَكِن لَا يشَاءُ ولَا يُخْلُقُ؛ فَنَقُول كَمَا قَالَ الشَّافَعِيُّ: هَلْ تُقرُّونَ بَأَنَّ اللهَ عَالِمٌ؟ وَكَاتِبٌ، لَكِن لَا يشَاءُ ولَا يُخْلُقُ؛ فَنَقُول كَمَا قَالَ الشَّافَعِيُّ: هَلْ تُقرُّونَ بَأَنَّ اللهَ عَالِمٌ؟ قَالُوا: نَعَم، وهَل تُقرُّون بَأَنَّ اللهَ كَتَبَ كُلَّ شَيْء؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَنَقُول: هَل تُقرُّونَ بَأَنَّ وَنَ بَأَنَّ وَنَ بَأَنَّ وَلَا بَأَنَّ اللهَ عَالِمٌ ذَلِكَ بِمَشِيئَتِهِ؟ قَالُوا: لَا، فَنَقُولُ: أَنْتُم الْآنَ خُصِمْتُم، فَمَا دُمْتُم أَقَرِرْتُم بِأَنَّه عَالِمٌ وَفَع مَا وقَعَ مِنَ العَبْدِ عَلَى وَفْقِ مَعْلُومِهِ؟ وَفْقِ مَعْلُومِهِ؟

فإِنْ قَالُوا: عَلَى وَفْقِ معْلُومِهِ؛ قُلْنا: هَذَا الَّذِي نُرِيدُه، وقَدْ خُصِمْتُمْ، وإِنْ قَالُوا: عَلَى خِلَافِ عَلَى خِلَافِ مَعلُومِهِ؛ قُلْنا: كَفَرْتُم؛ لأَنَّه يَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الأَشْيَاءَ تَقَعُ عَلَى خِلَافِ مَعْلُومِ اللهِ، فَيَكُونُ اللهُ تعالى جاهلًا!.

الخُلاصَةُ: أَنَّ مَرَاتِبَ القَدَرِ الَّتِي يَجِبُ الإِيهَان بِهَا أَرْبَعٌ: العِلْم، والكِتَابَةُ، والحَلْق، وبدَأْنا بالعِلْم؛ لأنَّه هُوَ السَّابِقُ، فإنَّ اللهَ لَمْ يَزَلْ ولَا يَزَالُ عَلِيهًا، والمَشِيئَةُ، والحَلْقُ، وبدَأْنا بالعِلْم؛ لأنَّه هُوَ السَّابِقُ، فإنَّ اللهَ لَمْ يَزَلْ ولَا يَزَالُ عَلِيهًا ثَيْءٌ ثُمَّ بالمَشيئَة فِيهَا شَيْءٌ ثُمَّ بالمَشيئَة فِيهَا شَيْءٌ مُقَارِنٌ، وفِيهَا شَيْءٌ سابِقٌ، فالشَيءُ السَّابِقُ هُو أَنَّ اللهَ عَرَقِجَلَّ بعِلْمِهِ القَدِيمِ شَاءَ كُلَّ مَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهُ مِنَ الأَصْلِ، لَكِنَّ المَشيئَةَ المُقارِنَة هِيَ مُرادُنا هُنَا، وتكُونُ المشيئةُ مَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهُ مِنَ الأَصْلِ، لَكِنَّ المَشيئَةَ المُقارِنَة هِيَ مُرادُنا هُنَا، وتكُونُ المشيئةُ

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص:٧٤٧).

المَقَارِنَةُ عِنْد الفِعْل: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴾ [يس:٨٦] وبعْدَ المَشيئَةِ يَكُونُ الخَلْقُ، وعَلَى هَذَا فيَجِبُ أَنْ تُذكَرَ المَرَاتِبُ مُرتَّبَةً.

وقَدْ جُمِعَتْ فِي بَيْتٍ:

## عِلْمٌ كِتَابَةُ مَوْ لَانَا مَشِيئَتُهُ وَخَلْقُهُ وَهْوَ إِيجَادٌ وَتَكُوينُ

ولَّا ذَكَرْنا هَذَا فَقَدْ يَفْهَمُ الإِنْسانُ مِنْ ذَلِك مَا فَهَمَتْهُ الجَهِمِيَّةُ، مِنْ أَنَّ الإِنْسانَ مُجُبَرٌ عَلَى عَمَلِهِ، مُوافَقةً للقَدَرِ المكْتُوبِ، فَنَقُول: ولكِنَّا مَعَ ذَلِك نُؤْمِن بأَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ للعَبْدِ اخْتِيَارًا وقُدْرَةً بِهِمَا يَكُونُ الفِعْلُ.

مَسْأَلَة: بِالنِّسبَةِ لَعمَلِ الأَسْبَابِ الَّتي حَثَّ عَلَيْهَا الشَّرعُ والتَّسلِيمُ للقَدَرِ؛ وذَلِكَ فِيهَا إِذَا ذَهَبَ إِلَى حَاجَةٍ يعْمَلُها أَو يُحصِّلُها ثُمَّ تَعسَّرت، فهُو طَلَبُ الأسبَابِ، أَوْ كَطَالِبٍ يَدرُسُ ثُمَّ رَسَبَ؛ فَهَل نَقُولُ: لَا تُذَاكِر لأَنَّ اللهَ قَدَّر عَلَيْكَ أَنْ تَرسُبَ؟

الجَوابُ: لَا، بَل نَقُولُ: اللهُ قَدَّر علَيْك الرُّسوبَ الحَاصِل، لَكِنَّ المُستقبَلَ لَا نَدْرِي مَا بِهِ، ولهَذَا نَحْنُ لَا نَعْلَمُ أَبَدًا أَنَّ اللهُ قَدَّرَ الشَّيْء إلَّا بَعْدَ أَنْ يقَعَ، ولَكِن إِذَا وَقَعَ لَا نَقُولُ: واللهِ نَحْن استقللنا بِه، ونَقُول: نَجْزِمُ أَنَّ اللهَ شَاءَهُ مَنْ قَبْل، وليَظَلَّ يُحُولُ فِي ذَلِكَ؛ فالأَسْبَابُ مِنَ القَدَرِ؛ ولهذَا فِي مَسْأَلَةِ الطَّاعُونِ أَنَّ أَمِيرَ وليَظَلَّ يُحُولُ فِي ذَلِكَ؛ فالأَسْبَابُ مِنَ القَدَرِ؛ ولهذَا فِي مَسْأَلَةِ الطَّاعُونِ أَنَّ أَمِيرَ المُؤمنِينَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَحَوَلِيَهُ عَنْهُ رَحَلَ مِنَ المدينَةِ إلى الشَّامِ وفِي الطَّريقِ جَاءَهُ الخَبَرُ المُؤمنِينَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَحَوَلِيَهُ عَنْهُ رَحَلَ مِنَ المدينَةِ إلى الشَّامِ وفِي الطَّريقِ جَاءَهُ الخَبَرُ المُؤمنِينَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَحَوَلِيَهُ عَنْهُ رَحَلَ مِنَ المدينَةِ إلى الشَّامِ وفِي الطَّريقِ جَاءَهُ الخَبَرُ المُقَلِقُ الشَّامَ قَدْ وَقَعَ فِيهَا الطَّاعُونُ، والطَّاعُونُ وَبَاءٌ مُعْدٍ مُهلِكٌ، فتَوقَّفَ وشَاوَرَ الصَّحَابَةَ وجَاءَ بِمِمْ أَفْرَادًا بِالنَّوعِ، جَاءَ بِهم جَمِيعًا وشَاورَهُم، واستقرَّ الرَّأَي عَلَى أَن الصَّحَابَةَ وجَاءَ بِهِمْ أَفْرَادًا بِالنَّوعِ، جَاءَ بهم جَمِيعًا وشَاورَهُم، واستقرَّ الرَّأَي عَلَى أَن يرجِعُوا وأَلَّا يُلقُو وا بَأَيْدِيمِ مُ إِلَى التَّهَلُكَة، فَجَاءً أَبُو عُبيدَةَ عَامِرُ بْنُ الجُرَّاح رَضَالِيَكَةَ لَقَو يَعْلَاكُ فَي عَلَى أَن

الَّذِي قَالَ فِيه الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّة أَبُو عُبيدَةَ عَامِرُ بْنُ الجَرَّاحِ» (١) والَّذِي قَالَ عُمَرُ عِنْدَ استشَهَادِه: لَو كَانَ أَبُو عُبَيدَةَ حَيًّا لَجْعَلْتُه خلِيفَةً لأَنَّ الرَّسُول وَالَّذِي قَالَ عُمَرُ وَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنينَ كَيْف نَرْجِعُ؟ وَقَالَ: يَا أَمِيرَ اللَّهِ مِنْ قَدْرِ اللهِ إِلَى عُمَرَ وقَالَ: يَا أَمِيرَ اللَّهِ مِنْ كَيْف نَرْجِعُ؟ أَفِرًارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ» (١).

فِفِعْل الأسبَابِ مِنْ قَدَرِ اللهِ، وتَرْكُ العَمَلِ مِنْ قَدَرِ اللهِ، وعَدَمُ تَأْثِيرِ الأَسْبَابِ مِنْ قَدَرِ اللهِ؛ فكُلُّ شَيْء مِنْ قَدَرِ اللهِ.

ثُمَّ ضَرَبَ رَخِوَالِلَهُ عَنهُ لَهُ مِثَلًا، فقالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبلُ وكَانَ هُنَاكَ وَادٍ لَهُ شُعبتَانِ شُعبَةٌ مُحْصِبَةٌ طَيِّبةٌ وشُعبَةٌ مُجدِبةٌ، أَتَرْعَاهُ فِي المُخْصِبةِ الطَّيِّبةِ أَم فِي المُجدِبةِ؟ قَالَ: فِي المُخْصِبَةِ الطَّيِّبةِ أَم فِي المُجدِبةِ؟ قَالَ: فَنَحْنُ قَالَ: فِي المُخْصِبَةِ؛ قَالَ: تَرَاهَا بِقَدَرِ اللهِ أَو بِغَيْرِ قَدَرِ اللهِ؟ قَالَ: بقَدَرِ اللهِ؛ قَالَ: فنَحْنُ الْآنَ نَعدِلُ عَنْ هذِهِ البلادِ الَّتِي فِيها الوَبَاءُ إِلَى بلادٍ سَالِمَةٍ بقَدَرِ اللهِ.

مَسْأَلَة: إذَا قَالَ قَائِل: تكرَّرَ ذَهَابُ شخْصٍ إِلَى الطَّبِيبِ ولَمْ يَجِدْهُ، فَهَا كَيْفِيَّةُ الاستسْلَام للقَدَرِ؟

الجَوابُ: أنَّه إِذَا وَقَعَ مَا تَكرَهُهُ قُلْ: «قَدَّرَ اللهُ، ومَا شَاءَ اللهُ فعَلَ» وفِي الحَدِيثِ: «المُؤمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤمِنِ الضَّعِيفِ، وفِي كُلِّ خَيْرٌ؛ احْرِصْ عَلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب قصة أهل نجران، رقم (٤٣٨٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه، رقم (٢٤١٩)، من حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون (٥٧٢٩)، ومسلم: كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة، رقم (٢٢١٩)، من حديث ابن عباس رَعِيَالِيَّهُعَنُهُا.

وَلَكِنَّنَا مَعَ ذَلِكَ نُؤْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ لِلْعَبْدِ اخْتِيَارًا وَقُدْرَةً بِهِمَا يَكُونُ الفِعْلُ<sup>[1]</sup>، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ فِعْلَ العَبْدِ بِاخْتِيَارِهِ وَقُدْرَتِهِ أُمُورٌ:

الْأُوَّلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِغْتُمْ ﴾[1] [البقرة:٢٢٣].....

مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِهِ وَلَا تَعْجَزْ»، وكلِمَةُ «وَلَا تَعْجَزْ» هَذِهِ سَدُّ للبَابِ الَّذِي ذُكِرَ، وهو: «تكرَّر إِلَى الطَّبِيبِ ولَمْ يجِدْهُ» فَلَا تَعْجَزْ مَا دَامَ فِي الأَمْر حِيلَةٌ فَافْعَلْ، «وإِنْ أَصَابَكَ شَيْء» يَعْني: بعْدَ فِعْلِ الأَسْبَابِ، «فَلَا تَقُل: لَو أَنَّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، ولَكِن قُلْ: قَدْرُ اللهِ، ومَا شَاءَ فَعَلَ» فالأُمُورُ الوَاقِعَةُ تَارةً تكُونُ بمُحاولَتِكَ وكذَا، ولكِن قُلْ: قَدَرُ اللهِ، ومَا شَاءَ فَعَلَ» فالأُمُورُ الوَاقِعَةُ تَارةً تكُونُ بمُحاولَتِكَ أَنْتَ وتَعْجَزُ عَنْهَا وتَارَةً تكُونُ مِنَ اللهِ مُباشَرَةً كالمَرْضِ والحَادِثِ ومَا أَشْبه ذَلِكَ أَنْ تَستَسْلِمَ، لَا الشَّيْءُ الَّذِي فَعَلْتَ أَسبَابَهُ ولَمْ تَنْجَحْ، ولَا الشَّيْءُ الَّذِي لَيْسَ لَكَ فِيه قُدرَةٌ ولَا حِيلَةٌ ووَقَعَ عَلَيْك.

[1] قَوْلُهُ: «ولَكِنَّنَا مَعَ ذَلِك نُؤْمِن» أَيْ مَعَ إِيمَانِنَا بَهَذِهِ المَرَاتِبِ الأَرْبَعِ «نُؤْمِن بأَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ للعَبْدِ اختيَارًا وقُدْرةً بِهَا» البّاءُ للسَّببيَّةِ «يَكُون الفِعْلُ» فلُوْلَا اختِيَارُ العَبْد للشَّيءِ مَا حَصَلَ الفِعْلُ، أَرَأْيتَ لَو أَنَّك تُرِيدُ أَنْ تَكتُبُها بِلَا إِرَادَة، ولَو كُنْت لَا تَستَطِيعُ الكتَابَةَ إِمَّا جَهْلِكَ بِهَا، أَو عَجْزِكَ عَنْهَا - فإنَّه لَا يُمْكِن أَن تَكتُبُها بِلَا إِرَادَة، ولَو كُنْت لَا تَستَطِيعُ الكتَابَةَ إِمَّا جَهْلِكَ بِهَا، أَو عَجْزِكَ عَنْهَا - فإنَّه لَا يُمْكِن أَن تَكتُبُها أيضًا.

إِذَنْ: فَعْلُ كُلِّ إِنسَانٍ مَقُرونٌ بإِرَادَةٍ وقُدْرَةٍ، فَلَوْلَا الإِرَادَةُ لَمْ يَفْعَلْ، ولَوْلَا القُدْرَةُ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ الفِعْلُ. القُدْرَةُ لَمْ يقَعْ مِنْهُ الفِعْلُ.

[۲] ولهَذَا قَالَ المُؤلِّفُ: «والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ فِعْلَ العَبْدِ باخْتِيَارِهِ وقُدرَتِهِ أُمُورٌ: الأَوَّلُ: قَـوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ ﴾» قَـوْلُهُ: «ائتُوا»: فعْلُ، و «شِئْتُم»: إِرَادَة وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً ﴾ [التوبة:٤٦] فَأَثَبْتَ لِلْعَبْدِ إِتْيَانًا بِمَشِيئَتِهِ وَإِعْدَادًا بِإِرَادَتِهِ [1].

ومَشِيئَةٌ، فأَثْبَتَ للعَبْدِ فِعْلًا ومَشيئَةً، والمَعْنَى ائْتُوا النِّساءَ فِي قُبُلهِنَّ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ شِئْتُمْ.

[١] قَوْلُهُ: «وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوَ أَرَادُواْ ٱلْخُــُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً ﴾» فعِنْدَنا إِرَادَةٌ وإعدَادٌ، فالإرَادَةُ هِيَ المشِيئَةُ، والإعدَادُ هُو الفِعْلُ.

[٢] قَوْلُهُ: ﴿فَأَثْبَتَ لِلْعَبْدِ إِثْيَانًا بِمَشْيَئَتِهِ ۗ وهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَى اللَّهُ عَدَّهُ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْمُصُوحَ لَأَعَدُواْ لَهُ عُدَّةً ﴾ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْمُصُوحَ لَأَعَدُواْ لَهُ عُدَّةً ﴾ وهَذَا الدَّلِيلِ الأَوَّلُ مِنَ الأَثْرِ.

والآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ، والعَقْلُ والحِسُّ يُوافِقُ ذَلِكَ، فكُلُّ النَّاسِ يَعرِفُونَ أَنَّ أَفعَالَـهُمْ بِإِرَادَتِهِمْ، وقُدرَتِهِمْ.

[٣] قَوْلُهُ: «الثَّاني: تَوجِيهُ الأَمْرِ والنَّهِي إِلَى الْعَبْدِ»، فَمَثَلًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُواْ الضَّلَوٰةَ ﴾ وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ الزِّنَ ﴾ مُوجَّهُ للعَبْدِ، ﴿ وَلَو لَـمْ يَكُن لَهُ اخْتَيَارٌ وقُدرَةٌ لَكَانَ تَوجِيهُ ذَلِك إِلَيْه مِنَ التَّكلِيفِ بِهَا لَا يُطَاقُ ﴾ فلو وَجَّهَ الأَمْرَ إِلَى مَنْ لَا يُطَاقُ ﴾ فلو وَجَّهَ الأَمْرَ إِلَى مَنْ يَعجَزُ عَنْهُ لَكَانَ لَا إِرَادَة لَهُ لَكَانَ هَذَا تَكلِيفًا لَمَا لَا يُطَاقُ، ولَو وَجَّهَ الأَمْرَ إِلَى مَنْ يَعجَزُ عَنْهُ لَكَانَ أَيضًا تَكلِيفًا لِهَا لَا يُطَاقُ.

وَهُوَ أَمْرٌ تَأْبَاهُ حِكْمَةُ اللهِ تَعَالَى وَرَحْمَتُهُ وَخَبَرُهُ الصَّادِقُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [1] [البقرة: ٢٨٦].

الثَّالِثُ: مَدْحُ الْمُحْسِنِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَذَمُّ الْمُسِيءِ عَلَى إِسَاءَتِهِ، وَإِثَابَةُ كُلِّ مِنْهُمَا بِهَا يَسْتَحِقُّ [1].

[1] ولهَذَا يَقُولُ: «وَهُوَ أَمْرٌ تَأْبَاهُ حِكْمَةُ اللهِ تَعَالَى ورَحْتُهُ، وخبرُهُ الصَّادقُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾» لأَنَّ اللهَ أَحْكَمُ مِنْ أَنْ يأْمُرَ العَبْدَ بِمَا لَا يُمْكِن أَن يفْعلَهُ، إذْ إِنَّ أَمْرَ العبْدِ بِمَا لَا يُمْكِن أَن يفْعَلَهُ يُعتَبَر سَفَهًا.

فَمَثَلًا: لَـوْ وَجَّهْتَ إِلَى امْرَأَةٍ عَجُـوز ضعِيفَةِ البَدَنِ أَنْ تَحمِـلَ (الصَّندُوقَ التَّجوري) صندُوقَ الدَّراهِم الثَّقِيلِ، لعُدَّ هَذَا سفَهًا، فلَوْلَا أَنَّ الإِنْسَانَ يعْمَلُ التَّجوري) صندُوقَ الدَّراهِم الثَّقِيلِ، لعُدَّ هَذَا سفَهًا تأْبَاهُ الحِكْمةُ، وتَأْبَاهُ الرَّحَةُ أَيْضًا؛ باختيارِهِ وإرَادَتِهِ لَكَان تَوجِيهُ الأَمْرِ إِلَيْه سفَهًا تأْبَاهُ الحِكْمةُ، وتَأْبَاهُ الرَّحَةُ أَيْضًا؛ لأَنَّ اللهَ أَرْحَمُ بعَبدِهِ أَنْ يُكلِّفُه مَا لَا يَطِيقُ؛ ويَأْبَاهُ -أيضًا - خبَرُهُ الصَّادِقُ أَيْ: خَبَرُ لأَنَّ اللهَ أَرْحَمُ بعَبدِهِ أَنْ يُكلِّفُهُ مَا لَا يَطِيقُ؛ ويَأْبَاهُ -أيضًا - خبَرُهُ الصَّادِقُ أَيْ: خَبَرُ اللهِ فِي قَوْلِهِ تعَالَى: ﴿ لَا يُكلِّفُ اللهَ نَقْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]. وانْتَبِهُ لهَذَا الوَجْه فإنَّه وَجْهٌ جَيِّدٌ جِدًّا، ونَرُدُّ بِهِ عَلَى الجَبْرِيَّةِ.

[٢] قَوْلُهُ: «الثَّالثُ: مدْحُ المُحسِنِ عَلَى إحْسَانِهِ، وذَمُّ اللَّهِ عُلَى إِسَاءَتِهِ، وإثَابَهُ كُلِّ منْهُما بَهَا يَستَحِقُّ » هَذَا ممَّا يدلُّ عَلَى أَنَّ فِعْلَ العبْدِ بِإِرَادَتِه واختِيَارِهِ، ولَوْ كَانَ بغَيْر إِرَادَة وَلَا اختِيَارٍ، فَهَلْ يَتَوجَّهُ أَنْ نَلُومَ الْمُسِيءَ، ونُثنِيَ عَلَى المُحسِن الجَوابُ: لَا ، فإذَا كَانَ فِعْلُ العبْدِ بغَيْر إِرَادَة ولَا اختِيَارٍ -بَل ولَا قُدرَةٍ-؛ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ المُحسِنِ والمُسيء، ولَا يُعبُر أَنْ يَتَوجَّهَ المدْحُ والثَّنَاءُ إِلَى المُحسِنِ واللَّمُ والقَدْحُ إِلَى المُحسِنِ واللَّهُ والقَدْحُ إِلَى المُحسِنِ واللَّهُ مَنْهُما يَفْعَلُ بِدُونِ اخْتَيَارٍ وبدُونِ قُدرَةٍ، مَعَ أَنَّ القُرْآنَ والسُّنَّة عَلُوآنِ بالثَّنَاءُ واللَّهُ والقَدْحِ للمُسيئِينَ.

وَلَوْلَا أَنَّ الفِعْلَ يَقَعُ بِإِرَادَةِ العَبْدِ وَاخْتِيَارِهِ لَكَانَ مَدْحُ الْمُحْسِنِ عَبَثًا، وَعُقُوبَةُ المُسِيءِ ظُلْمًا [1]، وَاللهُ تَعَالَى مُنزَّهُ عَنِ العَبَثِ وَالظَّلْمِ.

الرَّابِعُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَرْسَلَ الرُّسُلَ ﴿مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الرَّابِعُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَنَّ اللهَ عَلَى العَبْدِ يَقَعُ بِإِرَادَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ، اللهِ حُجَّةُ أَبُولُو ﴾ [النساء:١٦٥]، وَلَوْ لَا أَنَّ فِعْلَ العَبْدِ يَقَعُ بِإِرَادَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ، مَا بَطَلَتْ حُجَّتَهُ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ [٧].

[1] قَوْلُهُ: ﴿ولَوْلَا أَنَّ الفِعْلِ يَقَعُ بِإِرَادَةِ العَبْدِ واختِيَارِهِ لَكَانَ مَدْحُ المُحسِنِ عَبَثًا وَعَقُوبَةُ المُسيءِ ظُلُمًا ﴾ هَذَا أيضًا فِي العُقُوبَةِ والثَّوابِ، فإذَا قُلْنا: إنَّ المُحسِنَ يفْعَلُ بِدُونِ إِرَادَة وبدُونِ اختِيَارٍ، صَارَ مَدْحُه عَبَثًا، إذْ كَيْف تَمَدَحُه عَلَى شَيْء لم يفْعَلْهُ باختِيَارِهِ، كذلِكَ أيضًا عُقوبَةُ المُسيءِ تكُونُ ظُلمًا ؛ لأَنَّك عَاقبْتَهُ عَلَى شَيْء لا يستَطِيعُ التَّخلُصَ كَذَلِكَ أيضًا عُقوبَةُ المُسيءِ تكُونُ ظُلمًا ؛ لأَنَّك عَاقبْتَهُ عَلَى شَيْء لا يستَطِيعُ التَّخلُصَ مِنْهُ، وهَذَا ظُلْمٌ.

ولذَلِكَ كَانَ الجبرِيَّةُ يقُولُونَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَهُ أَنْ يُعاقِبَ أَصْلَحَ النَّاسِ وأَعبَدَ النَّاسِ، وليسَتْ عقُوبتُه ظُلُهَا، فإِذَا قُلْنا: كَيْف لَا يَكُون ظُلُهًا واللهُ تَعَالَى يقُولُ: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [طه:١١٢]. قالُوا: ولَكِنَّ هَذَا لَيْسَ ظُلُهًا، أَلَيْسَ الخَلْقُ كُلُّهم عِبَادَ الله؟ قُلْنا: بَلَى، قَالُوا: إِذَنْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ بعِبَادِهِ مَا شَاءَ، لكِنَّه قَد حَرَّمَ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِهِ!.

[٢] قَوْلُهُ: «الرَّابِعُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَرْسَلَ الرُّسلَ: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى النَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ ولَوْلَا أَنَّ فِعْلَ العَبْدِ يقَعُ بإِرَادَتِهِ واخْتيَارِهِ، عَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى النَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ ولَوْلَا أَنَّ فِعْلَ العَبْدِ يقَعُ بإِرَادَتِهِ واخْتيَارِهِ، مَا بطَلَتْ حَجَّتُه بإِرسَالِ الرُّسلِ »، فاللهُ تَعَالَى أَرْسَلَ الرُّسلَ مُبشِّرينَ ومُنذِرينَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾، فلَولَا أَنَّ الإِنْسان يَفْعَلُ باخْتيَارِهِ قَالَ: ﴿لِئَاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةُ الرَّسُلِ ﴾، فلَولَا أَنَّ الإِنْسان يَفْعَلُ باخْتيَارِهِ

الخَامِسُ: أَنَّ كُلَّ فَاعِلِ يُحِسُّ أَنَّه يَفْعَلُ الشَّيْءَ أَوْ يَتْرُكُهُ بِدُونِ أَيِّ شُعُورٍ بِإِكْرَاهٍ، فَهُو يَقُومُ وَيَقْعُدُ، وَيَدْخُلُ وَيَخْرُجُ، وَيُسَافِرُ وَيُقِيمُ بِمَحْضِ إِرَادَتِهِ، وَلا يَشْعُرُ بِأَنَّ أَحَدًا يُكْرِهُهُ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ يُفَرِّقُ تَفْرِيقًا وَاقِعِيًّا بَيْنَ أَنْ يَفْعَلَ الشَّيْءَ بِاخْتِيَارِهِ وَبَيْنَ أَنْ يُكْرِهُهُ عَلَيْهِ مُكْرِهٌ. وَكَذَلِكَ فَرَّقَ الشَّرْعُ بَيْنَهُمَا تَفْرِيقًا كُلْ فَكُومِيًا، فَلَمْ يُوَاخِذِ الفَاعِلَ بِمَا فَعَلَهُ مُكْرَهًا عَلَيْهِ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللهِ تَعَالَى [1].

وإرَادَتِهِ مَا قَامَت الحُجَّةُ بِإِرْسَالِ الرُّسلِ؛ لأَنَّ الَّذِينِ أُرسِلَ إلَيْهِم قَد يقُولُونَ: يَا رَبَّنا لا نَستَطِيعُ أَنْ نَفْعَلَ، ولا أَنْ نَتْرُكَ! فالأَمْرُ لَيْسَ إلَيْنَا، وعَلَيْهِ فيَكُونُ إِرْسَالُ الرُّسلِ لَيْسَ فِيهِ فَائِدَة، فإذَا قُلْنا: إنَّ الإِنْسَانَ لَيْسَ لَهُ إِرَادَة ولا اختِيَارٌ، فَهَا الفَائِدَةُ مِنْ أَنْ تُرسِلَ رَسُولًا لشَخْصٍ لا يَستَطيعُ شَيْئًا؟ لَا فَائِدَةَ ولا مَعْنى؛ والله عَنْهَجُلَ أَخْبَرَ بأَنَّ تُرسِلَ رَسُولًا لشَخْصٍ لا يَستَطيعُ شَيْئًا؟ لا فَائِدَة ولا مَعْنى؛ والله عَنْهَجُلَ أَخْبَرَ بأَنَّ إِرْسَالَ الرُّسِلَ باختيارِهِمْ، ويُطيعُونَهُم إِرِسَالَ الرُّسلِ تَقُومُ بِهِ الحُجَّةُ؛ لأَنَّ النَّاسِ يعْصُونَ الرُّسلَ باختيارِهِمْ، ويُطيعُونَهُم باختيارِهِمْ، ويُطيعُونَهُم باختيارِهِمْ، وهُذَا وَجْهُ وَاضِحٌ، وكُلُّ هَذِهِ الأَوْجُهِ رَدُّ عَلَى الجَبريَّةِ.

قَوْلُهُ: «مَا بَطَلَتْ» دُخُولُ اللَّامِ عَلَى «مَا» ضَعِيفٌ.

[١] هَذَا أَيضًا: وَجْهٌ مَحْسُوسٌ ظَاهِرٌ.

فكُلُّ إنسَانٍ يُحسُّ أنَّه يفْعَلُ الشَّيْءَ باختِيَارِهِ، يَأْتِي الإِنْسَانُ ولَا يَشْعُر أَنَّ أَحَدًا يُكرِهُهُ، ولَوْ كَانَ الإِنْسَانُ لَيْسَ يُكرِهُهُ؛ كَذَلِكَ أَيضًا يَتُرُكُ الشَّيْء ولَا يُحسُّ أَنَّ أَحَدًا يُكرِهُهُ، ولَوْ كَانَ الإِنْسَانُ لَيْسَ لَهُ إِرَادَةٌ لَكَانَ يُكرَهُ عَلَى هَذَا الشَّيْء، بَل إِنَّ الإِنْسَانَ يُفرِّقُ بَيْنَ مَا فَعَلَهُ باخْتيَارِهِ، ومَا فعَلَهُ بإكْرَاهٍ.

فَلَوْ قُلْتَ -مَثَلًا- لَشَخْصٍ: قُمْ، فَقَالَ: والله مَا لِي إِرَادَةٌ فِي القيَامِ، فَقُلْتَ: قُمْ وَإِلَّا فَسُوطٌ فِي ظَهْرِكَ، وقَامَ خَوْفًا مِنَ السَّوطِ، فَهَذَا مُكرَهٌ؛ فَفَرْقٌ بَيْنَ أَنْ تَقُول لَهُ: قُمْ،

فَيَقُولُ: أَهْلًا وسهلًا، فيقُومُ، فهَذَا قَامَ باختيَارِهِ.

إِذَنْ: كُلُّ إِنسَانٍ يُحسُّ بِالفَرْقِ بَيْنَ مَا يَفْعَلُهُ كُرْهًا، ومَا يَفْعَلُهُ عَن رِضًا، أمَّا الجَبريَّةُ فَيقُولُونَ: كُلُّها سَوَاءٌ؛ فَشَخْصٌ أَلْقَاكَ مِنَ السَّطْحِ إِلَى الأَرْضِ - فَهَذَا نُزُولٌ وَلَا الْأَرْضِ اللَّرَجِ - وَهَذَا نُزُولٌ اختيَارِيُّ لا شَكَّ- وَكُلُّ يَعرِفُ الفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا، وهُمَا عِنْد الجَبريَّةِ سَوَاءٌ!! فَانْظُرْ كَيْف العُقُولُ؟! وللهَذَا نَحْنُ نَقُول: إِنَّ المعتزِلَةَ أَقْرَبُ إِلَى المَعقُولِ مِنَ الجبريَّةِ، لأَنَّ الجبريَّة قَولُهُم وللهُ الْعُتُولُ مِنَ الجبريَّة، لأَنَّ الجبريَّة قَولُهُم ولَا يُتصوَّرُ أَنْ يَقبَلُهُ أَحَدٌ.

ولذَلِكَ يقُولُ: «بَلْ يُفرِّقُ تَفرِيقًا وَاقعيًّا عَلَى أَنْ يَفْعَلَ الشَّيْء بَاختِيَارِهِ وبَيْنَ أَنْ يُكرِهَهُ عَلَيْه مُكرِهٌ، وكذَلِكَ فَرَّق الشَّرع بينَهُمَا تَفْريقًا حُكمِيًّا: فلَمْ يُؤاخَذِ الفَاعِلُ بِهَا فَعَلَهُ مُكرَهًا علَيْه فِيهَا يتَعَلَّق بِحَقِّ اللهِ»، فَهَلِ المُكرَهُ عَلَى الشَّيْء يُعاقِبُه اللهُ؟ لَا؟ حَتَّى إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ فِي أَعْظَمِ الذُّنوبِ: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلّا مَنْ حَتَّى إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ فِي أَعْظَمِ الذُّنوبِ: ﴿ مَن كَفَر بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أَكُوهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ أَوْ إِلْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِن اللّهِ وَلَهُمْ ولَوْ ولَوْ اللهِ تَعَالَى الكُفْرُ ولَوْ أَكُوهُ ولَوْ أَكُوهُ ولَوْ الْبَاقِي مِنْ بَابٍ أَوْلَى اللّهُ تُعَالَى الكُفْرُ ولَوْ الْبَاقِي مِنْ بَابٍ أَوْلَى .

وقَولُنا هُنَا: «فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللهِ» احْترَازًا ممَّا يتعَلَّقُ بِحَقِّ الآَدَمِيِّ، فإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا أُكْرِهَ عَلَى إِنْلَافِ مَالِ رَجُلٍ وأَتْلْفَهُ فَعَلَيْهِ الضَّهَانُ بِهَالِ الآدَمِيِّ، ولَو أُكْرِهَ عَلَى إِنْدَا أُكْرِهَ عَلَى إِنْسَانٍ مِثْلَ مَا لَو أَنَّ رَجِلًا ظَالًا جَائِرًا قَالَ لآخَرَ: اقْتُلْ هَذَا وإلَّا قَتَلْتُكَ فَهَلْ يَقْتُلُهُ ؟ لَا يَقْتُلُهُ، ويَصْبِرُ عَلَى تحمُّلِ يَقْتُلُهُ ؟ لَا يَقْتُلُهُ، ويَصْبِرُ عَلَى تحمُّلِ يَقْتُلُهُ ؟ لَا يَقْتُلُهُ، ويَصْبِرُ عَلَى تحمُّلِ الْقَتْل؛ لأَنَّه لَا يَجُوزُ استِبْقَاءُ نَفْسِهِ بإِنْلَافِ غَيْرِهِ.

ونَرَى أَنَّه لَا حُجَّةَ للعَاصِي عَلَى معصِيتِهِ بقَدَرَ اللهِ تَعالَى؛ لأَنَّ العَاصِيَ يُقدِمُ عَلَى المعصِيَةِ باختِيَارِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يعْلَمَ أَنَّ اللهَ تَعالَى قدَّرَها عَلَيْه [١]،.......

وَلُو أَنَّ امرَأَةً فِي بَطْنِها جَنِينٌ حيُّ وقِيلَ لَـهَا: إمَّا أَنْ نَقْتُلَ الجَنِينَ وتَسلَمِينَ أَنْتِ وإمَّا أَن يَبْقَى الجَنِينُ وتَهلِكِينَ؟ فإنَّهُ: لَا يَجُوزُ قَتْلُ الجَنِينِ، بَل يبْقَى الجَنِينُ ولَوْ مَاتَتِ المرْأَةُ.

وإذَا قَالَ العَقْلانِيُّونَ إِذَا بَقِيَ الجَنِينُ ومَاتَتِ الأُمُّ لَا بُدَّ أَنْ يمُوتَ الجَنِينِ حينَئِذٍ نكُونُ قَد قَتَلْنا نَفْسًا واحِدَةً، والعَقْلُ يَرَى أَنَّ قَتْلُنا نَفْسًا واحِدَةً، والعَقْلُ يَرَى أَنَّ قَتْلُ نَفْسٍ واحِدَةٍ أَهُونُ مِنْ قَتْلِ نَفْسَينِ؛ فَمَا الجَوابُ؟ فَنَقُول: إِذَا بَقِيَ الجَنِينُ فِي بَطْنِ اللهِ سَلْ فَهُ وَاتَتِ الأُمُّ ثُمَّ مَاتَ الجَنِينُ فَمَوْتُ الجَنِينِ هُنَا بَفِعْلِ اللهِ لَا بَفِعلِنا، لَكِن لَوْ قَتَلْنا الجَنِينَ صَارَ المَوتُ بِفِعلِنا فَلَا يَحِلُ. وهَذِهِ شُبْهَةٌ واقعَةٌ.

إِذَنْ: قَولُنا فِي «حَقِّ اللهِ تعَالَى» احترَازًا مِنَ الإكرَاهِ فِي حَقِّ الإنسَانِ.

ولَو قَالَ لَكَ قَائِلٌ: إمَّا أَنْ تَذْبُحَ هَذِهِ البهِيمَةَ وإلَّا حَبَسْتُكَ –وهِيَ لَيْسَتْ للقَائِل–؛ فذَبحتَها مُكرَهًا، فإنَّه لَا يسقُطُ حَقُّ الآدَميِّ بَل تَضْمَنُها لصَاحبِهَا.

[1] قَوْلُهُ: «ونَرَى أَنَّه لَا حُجَّةَ للعَاصِي عَلَى معصِيتِهِ بِقَدَرِ اللهِ تَعَالَى»، وهَذَا يحتَجُّ بِهِ العُصَاةُ كَثِيرًا إِذَا نَصَحْتَهُ وقُلْتَ لَهُ: هَذَا حَرَامٌ، وتَكسِبُ بِهِ آثَامًا، قَالَ العَاصِي: هَذَا قَدَرُ اللهِ! ولَا أستَطِيعُ أَنْ أَرْفَعَ القَدَرَ! فكَيْفَ تَلومُنِي! فيحَتَجُّ بالقَدَرِ.

فَنَقُولُ: لَا حُجَّة لَهُ عَلَى العَاصِي بَقَدَرِ اللهِ؛ «لأَنَّ العَاصِيَ يُقدِمُ عَلَى فِعْلِ المعصِيةِ باخْتِيَارِهِ مِنْ غَيرِ أَنْ يَعلَمَ أَنَّ اللهَ قَدَّرَها علَيْه» إلَّا بَعْدَ الوُقُوعِ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ قَدَّرَها علَيْه؛ لَكِن قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَعْلَمُ؛ فَنَقُول: أَنْتَ أَقدَمْتَ عَلَى المَعصِيَةِ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ قدَّرَها علَيْك؛ فكَيْف تحتَجُّ بشَيْءٍ لَيْسَ حُجَّةً لَكَ؟! إذَنْ: لَا حُجَّةَ لَهُ عَلَى المعصِيَةِ بالقَدَرِ.

وذَكرُوا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤمنِينَ عُمرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ قُدِّمَ إِلَيْهِ سَارِقٌ فَأَمَر بِقَطْعِ يَدِهِ وَقَالَ: مَهْلًا يَا أَمِيرَ الْمُؤمنِينَ، واللهِ مَا سرَقْتُ إِلَّا بِقَدَرِ اللهِ، قَالَ عُمَرُ: ونَحْنُ لَا نَقْطَعُ يدَكَ إِلَّا بِقَدَرِ اللهِ، فَاحتَجَّ علَيْه بِمِثْلِ مَا احتَجَّ بِه، مَعَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤمنِينَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ لَا نَقْطَعُ يدَكَ إِلَّا بِقَدَرِ اللهِ، فاحتَجَّ علَيْه بِمِثْلِ مَا احتَجَّ بِه، مَعَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤمنِينَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ لَهُ حُجَّتَانِ: حُجَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُلزِمَ بِهَا الخَصْمَ وهِيَ الاحتجَاجُ بِقَدَرِ اللهِ، وحُجَّةٌ لُو لَهُ مُن يَعْنِي إِذَا قطَعْنَا يَدَ السَّارِقِ قطَعْنَاهُ بِشَرْعِ اللهِ أَخْرَى وهِيَ الاحتجَاجُ بِشَرْعِ اللهِ، يَعْنِي إِذَا قطَعْنَا يَدَ السَّارِقِ قطَعْنَاهُ بِشَرْعِ اللهِ وَبَقَدَرِ اللهِ لَا بِشَرْعِ اللهِ .

[1] قَوْلُهُ: «إِذَنْ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ قَدَرَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا بَعْدَ وُقُوعِ مَقدُورِهِ قَالَ تَعَالَى: هُومَا تَدْرِى نَقْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا كَن يُقدِّر وَمَا تَدْرِى نَقْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا كَن يُقدِّر وي ماذَا يَكْسِبُ غَدًا لَكِن يُقدِّر وي ماذَا يَكْسِبُ غَدًا لَكِن يُقدِّر ويقُولُ: غَدًا سَوفَ آراجِعُ محفُوظَاتِي، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لَكِن لَا يَعلَمُ أَنَّه كَاسِبُه؛ لأَنَّه لَا يُمْكِن أَنْ سَوْفَ أُراجِعُ مُقرَّراتِي، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لَكِن لَا يَعلَمُ أَنَّه كَاسِبُه؛ لأَنَّه لَا يُمْكِن أَنْ يَعلَمُ أَنَّه كَاسِبُه؛ لأَنَّه لَا يُمْكِن أَنْ يَكُون كَاسِبًا لَهُ حَتَى يَعْمَلُهُ فِعْلًا، ولذَلِكَ يقُولُ اللهُ عَنَّهَجَلَّ: ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًا﴾.

ونَحْن نُقَدِّر ونُقَدِّر وإِذَا بالقَدَرِ عَلَى خِلَاف مَا قَدَّرْنا، فَيُحَالُ بينَنَا وبيْنَ مَا قَدَّرْنا، فَيُحَالُ بينَنَا وبيْنَ مَا قَدَّرْنا، إمَّا بنَقْضِ العَزِيمَةِ وانصْرَاف العَزِيمَةِ إِلَى شَيْء آخَرَ، وإمَّا بحُدُوث سَبَبٍ يَقْتَضِي أَنْ لَا نَفْعَلَ مَا كُنَّا قَدَّرْنَاهُ، ولهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَءِ إِنِي فَاعِلُ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَءِ إِنِي فَاعِلُ وَلِاكَ غَدًا ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَ إِلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَ إِلَى فَاعِلُ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَ إِلَى اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَمَالًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

لَكِن لَوْ قُلْتَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الإخبَارِ -وهُنَا فَرْقٌ دَقِيقٌ - فَهَلْ يَلْزَمُ أَنْ تَقُول: إِنْ شَاءَ اللهُ ؟ يَعْني: إِذَا قَالَ لَكَ إِنسَانٌ: هَلْ تُسافِرُ غَدًا؟ فَقُلْتَ: نَعَمْ، وأَنْتَ لَا تُرِيدُ أَنَّكَ تُسافِرُ فَعُدًا فَهُذَا يَجُوزُ دُونَ أَن تَقُولَ: أَنَّكَ تُسافِرُ فِعْلًا إِنَّمَ تُويدُ عُدَا، يَعْنِي حَسَبَ مَا فِي نِيَّتِكَ فَهَذَا يَجُوزُ دُونَ أَن تَقُولَ: إِنْ شَاءَ اللهُ ؟ لأَنَّه إِخْبَارٌ عَمَّا فِي نَفْسِكَ وَمَا فِي نَفْسِكَ أَمرٌ وَاقِعٌ لَا يَحْتَاجُ أَنْ تَقُول: إِنْ شَاءَ اللهُ ؟ لأَنَّ اللهُ قَدْ شَاءَهُ.

أَمَّا إِذَا قُلْتَ: أُسَافَرُ غَدًا، بِمَعْنِى أَنِّي أَفْعَلُ السَّفَرَ، فَلَا بُدَّ أَنْ تَقُول: إِنْ شَاءَ اللهُ، ولهَذَا جَاءَتِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَىءٍ إِنِّى فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴾ يَعْنِي فَاعِلُهُ فَعْلًا.

فَانْتَبِهُ لَهَذَا الْفَرْقِ، إِذَنْ: لا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ المشِيئَةِ إِذَا أَرَدْتَ الْفِعْل، أَمَّا إِذَا أَرَدْتَ اللهَ عَمَّا فِي نَفْسِكَ فَهَذَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ المَشيئَةِ، لأَنَّ اللهَ قَدْ شَاءَهُ وأَوْقَعَهُ فِي نَفْسِكَ.

و لهذَا مَنَعَ بَعْضُ العُلَمَاء أَن تَقُول عَن شَيْءٍ فعَلْتَهُ: إِنِّي فعَلْتُه إِنْ شَاءَ اللهُ وَ قَالَ بَعْدَ الصَّلاة: إِنْ شَاءَ اللهُ فهَذَا كَوَنْ لَوْ قَالَ بَعْدَ الصَّلاة: إِنْ شَاءَ اللهُ فهَذَا يَسَتَقِيمُ وَلَا الصَّلاة عَد تُنْفَى لانتِفَاء رُوحِهَا وخُشُوعِهَا مثلًا، فيقُولُ: إِنْ شَاءَ اللهُ يَستَقِيمُ وَلَا الصَّلاة مَرضيَّة عِنْدَ اللهِ، لَكِن إِذَا أَرَادَ بقَولِهِ: صلَّيْتُ، أَيْ فَعَلَ فِعْلًا فَلَا حَاجَة أَنْ يقُولَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لأَنَّه صَلَى.

فالحَاصِلُ: أَنَّ قَوْلَه تَعَالَى: ﴿وَمَا تَـدُرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ يدلُّ عَلَى أَنَّه لَا حُجَّةَ للعَاصِي بِقَدَرِ اللهِ لأَنَّه لَا يَدْرِي مَاذَا قَدَّرَ اللهُ علَيْه، فهُو قَدْ أَقْدَمَ عَلَى شَيْءٍ بِمُجرَّدِ هَوَى نَفْسِهِ. [1] قَوْلُهُ: «فكَيْفَ يَصِعُّ الاحْتِجَاجُ بِحُجَّةٍ لَا يعْلَمُهَا الْمُحتَجُّ بِهَا حِينَ إِقْدَامِهِ عَلَى مَا اعْتَذَرَ بِهَا عَنْهُ، وقَدْ أَبْطَلَ اللهُ تَعَالَى هذِهِ الْحُجَّةَ بَقَوْلِهِ: ﴿سَيَقُولُ اللّهِينَ اَشْرَكُواْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اَشْرَكُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَب الّذِينَ مِن مَنْ عَلْمِ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلَ هُلَ عِندَكُم مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنْبِعُونَ إِلَا الظَّنَ وَإِن اَنتُمْ إِلَا اللهُ تعالى هذِهِ الحُجَّة بقوْلِهِ: ﴿سَيَقُولُ اللّهُ اللّهُ وَإِن اَنتُمْ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ تعالى هذهِ الحُجَّة بقوْلِهِ: ﴿سَيَقُولُ اللّهُ وَإِن اَنتُمْ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَن اللهِ مَعْلَى وَلاَ حَرَّمُونَ وَلاَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ومَا الجَوابُ عَن قَوْلِ اللهِ تَعَالَى للرَّسُولِ ﷺ: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشَرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلَىٰكَ عَلَيْهِم جَعَلَىٰكَ عَلَيْهِم جَعَلَىٰكَ عَلَيْهِم جَعَلَىٰكَ عَلَيْهِم جَوَكِيلِ ﴾ [الانعام:١٠٧] فجَعَلَ المَشيئَةَ عُذْرًا فِي شِرْكِهِمْ؟ وفِي آيَةٍ أُخْرَى أَبْطَلَ هَذَا العُذْرَ، والقُرَآنُ لَا يتَنَاقَضُ؟

ونَقُول للعَاصِي المُحتَجِّ بالقَدَرِ: لماذَا لَمْ تُقدِمْ عَلَى الطَّاعَةِ مُقَدِّرًا أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَد كتَبَهَا لَكَ، فإنَّه لَا فَرْقَ بينَهَا وبَينَ المَعصِيةِ فِي الجَهْلِ بالمَقدُورِ قَبْلَ صُدُورِ الفِعْل منْكَ؟[۱]...

الجَوابُ أَنْ نَقُولَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى ذلِكَ للرَّسُولِ ﷺ تَسْلِيةً لَهُ حَتَّى يَرْضَى بِشِرْكِهِمْ رَضًا قَدرِيًّا لَا شَرعِيًّا، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ قَبْلَ هَذَا: ﴿ أَنَبِعْ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن بِشِرْكِهِمْ رَضًا قَدرِيًّا لَا شَرعِيًّا، لأَنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ قَبْلَ هَذَا: ﴿ أَنَبِعْ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَبِيلِكُ لاَ إِلَكَ إِلَا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ فذكر اللهُ ذَلِك تسلية للرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلامُ حتَّى يرْضَى ويُسلِّمَ بِالقَدَرِ، ولَوْ أَنَّ المُشرِكِينَ ذَلِك تسليقً للرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلامُ حتَّى يرْضَى ويُسلِّمَ بِالقَدَرِ، ولَوْ أَنَّ المُشرِكِينَ اللهِ ولَكِن أَقْلَعُوا عَن شِركِهِمْ لَصَحَّتْ حُجَّتُهم، الحَنَّهُ وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ استِمرَارًا عَلَى شِرْكِهِمْ .

وهَذَا فَرْقٌ دَقِيقٌ يَجِبُ عَلَى طَالِبِ العِلْمِ أَن يَنْتَبِهَ لَهُ، فَقَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ و لَكِن بينَهُما شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ و لَكِن بينَهُما فَرْقٌ، فالمُشرِكُونَ قَالُوا ذَلِكَ احْتِجَاجًا بِقَدَرِ اللهِ عَلَى مَعْصِيتِهِ واللهُ ذَكَرَ ذَلِكَ تَسلِيَةً للرَّسُولِ عَلَيْ وَاللهُ ذَكَرَ ذَلِكَ تَسلِيةً للرَّسُولِ عَلَيْ وَرضًا بِقَدَرِ اللهِ حَتَّى لَا يَهْلِكَ: ﴿ فَلَعَلَكَ بَنْ خِعُ نَفْسَكَ عَلَى ءَاثَارِهِمْ إِن لَمَ مُؤْمِنُوا بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف: ٦].

[١] قَوْلُهُ: «ونَقُولُ للعَاصِي المُحتَجِّ بالقَدَرِ: لـمَاذَا لَمْ تُقْدِمْ عَلَى الطَّاعَةِ مُقدِّرًا أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَد كتَبَهَا لَكَ؟! فإِنَّه لَا فَرْقَ بيْنَهَا وبَيْنَ المَعصِيَةِ فِي الجَهْلِ بالمَقْدُورِ قَبْلَ صُدُورِ الفِعْل مِنْكَ».

نَقُولُ للعَاصِي: لَمَاذَا لَا تُقدِمُ عَلَى الطَّاعَةِ مُقدِّرًا أَنَّ اللهَ تعالى قَد كَتَبَهَا، كَمَا أَقْدَمْتَ عَلَى المَعْصِيَةِ مُقدِّرًا أَنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَهَا لَكَ؛ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ هَذَا وهَذَا، فالكُلُّ غَيْرُ معْلُومٍ عنْدَكَ، وحَيْثُ لَا تعْلَمُ أَنَّ اللهَ قَدَّرَ عَلَيْك الخَيْرَ أَو الشَّرَّ إِلَّا إِذَا وَقَعَ، و لهَذَا لَـاً أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الصَّحَابَةَ بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ قَدْ كُتِبَ مَقَعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ ومَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ قَالُوا: أَفَلَا نَتَكِلُ ونَدَعُ العَمَلَ؟ قَالَ: «لَا، اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِـمَا خُلِقَ لَهُ»[1].

فَنَقُولُ: لَمَاذَا لَـاً هَمَمْتَ بالمعصِيةِ لَـمْ تُقدَّرْ أَنَّ اللهَ كَتَبَ لَكَ الطَّاعَةَ فتَعمَلَها؟ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وبَيْنَ المَعصِيةِ فِي الجَهْلِ بالمُقدُورِ قَبْلَ صُدُورِ الفِعْلِ مِنْكَ، وبذَلِكَ بطَلَتْ حُجَّتُك، ونَقُولُ: أَنْتَ إِذَا قَدَّرْتَ أَنَّ السَّيِّمَةَ كُتِبَتْ لَكَ فَقَدْ أَسَأْتَ الظَّنَّ بطَلَتْ حُجَّتُك، ونَقُولُ: أَنْتَ إِذَا قَدَّرْتَ أَنَّ السَّيِّمَةَ كُتِبَتْ لَكَ فَقَدْ أَسَأْتَ الظَّنَ الطَّقَيْنَ اللهِ عَبَادَةِ؛ فلهَاذَا لَمْ تُقدِّرْ أَنَّ الله كَتَبَكَ مِنَ المُتَقِينَ اللهِ، ورَأَيْتَ نَفْسَكَ لَسْتَ أَهْلًا للعِبَادَةِ؛ فلهَاذَا لَمْ تُقدِّرْ أَنَّ الله كَتَبَكَ مِنَ المُتقِينَ العَاصِينَ، وهَذَا لَا حُجَّة فَتَقَيْمَ اللهَ مَنَ المُسِيئِينَ العَاصِينَ، وهَذَا لَا حُجَّة لَكَ فِيهَ.

[1] قَوْلُهُ: «ولهَذَا لَـاً أَخْبَرَ النّبيُ عَلَيْ الصَّحابَةَ بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النّارِ؛ قَالُوا: أَفَلَا نَتَكِلُ وَنَدَعُ العَمَلَ؟ قَالَ: «لَا، اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِيَا خُلِقَ لَهُ» إِنَّ النّبي عَلَيْ كَانَ ذَاتَ يَوْم -وابنتُهُ تُدفَنُ- عَلَى شَفِيرِ القَبْرِ؛ فقالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ إِلّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النّارِ » كُتِبَ فِي عِلْمِ اللهِ «فقالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: أَفَلَا نتَكِلُ وندَعُ العَمَلَ » ما ذَامَ الشَّقِيُّ كُتِبَ شَقيًّا والسَّعِيدُ كُتِبَ سعِيدًا أَلَا نتَكِلُ فقالَ: «لَا»، ثُمَّ ذَكَرَ جُمْلةً لَوِ اجْتَمَعَ أَكْبَرُ الفُصحَاءِ عَلَى أَنْ كُتِبَ سعِيدًا أَلَا نتَكِلُ فقالَ: «لَا»، ثُمَّ ذَكَرَ جُمْلةً لَوِ اجْتَمَعَ أَكْبَرُ الفُصحَاءِ عَلَى أَنْ يَعِبُرُوا بِمِثْلِهَا -اخْتِصَارًا واقْتِنَاعًا- مَا استَطَاعُوا؛ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِيَا خُلِقَ لَهُ وَانْتَ إِذَا عَمِلْتَ فَأَنْتَ مُيسَّرٌ لِيَا خُلِقْتَ لَهُ، فَلَا تتَكِلْ عَلَى الكِتَابِ، ثُمَّ فَكُلُ مُعَدَى وَهُو فِعْلُ خُلِقَ لَهُ وَانْتَ إِذَا عَمِلْتَ فَأَنْتَ مُيسَّرٌ لِيَا خُلِقْتَ لَهُ، فَلَا تتَكِلْ عَلَى الكِتَابِ، ثُمَّ وَمُو فِعْلُ غُلُولُ النَّسُرِي فَا فَلَ المَعْلِ فَهُو بِذُلُ النَّسِ: ﴿وَانَتَى فَ وَمُو فِعْلُ النَّهُ مِنَ النَّعَلَى ﴿ وَمُو فِعْلُ المُعْلِ فَهُو بِذُلُ النَّفسِ: ﴿وَانَتَى ﴾ أَي التَصدِيقِ بالأَخبَارِ.

ونَقُولُ للعَاصِي المُحتَجِّ بالقَدرِ: لَوْ كُنْتَ تُرِيدُ السَّفرَ لَكَّةَ وكَانَ لَهَا طَرِيقَانِ، أَخْبَرَكَ الصَّادِقُ أَنَّ أَحَدَهُما مَخُوفٌ صَعْبٌ والثَّاني آمِنٌ سَهْلٌ، فإنَّكَ ستَسْلُكُ الثَّاني وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَسلُكَ الأَوَّلَ وتَقُول: إنَّه مُقدَّرٌ عَليَّ؛ ولو فعَلْتَ لعدَّكَ النَّاسُ فِي وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَسلُكَ الأَوَّلَ وتَقُول: إنَّه مُقدَّرٌ عَليًّ؛ ولو فعَلْتَ لعدَّكَ النَّاسُ فِي قِسْمِ المَجَانِينِ [1].

فإِذَا رَأَيتَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مَـنَّ عَلَيْكَ بِالإعْطَاءِ، والاتِّقَاءِ، والتَّصدِيقِ بِالإِخْبَارِ فَأَبْشِرْ: أَنَّ اللهُ سييَسِّرُك لليُسرَى، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى لنَبِيِّه صلَّى اللهُ علَيْه وعَلَى آلِهِ وسَلَّم: ﴿ وَنُيسِّرُكَ لِلْمِسْرَى ﴾؛ وقد قالَ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۚ ﴾ وَقَد قالَ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴾ وَلَدُتُنَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ: ﴿ وَاللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّ

فهَذَانِ دَلِيلَانِ، والدَّلِيلُ الثَّالثُ:

[1] قَوْلُهُ: «وَنَقُولُ للعَاصِي المُحْتَجِّ بالقَدَرِ: لَوْ كُنْتَ تُرِيدُ السَّفرَ لَكَّةَ وكَانَ لَهَا طَريقَانِ، أَخَبَرَكَ الصَّادِقُ: أَنَّ أَحدَهُما مَحُوفٌ صَعْبٌ والثَّانِي آمِنٌ سَهْلٌ فإِنَّك سَسَلُكُ الثَّانِي، ولَا يُمْكِن أَن تَسلُكَ الأوَّلَ وتَقُولَ: إِنَّه مُقدَّرٌ عليَّ؛ ولَو فعلْتَ لعَدَّكَ النَّاسِ فِي قِسْمِ المَجَانِينِ» فإنسَانٌ سيسَافِرُ إِلَى مَكَّةَ؛ فتَقُول لَهُ: إِذَا سَافَوْتَ مَعَ الطَّريقِ النَّاسِ فِي قِسْمِ المَجَانِينِ» فإنسَانٌ سيسَافِرُ إِلَى مَكَّةً؛ فتَقُول لَهُ: إِذَا سَافَوْتَ مَعَ الطَّريقِ الأَيْسَرِ فإنَّه صَعْبٌ وخَوُفٌ، مَعَلِئٌ بقُطَّاعِ الطَّريقِ، مُعتلِئٌ أُودِيَةً وجِبَالًا؛ فهو خَطرٌ علَيْك، والطَّريقُ الأَيْمَنُ سهْلُ مُعبَّد آمِنٌ مُيسَر، فقالَ: سأذْهَبُ مَعَ الطَّريقِ الأَيْسَرِ، عَلَيْك، والطَّريقُ الأَيْمَنُ سهْلُ مُعبَّد آمِنٌ مُيسَر، فقالَ: سأذْهَبُ مَعَ الطَّريقِ الأَيْسَرِ، تَقُولُ النَّاسِ عنْهُ: عَجْنُونٌ وسَفِيهٌ، تَقُولُ لَهُ: لَمَاذَا؟ فقالَ: إنَّه مُقَدَّرٌ مكتُوبٌ عليَّ، سيقُولُ النَّاسِ عنْهُ: عَجْنُونٌ وسَفِيهٌ، وَيُؤِلُ لَكُ، قالاَ اللَّريقُ المَحْوفَ وعنْدَهُ الطَّريقُ السَّهلُ الآمِنُ، ثُمَّ يقُولُ: مكتُوبٌ كَيْف يسلُكُ الطَّريقَ المَحُوفَ وعنْدَهُ الطَّريقُ السَّهلُ الآمِنُ وَاضِحٌ غَايَتُه رِضَا اللهِ والجَنَّة، وَاللِكَ أَوْنَ مَا اللهِ والجَنَّة، وَاللِكَ، وَالْوَحَ عَايَتُه رِضَا اللهِ والجَنَّة، واللله والجَنَّة، والله والجَنَّة، والله والجَنَّة، والله والجَنَّة، والله والجَنَّة،

ونَقُول لَهُ أَيضًا: لو عُرِضَ علَيْك وظيفَتَانِ إحدَاهُمَا ذَاتُ مُرتَّبٍ أَكْثَرَ، فإنَّكَ سَوْفَ تَعمَلُ فِيهَا دُونَ النَّاقِصَةِ، فكَيْفَ تَخْتَارُ لنَفْسِكَ فِي عَمَلِ الآخِرَةِ مَا هُو الأَذْنَى ثُمَّ تَحتَجُّ بِالقَدَرِ؟![1]

وطَرِيقٌ آخَرُ مَخُوفٌ كُلُّه قُطَّاعُ طَرِيقٍ وشَوْكٌ وشَيَاطِينُ، وغَيرُهُم أَيُّهَا يَسْلُكُ؟ الأَوَّلُ؛ فَكَمَا أَنَّه طَلَبُ الشَّرعِ فَهُو أَيضًا مُقتَضَى العَقْلِ لَكِن هَؤلاءِ -نسْأَلُ اللهَ العَافيَة - زاغُوا فَأَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُم، وقَدْ قَالَ اللهَ تَعَالَى: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءً ﴾ زاغُوا فَأَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُم، وقَدْ قَالَ اللهَ تَعَالَى: ﴿قُلْ هُو لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءً ﴾ القُرْآنُ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى ﴾ [فصلت:٤٤]. القُرْآنُ اللهَ العَافِيَة، اللَّهُمَّ اهْدِنا صِرَاطَكَ المَستَقِيمَ.

[1] قَوْلُهُ: «ونَقُولُ أَيْضًا: لَوْ عُرِضَ عَلَيْكَ وَظيفَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا ذَاتُ مُرتَّبِ أَكْثَرَ، فإِنَّكَ سَوْفَ تَعْمَلُ فِيهَا دُونَ النَّاقِصَةِ، فكَيْفَ تَخْتَارُ لنَفْسِكَ فِي عَمَلِ الآخِرَةِ مَا هُو الأَدْنَى ثُمَّ تَحْتَجُّ بِالْقَدَرِ؟!» هَذا لَا نُخَاطِبُ بِهِ الكَافِرَ فقَطْ، بَل حتَّى الْمُؤمِنُ الكَسُولُ نُخاطِبُه بِهِ، لَوْ عُرِضَ علَيْك وظيفَتَانِ إحْدَاهُمَا الْمُرتَّبُ لَهَا (عَشَرَةُ آلَافٍ) والثَّانية (خمسَةُ آلَافٍ) ستخْتَارُ الأُولى بلَا شَكِّ.

ولهَذَا حتَّى الَّذِي لَا يَحْصُلُ إِلَّا عَلَى (خَسَةِ آلَافٍ) كُلَّما جَاءَ وَقْتُ التَّرقية يُطَالِبُ ويَتْعَبُ فِي المطالَبَةِ، وهَذَا باعْتِبَارِ الوَاقِعِ لَا باعتِبَارِ المُوافَقَةِ، فأَنَا لَا أَرَى أَنَّ الْمُوظَّفَ يَطلُبُ التَّرقيةَ؛ لأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وأَنْتَ غَيْرُ المُوظَّفَ يَطلُبُ التَّرقيةَ؛ لأَنَّ النَّبِ عَنْ فَسَكَ »(۱)، فلا تَطلُبْ تَرقيةً؛ لأَنَّ المَالَ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ »(۱)، فلا تَطلُبْ تَرقيةً؛ لأَنَّ المَالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس، رقم (١٠٤٥)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إباحة الأخذ لن أُعطي من غير مسألة، رقم (١٠٤٥)، من حديث عمر رَضِّوَالِيَّهُ عَنْهُ.

ونَقُولُ لَهُ أَيضًا: نَرَاكَ إِذَا أُصبْتَ بِمَرضٍ جِسمِيٍّ طرَقْتَ بَابَ كُلِّ طَبِيبٍ لِعِلَاجِكَ، وصَبَرْتَ عَلَى مَا يَنَالُكَ مِنْ أَلَمٍ عَمليَّةِ الجِرَاحَةِ وعَلَى مَرَارَةِ الدَّواءِ. فلمَاذَا لَا تَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي مرَضِ قَلبِكَ بِالمَعَاصِي؟ [1]

فِي الحقِيقَة مِنَ المَالِ العَامِّ الَّذِي هُو مِن مَالِ الْسلِمِينَ عُمُومًا.

فالحَاصِلُ: أَنَّنَا نَقُولُ لَهَذَا الرَّجُلِ الكَسُولِ: لَوْ عُرِضَ عَلَيْكَ وظيفَتَانِ إحْدَاهُما أَكْثَرُ مُرتَّبًا أَخَذْتَ الأَكْثَرَ، فكَيْفَ تَخْتَارُ الأَفْضَلَ فِي أَمْرِ الدُّنيَا ولَا تَخْتَارُ الأَفْضَلَ فِي أَمْرِ الآخِرَةِ. وهَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ.

والعَجِيبُ أَنَّ هَؤُلاءِ المُحتجِّينَ بالقَدَرِ -وهُمُ الفُسَّاقُ والعُصَاةُ- تَجِدُهُم أَكْثَرَ النَّاسِ مُسَابِقةً فِي أُمُورِ الدُّنيَا يُطالِبُون بالتَّرقِيَاتِ ويخْتَارُونَ الوظَائِفَ الكَبِيرَةَ، ولَا يُمْكِن فِي يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ أَنْ يَحتَجُّوا بالقَدَرِ، فَهُمْ يَحتَجُّونَ بالقَدَرِ فِي شَيْء ولَا يَحتَجُّون بِهِ فِي شَيْءٍ آخَرَ.

[1] قَوْلُهُ: "ونَقُول لَهُ أَيْضًا: نَرَاكَ إِذَا أُصِبْتَ بِمَرَضٍ جِسميٍّ طَرَقْتَ بَابَ كُلِّ طَبِيبٍ لِعِلَاجِكَ، وصَبَرْتَ عَلَى مَا ينَالُكَ مِنْ أَلَم عملِيَّةِ الجِرَاحَةِ وعَلَى مرَارَةِ الدَّواءِ، فَلَا عَلَىٰ مِثْلَ ذَلِك فِي مَرَضٍ قَلْبِكَ بِالمَعَاصِي؟!»؛ هَذَا وَجُهٌ جيِّدٌ! فَهَوُّلاءِ فَلِيَاذَا لَا تَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِك فِي مَرَضٍ قَلْبِكَ بِالمَعَاصِي؟!»؛ هَذَا وَجُهٌ جيِّدٌ! فَهَوُّلاءِ المُترَفُونَ إِذَا أُصِيبَ أَحَدُهُم بِالزُّكَامِ مَثَلًا تَجِدُ أَنَّه تَرتعِشُ جلُودُهُ خَوْفًا مِنَ المُوتِ، ويَطلُبُ كُلَّ طَبِيبٍ لِيُدَاوِيهِ مِنْ هَذَا المَرْضِ، لَكِنَّ مَرَضَ القَلْبِ لَا يُبَالِي بِهِ، فَمَرَضُ القَلْبِ لَا يُبَالِي بِهِ، فَمَرَضُ القَلْبِ لَا يُبَالِي بِهِ، فَمَرَضُ القَلْبِ الَّذِي أَظُلَمَ قَلْبُهُ بِآثَامِهِ ومَعَاصِيهِ لَا يَهَتَمُّ بِهِ، ولَا يَذْهَبُ إِلَى عَالَمٍ ويَقُولُ: ويَقُولُ: عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَى كَيْف أُصُومُ؟ ولَا يَذْهَبُ لِرَجُلٍ عَابِدٍ يجلِسُ مَعَهُ سَاعَةً يَزْدَادُ قَلْبُه رِقَّةً وخُشُوعًا، ولهَذَا كَانَ بَعْضُ السَّلْفِ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ يَقُولُ: مَعَلَى اللّهُ مِنْ ذَاهُ لَقِي أَخَاهُ يَقُولُ: مَعَمُ سَاعَةً يَزْدَادُ قَلْبُه رِقَةً وخُشُوعًا، ولهَذَا كَانَ بَعْضُ السَّلْفِ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ يَقُولُ: مَعَلَى اللّهُ فَا أَلَى الْهُ وَلَى اللّهُ فَا إِلَى عَالَمٍ ويَقَولُ: هُمُ سَاعَةً يَزْدَادُ قَلْبُه رِقَةً وخُشُوعًا، ولهَذَا كَانَ بَعْضُ السَّلْفِ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ يَقُولُ:

«يَا فُلانُ اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِن سَاعَةً»، يَعْنِي: نتَذَاكَر أَمْرَ الآخِرَةِ، أَمْرَ الجَزَاءِ، أَمْرَ الأعَمَالِ، هَلْ نَحْنُ مُفرِّطُونَ؟ هَلْ نَحْنُ مُستَقِيمُونَ؟ ومَا أَشْبه ذَلِكَ تَجِدُه، ولَا يُحَاوِلُ هَذَا أَبدًا، لَكِن فِي أَمْرَاضِ الأَجْسَامِ يَكُونُ كالبَرْقِ فِي السَّبْقِ إِلَيْهِ، يَظْلُبُ كُلَّ طَبِيبٍ مِنْ أَجْل أَنْ يُعالِجُهُ ويَنظُرَ مَا فِيهِ.

وعَلَى كُلِّ حَالِ: إِنَّ هَؤُلاءِ الَّذِينِ يَحْتَجُّونَ بِالْقَدَرِ عَلَى الْمَعَاصِي لَوْ خَاطَبْتَهُم فِي مَسَائِلِ الدُّنِيَا لَوَجَدْتُهُم لَا يَسْتَدِلُّونَ بِالْقَدَرِ وَلَا كَأَنَّه شَيْءٌ مَقَدُورٌ؛ «فَلِهَاذَا لَا تَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ قَلْبِكَ فِي الْمَعَاصِي». فأَصْبَحَ العَاصِي لَا حُجَّةَ لَهُ فِي مَعصيتِهِ بِقَدَرِ اللهِ عَرَّقِبَلَ، ولهَذَا لَا يُجُوزُ لَنَا أَبَدًا أَن نُصادِمَ الشَّرَعَ بِالْقَدَرِ، فَالشَّرعُ والقَدَرُ كَا بقَدَر اللهِ عَرَقِبَلَ، ولهَذَا لَا يُجُوزُ لَنَا أَبَدًا أَن نُصادِمَ الشَّرعَ بِالْقَدَرِ، فَالشَّرعُ والقَدَرُ كَا كَلَاهُمَا صِنوَانِ، لَا يُكذِّبُ أَحدُهُمَا الآخَرَ، بَل يُساعِدُ أَحدُهُمَا الآخَرَ، والقَدَرُ كَا قَالَ بَعْضُ العُلَهَاء: القَدَرُ سِرُّ مَكْتُومٌ، أَي مَكْتُومٌ عَنِ الخَلْقِ لَا يَعلَمُونَهُ وَلَيَّا قَالَتِ قَالَ بَعْضُ العُلَهَاء: القَدَرُ سِرُّ مَكْتُومٌ، أَي مَكْتُومٌ عَنِ الخَلْقِ لَا يَعلَمُونَهُ وليَّا قَالَتِ مَا فَي غَدِ إِلَّا اللهُ مُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَا فِي غَدِ إِلَّا اللهُ مُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَا فِي غَدِ إِلَّا اللهُ مُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَا فِي غَدِ إِلَا اللهُ مُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِينَا رَسُولٌ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ أَو فِي بَدْرٍ دَخَلَ النَّبِيُ عَلَمُ مَا فِي غَدٍ أَو فِي بَدْرٍ دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِنَ فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَ : وفِينَا رَسُولٌ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ.

نهَاهَا الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وقَالَ: «لَا تَقُولِي هَكَذَا، ولَكِن قُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ» (١) أمَّا هكذَا فَلَا، فغَلَّق عنْهَا بَابَ الشِّرِّ وفَتَحَ لَهَا بَابَ الْمُبَاحِ فلَمْ يَقُل لَهَا لَا تَتَكَلَّمِي أَبُدًا، بَل بَيَّنَ المَمنُوعَ ثُمَّ بَيَّنَ الجَائِزَ، وهَذِه طرِيقَةُ القُرْآنِ والسُّنَّةِ: إذَا ذَكَرَ الممنُوعَ ذَكَرَ المُباحَ لئَلَّا ينسَدَّ الطَّريقُ أَمَامَ الإنسَانِ، ومعْلُومٌ أنَّ الإِنْسان إذَا قِيلَ لَهُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، رقم (٢٠٠١)، من حديث الربيع بنت معوذ رَضَالِلَّهُ عَهَا.

ونُؤمِنُ بأَنَّ الشَّرَّ لَا يُنسَبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى لَكَهَالِ رَحْمَتِهِ وحِحْمَتِهِ، قَالَ النَّبيُّ وَوَاهُ مُسلِمٌ. فَنَفْس قَضَاءِ اللهِ تَعَالَى لَيْسَ فِيهِ شَرُّ أَبَدًا، لَاَنَّهُ صَادِرٌ عَنْ رَحْمَةٍ وحِحْمَةٍ [1]،

لَا تَفْعَلْ كَذَا! مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ تَضِيقُ عَلَيْه نَفْسُهُ، والدَّلِيل مِنَ القُرْآن قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَقُولُواْ رَعِنَا ﴿ وَأَحَلَ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوَا﴾ [البقرة:٢٧٥]. وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ انْظُرْنَا ﴾ [البقرة:١٠٤].

ومن السُّنَّةِ قُولُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، ولَكِن قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، ولَكِن قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ النَّمَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اشْتَر بِالدَّرَاهِمِ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ النَّرَ وقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: «بِعِ التَّمْرِ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اشْتَر بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا اللَّهُ وَحُدَهُ اللَّهُ وَكَانُوا يَبِيعُونَ التَّمْرِ بَالتَّمْرِ مُتفَاضِلًا بِنَاءً عَلَى اختِلَافِ الرَّداءَةِ والجَوْدةِ فَأَرْشَدَهُمُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى الْمُباحِ ومنعَهُم مِنَ المُحرَّمِ.

[1] قَوْلُهُ: «ونُؤمِنُ بأَنَّ الشَّرَّ لَا يُنسَبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى لَكَمَالِ رَحْمَتِهِ وَحِكْمَتِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «والشَّرُّ لَيْسَ إلَيْكَ» رَوَاهُ مُسلِمٌ (٢). فنَفْسُ قضَاءِ اللهِ تَعَالَى لَيْسَ فِيه شَرُّ أَبَدًا، لأَنَّه صَادِرٌ عَن رَحْمَةٍ وحِكْمَةٍ»: فَلَا يُقَالُ بيَدِهِ الخَيْرُ والشَّرُّ؛ لكَمَالِ رَحْمَتِهِ وَحِكْمَةٍ». وَكُمْتِهِ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إلَيْكَ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۲۱٤)، والنسائي في الكبرى رقم (۱۰۷۵۹)، من حديث ابن عباس رَضِّالَيُّهُعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، رقم (٢٢٠١–٢٢٠)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (١٥٩٣)، من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد رَخِوَاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٧١)، من حديث على رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

وَلَوْ أَنَّ الْمُؤَلِّفَ -وَفَّقَهُ اللهُ ورَحِمَهُ - جَاءَ هُنَا بِالْحَدِيثِ أَوَّلًا لَكَانَ أَحسَنَ، وإنَّما يَكُونُ الشَّرُّ فِي مَقضيَّاتِهِ، لقَوْلِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّ فِي دُعَاءِ القُنُوتِ الَّذِي عَلَّمَهُ الْحَسَنَ رَضَاً لِللَّهِ عَنْهُ: «وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ»[1]

فَلُوْ قَالَ: «ونُؤمِنُ بأَنَّ الشَّرَّ لَا يُنْسَبُ إِلَى اللهِ لقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»؛ ولأَنَّ ذَلِكَ يُنَافِي كَهَالَ رَحْمَتِهِ وحِكْمَتِهِ»، لَكَانَ أَجْودَ، لَكِنَّ الإِنْسانَ عِنْدَ التَّالِيفِ قَدْ يَغِيبُ عَنْهُ بَعْضُ الشَّيْء.

وهُنَا نَقُولُ: الشَّرُّ لَا يُنسَبُ إِلَى اللهِ أَبَدًا، والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الأَثَرِ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلِيْتِ: «والشَّرُّ لَيْسَ إلَيْكَ»، ولأَنَّ هَذَا يُنافِي كَهالَ الرَّحَةِ والحِكْمَةِ، إذْ إنَّ الرَّحِيمَ لَا يُمْكِن أَنْ يُرِيدَ الشَّرَّ أَبَدًا، فالرَّحيمُ إنَّها يُرِيدُ الخَيرَ، كَذَلِكَ أَيْضًا: حِكْمَتُهُ الرَّجيمَ لَا يُرِيدُ الشَّرَّ، لأَنَّه جَلَّوَعَلاَ حَكِيمٌ، وإِذَا كَانَ الحَكِيمُ يَنتَفِي عنْهُ فِعْلُ السَّفَهِ النَّذِي لَيْسَ فِيه خَيْرٌ ولَا شَرُّ فكَيْفَ بِفِعْلِ الشَّرِّ؟!.

إِذَنْ: هُنَا دَلِيلٌ أَثَرِيٌّ ودَلِيلٌ نَظرِيٌّ عَلَى أَنَّ الشَّرَّ لَيْسَ إِلَى اللهِ:

الدَّلِيلُ الأَثْرَيُّ هُوَ: قَوْلُهُ ﷺ: «الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ».

والدَّلِيلُ النَّظريُّ: أنَّ ذَلِك يُنافِي كَهَالَ الرَّحَةِ والحِكْمَةِ.

[1] قَوْلُهُ: «وإِنَّمَا يَكُونُ الشَّرُّ فِي مَقضِيَّاتِهِ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي دُعاءِ القُنُوتِ الَّذِي عَلَّمَهُ الْحَسَنَ: «وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ»؛ قَوْلُهُ: «فِي مَقضَيَّاتِهِ» أَيْ: مَفعُولَاتِهِ، وأمَّا فِعْلُهُ فَلَيْسَ فِيهِ شَرُّ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي دُعَاءِ القُنُوتِ الَّذِي عَلَّمَهُ الحسنَ رَضَالِكَ عَنْهُ: «وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ» (أُ وَلَـمْ يَقُل: شَرَّ قَضَائِكَ، وحَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ لَفْظَ الحَدِيثِ: «وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ» (أُ ولَـمْ يَقُل: شَرَّ قَضَائِكَ، وحَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ لَفْظَ الحَدِيثِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الوتر، باب القنوت في الوتر، رقم (١٤٢٥)، والترمذي: كتاب الصلاة،

فَأَضَافَ الشَّرَّ إِلَى مَا قَضَاهُ، ومَعَ هَذَا فَإِنَّ الشَّرَ فِي الْمَقضِيَّاتِ لَيْسَ شَرَّا خَالِصًا مَحْضًا، بَلْ هُوَ شَرُّ فِي مَحَلِّهِ مِنْ وَجْهٍ، خَيْرٌ مِنْ وَجْهٍ [1]، أَوْ شَرُّ فِي مَحَلِّهِ، خَيْرٌ فِي مَحَلِّ آخَدَ [1].

شَرَّ قَضَائِكَ. لَكَانَ المَعْنَى شَرَّ مَقضيَّاتِكَ.

و «مَا» اسْمٌ مَوصُولٌ بمَعْنى «الَّذِي»، أَيْ: شَرَّ الَّذِي قَضَيْتَ، فَيَكُونُ هُنَا التَّصرِيحُ بأَنَّ الشَّرَّ إنَّمَا هُوَ فِي المَقضيَّاتِ.

[1] قَوْلُهُ: «فَأْضَافَ الشَّرَّ إِلَى مَا قَضَاهُ» يَعْنِي: لَا إِلَى قَضَائِهِ، «وَمَعَ هَذَا فإِنَّ الشَّرَ فِي المَقْضِيَّاتِ لَيْسَ شَرًّا مَحْضًا خَالِصًا، بَل هُو شَرُّ مِنْ وَجْهٍ خَيْرٌ مِنْ وَجْهٍ» وعَلَى هَذَا فَلَا يَتَمَحَّضُ الشَّرُّ حتَّى فِي مَقْضيَّاتِهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى.

فعنْدَنَا: «قَضَاءٌ»، و «مَقضيٌ»؛ فالقَضَاءُ لَا شَرَّ فِيهِ إطْلَاقًا وأمَّا المَقضِيُّ فَفِيهِ شَرُّ، لكنَّه شَرُّ مِنْ وَجْهٍ خَيْرٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، ولَا يُمْكِن أَن يَكُونَ فِي مَقضيَّاتِهِ شَرُّ محْضُ أَبدًا، لأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِيهِ شَرُّ مَحْضُ صَارَ سَفَهًا.

فتَبَيَّنَ أَنَّه تعالى لَيْسَ فِي قَضَائِهِ الَّذِي هُو فِعْلُهُ شَرُّ مُطْلَقًا، ولَيْسَ فِي مَقضيَّاتِهِ شَرُّ محْضٌ؛ إذَنِ: الشَّرُّ المحْضُ مُنتَفٍ فِي مَفعُولَاتِهِ وفِي فِعْلِهِ تعالى.

[٢] قَوْلُهُ: «بَلْ هُو شَرُّ فِي محَلِّهِ مِنْ وَجْهٍ، خَيْرٌ مِنْ وَجْهٍ، أَو شَرُّ فِي محَلِّهِ، خَيْرٌ فِي فِي محَلِّ آخَرَ»: إذَنْ: لا بُدَّ مِنْ خَيْرٍ؛ إمَّا فِي نَفْسِ المَحَلِّ، أَو فِي مَحَلِّ آخَرَ.

باب ما جاء في القنوت في الوتر، رقم (٤٦٤)، والنسائي: كتاب قيام الليل، باب الدعاء في الوتر، رقم (١١٧٨)،
 رقم (١٧٤٥)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت في الوتر، رقم (١١٧٨)،
 من حديث الحسن بن على رَضِيَاللَّهُ عَنْهُا.

فالفَسَادُ فِي الأَرْضِ مِنَ: الجَدْبِ والمَرَضِ والفَقْرِ والخَوْفِ شَرُّ، لكِنَّه خَيْرٌ فِي قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ فِي مَحَلِّ اَخَرَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١].

وقَطْعُ يَدِ السَّارِقِ ورَجْمُ الزَّاني شَرُّ بالنِّسْبةِ للسَّارِقِ والزَّانِي فِي قَطْعِ اليَدِ وإزهَاقِ النَّفْسِ<sup>[۲]</sup>،...

[1] قَوْلُهُ: «فَالْفَسَادُ فِي الأَرْضِ مِنَ الجَدْبِ والمَرَضِ والْفَقْرِ والحَوْفِ شَرُّ» الجَدْبُ ضَدُّه الحَصْبُ، فكونُ الأَرْضِ مُجْدِبةً لَيْسَ فِيهَا نَبَاتٌ فهذَا شَرُّ، لأَنَّهُ يَهلِكُ بسَبِيهِ الموَاشِي والأَنْعَامُ، بَلْ والآدَمِيُّ أَحْيَانًا، وكذَا المَرَضُ والفَقْرُ، والجَهْلُ شَرُّ؛ لكِنَّهُ خَيْرٌ فِي مَحَلِّ آخَرَ»؛ فمَثَلًا يقُولُ الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ ظَهَرَ ٱلفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ ﴾: هذَا فسَادٌ وهُو شَرُّ، لكِنْ قَالَ تَعَلَى: ﴿ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا عَيْرُ لا شَكَّ، وإذَاقَةُ النَّاسِ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا خَيْرٌ لا شَكَّ، وإذَاقَةُ النَّاسِ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا خَيْرٌ أَيْضًا لأَنَّهَا تَعجِيلٌ للعُقُوبَةِ فِي الدُّنيَا وعُقوبَةُ الدُّنيَا أَهْوَنُ مِنْ عُقُوبَةِ الآخِرَةِ. فَا الشَّرَ لا يَكُون شَرًّا مَحْضًا حَتَّى فِي مَفْعُولاتِهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى، لأَنَّ فَعْلَهُ كُلّه فَاتُ مَنْ أَنْ الشَّرَ لَا يَكُون شَرًّا مَحْضًا حَتَّى فِي مَفْعُولاتِهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى، لأَنَّ فَعْلَهُ كُلّه فَا الشَّرَ لا يَكُون شَرًّا مَحْضًا حَتَّى فِي مَفْعُولاتِهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى، لأَنَّ فَعْلَهُ كُلّه حَكْمةً .

[٢] قَوْلُهُ: «وقَطْعُ يَدِ السَّارِقِ ورَجْمُ الزَّانِي شَرُّ بالنِّسْبَةِ للسَّارِقِ والزَّانِي فِي قَطْعِ اليَدِ وإِزْهَاقِ النَّفْسِ»: ففِي السَّارِقِ تُقطَعُ يدُهُ وهَذَا شَرُّ، كذَلِكَ الزَّانِي المُحصَنُ يُرجَمُ، وهَذَا شَرُّ؛ لأَنَّهُ يمُوتُ.

لَكِنْ فِي المثَالِ الأَوَّلِ وهُوَ الفسَادُ فِي الأَرْضِ إِنَّها كَانَ شَرَّا فِي مَحَلِّهِ خَيرًا فِي مَحَلِّ مَحَلِّ آخَرَ، أَمَّا المِثَالُ الثَّانِي فَهُوَ شَرُّ وخَيْرٌ فِي مَلِّهِ فِي نَفْسِ الوَقْتِ. لَكنَّه خَيْرٌ لَـهُمَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، حَيْثُ يَكُون كَفَّارَةً لَـهُمَا فَلَا يَجْمَعُ لَـهُمَا بِيْنَ عُقُوبتَي الدُّنيَا والآخِرَةِ [1]، وهُوَ أيضًا خَيْرٌ فِي مَحَلِّ آخَرَ، حَيْثُ إِنَّ فِيهِ حَمَايَةَ الأَمْوَالِ والأَعْرَاضِ والأَنْسَابِ[7].

[١] قَوْلُهُ: «لَكِن خَيْرٌ لَـهُمَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ؛ حَيْثُ يَكُون كَفَّارَةً لَـهُمَا»: فإِنَّ هَذِهِ الحُدودَ تَكُونُ مُكَفِّرَةً لللُّنوبِ.

قَوْلُهُ: «فَلَا يَجْمَعُ لَهُمَا بَيْنَ عُقوبتَي الدُّنيَا والآخِرَةِ» فالسَّارِقُ إِذَا قُطِعَتْ يدُهُ ولَوْ مِنْ غَيْرِ تَوبَةٍ صَارَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لَهُ عَنِ العُقُوبةِ فِي الآخِرَةِ، أَمَّا إِذَا تَابَ فالْأَمْرُ ظَاهِرٌ، أَنَّه تُرْفَعُ عَنْهُ العُقُوبَةُ فِي الآخِرَةِ، وكذَلِكَ يُقَالُ فِي الزَّانِي.

[٢] قَوْلُهُ: «وهُوَ أَيْضًا خَيْرٌ فِي مَحَلِّ آخَرَ» أَي قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ ورَجْمُ الزَّانِي خَيْرٌ فِي محَلِّ آخَرَ، «حَيْثُ إِنَّ فِيهِ حَمَايَةَ الأَمُوالِ والأَعْرَاضِ والأَنْسَابِ»؛ فحمَايَةُ الأَمْوالِ يَكُونُ فِي مَكِّلِ آخَرَ، «حَيْثُ إِنَّ فِيهِ حَمَايَةُ الأَمْوالِ يَعْرِفُ أَنَّ يَدُهُ سَتَقَعُ لَوْ سَرَقَ فَإِنَّهُ الأَمْوالِ يَكُونُ فِي قَطْعِ يَدِ السَّارِقِ، فكُلُّ إِنسَانٍ يَعْرِفُ أَنَّ يَدُونُ السَّرِقَةَ، ورَجْمُ الزَّانِي فِيهِ حَمَايَةٌ للأَعْرَاضِ وفِيهِ حَمَايَةٌ للأَنْسَابِ، فكُلُّ إِنسَانٍ يَعْرِفُ أَنَّهُ إِنَّ الإَنْسَابِ، فكُلُّ إِنسَانٍ يَعْرِفُ أَنَّهُ إِذَا زَنَى وهُو مُحْصَنُ رُجِمَ فإنَّه لَنْ يَزْنِي؛ فنَحفَظُ أَعْرَاضَ بَنِي آدَمَ ونحفظُ أَنسَابُ فلا يُدرَى ونحفظُ أَنسَابُ فلا يُدرَى ونحفظُ أَنسَابُ فلا يُدرَى ونحفظُ أَنسَابُ فلا يُدرَى الوَطَءِ الحَرَامِ؟!

فإِذَا قَالَ قَائِل: أَيُّهَمَا أَهَمُّ حَمَايَة الأبدَان أَمِ الأَمْوال؟

فالجَوابُ: حمَايَةُ الأبدَانِ، لَكِنَّ المصلَحةَ العَامَّةَ تَربُو عَلَى المصلحَةِ الخَاصَّةِ، فحمَايَةُ أَمُوالِ النَّاسِ مصلَحَةٌ عَامَّةٌ، وقَطْعُ يَدِ السَّارِقِ ضَرَرٌ خَاصُّ، فالمسَائِلُ العَامَّةُ مقدَّمَةٌ عَلَى الخَاصَّةِ، ولهَذَا قطعْنا يَدَ السَّارِقِ مِنْ أَجْلِ أَنَّه سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ وهُـوَ مَا

يُساوِي خَمْسَةً وعشرينَ رِيَالًا تَقْرِيبًا أَو أَقلَ، ولَو أَنَّ جَانِيًا قَطَعَهُ لأَلزَمْنَاهُ بنِصْفِ الدِّيةِ وهِيَ خَمْسُونَ بَعِيرًا.

فإِذَا قِيلَ: كَيْفَ تَكُونُ قِيمَةُ اليَدِ خُسينَ بَعِيرًا وإِذَا سَرِقَتْ فَخِذَ البَعِيرِ قُطِعَتْ؟! فَنَقُولُ: أَمَّا الأَوَّلُ فَحِمَايَةٌ للأَبْدَانِ والأَنْفسِ، وأَمَّا الثَّاني فَحِمَايَةٌ للأَمْوَالِ، ولهذا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ رَحِمَهُ وَاللَّهُ: إِنَّ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ برُبُعِ دِينَارٍ حَمَايَةٌ للأَمْوالِ، وإِنَّ جَعْلَ دِيتَها نِصْفَ دِيَةِ النَّفسِ حَمَايَةٌ للنُّفوسِ؛ وهَذَا هُوَ الْحَقُّ.

انْتَهَى الكَلَامُ عَلَى الأُصُولِ السِّتَّةِ؛ وهِيَ: «الإِيهَانُ باللهِ، ومَلائِكتِهِ، وكُتُبِهِ، ورُسُلهِ، واليَومِ الآخِرِ، والقَدَرِ خَيرِهِ وشَرِّهِ»، وهَذِهِ هِيَ أُصُولُ الإِيهَانِ الَّتِي بَنَى أَهْلُ السُّنَّةِ والجَمَّاعَةِ إِيهَانَهُمْ عَلَيْهَا.





هَذِهِ العَقِيدَةُ السَّاميَةُ المتضمِّنَةُ لهَذِهِ الأُصُولِ العَظِيمَةِ تُثْمِرُ لمعتَقِدِهَا ثَمَرَاتٍ جَلِيلَةً كَثِيرَةً [1].

[١] هذِهِ العَقِيدَةُ -فِي الحقيقَةِ- تُثْمِرُ ثمَرَاتٍ جَلِيلَةً، لَمِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَو أَلْقَى السَّمْعَ وهُوَ شَهِيدٌ، فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ –نسْأَلُ اللهَ أَنْ لَا يجعَلَنَا مِنْهُمْ– يقْرَؤُونَ هذِهِ الْأَرْكَانَ ويُجيدُونَهَا تَمَامًا، لَكِنْ عَلَى أَنَّهَا أَمُورٌ نظريَّةٌ لَا تُثْمِرُ سُلُوكًا طَيِّبًا ومَنْهَجًا سَلِيًا، بَلْ نَظريًّا؛ فالإِيمَانُ باللهِ يتضَمَّنُ كَذَا، والإِيمَانُ بالمَلائِكةِ يتضَمَّنُ كَذَا، والإِيمَانُ بالكُتُب يتضَمَّنُ كَذَا، والإِيمَانُ بالرُّسُل يتَضَمَّنُ كَذَا، والإِيمَان باليَوْم الآخِرِ يتضَمَّنُ كَذَا، والإيهَان بالقَدَرِ يتضَمَّنُ كَذَا، لَكِنَّ كثيرًا مِنْهِم لَا يُثْمِرُ لَهُ هَذَا الإيهَانُ السُّلوكَ الصُّوابَ، وإِذَا شِئْتَ أَنْ تَرَى ذَلِك فَانْظُر إِلَى الْعَالَم الْكَثِيرِ الَّذِي يَدُّخُلُ الْمَدَارِسَ والمعَاهِدَ والجَامِعَاتِ، أُمَمُّ لَوْ أَنَّ هذِهِ الأُممَ تُطبِّق حَقيقَةَ مَا قَرَأَتْ لأَصْبِحَ الشَّعبُ شَعْبَ الْخُلْفَاءِ الرَّاشْدِينَ، لَكِنَّ الْوَاقِعَ أَنَّ كُلَّ دِرَاسْتِنَا إِنَّهَا هِيَ دَرَاسَاتٌ نظرِيَّةٌ، والدَّلِيلُ عَلَى هَذَا: أنَّ الطَّالبَ يقْرَأُ أنَّ بِرَّ الوَالدَينِ وَاجِبٌ، فَتَجِدُ عامَّتَهُم لَا يَبرُّ بِوَالِدَيهِ؛ فيقْرَأُ أَنَّ صلَةَ الرَّحم واجبَةٌ، وهَلْ كُلُّ إنسَانٍ يَصِلُ رَحِمَهُ؟ بَعضُ النَّاسِ لَا يَصِلُونَ أَرحَامَهُم، فتَجِدُ أَنَّه يَزُورُ صديقَهُ صَبَاحًا ومسَاءً، لكنَّه لَا يزُورُ قَريبَهُ إِلَّا فِي السَّنَةِ مَرَّة أَو عِنْد المناسبَاتِ؟! وتجِدُ أَنَّ الطَّالبَ يعرِف أَنَّ الكذِبَ حَرَامٌ ومَعَ ذَلِك يكْذِب، ويقَرَأُ أَنَّ الغِشَّ حرَامٌ ثُمَّ يَأْتِي ويقُولُ: هَلِ الغِشُّ فِي الامتِحَانِ حرَامٌ؟ يسْأَلُ عَن شَيْءٍ يعرِفُ حُكمَهُ، أَو يَأْتِي ويقُولُ: هَـلِ الغِشُّ فِي الإنجلِيزِيَّةِ والفِيزَياءِ

فالإِيهَانُ بِاللهِ تَعَالَى وأَسْهَائِهِ وصِفَاتِهِ يُثْمِرُ للعَبْدِ محبَّةَ اللهِ وتَعظِيمَهُ المُوجِبَينِ للقِيَامِ بأَمْرِهِ واجْتنَابِ نَهْيهِ[1]....للقِيَامِ بأَمْرِهِ واجْتنَابِ نَهْيهِ[1]....

والكيمَياءِ حَرَامٌ؟ فَنَقُولَ لَهُ: أَلَيْسَتْ مَادَّةً مِنَ المُوادِّ؟!

والمُهِمُّ: أنَّ أُصُولَ الإِيمَانِ السِّتَّةَ الَّتِي بِيَّنَهَا الرَّسُولُ ﷺ لَا تَنْفَعُ الإِنْسَانَ إِلَّا إِذَا قَبِلَهَا وَتَأْثَرَ وَانْتَفَعَ بِهَا، أمَّا مِحَرَّدُ النَّظَرِ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنَّه يُوجَدُ فِي الكُفَّارِ مَنْ يَدْرُسُ هَذِهِ قَبِلَهَا وَتَأْثَرَ وَانْتَفَعَ بِهَا، أمَّا مِحَرَّدُ النَّظَرِ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنَّه يُوجَدُ فِي الكُفَّارِ مَنْ يَدْرُسُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ دَرَاسَةً وَافِيَةً، ويكُونُ عَنْدَهُ مِنَ الاستنبَاطَاتِ واستِخْرَاجِ الفَوائِدِ أَكْثَرَ مَمَّا عِنْدَ كَثِيرِ مِنَ النَّاسِ.

فتجِدُ مِنَ الكُفَّارِ مَنْ يُؤلِّفُونَ فِي اللَّغةِ العَرَبيَّة ويُحلِّلُونها فِقْهًا وتَعْبِيرًا ومَعَ ذَلِك هُمْ كُفَّارٌ، فلِهَذَا نسْأَلُ اللهَ أَنْ يُعينَنَا عَلَى الانتِفَاع بِهَا عَلِمْنَا.

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: هذِهِ العَقِيدَةُ السَّاميَةُ المُتضمِّنَةُ لَهَذِهِ الأُصُولِ العَظِيمَةِ تُثْمِرُ لَعَقِدها ثَمْرَاتٍ جَلِيلَةً كثيرَةً» قولُه: «هذِهِ العَقِيدَةُ السَّاميَةُ» أَي العَالِيَةُ، أَي أَنَّهَا تُثْمِرُ إِذَا وَجَدَتْ أَرْضٍ سَبِخَةٍ فَإِنَّهَا لَا تُثْمِرُ، إِذَا وَجَدَتْ أَرْضٍ سَبِخَةٍ فَإِنَّهَا لَا تُثْمِرُ، لَكِنْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الأَرْض تَجِدُ أَنَّهَا تُثْمِرُ إِذَا صَادَفَتْ مَحَلًّا قَابِلًا.

[1] قَوْلُهُ: «فالْإِيَهَانُ باللهِ تَعَالَى وبأَسْهَائِهِ وصِفَاتِهِ يُثْمِرُ للعَبْدِ محبَّةَ اللهِ وَتعظيمهُ المُوجِبَيْنِ للقِيَامِ بأَمْرِهِ واجتِنَابِ نَهْيِهِ»؛ فالإِيهَانُ باللهِ عَرَّفَجَلَّ يتضَمَّنُ محبَّةَ اللهِ لَمَا فِي اللهِ عِنَ المَغْفِرَةِ والرَّحَةِ والحِكْمَةِ...إلخ، وتُشْمِرُ كذَلِكَ الحَوْفَ والتَّعظيم، فَإِذَا أَسَهَائِهِ مِنَ المَغْفِرَةِ والرَّحَةِ والحِكْمَةِ...إلخ، وتُشْمِرُ كذَلِكَ الحَوْفَ والتَّعظيم، فَإِذَا أَمَنْتَ بأنَّه سَمِيعٌ بَصِيرٌ عَلِيمٌ شَدِيدُ العِقَابِ، خِفْتَهُ وعظَّمْتَهُ، وهَذَا الحُبُّ والتَّعظيمُ بَمَا يَكُونُ فِعْلُ الأَوامِرِ الأَنَّ فِعْلَ الأَوامِرِ بهَا يَكُونُ القِيَامُ بالأَمْرِ والنَّهِي، فَبِالحُبِّ يَكُونُ فِعْلُ الأَوَامِرِ اللهَ عَرَقِجَلَ، وبالتَّعظيم تُوصِلُ إِلَى محبَّةِ اللهِ، فَإِذَا أَحَبَّ اللهَ سَعَى فِي الأَسْبَابِ المُوصِّلَةِ إِلَيْه عَرَّفِكَلَ، وبالتَّعظيم يَكُونُ اجتِنَابُ النَّواهِي، لأَنَّكُ إِذَا عظَمْتَهُ خَشِيتَ مِنْ عُقُوبَتِهِ ومَا ارتكَبْتَ مَعصِيتَه. يَكُونَ اجتِنَابُ النَّواهِي، لأَنَّكُ إِذَا عظَمْتَهُ خَشِيتَ مِنْ عُقُوبَتِهِ ومَا ارتكَبْتَ مَعصِيتَه.

والقِيَامُ بأَمْرِ اللهِ تَعَالَى واجتِنَابُ نَهْيِهِ يَحْصُلُ بِهِمَا كَمَالُ السَّعادَةِ فِي الدُّنيَا والآخِرَةِ للفَرْدِ والمُجتَمَعِ[1]:

[1] قَوْلُهُ: «والقِيامُ بأَمْرِ اللهِ تَعَالَى واجْتِنَابِ نَهْيهِ يَحْصُلُ بِهِمَا كَمَالُ السَّعادَةِ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ولذَلِكَ جَاءَ فِي الأَثَرِ: "أَحِبُّوا اللهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ بِهِ مِنَ النَّعَمِ" ()، وتَأَمَّل فِي نَفْسِكَ، وإِذَا اللهُ قَد عَافَاكَ ورزَقَكَ وأَمَّنكَ ويَسَّر أَمُوركَ فَتُحبَّهُ، ولَوْ جَاءَتْكَ نِعْمَةٌ طَارِئَةٌ -فالنِّعمُ الدَّائمَةُ قَد لَا يَرَى الإِنْسَانُ فِيهَا كَبِيرَ فَضْلِ - بأَنْ رُزقْتَ وَلَدًا مَثَلًا؛ طَارِئَةٌ -فالنِّعمُ الدَّائمَةُ قَد لَا يَرَى الإِنْسَانُ فِيهَا كَبِيرَ فَضْلِ - بأَنْ رُزقْتَ وَلَدًا مَثَلًا؛ أَلَسْتَ تَزْدَادُ مُحبَّتُك للهِ؟ بلَى، تَزْدَادُ، وبِلَا شَكِّ تَعرِفُ نَعْمَتَهُ عَلَيْك، ولذَلِكَ كَانَ أَلْسُتَ تَزْدَادُ مُجَبَّتُك للهِ؟ بلَى، تَزْدَادُ، وبِلَا شَكِّ تَعرِفُ نَعْمَتَهُ عَلَيْك، ولذَلِكَ كَانَ مِنَ اللهُ رُوعِ عِنْد تَجَدُّدِ النِّعمِ: أَنْ يَسَجُدَ الإِنْسَانُ شُكْرًا للهِ، فأحِبَّ الله عَرَّفَجَلَ لِمَا يَعْدَدُ بِهِ مِن النَّعم.

ثُمَّ هُناكَ مرتبَةٌ ومنزِلَةٌ عاليَةٌ أعْلَى مِنْ هذِهِ وهي أَنْ ثَحِبَّ اللهَ عَنَّهَجَلَّ لكَمَال حِكمَتِهِ وكمَالِ رَحْمَتِهِ وكمَالِ شَريعَتِهِ وكمَالِ قضَائِهِ، وهَذَا أَشَدُّ مِنَ الأَوَّلِ: أَن تُحبَّ اللهَ لكَمَال صَفَاتِهِ لَا لكَمَال فضْلِهِ وإحسَانِهِ عَنَّهَجَلَّ فقطْ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة رقم (۱۹۵۲)، والآجري في الشريعة رقم (۱۷۲۰)، والحاكم في المستدرك (۳/۱٤۹–۱۵۰)، والبيهقي في الشعب رقم (٤٠٤)، من حديث ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهَا.

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْبِينَاهُۥ حَيَاوَةً طَيِّبَةً وَلَيْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْبِينَاهُۥ حَيَاوَةً طَيِّبَةً وَلَيْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [1] [النحل: ٩٧].

[1] إذَنِ: الإِيمَان باللهِ يُثْمِرُ هذِهِ الثَّمرَةَ الجَليلَةَ، وهَذِهِ الثَّمرَةُ الجَليلَةُ لَيْسَ فَوقَها سعَادَةُ، واللهِ! لَا القُصورُ ولَا الأزوَاجُ ولَا البنونَ ولَا المرَاكِبُ الفخمَةُ ولَا كُلُّ نعِيمٍ يُساوِي هَذَا، ولهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنكَى وَهُوَ نعِيمٍ يُساوِي هَذَا، ولهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكْرٍ أَوْ أُنكَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾: ﴿ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ هذِهِ الجُمْلَةُ حاليَّة -قَيْدٌ-، فَلا ينْفَعُ العمَلُ الصَّالَحُ بِدُونِ إِيهَانٍ.

ثم قال تعالى: ﴿فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ -مَا أعظَمَ القُرْآنَ والمتكلِّمَ بِه! - فلَمْ يَقُل: فلنرزُقَنَّهُ أَو فلنُكثِّرنَّ مالَهُ، بَل قَالَ: ﴿فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾، والحياةُ الطيِّبةُ تَكُونُ حتَّى مَعَ اللهَ عَتَى مَعَ البَلاءِ يَكُونُ الإِنْسَانُ مُطمَئِنًا صَابِرًا عَلَى قَضَاءِ اللهِ وقدَرِهِ رَاضِيًا بِهِ ربَّا.

وهَذِه هِيَ الحَيَاةُ الطيِّهُ، فَلَا ينظُر عِنْد المَصَائِبِ إِلَّا إِلَى اللهِ عَرَّفِجَلَّ، يَسَأَلُهُ الثَّوابَ ويَرجُوه إِزالَةَ المَحنَةِ، وحينَئذٍ تَطِيبُ حيَاتُهُ، لَكِن الَّذِي لَيْسَ عِنْده إِيهَانٌ، أَو عنْده إِيهَانٌ لَكِن نَاقِصُ العَمَلِ؛ تَجِدُه يجِدُ كُلَّ مُصيبَةٍ حَسْرَةً فِي قَلْبِهِ؛ لأَنَّه لَا يَرجُو ثَوابًا ولا تَكفِيرًا للسَّيِّئاتِ، إِذْ إِنَّ همَّهُ أَنْ يَكُون فِي هذِهِ الدُّنيَا مُنعَمًا، فإِذَا فَاتَهُ النَّعِيمُ ولَو ولا تَكفِيرًا للسَّيِّئاتِ، إِذْ إِنَّ همَّهُ أَنْ يَكُون فِي هذِهِ الدُّنيَا مُنعَمًا، فإِذَا فَاتَهُ النَّعِيمُ ولَو في لِخَطَةٍ واحِدَةٍ حَزِنَ ودَامَ قَلَقُهُ، لَكِنَّ الَّذِي مَعَ اللهِ صَابِرٌ عَلَى قَضَائِهِ مُحتَسِبًا لِثَوابِهِ فِي خُولُهُ وَاحِدَةٍ حَزِنَ ودَامَ قَلَقُهُ، لَكِنَّ الَّذِي مَعَ اللهِ صَابِرٌ عَلَى قَضَائِهِ مُحتَسِبًا لِثَوابِهِ عَيْدُهُ دَائِهًا مَسرُورًا، حتَّى عِنْد المَصَائِبِ عِنْزَنُ لكَنَّه لَا يَرَى أَنَّ ذَلِكَ انتِقَامٌ مِنَ اللهِ عَرَقَهُم مِنَ اللهِ عَنْ لَكُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَوالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

أمَّا فِي الآخِرَةِ فَقَالَ: ﴿ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي بثوابِ أحسْنِ العَملِ، والأعْمَالُ تَخْتَلِفُ بثوابِ فِي كُلِّ عَمَلٍ، والأعْمَالُ تَخْتَلِفُ وثَوابُها يَخْتَلِفُ، لَكِن يُجزَى عَلَى كُلِّ عَمَلٍ بأحسْنِ جزَاءٍ، ولَيْس اللَّعنَى أَنَّه يُجزَى جَزَاءَ الصَّلاة عَلَى مَنْ فَعَلَ طاعَةً يَسِيرَةً، بَلِ المَعْنَى أَنَّه يُجزَى أَحْسَنَ جَزَاءٍ عَلَى كُلِّ عَملٍ، وكلُّ عَمَلٍ بأحسَنِ جَزَاءٍ عَلَى كُلِّ عَملٍ، وكلُّ عَملٍ، وكلُّ عَملٍ بأحسَنِ جَزَاءٍ عَلَى كُلِّ عَملٍ، وكلُّ عَملٍ بأحسَبِهِ.

يقُولُ بَعْضِ السَّلفِ رَحْهَهُ اللَّهُ: «لَوْ يَعْلَمُ الْلُوكُ وأبنَاءُ الْلُوكِ مَا نَحْن فِيه لِحَالَدُونا بِالسَّيوفِ» مَعَ أَنَّ الْلُوكَ قَدْ كَمُلَتْ لِحُمُّ الدُّنيا، فَهُمْ مُعَزَّزُون مُكرَّمُون تَخْدمُهم النَّاسِ وتُسهِّل أُمُورَهم -لَكِن ليسَتْ راحَةُ قُلُومِمْ كرَاحَةِ المُؤمِنِ المتَّصلِ قَلْبُه بِاللهِ أَبدًا مَهْا كَانَ-، وتجِدُهم ينَامُون عَلَى غمِّ ويقُومُون عَلَى هَمِّ، لَكِنَّ المُؤمنَ المَّونَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ ويقُومُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، فتَجِدُه عِنْدَ نَومِهِ يقُولُ: «بِاسْمِكَ رَبِّي ينَامُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ ويقُومُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، فتَجِدُه عِنْدَ نَومِهِ يقُولُ: «بِاسْمِكَ رَبِّي ينَامُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ ويقُومُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، فَتَجِدُه عِنْدَ نَومِهِ يقُولُ: «المَهْ اللهِ وَضَعْتُ جَنْبِي وبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَارْحُهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِهَا وَضَعْتُ جَنْبِي وبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَارْحُهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِهَا وَضَعْتُ جَنْبِي وبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَارْحُهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِهَا اللهِ عَبَادَكَ الصَّالِينَ» (١٠). ويُفوِّضُ أَمْرَهُ إِلَى اللهِ، وعنْدَ القِيَامِ يقُولُ: «الحَمْدُ للهِ وعنْدَ القِيَامِ يقُولُ: «الحَمْدُ للهِ عَنَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ» (١)، تَجِدُه دَائِمًا عَلَى ذِكْرِ الله عِنْدَ نَومِهِ وعنْدَ لَومِهِ وعنْدَ وَدَائِمُ قَلْبُهُ حَيُّ بِذِكْرِ الله عَرَبَحَالًى

مَسْأَلَةٌ: المَصَائِبُ إِذَا أَصَابَتْ إِنسَانًا فهِيَ تَكَفِيرٌ للذُّنُوبِ ولَيْس فِيهَا ثَوَابٌ، فِيهَا حَطُّ مِنَ القَضَاءِ، وإِذَا صَبَرَ وإذَا احْتَسَبَ الأَجْرَ صَارَ فِيهَا تَكْفِيرٌ للذُّنُوبِ وأَجْرٌ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند المنام، رقم (٦٣٢٠)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، رقم (٢٧١٤)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا نام، رقم (٦٣١٢)، من حديث حذيفة.

## ومِنْ ثَمَرَاتِ الإِيمَانِ بِالْلائِكة :

أَوَّلًا: العِلْمُ بِعَظَمَةِ خَالقِهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَقُوَّتِهِ وَسُلطَانِهِ[1].

يَعْني الأَجْرُ لَا يَكُونَ إِلَّا لِمَنِ احْتَسَبَ الأَجْرَ عِنْد اللهِ، أَمَّا التَّكَفِيرُ للذُّنُوبِ فَهُو بِمُجرَّدِ مَا تُصِيبُهُ المُضيبَةُ يُكفَّرُ بِهَا الذُّنُوبِ؛ ولَكِن هَلْ يُصَابُ غَيرُ المُذنِبِ؟

الجَوابُ: نَعَمْ، رُبَّمَا يُصَابُ غَيْرُ المُذنِبِ رِفْعَةً لَدَرَجَاتِهِ، لَيْسَ فِي هَذَا شَكُّ، فَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَلَكَ رِفْعَةٌ الرَّجُلانِ مِنَّا، فيَكُونُ فِي ذَلِك رِفْعَةٌ لَارَجَاتِهِ، ولأَجْلِ أَنْ تَتِمَّ دَرجَةُ الصَّابِرِينَ فِي حَقِّهِ؛ ولهَذَا أَصْبَرُ النَّاسِ عَلَى أقدَارِ اللهِ لَدَرَجَاتِهِ، ولأَجْلِ أَنْ تَتِمَّ دَرجَةُ الصَّابِرِينَ فِي حَقِّهِ؛ ولهَذَا أَصْبَرُ النَّاسِ عَلَى أقدَارِ اللهِ وعَلَى المَصَائِبِ وعَلَى شَرْعِ اللهِ هُو الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

[1] قَوْلُهُ: «وَمِنْ ثَمَراتِ الإِيهَانِ بِاللَائِكَةِ: أَوَّلًا: العِلْمُ بِعظمَةِ خَالِقِهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوَّتِهِ وَسُلطَانِهِ»: لأنَّ عظمَةَ المَخْلُوقِ تَدُلُّ عَلَى عظمَةِ الحَالِقِ ولا بُدَّ، فالمَلائِكَةُ وقَقِيهِ وسُلطَانِهِ»: لأنَّ عظمَةَ المَخْلُوقِ تَدُلُّ عَلَى عظمَةِ الحَالِقِ ولا بُدَّ، فالمَلائِكَةُ عَلَى عظمة الصَّلاة والسَّلام - أَقُويَاءُ فِي كُلِّ شَيْء حتَّى فِي دَارِ العُقوبَةِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿عَلَيْهُم مَلَيْكِكَةُ غِلَاظٌ شِدَادُ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُم مَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم:١٦]. غلاظُ الطَّبائِع، شِدادُ الأجسَام أَقُوياءُ.

وكذَلِكَ أَيْضًا المَلائِكَةُ الآخَرُون كلُّهُم أَقْوِيَاءُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَشْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَشْتَحْسِرُونَ ۞ يُسَيِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء:٢٠]. ولَا يستَطيعُ هَذَا أَحَدٌ مِنَ البَشَرِ.

إِذَنْ: فَإِذَا عَرَفْتَ قُلُوبَهُم وعَظَمْتَهُم استَدْلْلْتَ بَهَذَه المعرِفَةِ عَلَى عظمَةِ خَالقِهِمْ؛ فَجِبرِيلُ -صلَواتُ اللهِ وسَلَامُهُ عَلَيْه- رَآهُ النَّبي عَلَيْهِٱلصَّلَاهُ عَلَى صُورَتِهِ التِي خُلِقَ عَلَيْها مرَّتَينِ، مَرَّةً فِي الأرْضِ، ومَرَّةً فِي السَّماءِ، لَهُ سِتُّ مئةِ جَنَاحٍ ثانيًا: شُكْرُه تَعَالَى عَلَى عِنَايتِهِ بعِبَادِهِ، حَيْثُ وَكَّلَ بِهِمْ مِنْ هَوُّلاءِ الْمَلائِكَةِ مَنْ يقُومُ بحِفظِهِمْ وكتَابَةِ أعَمَالـهِمْ وغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِمْ[١].

قَدْ سَدَّ الأُفْقَ<sup>(۱)</sup>، وليسَتْ هيِّنة، وهُوَ مَلَكٌ وَاحِدٌ مِنْ مَلائِكَةِ اللهِ عَزَّيَجَلَّ فكَيْفَ بالمَلائِكَةِ الآخَرِينَ.

إِذَنِ: الإِيمَان بِالمَلائِكة يَسْتَلزِمُ الإِيمَان بعظَمَةِ الْخَالِقِ عَنَّوَجَلَّ؛ لأَنَّ قُوَّةَ المُخْلُوقِ تَدُلُّ عَلَى قُوَّةِ الْخَالِقِ.

[1] قَوْلُهُ: ﴿ ثَانِيًا: شُكُرُهُ تَعَالَى عَلَى عِنَايِتِهِ بِعِبَادِهِ، حَيْثُ وَكَّل بِهِمْ مِنْ هَوُلاءِ اللَّائِكَةِ مَنْ يَقُومُ بِحِفْظِهِمْ وَكِتَابَةِ أَعْمَالِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِك مِنْ مَصَالِحِهِمْ ﴾ إِذَا آمَنَا بِاللَائِكَةِ وَوظَائِفِهِمْ وأَعَمَالِهِمْ أَوْجَبَ لَنَا ذَلِكَ شُكْرَ اللهِ تَعالَى عَلَى عنايتِهِ بِنَا، قَالَ بِاللَائِكَةِ ووظَائِفِهِمْ وأَعَمَالِهِمْ أَوْجَبَ لَنَا ذَلِكَ شُكْرَ اللهِ تَعالَى عَلَى عنايتِهِ بِنَا، قَالَ بَعَالَى: ﴿ اللَّذِينَ يَعْلَونَ الْعَرْشَ وَمَنَ حَولَهُ أَوْ مَعُلُوفَةٌ عَلَى (الّذِينَ) يَعْنِي: والّذِينَ حَولَهُ: ﴿ اللَّذِينَ يَعْمُونَ بِهِ وَيُومِنُونَ بِهِ وَيَسَتَغَفُّونَ لِلّذِينَ ءَامَنُوا رَبّنَا وَسِعْتَ حَكُلَ شَيْءِ وَيُسَتِّحُونَ لِلّذِينَ ءَامُنُوا رَبّنَا وَسِعْتَ حَكُلَ شَيْءٍ وَيَسَتَغَفُرُونَ لِلّذِينَ ءَامَنُوا رَبّنَا وَسِعْتَ حَكُلَ شَيْءٍ وَيُسَتِّخُونَ لِلّذِينَ ءَامُولُ وَقِهِمْ عَذَابَ الجِّحِيمِ ﴿ لَكَ رَبّي مَا وَالّذِينَ تَابُولُ وَاتَبْعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجِّحِيمِ لَا رَبّنَا وَاتَخْلَهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيّنَتِهِمْ إِنّكَ أَنتَ مَنْ عَلَى اللّهُ فِي وَعَدَتُهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيّنَتِهِمْ إِنّكَ أَنْتُ وَعَدَيْ النّذِينَ اللّهُ السَكِيتَاتِ ﴾ [غافر:٧-٩].

دُعاءُ عظِيمٌ جِدًّا، كل يَوْم بَل كُلّ سَاعَةٍ بَل كُلّ لحظَةٍ، وهُمُ الْمُقرَّبُونَ عِنْد اللهِ، فَالَّذِينَ يحمِلُونَ العَرْشَ ومَنْ حَولَ العَرْشِ عِنَّن لَا يَحْمِلُهُ هَذِهِ وظِيفَتُهُم. فَهَذِهِ عَنَايَةٌ مِنَ اللهِ بِنَا أَنْ سَخَّرَ لَنَا هَؤُلاءِ المَلائِكةَ المُقرَّبِينَ بَهَذَا الدُّعاءِ العَظِيمِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة النجم، رقم (٣٢٧٨)، من حديث ابن عباس رَضَالِيَّلُهُ عَنْهُا.

وأيضًا هُناكَ مَلائِكةٌ يحفَظُونَنا، قَالَ تَعَالَى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنَ خَلْفِهِ مَعْقَبَدُتُ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ ﴾ [الرعد:١١]، جنُودٌ مغيَّبونَ عنْكَ يحفَظُونَك مِنْ بَيْنِ أَمْرِ ٱللهِ عَنَّقَجَلَ، وهَذِهِ مِنَ العِنَايةِ التَّامَّةِ بالعِبَادِ - وللهِ الحَمْد-.

كَذَلِكَ مَلائِكَةٌ مُوكَّلُون بِكِتَابَةِ أَعَمَالِنَا لَئَلَّا تَضِيعَ، فَهُمْ مُوظَّفُون لَذَلِكَ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ كَلَا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴿ ثَ فَا يَعَلَمُونَ مَا تَعْلَمُونَ مَا كَنْبِينَ ﴿ ثَا يَعْلَمُونَ مَا تَغْمَلُونَ ﴾ [الانفطار:٩-١٢] ولَا يُجْهَلُونَهُ ولَا يُفرِّطُونَ فِيهِ.

ولَو سَأَلْتُك الْآنَ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي هَذَا الشَّهْرِ؟ فإِنَّكَ لَا تَستَطِيعُ أَنْ تُحْصِيَ مَا عَمِلْتَ، لَا مِنَ الحَيْرِ ولَا مِنَ الشَّرِّ، ولَو كَانَ عِنْدَك أَحَدٌ مِنَ البَشَرِ يكْتُبُ أَعَالَكَ ليْلًا ونَهَارًا سرَّا وجِهَارًا لتَعِبَ ومَا أَمْكَنَهُ أَنْ يفْعَلَ ذَلِكَ.

وأيضًا هُناك مَلائِكةٌ يُخفظُونَك إِذَا مِتَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿حَقَّىۤ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ اللهُ تَعَالَى: ﴿حَقَّىۤ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ اللهُ تَعَالَى: ﴿حَقَّىۤ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ اللَّهُوتِ وَهُمْ لَا يُفرِّطُونَ فِي هَذِهِ الرُّوحِ الْمَوْتُ وَفَاتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفرِّطُونَ فِي هَذِهِ الرُّوحِ النَّتِي قَبَضُوها، ولَا يُمكِّنُون أَحَدًا مِنَ السُّلطَةِ عَلَيْهَا، بَل يحفظُونَهَا إِلَى أَنْ تَنتَهِيَ النِّي قَبَضُوها، ولَا يُمكِّنُون أَحَدًا مِنَ السُّلطَةِ عَلَيْهَا، بَل يحفظُونَها إِلَى أَنْ تَنتَهِيَ مُهمَّتُهم.

وأيضًا هُناك مَلائِكَةٌ مُوكَّلُون بالقَطْرِ، والَّذِي يَنتَفِعُ بالقَطْرِ هُمُ النَّاس بنُو آدَمَ. وكذَلِكَ مُوكَّلُون بالنَّباتِ وَغَيرِ ذَلِكَ، ولذَلِكَ قَالَ المُؤلِّفُ: «وغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِمْ».

أَلَيْسَ هَذَا مِنْ نِعمَةِ اللهِ؟! بلَى؛ إِذَنْ: علَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ نَعْمَةَ اللهِ عَرَّهَجَلَّ بهَؤُلاءِ المَلائِكَةِ الَّذِينَ وُكِّلُوا بِنَا إِلَى هَذَا الحَدِّ العَظِيم. ثالثًا: محَبَّةُ الْمَلائِكَةِ عَلَى مَا قَامُوا بِهِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَى الوَجْهِ الأَكْمَلِ واستغْفَارِهِمْ للمُؤمِنينَ<sup>[1]</sup>.

## ومِنْ ثُمَرَاتِ الإِيمَانِ بِالكُتُبِ:

أَوَّلًا: العِلْمُ برَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى وعنَايتِهِ بخَلْقِهِ، حَيْثُ أَنْزَلَ لِكُلِّ قَوْمٍ كِتَابًا يَهدِيهِمْ بِهِ<sup>[1]</sup>.

[1] قَوْلُهُ: «ثَالثًا: مُحَبَّةُ المَلائِكةِ عَلَى مَا قَامُوا بِهِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَى الوَجْهِ الأَكْمَلِ واستغْفَارُهُم للمُؤمنِينَ» فنحبُّهُم لسَبَينِ:

السَّبِبُ الأَوَّلُ: قِيامُهُم بِطَاعَةِ اللهِ، وهَذَا وَاجِبٌ عَلَيْنَا أَنْ نُحِبَّ كُلَّ مَنْ قَامَ بِطَاعَةِ اللهِ والمَلائِكةَ والآدَمِيِّنَ والجِنَّ، وهَذِهِ هِيَ المَحبَّةُ فِي اللهِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَوْثَقِ عُرَى الإِيمَانِ باللهِ، فنَحْنُ نُحِبُّ المَلائِكة لأَنَّهُم يقُومُونَ بأَمْرِ اللهِ تعالى.

السَّبِبُ الثَّانِ: أنَّهُم يَستَغْفِرُونَ للمُؤمِنِينَ.

فهذِهِ ثَمَراتٌ جلِيلَةٌ للإِيهَانِ بالمَلائِكة، ولَيْسَ المُرادُ أَنْ نُؤْمِن بالمَلائِكةِ إِيهَانًا نظريًّا بأَنْ نعرِفَ أَنَّ هُناكَ مَلائِكَةً يفعَلُون كَذَا وكَذَا، بَل لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ هذِهِ الشَّمراتُ فِي قلُوبِنا، وقَدْ يَكُون هُناكَ ثَمَرَاتٌ أُخْرَى، ولَكِن نَحْنُ ذَكَرْنا هُنَا حَسَبَ مَا تَيسَّر.

[٢] قَوْلُهُ: «ومِنْ ثَمَراتِ الإِيمَانِ بِالكُتُبِ: أَوَّلًا: العِلْمُ برَحَةِ اللهِ تَعالَى وعنايتِهِ بِخَلْقِهِ، حَيْثُ أَنْزَلَ لِكُلِّ قَومٍ كِتَابًا يَهدِيهِمْ بِهِ»: الْمُؤلِّفُ يُركِّزُ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِاللهِ عَرَّقَجَلَّ؛ لِخُلْقِهِ، حَيْثُ أَنْزَلَ لِكُلِّ قَومٍ كِتَابًا يَهدِيهِمْ بِهِ»: الْمُؤلِّفُ يُركِّزُ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِاللهِ عَرَّقَجَلَّ وَمُحَبَّةُ اللهِ لأَنْ ذَلِكَ هُو أَصْلُ الأُصُولِ كُلِّها، فأصْلُ الأُصُولِ «الإِيمَان بِاللهِ عَرَّقَجَلَّ ومُحبَّةُ اللهِ وتعظِيمُ اللهِ والإخبَاتُ إِلَى اللهِ والتَّوبَةُ إِلَى اللهِ» هَذَا أَصْلُ كُلِّ شَيْء.

ثَانيًا: ظُهُ ورُ حِكْمةِ اللهِ تَعَالَى، حيثُ شَرَعَ فِي هَـذِهِ الكُتُبِ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَـا يُنَاسِبُهَا [١]...

وقَالَ: «أَوَّلَا: العِلْمُ برَحْمَةِ اللهِ وعنايتِهِ بِخَلْقِهِ، حَيْثُ أَنْ زَلَ لِكُلِّ قَوْمٍ كِتَابًا يَهِ بِهِ بِهِ»، ولَو شَاءَ لَمْ يُنزِّلْ كتَابًا ولَمْ يُرسِلْ رَسُولًا لكنَّه لا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْه العُذْرُ مِن اللهِ عَنَّفَكَلَ، حيْثُ أَنْزَلَ الكُتُبَ رَحْمَةً بالعِبَادِ، وأَرْسَلَ الرُّسلَ رحْمَةً بالعِبَادِ، قَالَ مِن اللهِ عَنَّفَكَلَ، حَيْثُ أَنْزَلَ الكُتُبَ رحْمَةً لِلْعَكْمِينَ اللهِ العَبَادِ، وأَرْسَلَ الرُّسلَ رحْمَةً بالعِبَادِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنكُ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَكْمِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٧]؛ فيتَبيَّنُ لنا بهذَا رحْمَةُ اللهِ عَنَّوجَلً وعنايتُهُ بالحَلْقِ وأنَّه لم يَكَلْهُم إِلَى عُقُولِهِمْ، ولَو وَكَلَنا إِلَى عُقُولِنا فَهَلْ يُمْكِن عَرَقَجَلً وعنايتُهُ بالحَلْقِ وأنَّه لم يَكَلْهُم إِلَى عُقُولِهِمْ، ولَو وَكَلَنا إِلَى عُقُولِنا فَهَلْ يُمْكِن أَن نَعرِفَ كَيْفَ نَتُوضَانُ؟ ولَا كَيْف نُصلِّى؟ ولَا كَيْفَ نَصُومُ؟ الجَوابُ: لَا، ولكِن رَحْمَنا اللهُ بإنْزَالِ الكُتُبِ وإرْسَالِ الرُّسلِ حتَّى نَهَدِيَ بذَلِكَ إِلَى اللهِ عَنَّهَجَلَ.

[1] قَوْلُهُ: «ثَانيًا: ظُهُورُ حِكْمِةِ اللهِ تَعَالَى، حَيْثُ شَرَعَ فِي هذِهِ الكُتُبِ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَا يُناسِبُها، وكَانَ خَاتَمُ هذِهِ الكُتُبِ -القُرْآنُ العَظِيمُ- مُنَاسِبًا لَجَمِيعِ الخَلْقِ فِي كُلِّ عَلْ عَصْرٍ ومَكَانٍ إلى يَوْمِ القِيامَة» إِذِ الشَّرائِعُ كُلُّها الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الكُتُبُ تَدُورُ عَلَى أَصْلَين:

الأوَّلُ: مَا يتعَلَّقُ بعِبَادَةِ اللهِ.

الثَّاني: مَا يتَعَلَّقُ بمُعامَلَةِ عِبَادِ اللهِ.

أمَّا الأوَّلُ: فإِنَّ الشَّرائِعَ لَا تَخْتَلِفُ فِي أُصُولِهِ.

وأمَّا الثَّاني: فتَخْتَلِفُ اخْتَلَافًا عظِيمًا؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة:٤٨]، فيُشرِّعُ للعِبَادِ مَا يُصلِحُهم فِي دِينِهِمْ ودُنيَاهُمْ، ولذَلِكَ حِينَ قَـدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ المدِينَةَ وجَدَهُم يُلقِّحُون النَّخَلَ –والتَّلقِيحُ هُـو التَّأبيرُ، وكَانَ خَاتَمُ هذِهِ الكُتُبِ -القُرآنُ العَظِيمُ- مُنَاسِبًا لَجَمِيعِ الخَلْقِ فِي كُلِّ عَصْرٍ ومَكَانٍ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ<sup>[1]</sup>.

بأنْ يُؤخَذُ مِنْ طَلْعِ الفَحْلِ ويُوضَعُ فِي طَلْعِ الأَنْثَى مِنَ النَّحْلِ ثُمَّ يَكُونُ الثَّمَر طَيِّبًا، وإِذَا لَمْ يُفْعل ذَلِكَ صَارَ الثَّمَرُ رَدِيئًا لَا يُؤكَلُ-، فيصعَدُون إِلَى الفَحْلِ ويَنزِلُون، ويَصعَدُونَ إِلَى الفَحْلِ ويَنزِلُون، وكَانَ ويَصعَدُونَ إِلَى الأَنْثَى ويَنزِلُونَ؛ فرَأَى النَّبيُ عَلَيْ أَنَّ فِيهِ تكرَارًا وإضَاعَةَ وَقْتٍ، وكَانَ النَّبيُ عَلِيْ لَا يَعرِفُ أَنَّ النَّحْلَ يُعمَلُ بِهِ هَذَا الشَّيْء، وإلَّا فَهُو يَعرِفُ النَّحْلَ فِي القُرْآنِ المَّيْ النَّي عَلِي النَّرَانِ النَّحْلَ فِي القُرْآنِ المَّي اللَّي المَّي اللَّي المَّي اللَّي المَّي اللَّي المَّالَ الرَّسُول عَلَيْ هَذَا الشَّيْء، لَكِن قَالَ الرَّسُول عَلَيْ هَذَا اللَّي المَّي اللَّي الرَّسُول عَلَيْ هَذَا المَّي اللَّي المَّي اللَّي المَّالَ الرَّسُول عَلَيْ هَذَا المَّي اللَّي المَّي اللَّهُ اللَّي المَّالَ الرَّسُول عَلَي اللَّهُ اللَّي اللَّهُ مِنْ المَّ مَا أَنَ السَّنَة اللَّي النَّي عَلِي اللَّي اللَّالَ اللَّي الللَّي الللللَّي الللَّي الللللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي ا

والمُرادُ: أعْلَمُ بالصَّنائِعِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا مصلَحَتُكُمْ، ولَيْسَ بالأَحْكَامِ، فأَحْكَامُ الشَّرع شَامِلَةٌ أُمُورَ الدِّينِ والدُّنيَا، لَكِن كَيْفَ نَصْنَعُ وكَيْفَ نُصلِحُ فهذَا كُلُّ إِنسَانٍ فِيهِ أَعْلَمُ بِمَا يُهَارِسُ، ومِنْ قَولِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنيَاكُمْ الظُّرُ إِلَى الشَّريعَةِ، وكَيْفَ شَرَعَ اللهُ لِكُلِّ أَنَاسٍ مَا يُنَاسِبُ حَالَهُمْ وزَمَانَهُم قَالَ تَعَالَى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَالَى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ [المائدة:٤٨].

[1] قَوْلُهُ: «وكَانَ خَاتَمُ هذِهِ الكُتُبِ -القُرْآنُ العَظِيمُ- مُنَاسِبًا لَجَمِيعِ الخَلْقِ فِي كُلِّ عَصْرٍ ومَكَانٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»: القُرْآنُ الكَرِيمُ لا بُدَّ أَنْ يَكُون مُنَاسِبًا للخَلْقِ يَوْمِ القِيامَةِ. وذَلِكَ لأنَّهُ كِتَابُ الخَلْقِ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ، بيْنَهَا الكُتُبُ السَّابِقَةُ كُتُبٌ مُؤقَّتةٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا، رقم (۲۳۶۳)، من حديث عائشة وأنس رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُمَا.

صَالِحَةٌ فِي زَمَانِهَا، ولَكِنها فِي غَيْرِ زَمَانِهَا غَيْرُ صَالِحَةٍ، أما هَذَا القُرْآنَ فصَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وأُمَّة؛ لأَنَّه لَا كِتَابَ بعْدَهُ، وحَيْثُ إنَّه لَا كِتَابَ بَعْدَهُ لا بُدَّ أَنْ يَكُون صَالِحًا لَكُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ، لأنَّ النَّاسَ سَوْفَ يحتَاجُونَ وسَوْفَ تَتغيَّرُ حَوائِجُهُم.

ولهَذَا يَنْبَغِي لطَالبِ العِلْم بالنِّسْبة لمعَالجَةِ الْمعاملَاتِ الطَّارِئَةِ الحَادثَةِ فِي زَمَانِنا هَذَا: أَنْ يَعْمَلَ كُلُّ مَا يُمكِنُ فِي تَنزِيلِ هَذِهِ الْمُعاملَاتِ عَلَى النُّصُوصِ الشَّرْعيَّةِ، وألا يُحرِّم عَلَى النَّاسِ مَمَّا ابْتُلُوا بِهِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تحرِيمِهِ تحرِيمًا يتمَكَّنُ الإِنْسان مِنْ أَنْ يمنَعَ عبَاد اللهِ ممَّا يعمَلُونَ؛ بمَعْني ألَّا يتسرَّعَ، فالنَّبيُّ ﷺ كَانَ يَرْعَى الأَحْوالَ حتَّى فِي الرِّبَا، فبَيعُ الرُّطبِ بالتَّمرِ حَرَامٌ فإِنَّ النَّبيَّ عَيْكِيٌّ: سَئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطبِ بالتَّمْرِ فقَالَ: «أَينْقُصُ إِذَا جَفَّ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَلَا إِذَنْ» (١). لَكِن رَخَّص فِي العَرَايَا مُراعَاةً لأَحْوَالِ النَّاسِ، والعَرَايَا أَنْ يَكُونَ رَجلٌ فقِيرٌ عنْدَه تَمَرٌ مِنَ العَامِ المَاضِي ويُريدُ أنْ يشتَرِيَ الرُّطبَ الجَنيَّ اللَّذيذَ ولَيْسَ عنْدَه مَالٌ يَشتَرِي بِهِ هَذَا التَّمرَ؛ فرَخَّصَ لَهُ النَّبيُّ عَلَيْهُ أَنْ يَشْتِرَيَ الرُّطَبَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخلِ بتَمْرٍ، وكَانَ فِي الأَوَّلِ يقُولُ: «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «فَلَا إِذَنْ»؛ فمُراعَاةً لحَاجَةِ الإِنْسان رَخَّصَ فِي بَيْع الرُّطبِ بالتَّمرِ مَعَ أَنَّه حرَامٌ، لَكِن تُخرَصُ النَّخلَةُ، أَي: يُخرَصُ ثَمرُها، فيُقَالُ: إِذَا اسْتَوى وكَانَ تمرًا بلَغَ مِئَةَ صَاعِ فيُعطَى مِنَ التَّمْرِ مِئَة صَاعٍ؛ أَيْ بقَدْرِ الرُّطبِ إِذَا جَفَّ، ولَا بُدَّ مِنْ هَذَا، لَيَكُونَ بَيْعُ التَّمرِ بتَمْرٍ، مُتسَاويًا حسَبَ الخرْصِ، فأجَازَهُ للحَاجَةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۱۷۹)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر، رقم (٣٣٥٩)، والنسائي: والترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم (١٢٢٥)، والنسائي: كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، رقم (٤٥٤٥)، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم (٢٢٦٤)، من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِّوَالِيَّهُ عَنْهُ.

إِذَنْ: يَجِبُ أَنْ نَنْظُرَ فِي المُعامَلَاتِ الطَّارِئَةِ الْآنَ، فإِذَا كَانَت مَّا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى، وَلَا يُنَافِي نَصَّا شَرِعيًّا وَاضِحًا فَلْيَسَعْنا الْعَمَلُ بِجُوازِهِ، لِنَّاسِ الْعَمَلُ إِلَّا بِذَلِك، وهُو لَا يُنَافِي نَصَّا شَرِعيًّا وَاضِحًا فَلْيَسَعْنا العَمَلُ بِجُوازِهِ، لِنَّلَا نَضيِّق عَلَى النَّاسِ، وثِقْ أَنْكَ إِذَا ضَيَّقْتَ عَلَى النَّاسِ فِي أَمْرٍ فِيهِ الْعَمَلُ بِجُوازِهِ، لِنَّلَا نَضيِّق عَلَى النَّاسِ، وثِقْ أَنْكَ إِذَا ضَيَّقْتَ عَلَى النَّاسِ إِنَّا يُرِيدُ أَنْ الشَّبَاهُ فَسَوْفَ يَرتَكِبُون مَا هُو وَاضِحٌ ولَا يُبالُونَ؛ لأَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ إِنَّا يُريدُ أَنْ أَيْ الشَّاسِ إِنَّا يُريدُ أَنْ اللَّيْنَ اللَّاسِ إِنَّا وَلَا يُهمُّهُ، وتَجِدُه مَثَلًا إِذَا قُلْتَ: هَذَا حَرَامٌ، وهُو يَرَى أَنَّه ضَي عَلَمْ قَالَ: الدِّينُ يُسْرُ وأَنْتَ مُتَشَدِّدٌ! ويبحَثُ عَن عَالِمٍ آخَرَ أَسْهَلَ، وهَذَا هُو الوَاقِعُ!!.

إِذَن: القَاعِدَةُ الَّتِي يَنْبَغِي للمُفتِينَ أَنْ يَنهجُوهَا هِيَ أَنَّه إِذَا فَتِحَ للنَّاسِ بَابٌ فِي أَمْرِ انْتُلُوا بِهِ ولَيْس فِي هَذَا الأَمْرِ نَصُّ بالمَنْعِ وهُوَ مَمَّا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْه -أَو الضَّرُورةُ أَحيَانًا-، فليَكُنْ ذَلِك واسِعًا لَكَ أَنْ تُفتِيَهم بالجَوازِ حتَّى يَأْتُوا الأَمْرَ وَهُمْ فِي طُمأنينَةٍ، لَيسُوا قَلقِينَ وحَتَّى لَا يَنْتَهِكُوا المُحرَّماتِ الَّتِي قُلْتَ: إِنَّا مُحرَّماتٌ، بَل إِنَّ كُلَّ إِنسَانٍ مُسلِم يجِدُ الفَرْقَ بَيْنَ أَن يفْعَلَ شَيْئًا يَعتَقِدُ أَنَّه حلَالٌ وبَيْنَ أَنْ يفْعَلَ شَيْئًا يَعتَقِدُ أَنَّه حلَالٌ وبَيْنَ أَنْ يفْعَلَ الشَّيْءَ وهُو يعتَقِدُ أَنَّه حَرامٌ؛ لأَنَّ الثَّانيَ سَوْفَ يُوجِبُ فِي قَلْبِهِ ظُلْمَةً ووَحْشَةً بِينَهُ وبَيْنَ رَبِّهِ عَرَقِجَلً لأَنَّه يفْعَلُهُ وهُو يعتَقِدُ أَنَّه يفْعَلُه وهُو عَاصٍ للله فيقَعُ ووَحْشَةً بِينَهُ وبَيْنَ رَبِّهِ عَرَقِجَلً لأَنَّه يفْعَلُهُ وهُو يعتقِدُ أَنَّه يفْعَلُه وهُو عَاصٍ لله فيقَعُ ووَحْشَةً بِينَهُ وبَيْنَ رَبِّهِ عَرَقِجَلً لأَنَّه يفْعَلُه أَنْ يفعَلُه والله وهُو عَاصٍ لله فيقَعُ في قَلْبِهِ الوَحْشَةُ مِنْ رَبِّهِ عَرَقِجَلً لأَنَّه يَعرفُ أَنَّه يَعْعَلُه أَنَّه يفَعَلُه وهُو عَاصٍ لله فيقَعُ بينَهُ وبَيْنَ رَبِّهِ وحْشَةٌ مِنْ رَبِّه عَرَقِجَلً لأَنَه يغِيوفُ أَنَّه لَنْ يَرُكُ وَاللَّا لَقُلْنَا: اثْرُكُه؛ لَيَكُونَ بينَهُ وبَيْنَ رَبِّهِ وحْشَةٌ حَتَّى يتُوبَ، لَكِنه يَعرفُ أَنَّه لَنْ يَرُكُ هَذَا الشَّيْء.

إِذَنْ: كُلُّ مَا حَدَثَ مِنْ أَمْرِ الْمُعَامَلَاتِ بَيْنَ النَّاسِ ولَيْسِ فِيهِ نَصُّ بالتَّحرِيمِ، والحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ -أو الضُّرورَةُ أَحْيَانًا- فالأَمْرُ عندَكُمْ فِيهِ وَاسِعٌ، خُصُوصًا وأَنَّنَا نَقُولُ: الأَصْلُ فِي المُعامَلَاتِ الحِلُّ، فهَذِهِ المسَائِلُ تَحْتَاجُ إِلَى نَظْرٍ دَقِيقٍ.

فمثلًا: هذه الأوراقُ النَّقديَّةُ الَّتِي نتعَامَلُ بِهَا يقُولُ بَعْضُ العُلَمَاء: لَيْسَ فِيهَا رَبًا إطْلَاقًا لَا رِبَا نَسيئَةٍ ولَا رِبَا فَضْلٍ، وهَذِه المسأَلَةُ مَوجُودَةٌ فِي كُتُبِ خِلَافٍ بَعْدَ أَنْ حَدَثَتْ هذِه الأورَاقُ، ومَنْ عَالَجَ هذِهِ المسأَلَةَ كَثِيرًا وبحَثَها بَحْثًا دَقِيقًا شَيخُنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ سعْدِي رَحَمَهُ اللَّهُ فِي (الفَتَاوَى السّعديَّة) (۱۱)، ويَكفِينَا أَنْ نَقُول: فقَهَاءُ الحَنابِلَةِ رَحَمَهُ وُللَهُ وَ الفُلُوسَ عُروضٌ مُطلقًا، يَعْني: لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ ولَا يجْرِي الحَنابِلَةِ رَحَمَهُ وُللَهُ وَلا يجْرِي الفُلُوسِ، لأَنَّ الفُلُوسَ نقْدٌ ولَكِن الفُلُوسِ، لأَنَّ الفُلُوسَ نقْدٌ ولَكِن ليْسَتْ ذَهَبًا ولا فَضَةً، ولَو قَالَ ليْسَتْ ذَهَبًا ولا فَضَةً، ولَو قَالَ ليْسَتْ ذَهَبًا ولا فَضَةً، ولَو قَالَ النِسَةِ عَلَى هَذِهِ الأَوْرَاقِ، قُلْنا: لَوْ طَبَقْنَا كَلامَهُمْ عَلَى هذِهِ الأَوْرَاقِ، قُلْنا: لَوْ طَبَقْنَا كَلامَهُمْ

وأنَا أَقُولُ هَذَا مُذكِّرًا ولَيْسَ مُقرِّرًا، وإلَّا فأَنَا أَرَى أَنَّه يَجْرِي فِي هَذِهِ الأَوْرَاقِ رَبَا النَّسيئَةِ فَقَطْ، أَمَّا رِبَا الفَضْلِ فَلَا، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ نَقْدٍ مِثْلَ: دَراهِمَ سُعوديَّةٍ بدَرَاهِمَ سُعوديَّةٍ فأَنَا أَتُوقَّفُ فِيهَا؛ مِثَالُ ذَلِك: لَوْ أَعْطَيتَنِي مِئَةً مِنْ فِئَةِ عَشَرَةٍ، وأُعطِيكَ تِسعِينَ مِنْ فِئَةِ خَسْةٍ، فَهُنَا كُلُّها أَوْرَاقُ، وقِيمَةُ المِئةِ مِن الورَقَة دَاتِ العشرَةِ هِيَ قِيمَةُ المِئتَينِ مِنْ فِئَةِ خُسَةٍ؛ فَهَذِهِ المَسْأَلَةُ أَتَوقَفُ فِي أَنْ تُعطِيني أَقَلَ مِنْ قِيمَتِهَا فِي نِظَامِ الدَّولَةِ.

أَمَّا نَقْدٌ سُعوديٌّ بنَقْدٍ مثَلًا مِصريٍّ أَو سُودانيٍّ أَو شَاميٍّ أَو عِرَاقِيٍّ أَو غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ ولَو تَفَاضَلَ، ولَكِن لا بُدَّ أَنْ يَكُون يَدًا بِيَدٍ.

وشَيخُنا عبْدُ الرَّحَمْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ يقُولُ: لَا يُشتَرَطُ أَنْ تَكُونَ يَدًا بِيَدٍ أَيْضًا،

<sup>(</sup>١) الفتاوي السعدية (ص:٣١٣) [ط. المعارف].

فَلُوْ أَعْطَيَتَنِي مَثَلًا عَشَرَةً وَلَمْ تَأْخُذْ عِوضَها إِلَّا الْعَصْرَ، لَكِنَّ الْمَنُوع هُو التَّأْجِيلُ؛ إِلَّا أَنَّ كَلامَ شَيخِنَا رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي هَذِهِ المُسْأَلَةِ فِيهِ نَظَرٌ، لأَنَّهُ إِذَا جَازَ تَأْخِيرُ القَبْضِ جَازَ التَّاجِيلُ، لَكِنِّي أَرَى أَنَّه يَجْرِي فِيهَا رِبَا النَّسيئَةِ دُونَ رِبَا الفَضْلِ<sup>(۱)</sup>.

فالوَاجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَبنِيَ فَقْهَهُ عَلَى الفِقْهِ فَيَكُونَ فَقِيهًا فَقِيهًا، وليَتبَصَّرُ اللَّاسُ إِلَيْه ومَا هُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَيْه ولَيْسَ بِالأَمُورِ تُبصُّرًا كَامِلًا، وأَنْ يعرِفَ مَا يُضْطرُّ النَّاسُ إِلَيْه ومَا هُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَيْه ولَيْسَ فِيه نَصُّ وَاضِحٌ عَلَى المنْعِ والتَحرِيمِ، أَمَّا إِذَا كَانَ فِيهِ نَصُّ عَلَى المنْعِ والتَحرِيمِ فواللهِ لَوْ عَمِلَ كُلُّ أَهْلِ الأَرْضِ بِهِ مَا أَطعْنَاهُمْ، ولقُلْنَا: هَذَا حرَامٌ! فَاعْمَلُوا مَا شِئتُمْ، وَلَقُلْنَا: هَذَا حرَامٌ! فَاعْمَلُوا مَا شِئتُمْ، فَمَنْ شَاءَ فليُؤْمِنْ ومَنْ شَاء فليكُفُرْ، لَكِن شَيْءٌ لَيْسَ فِيه نَصُّ فِي التَّحرِيمِ والحَاجَةُ أَو الضَّرورَةُ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ وهُو مِنَ المُعاملاتِ الَّتِي الأَصْلُ فِيهَا الحِلُّ فيجِبُ أَنْ نَتَأَمَّلَ حَتَّى نَجِدَ للنَّاسِ مَحْرُجًا.

وإنَّما أَطَلْنا الكَلام فِي هَذَا لكنَّه نَافِعٌ؛ لأَنَّه فِي الحقِيقَةِ أَصْلُ مِنْ أُصُولِ الفُتيَا فكَثِيرٌ مِنَ النَّاس يَكُون ظَاهِريًّا فِي كَلامِ الفقهَاءِ مثَلًا، ولَا يُبَالِي ولَا ينْظُر فِي حاجَاتِ النَّاس ولَا ضَرُورةِ النَّاس، وهَذَا غَلَطٌ.

<sup>(</sup>١) انظر الكلام على الأوراق النقدية والخلاف فيها في رسالة (الربا، طريق التخلص منه في المصارف) لشيخنا المؤلف رَحِمه اللهُ (ص:٢٠).

## ثالثًا: شُكْرُ نِعمَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ[١].

[1] قَوْلُهُ: «ثَالثًا: شُكْرُ نعمَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِك» يَعْنِي مِنْ ثَمَرَاتِ الإِيمَان بالكُتُبِ: أَنْ تَشكُرَ اللهَ عَرَّفِكَ عَلَى هذِهِ الكُتُب الَّتِي أَنزَ لَهَا عَلَى الرُّسلِ، إذْ لولَاهَا مَا عَرَفَ النَّاسِ كَيْف يَعبُدُونَ اللهَ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي يَرضَاهُ، لَكِنَّ اللهَ تَعَالَى مِنْ نِعمَتِه ورحمَتِه بِخَلْقِه أَنْزَلَ هذِهِ الكُتُب، فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ أَوْجَبَ لَكَ شُكْرَ نعمَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَى عَلَى عَمَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَى عَ

وليُعلَمْ أَنَّ الشُّكرَ يتعَلَّقُ بِاللِّسانِ والجَوَارِحِ والقَلْبِ، ولَا يَكُونُ إلَّا فِي مُقابَلَةِ نَعْمَةٍ وَغَيرِهَا، فَبَيْنَ كُلِّ نَعْمَةٍ، والحَمْدُ يَختَصُّ بِاللِّسانِ والقَلْبِ، ويَكُونُ فِي مُقابَلَةِ نِعْمَةٍ وَغَيرِهَا، فَبَيْنَ كُلِّ وَالحَدِ مَنْهُمَا عُمُومٌ وخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، فالشُّكرُ يتعَلَّقُ بِالقَلْبِ حَيْثُ يُؤمِنُ اللهِ عَنَّهَجَلَّ لَيْسَ لَهُ بِهَا كَسْبُ، وأَنَّ اللهَ تَعالَى الإِنْسانُ أَنَّ هَذِهِ النِّعْمَةَ فَضْلُ محْضٌ مِنَ اللهِ عَنَّهَجَلَّ لَيْسَ لَهُ بِهَا كَسْبُ، وأَنَّ اللهَ تَعالَى هُو المُستحِقُ للشَّكرِ علَيْهَا.

أُمَّا اللِّسانُ فَعَبَّر اللهُ عَنْهُ بِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ﴾ [الضحى:١١].

وأمَّا الجَوارِحُ فأَنْ تَقُومَ بِطَاعَةِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَنتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِلِحًا ﴾ [المؤمنون:٥١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ ﴾ [البقرة:١٧٢].

فجَعَلَ الشُّكرَ فِي مُقابِلَةِ العَمَلِ الصَّالِحِ، فدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ العمَلَ الصَّالِحَ شُكْرٌ؛ ولهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤمِنِينَ بِهَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ "().

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم (١٠١٥)، من حديث أبي هريرة رَضِّيَلِيَّهُ عَنْهُ.

فهَذِهِ ثَلَاثُ مُتعلَّقَاتٍ؛ ولهَذَا قَالَ الشَّاعِرُ(١):

أَفَ ادَتْكُمُ النَّعْهَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً يَدِي ولِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحَجَّبَا

والضَّميرُ المحجَّبُ: هُوَ القَلْبُ، ومعْنَى أَفَادَتْكُم هذِهِ الثَّلاثَةَ أَنَّكُم مَلكتُمُونِي فِي مَشَاعِرِي ومَقَالِي وفِعَالِي.

والحَمْدُ يَكُونُ بِاللِّسَانِ والقَلْبِ، ولكِنَّهُ يَكُونُ مُقَابِلَ نِعْمَةٍ وفِي مُقَابِلِ كَهَالِ الْمَحمُودِ، فَنَحْنُ نَحْمَدُ اللهَ عَنَّكِجَلَّ لكَهَالِ نَعْمَتِهِ عَلَيْنَا، ولكِهَالِ أَوْصَافِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التَّحمُودِ، فَنَحْنُ نَحْمَدُ الله عَنَّكِجَلَّ لكَهَالِ نَعْمَتِهِ عَلَيْنَا، ولكِهَالِ أَوْصَافِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التَّي يَستحَقُّ عَلَيْها الحَمْدَ، فصَارَ هُو أَضيَقَ مِنَ الشُّكرِ باعْتِبَارِ متعلَّقِه، وأَعَمَّ مِنَ الشُّكرِ باعْتِبَارِ متعلَّقِه، وأَعَمَّ مِنَ الشُّكرِ باعتبَارِ سَبَيهِ، فالشُّكرُ سَبَبُه النِّعَمَةُ، والحَمْدُ سَبَبُهُ النِّعَمَةُ وكَهَالُ المحمُودِ.

مَسْأَلَة: مَنِ اتَّكَلَ عَلَى السَّببِ فِي حُصُولِ النِّعمِ هَلْ يَكُونُ شَاكِرًا؟

الجَوابُ: لَا، لأنَّه لَمْ يُقِمْ فِي قَلِيهِ خَالِصَ الشُّكرِ، يَعْني: كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِذَا عَالَجَهَ طَبِيبٌ مِنَ الأطبّاءِ وشُفِي مِنَ المرَضِ تجِدُهُ -نسْأَلُ اللهَ السّلامَةَ والعَافِيةَ - عُلَى هَذَا، ورُبّها أكثرَ عمّا يُحبُّ الله، لأنّه يَشتَغِلُ بالسّبِ ويَنسَى يُحبُّ الله، لأنّه يَشتَغِلُ بالسّبِ ويَنسَى المُسبّبَ وهَذِهِ مَسْأَلَةٌ خَطِيرَةٌ جِدًّا عَلَى الإنسانِ، فأَنْتَ إِذَا شَفَاكَ اللهُ عَلَى يَدِ إنسَانٍ المُسبّبَ وهَذِهِ مَسْأَلَةٌ خَطِيرَةٌ جِدًّا عَلَى الإنسانِ، فأَنْتَ إِذَا شَفَاكَ اللهُ عَلَى يَدِ إنسَانٍ إمّا بقراءَةٍ أَو مُعالِجةٍ فقُلِ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي شَفَانِي عَلَى يَدِ هَذَا الرَّجُلِ، واشْكُر لهذَا الرَّجُلِ، واشْكُر لهذَا الرَّجُل بقَدْرِ مَا فعَلَ مِنَ السَّبب، لَا أَنْ تَنسَى اللهَ عَرَقِجَلَ؛ فكثِيرًا مَا يُعالَجُ الإِنسانُ بأَشَدِ اللهِ اللهِ عَرَقِجَلَ؛ فكثِيرًا مَا يُعالَجُ الإِنسانُ بأَشَدِ اللهُ عَرَقِجَلَ؛ فكثِيرًا مَا يُعالَجُ الإِنسانُ بأَشَدً الأَدويَةِ تَأْثِيرًا وأَعْلَمِ الأَطْبَاءِ خِبرَة ومَعَ ذَلِكَ لَا يُشْفَى، إذَنِ: الشّفاءُ بيدِ اللهِ ومَا هَذَا الطّبِيبُ إلّا سَبَبُ.

<sup>(</sup>١) انظره في غريب الحديث للخطابي (١/ ٣٤٦)، والفائق للزمخشري (١/ ٣١٤) غير منسوب.

## ومِنْ ثَمَرَاتِ الإِيمَانِ بِالرُّسلِ:

أَوَّلًا: العِلْمُ برحَمَةِ اللهِ تَعَالَى، وعنَايتِهِ بخَلْقِهِ، حَيْثُ أَرْسَلَ إلَيْهِمْ أُولَئِكَ الرُّسلَ الكِرَامَ للهِدَايَةِ والإِرْشَادِ<sup>[1]</sup>.

[1] قَوْلُهُ: «وَمِنْ ثَمَرَاتِ الإِيهَانِ بِالرُّسلِ: أَوَّلًا: العِلْمُ برِحَمَةِ اللهِ عَرَّفِجَلَّ وعنَايتِهِ بِخَلْقِهِ، حَيْثُ أَرْسَلَ إلَيْهِم أُولِئَكَ الرُّسلَ الكِرَامَ للهِدَايَةِ والإرْشَادِ»: نَحْنُ إِذَا آمَنَّا بِخَلْقِهِ، حَيْثُ أَرْسَلَ إلَيْهِم أُولِئَكَ الرُّسلَ الكِرَامَ للهِدَايَةِ والإرْشَادِ»: نَحْنُ إِذَا آمَنَّا بِالنَّسِلِ أَوْجَبَ لنَا ذَلِك أَنْ نَعْلَمَ رَحَمَةَ اللهِ تَعَالَى بِالخَلْقِ؛ لأَنَّه لَوْلَا الرُّسلُ مَا اهْتدَينا، ولَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَينا، ولَوْلَا الله مَا اهْتَدَينا،

ولهَذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَـدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا»(١).

فالرُّسلُ هُمُ الـهُدَاةُ الأَدِلَّاءُ عَلَى خَيْرٍ، ولَوْلَا أَنَّهُم أُرْسِلُوا مَا عَرَفْنَا كَيْف نَعْبُدُ اللهَ؟ يَعْني: لَوْ سَلَّمْنا بِأَنَّنَا نَعرِفُ اللهَ مَعرِفَةً إِجَمَاليَّةً وأَنَّ كُلَّ مَخْلُوقٍ يَعرِفُ أَنْ لَعْبُدُ هَذَا الْحَالِقَ؛ لأَنَّه مَنِ الَّذِي يستَطِيعُ لا بُدَّ لَهُ مِنْ خَالِقٍ عَقْلًا؛ فإنَّنَا لَا نَستَطِيعُ أَنْ نَعبُدَ هَذَا الْحَالِق؛ لأَنَّه مَنِ الَّذِي يستَطِيعُ أَنْ يَعرِفَ كَيْفَ يَتُوضَا أَو يُصلِّي أَو يُرْكِي أَو يَصُومُ أَو يَحُجُّ ؟ لَا أَحَدَ يَستَطِيعُ إلَّا بِهِدَايَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَى أَيْدِي الرُّسل.

ومنْهَا أيضًا: أَنْ نَعْلَمَ عِنَايَةَ اللهِ بِالْخَلْقِ؛ حَيْثُ لَمْ يَتَرُكْهُم سُدًى، بَلْ أَرْسَلَ الرُّسلَ وَبَيَّنَ الطُّرُقَ وَحَذَّر مِنَ المُخالَفَةِ وَرَغَّب مِنَ المُوافَقَةِ؛ وَهَذَا كُلُّه يَدُلُّ عَلَى عَنَايَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بَهَوُ لاءِ الخَلْقِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، رقم (٤١٠٦)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، رقم (١٨٠٣)، من حديث البراء رَضِوَلِيَّكُعَنهُ.

ثَانيًا: شُكْرُهُ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ النِّعمَةِ الكُبْرَى[١].

ثَالثًا: مَحَبَّةُ الرُّسلِ، وتَوقِيرُهُم، والثَّناءُ عَلَيْهِمْ، بِهَا يَلِيقُ بِهِمْ [1]،.....

[1] قَوْلُهُ: «ثَانيًا: شُكْرُهُ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ النَّعَمَةِ الكُبْرَى» فإِرْسَالُ الرُّسلِ نِعْمَةٌ كُبْرَى عظِيمَةٌ، أَبلَغُ مِنْ أَيِّ نِعْمَةٍ فِي الدُّنيَا مَهْمَا عَظُمَتْ، ونَحْن إِذَا اعْتَقَدْنا أَنَّهَا نِعْمَةٌ وأَنَّه يجِبُ شُكرُهَا فإنَّنَا سَوْفَ نَعتنِي بِهَا جَاءَت بِهِ الرُّسلُ -عَلَيهِمُ الصَّلاة والسَّلام - عِلمًا وفَهمًا وعَمَلًا؛ ولهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ كِنَتُ أَنزَلَنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لَيُنَبُّونَا والسَّلام - عِلمًا وفَهمًا وعَمَلًا؛ ولهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ كِنَتُ أَنزَلَنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَبُونَ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنْبَونَ إِلَى اللّهَ اللهَهُمُ: ﴿ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ ﴾ [ص:٢٩] هَذَا العَمَل، فالقُرآنُ لم يَنزِلْ لَمُجرَّدِ التَّلاوةِ فقطْ، بَل نَزَلَ للتِّلاوةِ ولبركَتِهِ؛ إذِ الحَرْفُ بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ، لَكِنَّ الأَهُمَّ مِنْ ذَلِكُ هُـو تَدَبُّرُ الآيَاتِ وتَفَهُّمُها، والعَمَلُ بِهَا: ﴿ لِيَنَبَرُواْ عَابَدِهِ وَلِيمَنَكُ مَ أُولُوا أَلْأَلْبُكِ ﴾ .

قالَ شَيْخ الإِسْلام رَحْمَهُ اللَّهُ: لَو أَنَّ النَّاسِ أُعْطُوا كَتَابَ طِبٍّ -مَثَلًا- ليعْلَمُوا بِهِ، فإنَّه لَا يُمْكِن لِـمَنْ أَخَذَ هَذَا الكِتَابَ -ليَعرِفَ بِهِ الطِّبَّ- أَنْ يَستغْنِيَ عَمَّن يشْرَحُهُ لَهُ، ولَا يُمْكِن أَن يدَعَهُ بِلَا تَفَهُّم لَمْناهُ، هَذَا وهُوَ طَبُّ جَسَدِيٌّ ولأَمْرِ يشْرَحُهُ لَهُ، ولَا يُمْكِن أَن يدَعَهُ بِلَا تَفَهُّم لَمْناهُ، هَذَا وهُوَ طَبُّ جَسَدِيٌّ ولأَمْرِ يَشْرَحُهُ لَهُ، ولَا يُمْكِن أَن يدَعَهُ بِلَا تَفَهُّم لَمْناهُ، هَذَا وهُوَ طَبُّ جَسَدِيٌّ ولأَمْرِ زَائِلٍ، فكَيْفَ بطِبِ القُلُوبِ الَّذِي هُو القُرْآن؟! إذَنْ: فَلَا بُدَّ أَنْ نَفْهَمَ مَعانِيَ هَذَا القُرْآن لنعْمَلَ بِهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «ثالثًا: محبَّةُ الرُّسلِ وتَوقيرُهُمْ والثَّنَاءُ علِيهِمْ بِمَا يَلِيقُ بِهِمْ» هَذا أَيِضًا مِنْ ثَمَرَاتِ الإِيهَان بالرُّسلِ: أَنْ تُحبَّ الرُّسلَ؛ حتَّى مَنْ لَمْ يُرْسَل إلَيْكَ فإنَّهُ يجِبُ علَيْك مَبَّنَّهُم وتَوقيرُهم واحتِرَامُهُم وتعظيمُهُم، حتَّى لَو أَنَّ أَحَدًا سَبَّ رَسُولك فإنَّه لَا يَكُ لِلهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُولُ الللْلُولُ الللْلُهُ الللْلُولُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ اللَّهُ اللللْلُولُ اللْلُلُولُ الللْلُولُ الللْلُولُ الللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُلُولُ الللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ اللْلُولُ الللْلُولُ الللْلُولُ الللَّهُ اللللْلُولُ اللْلُولُ الللْلُولُ الللْلُولُ اللْلُولُولُ الللْلُولُ اللْلُولُولُ اللللْلُولُولُ اللللْلُولُ الللْلُولُ اللللْلُولُولُولُ الللْلُولُ اللَّلَاللْلُولُولُولُ الللْلُولُولُولُ الللِلْلُولُولُ الللْلُولُولُ ا

كذَلِكَ: الثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ بِهَا يَلِيقُ بِهِمْ، لَا أَنْ يُحْرِجَهُم الإِنْسانُ بِالثَّنَاءِ عَنْ طَورِ العُبوديَّةِ، فَأْثِنِ عَلَيهِمْ بِهَا يَلِيق بِهِمْ، وَأَحْسَنُ وصْفِ للرَّسولِ ﷺ مَا وَصَفَ بِهِ النَّبيُ ﷺ نفسَهُ قَالَ: «إِنَّهَا أَنَا عَبْدُ؛ فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»(۱). هَذَا أَحْسَنُ ثَنَاءٍ: النَّبيُ عَلَيْ نفسَهُ قَالَ: «إِنَّهَا أَنَا عَبْدًا للهِ ورَسُولًا، ومَا أَعْظَمَ حَقَّ مَنْ كَانَ رَسُولًا (عَبْدُ)، ومَا أَعْظَمَ حَقَّ مَنْ كَانَ رَسُولًا إِلَى الحَلْقِ، فَذَا أَحْسَنُ إِلَى الحَلْقِ، فَذَا أَحْسَنُ وصْفٍ للرَّسولِ.

أَمَّا أَنْ تُشْنِيَ عَلَيْهِمْ بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ فَكَ، مِثْلَ مَنْ يَقُـولُ: إِنَّ مُحُمَّدًا ﷺ يعلَمُ الغَيْبَ، وأَنَّه يُدبِّرُ الكَوْنَ، وكقَوْلِ البُوصيريِّ فِي بُردَتِهِ المَشهُورَةِ، يُخَاطِبُ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ:

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

الحدَثُ العَامِّ: كالزَّلازلِ والفَيضَانَاتِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِك؛ يقُولُ: «مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ، وهَذَا شِرْكٌ أَكْبَرُ، بَلْ أعظَمُ مِنَ الشِّركِ، فهَذَا تَوحِيدٌ للرَّسُولِ ﷺ بالرُّبوبيَّةِ ونِسيَانُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

وقَالَ أَيْضًا:

إِنْ لَمْ تَكُنْ آخِذًا يَوْمَ المَعَادِ يَدِي عَفْوًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّهَ الْقَدَمِ فَمَنِ الَّذِي يُعاقِبُ يَوْمَ المَعَادِ عَلَى هَذَا البَيْتِ؟! الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ!

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ﴿ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِنَبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴾، رقم (٣٤٤٥)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنهُ.

يَعْنِي: إِنْ لَمْ تَكُنْ عَافِيًا عَنِّي فَيَقُل: يَا زَلَّةَ القَدَمِ! فَجَعَلَ اللهَ فِي الدُّنيَا والآخِرَةِ لَا نَصِيبَ لَهُ. ثُمَّ قَالَ:

# فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ اللَّهُ نِيَا وضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

"مِنْ جُودِكَ" يَعْنِي: ولَيْسَ كُلَّ جُودِكَ، بَلْ مِنْ جُودِكَ، بَلْ مِنْ جُودِكَ، بَلْ مِنْ جُودِ الدُّنيَا وضَرَّتها وهِيَ الآخِرَةُ، ومِنْ عُلومِكَ عِلْمُ اللَّوحِ والقَلَمِ، يَعْني: بَعْضُ عُلُومِكَ، وإلَّا فإنَّك تعْلَمُ أكْثَر مِنْ هَذَا، قَالَ بَعْضُ العُلَماء: مَاذَا جَعَلَ شَهِ بعْدَ ذَلِك؟ إذَا كَانَتِ الدُّنيَا والآخِرَةُ مِنْ جُودِ الرَّسُول ﷺ! فَمَا بَقِيَ شَهِ شَيْءٌ! وهذا لا شَكَّ أَنَّ كَانَ يقُولُ لَمِنْ قَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وشِئْتَ: النَّبَيَّ لَوْ سَمِعَهُ لَقَتَلَ مَنْ قَالَهُ؛ لأَنَّه إِذَا كَانَ يقُولُ لَمِنْ قَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وشِئْتَ: "أَجَعَلْتَنِي للهِ نَدًا". (١). فكَيْفَ بِمَنْ يقُولُ مِثْلَ هَذَا الكَلام؟!

والعَجَبُ أَنَّ الَّذِينَ ابْتُلُوا بِبِدْعَةِ الاحْتِفَالِ بِالمَوْلِدِ يُرَدِّدُونَ مِثْلَ هَذَا الكَلامِ ويَرونَهُ مِنْ أَفْضَلِ مَا يَكُونُ، مَّا يدلُّ أَنَّ البِدْعَةَ لَا تَجَرُّ إِلَّا إِلَى بِدْعَةٍ وبَلَاءٍ.

وعَبَّةُ الرُّسلِ -عَلَيْهِمُ الصَّلاة والسَّلام - تَستلْزِمُ اتَّبَاعَهُم ولَا بُدَّ؛ لأَنَّ كُلَّ حَبِيبٍ يَرنُو إلَى حبِيبِهِ ويَنْظُرُ مَاذَا يفْعَلُ؛ حتَّى إنَّه لَيَقتَدِيَ بِهِ، لَيْسَ في أَعَمَالِهِ عَبِي الاختيَارِيَّةِ، كَمَا لَوْ كَانَ مُحدَّبًا تجِدُهُ الاختيَارِيَّةِ فَحَسْب، بَلْ حتَّى فِي أَعمَالِهِ غَيرِ الاختِيارِيَّةِ، كَمَا لَوْ كَانَ مُحدَّبًا تجِدُهُ يَمْشِي مُحدَّبًا، وكَمَا لَوْ كَانَ يتمَايلُ فِي مِشْيَتِهِ خِلْقَةً تجِدُ هَذَا يتمَايلُ فِي مِشْيَتِهِ، فَضْلاً يَمْ الأَعْمَالِ الاختِيَارِيَّةِ، فإنَّ كُلَّ إنسَانٍ إذا صَدَقَتْ مُجَبَّتُهُ للشَّخْصِ فَسَوْفَ يَكُونُ هَذَا الشَّخْصُ أَسُوتَهُ وقُدُوتَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه بمعناه الإمام أحمد (١/ ٢٨٣)، والنسائي في الكبرى رقم (١٠٧٥٩)، من حديث ابن عباس رَضَالِيَكَعَنْهُمَا.

لأَنَّهُم رُسُلُ اللهِ تَعَالَى وخُلاصَةُ عَبيدِهِ [١]،.....

[1] قَوْلُهُ: «لأَنَهُم رُسُلُ اللهِ تَعَالَى وخُلاصَةُ عَبِيدِهِ» يَعْني: نُحبُّهم ونُوقِّرُهم لهُذَينِ السَّبَينِ، أَنَّهُم رُسُلُ اللهِ تعالى، استَأْمَنَهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَى وَحْيهِ، وحَكَّمَهُم فِي لِهَذَينِ السَّبَينِ، أَنَّهُم رُسُلُ اللهِ تعالى، استَأْمَنَهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَى وَحْيهِ، وحَكَّمَهُم فِي رِقَابِ عَبَادِهِ، وهَذَا مِنْ أعْظَمِ الفَخْرِ لهُمْ: أَنَّهُم كَانُوا أُمنَاءَ حُكمَاءَ، يَعْنِي: يَحْكُمُونَ بَيْنَ النَّاسِ وهُمْ أُمَنَاءُ اللهِ تعالى عَلَى وَحْيهِ.

وقَوْلُهُ: «وخُلاصَةُ عَبِيدِه» لَا شَكَّ أَنَّ أَعْبَدَ النَّاسِ للهِ تعالى هُمُ الرُّسلُ، واقرأ في سِيرَةِ آخرِهِمْ وخَاتَمَهِم مُحمَّد عَلَيْ يَتبيَّنْ لَكَ أَنَّه قَد حقَّقَ العُبوديَّة تحقيقًا تَامَّا، وَلَقَدْ وصَفَ اللهُ تعالى مُحمَّدًا رَسُولَ الله عَلَيْ بالعُبوديَّة فِي أَعْلَى مَقَامَاتِها، فقالَ تَعَالَى وَلَقَدْ وصَفَ اللهُ تعالى مُحمَّدًا رَسُولَ الله عَلَيْ بالعُبوديَّة فِي أَعْلَى مَقَامَاتِها، فقالَ تَعَالَى فِي الدِّفاعِ عنْهُ: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا هِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ﴾ [البقرة: ١٢٣]. وقالَ حِينَ امتنَّ عليْه بإنْزَالِ القُرْآن: ﴿ بَارَكِ ٱلّذِي أَلَٰوَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عَبْدِهِ ﴾ [البقرة: ١٢]. وقالَ فِي مَقَامِ مِنتَهِ عليْه بالإسراء: ١]. وقالَ فِي مَقَامٍ مِنتَهِ عليْه بالإعراج: ﴿ فَأَوْحَى إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ [الإسراء: ١]. وقالَ فِي مَقَامٍ مِنتَهِ عليْه بالإعراج: ﴿ فَأَوْحَى إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا ﴾ [الإسراء: ١]. وقالَ فِي مَقَامٍ مِنتَهِ عليْه بالإعراج: ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [النجم: ١٠]. والآياتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ.

وإِذَا كَانَ مُحَمَّد ﷺ من خُلاصَةِ العَبِيدِ، فإنَّنَا لَا نَشُكُّ فِي أَنَّه تَجِبُ مَحَبَّتُهُ؛ لأَنَّه يَجِبُ عَبَّتُهُ؛ لأَنَّه يَجِبُ عَلَيْنا أَنْ نُحِبَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مُحَبَّا للهِ، وهَذَا هُوَ الحُبُّ فِي اللهِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَوْثَقِ عُرَى الإِيمَان.

مَسْأَلَةٌ: القَوْلُ الرَّاجِحُ أَنَّه إذَا ذُكرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وعَلَى آلِهِ وسَلَّم تجِبُ الصَّلاة علَيْه، وإِنْ كَانَ جُمُهورُ العُلَماءِ عَلَى عَدَمِ الوُجُوبِ، أمَّا غَيرُهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَلَا تَجِبُ الصَّلاةُ عَلَيهِمْ. قَامُوا بعِبَادَتِهِ وتَبْلِيغِ رِسَالَتِهِ والنُّصْحِ لعِبَادِهِ والصَّبْرِ عَلَى أَذَاهُمْ [١].

فإِنْ قَالَ قَائِل: هَلْ يَصْلُح أَن نُصلِّي عَلَى الأنبِياءِ ونُسلِّمَ عَلَيهِم؟

فالجَوابُ: نعَمْ، يَصْلُح أَنْ نُصلِّيَ عليهِمْ ونُسلِّمَ، وكُلُّ نبيٍّ يَصلُحُ أَنْ تُصلِّيَ عَلَيْهِمْ؟ علَيْه وتُسلِّمَ، لَكِنْ غَيْرُ الأنْبِياءِ هَلْ يُصلَّى عَلَيْهِمْ؟

الجَوابُ: إِذَا كَانَ لسَبَبِ فَلَا بَأْسَ؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خُذَ مِنْ أَمَوَلِهِمَ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهُم جَا وَصَلِ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة:١٠٣]، فَإِذَا جَاءَ الإِنْسَانُ بزَكَاتِهِ وقَالَ: خُذْ هَلَهِ مُقُلِ: اللَّهُمَّ صَلِّ علَيْه.

ويجُوزُ أَيْضًا تَبَعًا، كَمَا نَقُولُ فِي صَلاتِنَا: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وعَلَى آلِ مُحَمَّد»، ويجُوزُ لشَخْصٍ مُعيَّنٍ بِدُونِ سَبَبٍ بشَرْط أَلَّا يُتَّخَذَ خَاصًّا بِهِ، كَمَا لَوْ نَقُولُ مَثَلًا -كُلَّمَا ذَكَرْنا أَبَا بَكْرِ - قُلْنا: «صلَّى اللهُ عَلَيْه» فلا يجُوزُ هَذَا.

مَسْأَلَةٌ أُخْرَى: إِذَا قُلْنا إِنَّ حُكْمَ السَّابِّ للرَّسُولِ ﷺ القَتْلُ، فَهَلْ كَذَلِكَ للرُّسل الآخَرِينَ؟

الجَوابُ: الظَّاهِرُ أَنَّه إِذَا سَبَّهُم مِنْ حَيْثُ الرِّسالَة قُتِلَ، وفِي غَيْرِهَا لَا يُقْتَلُ، يَعْنِي لَوْ أَنَّ أَحَدًا سَبَّ مُوسَى مثَلًا، أَو عِيسَى، أَو مَا أَشْبه ذَلِكَ؛ فالظَّاهِرُ أَنَّه لَا يُقتَلُ إِلَّا إِذَا كَانَ سبَّهُم لأَمْرِ يتعَلَّقُ بالرِّسالَةِ.

[١] قَوْلُهُ: «قَامُوا للهِ بعِبَادَتِهِ»: ولَا شَكَّ فِي هَذَا: أَنَّ الرُّسلَ أَشَدُّ النَّاسِ قِيامًا بعِبَادَةِ اللهِ تعالى.

وقَوْلُهُ: «قَامُــوا بِتَبْلِيغِ رِسَالَتِهِ»: بَلَّغُــوها عَلَى حَسَبِ مَا أُمِـرُوا، فلَمْ يُبَالُــوا بِالتَّعذِيبِ، ولَا بالإنْكَــارِ، ولَا بالاسْتِهْــزَاءِ، ولَا بالشَّخريـةِ؛ بَل بَلَّغُــوا كَــمَا أُمِـرُوا؛

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكٌ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ. ﴾ [المائدة: ٢٧]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ, وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٩].

وقَوْلُهُ: «والنُّصح لعِبَادِهِ» نعَمْ؛ فالرُّسلُ أنصَحُ الخَلْقِ للخَلْقِ، واقْرَأْ سِيرَةَ خاتَمِهِمْ مُحَمَّد ﷺ يتبيَّنُ لَكَ صِحَّةُ مَا قُلْنا.

وقَوْلُهُ: «والصَّبرُ عَلَى أَذَاهُمْ»: فقدْ صَبرُوا عَلَى الأَذَى مَعَ أَبَّهُم أُشعِرُوا بالأَذَى مِنْ حِينِ أُرسِلُوا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا نَعْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ إِنَّا نَعْنُ فَرَلِكَ ﴾ [الإنسان:٢٤]. لِحُكمِهِ الشَّرعيِّ وحُكمِهِ القَدرِيِّ، ورُبَّها يَتوقَّع القَارِئُ: «إنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا القُرْآنَ تَنزِيلًا: فاشْكُرْ نعمَةَ رَبِّكَ عَلَى ذَلِكَ » هكذَا يَتوقَّعُ، لَكِنِ الله تعالى قَالَ: ﴿ وَاَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَائِمًا أَوْكَفُورًا ﴾ إِشَارَةً إِلَى أَنَّه سَوْفَ يَنَالُهُ مِنْ جَرَّاءِ هَذَا التَّنزيلِ أَذًى، وهذَا هُو الواقِعُ؛ فقد أُوذِيَ النَّبيُ عَلَيْهُ أَشَدَّ الإيذَاءِ، ولكِنَّهُ صَابِر، وَلَقَدْ كُذِبَتُ رُسُلُ مِن قَبْكِ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَقَى النَّيْ عَلَيْهُ أَشَدَّ الإيذَاءِ، ولكِنَّهُ صَابِر، فَلَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ كُذِبَتُ رُسُلُ مِن قَبْكِ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَقَى النَّهُم فَالَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ كُذِبَتُ رُسُلُ مِن قَبْكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَقَى النَّهُم فَا السَّمْ عَالَى اللهُ مَعَالَى اللهُ مُعَالَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ (السَّهُ الفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ (الْ الفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ (الْ الفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ (اللَّنَالُهُ مِنْ عَمَالُهُ المَالِهُ المَالِهُ المَعْرَاءُ الْوَلَعْمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ عَلَيْ الْمُولِ عَلَيْ الْمَالِ اللهُ اللهُولِ عَلَيْ المُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ الْمُولِ الْوَلَوْ الْمَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المَالِولَ المُولِ اللهُ ال

ومِنْ أَشَدِّ مَا وَقَعَ بِالرَّسُولِ ﷺ مِنَ الأَذَى: مَا وَقَعَ له حِينَ خَرَجَ إِلَى أَهْلِ الطَّائِفِ يَدْعُوهُ مُ إِلَى اللهِ تعالى؛ فإِنَّ أَهْلِ مَكَّـةَ كَذَّبُوه وآذَوهُ فخَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٣٠٧)، من حديث ابن عباس رَضَالِيَثُ عَنْهَا.

لَعَلَّهُم يَستَجِيبُونَ لَهُ، لَكِن -والعِيَاذُ بِالله- قَابَلُوه بِأَشَدِّ الْعَذَابِ، ذَكَرَ الْمُؤرِّخُونَ أَنَّهُم اصْطَفُّوا صَفَّين وجَعَلُوا يَرمُونَهُ بِالحِجَارَةِ حتَّى هَرَبَ، لَا يَدْرِي أَيْنَ وَجْهُه، وَلَمْ يُفِقْ إِلَّا فِي قَرْنِ الثَّعَالِبِ، فكأنَّه يَمشِي وهُوَ لَا يَشْعُرُ بِأَنَّه يَمشِي، لَكِنَّ اللهَ دَلَّهُ لَلطَّرِيقِ، فلَمْ يُفِقْ إِلَّا فِي قَرْنِ الثَّعَالِبِ وإِذَا عَقِبُهُ قَدْ أُدْمِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

ومَعَ ذَلِكَ انْظُرْ إِلَى حِلْمِهِ مَعَ قُدرَتِهِ، فقد جَاءَ ملَكُ الجِبَالِ بصُحْبَةِ جِبْرِيلَ عَيْهِ السَّكُمُ، فقالَ جِبْرِيلُ للنَّبِيِّ عَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: هَذَا ملَكُ الجِبَالِ قَدْ أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَفْعَلَ مَا يَفْعَلَ مَا تَقُول، فَسَلَّم علَيْه مَلَكُ الجِبَالِ، وأَخْبَرهُ بأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَقُولُ الرَّسُولُ عَيْقٍ، وقَالَ لَهُ: إِنْ شِئْتَ أَطْبَقْتُ عَلَيهِمُ الأَخْشَبَينِ، يَعْنِي: جَبلَيْ يَقُولُ الرَّسُولُ عَيْقٍ، وقَالَ لَهُ: إِنْ شِئْتَ أَطْبَقْتُ عَلَيهِمُ الأَخْشَبَينِ، يَعْنِي: جَبلَيْ مَكَة، ولَكِنَّ النَّبيَ عَيْقٍ بحِلْمِهِ قَالَ: «أَسْتَأْنِي بِمِمْ» أَتَأَنَّى بِهِمْ «لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَكَة، ولَكِنَّ النَّبيَ عَيْقٍ بحِلْمِهِ قَالَ: «أَسْتَأْنِي بِمِمْ» أَتَأَنَّى بِهِمْ «لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَصْلَابِمِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» (١)، عليه صَلَواتُ اللهِ وسَلَامُهُ، فلَمْ يَقُلِ النَّبَيُّ: مَنْ يُساعِدُنِهُ مَنْ يَنْصُرُنِي، مَعَ أَنَّ مُساعدَتَهُ ونَصْرَهُ عِبادَةً، لَكِن قَالَ: مَنْ يعبُدُ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا!. (عَمْ مُنْ يُسُرِكُ بِهِ شَيْئًا!. (عَمْ مُنْ يَعْبُدُ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا!. (عَلَى مُسَاعدَتَهُ ونَصْرَهُ عِبادَةً، لَكِن قَالَ: مَنْ يعبُدُ اللهَ لَا يُشرِكُ بِهِ شَيْئًا!.

فانْظُر إِلَى العَفْو عِنْد المَقْدِرةِ وعَدَم الانْتِقَامِ مَعَ العِزِّ فِي مِثْلِ الرُّسلِ -عَلَيهِمُ الصَّلاة والسَّلام-؛ فَلَا أَحَدَ أَصْبَرُ مِنَ الرُّسلِ عَلَى الأَذَى، وإذَا كُنَّا نعْلَمُ أَنَّ الرُّسلَ أَنصَحُ الخَلْقِ لعِبَادِ اللهِ، ثُمَّ لنَّظُرْ فِي أَنصَحُ الخَلْقِ لعِبَادِ اللهِ، ثُمَّ لنَنظُرْ فِي النَّهُ وَصِفَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَاللهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَحْكَامِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السهاء، رقم (٣٢٣)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي على من أذى المشركين، رقم (١٧٩٥)، من حديث عائشة رَضِّوَ اللَّهُ عَنْهَا.

فكلامُ الرَّسُول ﷺ إِذَنْ: تَنطَبِقُ علَيْه الأَوْصَافُ الَّتِي يجِبُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهَا قَبُولُ الكَلَام: الأُوَّل: العِلْمُ، والثَّاني: الصِّدْقُ، والثَّالثُ: النُّصحُ، والرَّابِعُ: الفصَاحَةُ.

فكلامُ الرَّسُول عِنْ مُتضمِّنٌ لهَذِهِ الأَنْوَاعِ الأَرْبِعَةِ، وكُلُّ كَلامِ اجتَمَعَتْ فِيهِ الأَوْصَافُ الأَرْبِعَةُ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ نَاخُذَهُ بِظَاهِرِهِ، وأَلَّا نَمِيلَ عَنْهُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، وهَذَا مِنْ أَقْوى الأَدِلَّةِ العقلِيَّةِ عَلَى وُجُوبِ قَبُولِ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَنْ رَبِّهِ فَى رَبِّهِ بِدُونِ أَيِّ تَوقُّفِ؛ لأَنّنا لَوْ سَأَلْنَا هَلِ النَّبِيُّ عَنَى وَهَلْ هُو كَاذِبٌ؟ لَا، بَل هُو جَاهِلُ؟ الجَوابُ: لَا، بَل هُو أَعْلَمُ النَّاسِ باللهِ عَنَهَجَلًا؛ وهل هُو كَاذِبٌ؟ لَا، بَل هُو أَصْدَقُ البَشَرِ كَلَامًا، وهل هُو غَاشٌّ؟ لا، بَل هُو أَنصَحُ الأُمَّةِ للأُمَّةِ، وهل كلامُهُ مُشتَمِلٌ البَشَرِ كَلامًا، وهل هُو غَاشٌّ؟ لا، بَل هُو أَنصَحُ الأُمَّةِ للأُمَّةِ، وهل كلامُهُ مُشتَمِلٌ البَشَرِ كَلامًا، وهل هُو غَاشٌّ؟ الجَوابُ: لَا، بَل كَلامُهُ أَفصَحُ الكَلامِ وأَبْينُ اللهَ يَعلِي عَلَيْهِ الضَحُ الأُمَّةِ للأُمَّةِ، وهل كَلامُهُ المَكلامِ وأَبْينُ اللهَ تَعَالَى جَمَعَ لَهُ الكَلامِ وأَبْينُ الكَلامِ وأَدْبُ اللهَ تَعَالَى جَمَعَ لَهُ الكَلامِ وأَدْبَصَر لَهُ الكَلامِ وأَدْبَ اللهَ تَعَالَى جَمَعَ لَهُ الكَلامِ واخْتَصَر لَهُ الكَلامِ اللهِ عَلَيْهِ وعَلَى أُمَّتِهِ عَلَيْهِ اللهَالْ اللهِ عَلَى العَيْ وَالتَعْرِيقِ فَتَحْمِلُ اللهِ عَلَيْهِ وعَلَى أُمَّةِ السَلامُةُ وَالسَلامُ وسَلامُهُ عَلَيْه.

ولا شَكَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ أَصْبَرُ الخَلْقِ؛ لأَنَّه عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ لَجَفَه مِنَ الأَذَى وأَشَدِّه إِهَانَةً، أَنَّه كَانَ مَا سَبَقَ ذِكْرُ بَعْضِهِ، ومِنْ أَعْجَبِ مَا لَجَقَهُ أَيْضًا مِنَ الأَذَى وأَشَدِّه إِهَانَةً، أَنَّه كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ يُصلِّي تَحْتَ الكَعْبَةِ -وآمَنُ مكَانٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ هُوَ الكَعْبَةُ والمَسجِدُ ذَاتَ يَوْمٍ يُصلِّي تَحْتَ الكَعْبَةِ -وآمَنُ مكَانٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ هُوَ الكَعْبَةُ والمَسجِدُ الحَرَامُ-، فكَانَ يُصلِّي كَمَا يُصلِّي سَائِرُ النَّاسِ وكَانَ حَولَهُ مَلاً مِنْ قُريشٍ، فقَالَ الحَرَامُ-، فكَانَ يُصلِّي كَمَا يُصلِّي سَائِرُ النَّاسِ وكَانَ حَولَهُ مَلاَ مِنْ قُريشٍ، فقَالَ بعضُهم لبَعْضٍ: أَيْكُمْ يذَهَبُ إِلَى جَزُور آلِ فُلانٍ -وكَانَ عنْدَهُم عِلْمٌ بأَنَّهَا ذُبِحَتْ- بَعْضُهم لبَعْضٍ: أَيْكُمْ يذَهَبُ إِلَى جَزُور آلِ فُلانٍ -وكَانَ عنْدَهُم عِلْمٌ بأنَّهَا ذُبِحَتْ- فيأتِي بسَلاهَا وفَرْثِهَا ودَمِها فيضَعُهُ عَلَى مُحَمَّد وهُوَ سَاجِدٌ؟ فانْبعَثَ أَشَقَاهُم وأَتَى بِهِ فَيَاتِي بسَلاهَا وفَرْثِهَا ودَمِها فيضَعُهُ عَلَى مُحَمَّد وهُو سَاجِدٌ؟ فَانَّه لَـوْ جَاءَ أَعْرَابيُّ بدَويُّ مِنْ أَقْصَى ووَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِ وَهُـوَ سَاجِدٌ، مَعَ أَنَّه لَـوْ جَاءَ أَعْرَابيُّ بدَويُّ مِنْ أَقْصَى

الجزَيرَةِ إِلَى مَكَّةَ لَمْ تَنَلْهُ قُريشٌ بسُوءٍ، وهَذَا مِنْهم يعرِفُونَه، ويَعرِفُون صِدْقَهُ وأمَانَتَهُ؛ يفْعَلُون بهِ مَا يفْعَلُون عِنْدَ بَيْتِ اللهِ عَرَّقَجَلَ، نسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ.

فَبَقِيَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ سَاجِدًا وَهَؤُلاءِ يُقَهِقِهُونَ وَيضْحَكُونَ وَيَتَمايلُونَ بِمَا فَعلُوا بِمُحمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، حتَّى جَاءَتُه ابنتُهُ الصَّغيرَةُ فَاطِمَةُ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا فَأَزالَتْ عَنْهُ السَّلَى والفَرْثَ والدَّمَ، ثُمَّ قَامَ وأَنْهَى صَلَاتَهُ وبَعْدَ السَّلامِ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى رَبِّهِ عَرَّقِجَلَ عَنْهُ السَّلى والفَرْثَ والدَّمَ، ثُمَّ قَامَ وأَنْهَى صَلَاتَهُ وبَعْدَ السَّلامِ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى رَبِّهِ عَرَّقِجَلَ وَدَعَا عَلَيْهِمْ، فَهَا أَفْلَتَ مِنْهِم وَاحِدٌ إلَّا قُتِلَ، فَكُلُّ هَؤُلاءِ قُتِلُوا فِي بَدْرٍ وسُحِبُوا فِي القَلِيبِ (١)، يُؤذِي النَّاس نَتَنْهُم، فأَخْزُوا -والعِيَاذُ باللهِ - فِي الدُّنيَا وسيُخْزَونَ فِي الآخِرَةِ.

فَالْمُهِمُّ: أَنَّ الرُّسلَ -عَلَيهِمُ الصَّلاة والسَّلام - صَبَرُوا صَبْرًا عظِيمًا عَلَى أَذَى قَومِهِمْ، فَمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ آذَاهُ قَومُهُ وكَانُوا هُمُ المُختَارِين مِنَ العَالمِ فِي ذَلِكَ اللهَ عَرَّفَجَلَّ ويَسمَعُونَ كَلامَ اللهِ، ثُمَّ اللهِ، ثُمَّ اللهِ، ثُمَّ اللهِ، ثُمَّ يَقُولُونَ: ﴿ لَنَ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى اللهَ جَهْ رَةً ﴾ [البقرة:٥٥] أَعُوذُ بِاللهِ! هَؤُلاءِ وهُمُ المُختَارُونَ مِنْ شَعْبِهِ.

وكَانَ مِنْ جُمْلة أَذِيَّتِهِمْ أَيْضًا: أَنَّه كَانَ يغْتَسِلُ مُستَتِرًا، وَلَا يُمْكِن أَن يَغْتَسِلَ عُريانًا، وكَانَتْ بَنُو إسرَائيلَ تَغْتَسِلُ عُرَاةً، فقَالُوا: إِنَّ مُوسَى لَمْ يَستَتَرْ عَنَّا إِلَّا لأَنَّه آدَرُ – والأُدْرةُ مَرَضٌ فِي الخُصْيَتَينِ، تنْتَفِخُ الخُصْيتَانِ بِه-، وقالُوا: فلِمَاذَا لَا يَغْتَسِلُ عَارِيًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب إذا أُلقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، رقم (٢٤٠)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين، رقم (١٧٩٤)، من حديث عبد الله بن مسعود رَصَحَالِتَهُ عَنْهُ.

### ومِنْ ثُمَرَاتِ الإِيمَانِ بِاليَومِ الآخِرِ:[١]

كَمَا نَحْن نَعْسَلُ عُرَاةً! فَأَرَاهُمُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى آيَةً قَهِرِيَّةً عَلَى مُوسَى، فحَيْثُ كَانَ يَعْسَلُ ذَاتَ يَوْم، وقَدْ وَضَعَ ثَوبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فهرَبَ الحَجَرُ بالثَّوبِ بأَمْرِ اللهِ، فذَهَبَ مُوسَى يَشْتَدُّ ورَاءَهُ، يقُولُ: ثَوبِي حَجَرُ! ثَوبِي حَجَرُ! فخاطَبَهُ لأَنَّه هَرَبَ بثَوبِه، فِعْلَ مُوسَى يَشْتَدُّ ورَاءَهُ، يقُولُ: ثَوبِي حَجَرُ! ثَوبِي حَجَرُ! فخاطَبَهُ لأَنَّه هَرَبَ بثَوبِه، فِعْلَ الْعَاقِلِ الَّذِي يُخاطَبُ ورَاءَهُ، يقُولُ: ثَوبِي الحَجَرُ عِنْد بَنِي إسرَ ائِيلَ، فشَاهَدُوا مُوسَى لَيْسَ فِيهِ الْعَاقِلِ اللّذِي يُخاطَبُ وقِي وَقَفَ الحَجَرُ عِنْد بَنِي إسرَ ائِيلَ، فشَاهَدُوا مُوسَى لَيْسَ فِيهِ إِلَا الحَيْرُ سَلِيًا مُعافًى (١) وفِي ذَلِك يقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَذِينَ ءَامَنُوا لَا لللهُ أَنْ يَر زُقَنا عَلَى اللهُ أَنْ يَر زُقَنا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

[1] قَوْلُهُ: «ومِنْ ثَمَرَاتِ الإِيمَانِ بِاليَوْمِ الآخِرِ» وهُوَ الإِيمَانُ الَّذِي يَقرِنُهُ اللهُ تَعَالَى دَائِمًا بِالإِيمَانِ بِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨]. والآياتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ: أنَّ اللهَ تَعَالَى يَقْرِنُ الإِيمَان بِهِ بالإِيمَانِ بِهِ بالإِيمَانِ بِللّهِ مِلْوَمِ الآخِرِ فَلا يُمْكِن أَنْ يُصدِّقَ رُسُلًا، ولاَ أَنْ يَعِيشُ فِي هَذِهِ الدُّنيَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَعِيشَ ثُمَّ يَنْتَهِي أَمْرُهُ، يتعبَّدَ بطَاعَةٍ ؛ لأَنَّهُ يَرَى أَنَّه يَعِيشُ فِي هَذِهِ الدُّنيَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَعِيشَ ثُمَّ يَنْتَهِي أَمْرُهُ، ولاَ يُعِيشَ إلا يُعْمِنُ باليَومِ الآخِرِ أَنْ يَستَقِيمَ عَلَى طَاعَةٍ أَبَدًا، لَكِنَّ الإِيمَانَ ولاَ يُمْكِن النَّهُ بِهُ اللهِ عَرَقَجَلَّ فِعْلًا لأَمْرِهِ وتَرْكًا لنَهْيهِ، ولللهُ عَرَقَجَلَّ فِعْلًا لأَمْرِهِ وتَرْكًا لنَهْيهِ، بالليَومِ الآخِرِ أَنْ يَستَقِيمَ عَلَى طَاعَةٍ أَبِدًا، لَكِنَّ الإِيمَانَ باليَومِ الآخِرِ عُدُو الإِنْسَانَ إِلَى العَمَلِ بطَاعَةِ الللهِ عَرَقَجَلَّ فِعْلًا لأَمْرِهِ وتَرْكًا لنَهْيهِ، ولمَذَا ذَائِمًا يُخُولُ الشَّارَةً إِلَى أَنْ العَمَلُ بطَاعَةٍ اللهِ عَرَقَجَلَّ فِعْلًا لأَمْرِهِ وتَرْكًا لنَهْيهِ، ولمَذَا ذَائِمًا يُعْوِينَ اللهُ بَاللّهِ إِللهُ عَلَى طَاعَةٍ أَيْدِينَ عَامَنُوا ﴾ إِشَارَةً إِلَى أَنْ العَمَلُ الصَّالِحُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، رقم (٣٤٠٤)، ومسلم: كتاب الحيض، باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة، رقم (٣٣٩)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَلِيَّهُ عَنْهُ.

أَوَّلًا: الحِرْصُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى رَغْبَةً فِي ثَوَابِ ذَلِكَ اليَوْمِ، والبُعْدِ عَنْ مَعصِيَتِهِ خَوْفًا مِنْ عِقَابِ ذَلِكَ اليَوْم<sup>[1]</sup>.

ثانيًا: تَسلِيَةُ المُؤمِنِ عَمَّا يَفُوتُهُ مِنْ نَعِيمِ الدُّنيَا ومَتَاعِهَا بِمَا يَرجُوهُ مِنْ نَعِيمِ الآُنيَا ومَتَاعِهَا بِمَا يَرجُوهُ مِنْ نَعِيمِ الآُنيَا ومَتَاعِهَا بِمَا المُؤودُ مِنْ نَعِيمِ الآخِرَةِ وثَوابِهَا[٢].

[1] قَوْلُهُ: «أَوَّلَا: الجِرْصُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى رَغْبَةً فِي ثَوَابِ ذَلِكَ اليَومِ، والبُعْدِ عَنْ مَعصِيتِهِ خَوْفًا مِنْ عِقَابِ ذَلِك اليَومِ»: هَذَا مِنْ ثَمَرَاتِهِ لَا شَكَ؛ فإنَّ الإِنْسانَ إذَا آمَنَ باليَومِ الآخِرِ حَرَصَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ رَغْبَةً فِي ثُوابِهِ، واجْتَنَبَ مَعْصِيَةَ اللهِ خَوْفًا مِنْ عِقَابِهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «ثَانيًا: تَسلِيَةُ المُؤمِنِ عَمَّا يَفُوتُهُ مِنْ نَعِيمِ الدُّنيَا ومَتَاعِهَا بِمَا يَرْجُوهُ مِنْ نَعِيمِ الآخِرَةِ وَثَوَابِمَا»: لأَنَّ المُؤمِنَ إِذَا رَأَى أَهْلَ المعصِيةِ مُنعَمِينَ بثِيَابِمِمْ وأبنائِهِمْ وأهْلِيهِمْ وقُصُودِهِمْ ومَرَاكِبِهِمْ سَوفَ يمُوتُ غَمَّا، لَكِن إِذَا آمَنَ بِمَا أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي وأهْلِيهِمْ وقُصُودِهِمْ ومَرَاكِبِهِمْ سَوفَ يمُوتُ غَمَّا، لَكِن إِذَا آمَنَ بِمَا أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي اليَومِ الآخِرِ هَانَ عَلَيْهِ كُلُّ ذَلِك؛ وهَذَا قَالَ النَّبيُّ يَكِيدٍ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ اليَومِ الآخِرِ هَانَ عَلَيْهِ كُلُّ ذَلِك؛ وهَذَا قَالَ النَّبيُّ يَكِيدٍ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيةِ الذَّهَبِ وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» (أ). ولمَا رَأَى وَاللهِ عَلَيْهِ نَاتًا عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أثَرَ فِي جَنْبِهِ بَكَى، فقَالَ لَهُ: «مَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهُ يَكِيدٍ نَاتًا عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أثَّرَ فِي جَنْبِهِ بَكَى، فقَالَ لَهُ: «مَا يُعِيشَانِ فِيهِ مِنْ نَعِيمٍ وأنْتَ عَلَى عَلِي عَيشَانِ فِيهِ مِنْ نَعِيمٍ وأنْتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالُ؛ قَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنِيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ» آلَا الْآخِرَةُ وَاللهُ عَلَا ذَا أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنِيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ وَالْنَا وَلَنَا الْآخِرَةُ وَلِهِ مَنْ نَعِيمٍ وأنْتَ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ فِيهَ مِنْ نَعِيمٍ وأنْتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ، فقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنِيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ ﴾ (\*).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، رقم (٥٦٣٣)، ومسلم: كتاب اللباس والأشربة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، رقم (٢٠٦٧)، من حديث حذيفة رَجَوَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قول الله تعالى: ﴿تَبَنِّغِي مَرْضَاتَ أَزَّوَجِكَ﴾، رقم (٩١٣)،

### ومِنْ ثَمَرَاتِ الإِيمَانِ بِالقَدَرِ:

أُوَّلًا: الاعتمَادُ عَلَى اللهِ تَعالَى عِنْد فِعْلِ الأَسْبَابِ؛ لأَنَّ السَّببَ والمُسبَّبَ كِلَاهُمَا بِقَضَاءِ اللهِ وقَدَرِهِ [1].

ولا شَكَّ أَنَّ هَذَا تَسلِيَةٌ عظِيمَةٌ للمُؤمنِ، والتَّسلِيةُ تُهُوِّنُ عَلَى الإِنْسانِ المُصيبَةَ، وَلَمْ تَنَفَجَّرْ؛ وَلَمْ تَتَأَثَّرْ فَقِيلَ لَـهَا فِي وَلَمَّدَا قَالَتْ رَابِعَةُ العَدويَّةُ لَـهَا أُصِيبَتْ فِي إِصْبِعِهَا وَلَمْ تَتَضَجَّرْ؛ وَلَمْ تَتَأَثَّرْ فَقِيلَ لَـهَا فِي وَلَمَذَا قَالَتْ: إِنَّ حَلَاوَةَ أَجْرِهَا أَنْسَتنِي مَرَارَةَ صَبرِهَا، سُبحَانَ اللهِ العَظِيمِ! كَلَام فَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّ حَلَاوَةً أَجْرِهَا أَنْسَتنِي مَرَارَةَ صَبرِهَا، سُبحَانَ اللهِ العَظِيمِ! كَلَام نَضِرٌ، علَيْه النَّورُ؛ لأَنَّ بضِدِّهَا تُداوَى الأشياءُ، فإذَا آمَنَ باليَومِ الآخِرِ حَصَلَ لَهُ فَلِك.

[1] قَوْلُهُ: "وَمِنْ ثَمَرَاتِ الإِيهَانِ بِالْقَدَرِ: أَوَّلًا: الاعتِهَادُ عَلَى اللهِ تَعَالَى عِنْد فِعْلِ الأَسْبَابِ؛ لأَنَّ السَّبب والمُسَبَّب كِلَاهُمَا بِقَضَاءِ اللهِ وقَدَرِهِ»: وهَذَا مِنْ أَهَمِّ ثَمَرَاتِ الإِيهَانِ بِالْقَدَرِ: أَنَّ الإِنْسانَ يعْتَمِدُ عَلَى اللهِ عَنَّهَ عَلْ عِنْدَ فِعْلِ الأَسْبَابِ ولا يَعتَمِدُ عَلَى اللهِ عَنَّهَ عَلَى اللهِ عَنَّهَ عَلَى اللهِ عَنَّهُ وَلَا يَعْتَمِدُ عَلَى اللهِ اللهِ عَنَّهُ عَلَى اللهِ عَنَّهُ وَكَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ: السَّببِ خُذِلَ، وكَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ: السَّببِ خُذِلَ، وكَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلامُ: «اللَّهُمَّ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تَكِلْنِي إِلَى ضَعْفٍ وَعَجْزٍ وَعَوْرَةٍ، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي وَلَا إِلَى أَصْعُفٍ وَعَجْزٍ وَعَوْرَةٍ، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي وَلَا إِلَى أَحْدِ مِنْ خَلْقِكَ طَرْفَةَ عَيْنِ» (١).

<sup>=</sup> ومسلم: كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخيير هن، رقم (١٤٧٩)، من حديث ابن عباس رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٥/ ١١٩، رقم ٤٨٠٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ٥١٥- ١٥) من حديث زيد بن ثابت رَضِيَلَيُهَ عَنْهُ، بلفظ: «وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخلل وخطيئة». وأخرجه الإمام أحمد (٥/ ٤٢)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، رقم (٥٠٩٠)، من حديث أبي بكرة رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ، بلفظ: «اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين».

وانظُرْ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي آتَاهُ اللهُ تَعَالَى مَا آتَاهُ مِنَ الدُّنيَا حَيْثُ قَالَ اللهُ تَعَالَى هُو عَنْهُ: ﴿إِنَمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي ﴾ [القصص: ٧٨]. فافْتَخَرَ بنَفْسِهِ، مَعَ أَنَّ اللهَ تعالى هُو الَّذِي قَدَّرَ لَهُ ذَلِك، فإِذَا آمَنْتَ بالقَدَرِ اعتَمَدْتَ عَلَى اللهِ عِنْدَ فِعْلِ الأسبَابِ، وانظُرْ إِلَى قَوْلِ المُؤلِّفِ: ﴿عِنْدَ فِعْلِ الْأَسبَبِ، وانظُرْ إِلَى قَوْلِ المُؤلِّفِ: ﴿عِنْدَ فِعْلِ الْأَسْبَابِ ﴾ لِتَرَى أَنَّه لَا بُدَّ –مَعَ الاعْتِهَادِ عَلَى اللهِ – مِنْ فِعْلِ السَّبَبِ، والإِنْسَانُ الَّذِي يَتَكِلُ ويقُولُ: إِنَّهُ مُتِّكِلٌ وَلَا يفْعَلُ السَّببَ هُو قَادِحُ فِعْلِ السَّببِ، والإِنْسَانُ الَّذِي يَتَكِلُ ويقُولُ: إِنَّهُ مُتِّكِلٌ وَلَا يفْعَلُ السَّببَ هُو قَادِحُ فِعْلِ السَّبَبِ، والإِنسَانُ الَّذِي يَتَكِلُ ويقُولُ: إِنَّهُ مُتَّكِلٌ وَلَا يفْعَلُ السَّببَ هُو قَادِحُ فِعْلِ السَّببِ، والإِنسَانُ الَّذِي يَتَكِلُ ويقُولُ: إِنَّهُ مُتَّكِلٌ وَلَا يفْعَلُ السَّببَ هُو قَادِحُ فِعْلِ السَّبَبِ، والإِنْسَانُ الَّذِي يَتَكِلُ ويقُولُ: إِنَّهُ مُتَّكِلٌ وَلَا يفْعَلُ السَّببَ هُو قَادِحُ وَالقَدَرِ، ولَمَذَا قَالَ عَلَى اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، والقَدَرِ، ولَمَذَا قَالَ عَلَى الشَّيْطَانِ وَكَذَا وكَذَا، ولكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ ومَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ﴾ (١).

فأنْتَ افْعَلِ الأسباب، ولَكِنِ اعْتَمِدْ فِي الأسبابِ عَلَى أَنَّهَا سَبَبٌ محْض، وأَنَّ اللهُ تَعَالَى لَوْ شَاءَ لأَبْطَلَ هَذَا السَّببَ بقَوْلِهِ: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾، وانْظُرْ إِلَى النَّارِ فهِي مُحرِقَةً! وقَدْ أَضْرَمَ قَوْمُ إِبرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ نَارًا عَظِيمَةً وأَلْقَوهُ فِيهَا، فقالَ اللهُ تَعَالَى للنَّارِ: ﴿ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩]. فكانَتْ بَرْدًا وسَلَامًا عَلَيْه، مَعَ للنَّارِ: ﴿ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيْه، مَعَ النَّهُ عَارَدَةٌ مُهلِكَةٌ ، فقِيلَ لَهَا: ﴿ كُونِ بَرْدًا ﴾ وهو ضِدُّ الحَرَارَةِ: ﴿ وَسَلَامًا ﴾ وهو ضِدُّ الحَرَارَةِ: ﴿ وَسَلَامًا ﴾ وهو ضِدُّ الخَرَارَةِ: ﴿ وَسَلَامًا ﴾ وهو ضِدُ الخَرَارَةِ: ﴿ وَسَلَامًا ﴾ وهو ضِدُ المُوارَةِ فَي مَرَبَحَ سَلِيمًا.

والعَجَبُ أَنَّ بَعْضَ العُلَمَاء قَالَ: إِنَّ جَمِيعَ نِيرانِ الدُّنيَا فِي تِلْك السَّاعةِ كَانَت بارِدَةً حتَّى الَّذِين أَوقَدُوا النَّارَ عَلَى طعَامِهِمْ كَانَت بارِدَةً كأنَّهَا ضَوَّ القَمَرِ والطَّعامُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله، رقم (٢٦٦٤)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِلَهُعَنْهُ.

ثَانيًا: رَاحَةُ النَّفُسِ وطُمأنِينَةُ القَلْبِ، لأَنَّه مَتَى عَلِمَ أَنَّ ذَلِك بِقَضَاءِ اللهِ تَعَالَى، وأَنَّ المَكرُوهَ كَائِنٌ لَا مُحَالَةَ، ارْتَاحَتِ النَّفُسُ واطمَأَنَّ القَلْبُ ورَضِيَ بِقَضَاءِ الرَّبِّ، فَلَا أَحَدَ أَطْيَبُ عَيْشًا وأَرْيحُ نفسًا وأَقْوَى طُمأنينَةً مِمَّنْ آمَنَ بِالقَدَرِ<sup>[1]</sup>.

لَمْ يَنضُجْ فَأَكُلُوه نِيئًا، هَكَذَا قَالَ بَعْضُ العُلَماء، وهُو قَوْلٌ سَخِيفٌ لَا يُلتفَتُ إلَيْهِ، لأَن الله تعالى قالَ: ﴿ يَنَاكُ ﴾ فَبَنَاهَا عَلَى الضَّمِّ، والنَّكرَةُ إِذَا بُنيَتْ عَلَى الضَّمِّ صَارَتْ مَقصُودَةً، كَالَمعْ فَقِ تَمَامًا؛ فَكَمَا أَنَّ المَعرفَة تُعينُ الـمُعَرَّف، كذَلِكَ النَّكرَةُ المقصُودَةُ هِي كَالمعْ فَقِ تَمَامًا، ولهذا تُبنَى عَلَى الضَّمِّ فِي النِّداء، والقُرآنُ الكريمُ قَالَ الله فيهِ: هِي كَالمعْرفَةِ تَمَامًا، ولهذا تُبنَى عَلَى الضَّمِّ فِي النِّداء، والقُرآنُ الكريمُ قَالَ الله فيهِ: ﴿ يَكُونِ بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾ وإبراهِيمُ فِي رَينارُ ﴾ ولَم يُقُل: ﴿ يَا نَارًا ﴾، ثُمَّ قَالَ: ﴿ كُونِ بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَى إِنْ بَعْضِ العُلَماء يأخُذُونَ نَارٍ واحِدَةٍ ولَيْس فِي جَمِيع النِّيرانِ، وهَذَا مَا يدُلُّك عَلَى أَنَّ بَعْضِ العُلَماء يأخُذُونَ أَوْ وَالْمُ مِنَ الْإِسرَائِيلِينَ دُونَ أَن يُمَحِّصُوها، وإلَّا فَكُلُّ إِنسَانٍ يقْرَأُ الآيَةَ يعْرِفُ أَنَّ أَقُوالَ لَيْسَ بشَيْءٍ.

[1] قَوْلُهُ: «ثانيًا: رَاحَةُ النَّفْسِ وطُمأنِينَةُ القَلْبِ، لأَنَّه مَتَى علِمَ أَنَّ ذَلِك بِقَضَاء اللهِ تَعَالَى، وأَنَّ المَكرُوهَ كَائِنُ لَا محَالَةَ، ارْتَاحَتِ النَّفْسُ واطمَأَنَّ القَلْبِ ورَضِي بقضَاء الرَّبِ، فَلَا أَحَدَ أَطْيَبُ عَيْشًا وأَرْبِحُ نَفْسًا وأَقْوَى طُمأنينَةً عِنَّن آمَنَ بالقَدَرِ»: وهَذا مُهِمٌّ جِدًّا، أَيْ رَاحَةُ النَّفسِ وطُمأنِينَةُ القَلْبِ عِنْد حُصُولِ المَكْرُوهِ، فأنْتَ إِذَا سعَيْتَ فِي الأَسْبَابِ وحصَلَ مَا تَكْرَهُ ولمْ يحصلُ مَا تُرِيدُ وكُنْت مُؤمِنًا بالقَدَرِ، فمَقَامُك حينَاذِ التَّسلِيمُ والرِّضَا، وتَقُول: هَذَا الَّذِي قدَّر اللهُ ولَا يُمْكِن أَنْ تَتغَيَّر الحَالُ عَمَّا كَانَ، فتَطمئن وتَقُول: إذَا كَانَ هَذَا فِعْلَ رَبِّي بِي فأَنَا مِلْكُ وعَبْدٌ لَهُ يَفْعَلُ بِي مَا شَاءَ، فتَطمئن وتَقُول: إذَا كَانَ هَذَا فِعْلَ رَبِّي بِي فأَنَا مِلْكُ وعَبْدٌ لَهُ يَفْعَلُ بِي مَا شَاءَ، فتَطمئن وتَقُول: إذَا كَانَ هَذَا فِعْلَ رَبِّي بِي فأَنَا مِلْكُ وعَبْدٌ لَهُ يَفْعَلُ بِي مَا شَاءَ، فتَطمئن وتَقُول: إذَا كَانَ هَذَا فِعْلَ رَبِّي بِي فأَنَا مِلْكُ وعَبْدٌ لَهُ يَفْعَلُ بِي مَا شَاءَ، فتَطمئن وتَقُول: إذَا كَانَ هَذَا فِعْلَ رَبِّي بِي فأَنَا مِلْكُ وعَبْدٌ لَهُ يَفْعَلُ بِي مَا شَاءَ، فتَطمئن وتَقُول: إذَا كَانَ هَذَا فِعْلَ رَبِّي بِي فأَنَا مِلْكُ وعَبْدٌ لَهُ يَعْفَلُ بِي مَا شَاءَ، فتَطمئن وتَسَتَقِرُ ولَا تَستحْسِرُ، وتَفْعَلُ الأسبَابَ المُنجية اليِّي جعَلَهَا اللهُ أَسْبَابًا، لَكِن إِذَا لَمْ تُؤمِنُ بالقَدَرِ فلَا يُمْكِن أَن تَصْبَرَ ولَمَذَا انْظُر إِلَى القَوْمِ الَّذِين لَمْ يُؤمِنُوا بالقَدَرِ إِذَا لَاهُ مُؤمِنُوا بالقَدَرِ

## إِذَا أُصِيبُوا بِكُربَةٍ يَنتَحِرُون ويَقتُلون أَنفُسَهُم!!.

ولكِنْ إِذَا انْتَحَرُوا هَل ينْجُون ممّا هُمْ فِيه؟ الجَوابُ: لَا، بَل يقَعُون فِيهَا هُو أَشَدُّ، فَهُمْ كَالُمستجِيرِ مِنَ الرَّمضَاءِ بالنَّارِ، فَلَا يَظُنُّ هَذَا المسكِينُ أَنَّه إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ: كالبَهيمَةِ انْتَهَى أَمْرُهُ، بَلِ انتَقَلَ إِلَى دَارِ الجُزَاءِ، وجزَاؤُه إِذَا قتَلَ نَفْسَه أَنْ يعذَّب بَهَا قتَلَ بِهِ نفسَهُ فِي نَارِ جَهَنَّم خَالدًا فِيها مُحُلَّدًا -والعِياذُ باللهِ-، ولكِن مِثْلُ هَؤُلاءِ لَا يُؤمِنُونَ بذَلِك.

والمُهمُّ: أنَّ الإِيهَان بالقَضَاءِ والقَدَرِ يُوجِبُ راحَةَ النَّفسِ وطُمأنينَةَ القَلْبِ، فرُبَّها يَسْعَى إنسَانٌ مثلًا لحُصُولِ شَيْء ثُمَّ يَحُولُ القَدَرُ بِينَهُ وبَيْنَ هَذَا الشَّيْء، أَعْنِي قَدَرَ اللهِ، فَتَجِدُه ينْدَمُ ويتَأَثَّرُ ثُمَّ يَجِدُ فِيهَا بعْدُ أَنَّ الحَيْرَ فِيهَا قَدَّرَ اللهُ؛ فقبلَ سَنواتٍ احْتَرقَتْ طَائرةٌ شعوديَّةٌ بعْدَ أَنْ أَقْلَعَتْ مِنْ مطارِ الرِّياضِ، ثُمَّ رَجَعَتْ لإطْفَاءِ حَرِيقٍ بها، لَكِن قدرُ اللهِ ومَا شَاءَ فَعَلَ، قَضَى الحَرِيقُ عَلَيْها وعَلَى مَنْ فِيها، مَعَ أَنَّ قَائِدَها فعَلَ كُلَّ سَبَبٍ اللهِ ومَا شَاءَ فَعَلَ، قَضَى الحَرِيقُ عَلَيْها وعَلَى مَنْ فِيها، مَعَ أَنَّ قَائِدَها فعَلَ كُلَّ سَبَبٍ مَنْ وَمَهُ كَانَ عَنْ رُكُوبِ الطَّائرَةِ فَاخَدُهُ النُّعاسُ وأُعلِنَ عَنِ الطَّائرَةِ، واللهُ أعلَمُ: أَنَّ نومَهُ كَانَ عَنْ رُكُوبِ الطَّائرَةِ فَاخَذَهُ النُّعاسُ وأُعلِنَ عَنِ الطَّائرَةِ، واللهُ أعلَمُ: أَنَّ نومَهُ كَانَ عَنْ رُكُوبِ الطَّائرَةِ فَاخَذَهُ النَّعاسُ وأُعلِنَ عَنِ الطَّائرَةِ، واللهُ أعلَمُ: أَنَّ نومَهُ كَانَ عَنْ رُكُوبِ الطَّائرَةِ فَاخِذَهُ النَّعاسُ وأُعلِنَ عَنِ الطَّائرَةِ، واللهُ أعلَمُ: أَنَّ نومَهُ كَانَ عَنْ رُكُوبِ الطَّائرَةِ فَاخِذَهُ النَّاسِ قَدْ رَكَبُوا، فذَهَبَ إِلَى أَهْلِ المَطَارِ يُوبِخُهِم ويُبِ أَنْنَاءِ ذَلِكَ أُعلِنَ أَنَّ الطَّائرَةَ هبطَتْ فِي المَطَارِ واحتَرَقَتْ.

سُبحَانَ اللهِ! فَهَذَا قُدِّر لَهُ النَّجَاةُ ولَكِن كَرِهَ فِي الأَوَّلِ أَنْ يَكُون تخلَّفَ، لَكِن كَانَ تخلُّفُهُ خيرًا لَهُ -إِنْ شَاءَ الله- إِنِ ازدَادَ ببقَائِهِ فِي الدُّنيَا خَيرًا، وإلَّا فرُبَّما يَكُون طَولُ العَمْرِ شرَّا، فشَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وسَاءَ عمَلُهُ، وانْظُرْ إِلَى الْآيَةِ الكَريمَة: ﴿فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ آَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء:١٠]، فَقُولُه: ﴿شَيْعًا﴾ يَعْني: أَيَّ شَيْء يَكُونُ وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيرًا كثيرًا. ولَو كَانَتِ الآيةُ: (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرًا كثيرًا) لَكَانَ الحَيْرُ الكَثِيرُ خَاصًّا بِالنِّسَاءِ، لَكِنْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا ﴾.

وقَوْلُهُ: «وَأَنَّ الْمَكْرُوهَ كَائِنٌ لَا مَحَالَةً»، يَعْني أَنَّه وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ، ولَا يُمْكِن رَفْعُهُ، فإذَا كَانَ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ فَهَا الفَائِدَةُ مِنَ الحُزْنِ والقَلَقِ والتَّعبِ النَّفسيِّ والتَّقدِيرَاتِ الَّتِي يُملِيهَا الشَّيطانُ عَلَى الإنْسَانِ؟ فيَقُولُ: ليْتَكَ مَا فَعَلْتَ، ولَو مَا فَعَلْتَ لَكَانَ كَذَا وكَذَا، ومَا أَشْبَهَ ذَلِك.

وبهَذِهِ المُناسِبَة أَذْكُر كَلِمَةً عَشِقَها بَعْضُ النَّاسِ فِي عَصْرِنا هَذَا، وهِيَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي لَا يُحِمَدُ عَلَى مَكْرُوهِ سِوَاهُ» وهَذَا غَلَطُّ؛ لأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَمْ يَقُل ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ هَذَا يُنبِئ عَنِ احتِجَاجٍ عَلَى القَدَرِ، وأَنَّه لَمْ يَرْضَ بالقَدَرِ، لكنَّه رَغْمٌ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ هَذَا يُنبِئ عَنِ احتِجَاجٍ عَلَى القَدَرِ، وأَنَّه لَمْ يَرْضَ بالقَدَرِ، لكنَّه رَغْمٌ عَنْه، وكانَ الرَّسُولُ ﷺ إِذَا أَصَابَهُ مَا لَا يُحِبُّ يقُولُ: «الحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ» (۱). وهَذِهِ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ، ولَا يَنسُبُ المَكرُوهَ وهُو يتَضَرَّعُ إِلَى اللهِ عَنَّقِبَلَ، ويُعلِنُ أَنَّه مكرُوهٌ، كَأَنَّم يحتَجُ عَلَى القَدَرِ، ثُمَّ يقُولُ: إِنِّي أَحْمَدُ اللهَ عَلَى ذَلِك، لكِن يقُولُ: «الحَمْدُ للهِ عَلَى خُلِك، وكانَ إِذَا أَصَابَهُ مَا يَسرُّه قَالَ: «الحَمْدُ للهِ اللّذِي بِنِعْمَتِهِ السَّالَحُاتُ»، وخيرُ الهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد ﷺ.

فإِنْ قَالَ قَائِل: إِنَّ الَّذِين يقُولُونَ: «لَا يُحمَدُ عَلَى مَكْرُوهٍ سِوَاهُ» يقُولُون: نَحْن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب، باب فضل الحامدين، رقم (٣٨٠٣)، من حديث عائشة رَضَحَالِنَّهُعَنْهَا.

ثالثًا: طَرْدُ الإِعجَابِ بالنَّفسِ عِنْدَ حُصُولِ الْمَرَادِ، لأَنَّ حُصُولَ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مِنْ اللهِ بِهَا قَدَّرَهُ مِنْ أَسْبَابِ الْخَيْرِ والنَّجَاحِ، فيَشْكُرُ اللهَ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ ويَدَعُ الإِعجَابَ<sup>[1]</sup>.

لَا نَقْصِدُ المَعَارِضَةَ، بَل نَقْصِدُ أَنَّ المَخلُوقِينَ لَا يُحْمَدُونَ عَلَى الْمَكْرُوهِ ولَكِن يُعاقَبُونَ؟

فالجَوابُ: هَذَا غَلَطٌ، فَلَا تُقَالُ هُنَا، بَل يُقالُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «الحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ» أمَّا أَنْ تَقُولَ: «عَلَى مَكرُوهٍ» فَمَعْنَى ذَلِك: أَنَّكَ الْآنَ كَارِهُ مَا حَصَلَ، وفِيهِ نَوْعٌ مِنَ الاعتِرَاضِ وإِنْ كَانُوا يقُولُونَ: لَا نَقْصِدُ ذَلِك؛ وإنْ شَاءَ اللهُ هُو ظَنَّنَا لَمِنْ فِيهِ الخَيْرُ، لَكِن نَقُولُ: عَدِّل العبَارَةَ إِلَى مَا قَالَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «الحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»؛ فإنْ زَادَ: «ونَعُوذُ باللهِ منْ حَالٍ أَهْلِ النَّارِ» فهُو تَكْمِيلُ.

قَوْلُهُ: «ارتَاحَتِ النَّفْسُ، واطمَأَنَّ القَلْبُ، ورَضِي بقَضَاءِ الرَّبِّ، فَلَا أَحَدَ أَطيَبُ عَيْشًا، وأَرْيحُ نَفْسًا، وأقْوَى طُمأنِينةً، مِمَّن آمَنَ بالقَدَرِ» وصَدَقَ الْمُؤلِّفُ.

[1] قَوْلُهُ: ﴿ اللّهِ تَعَالَى بِهَا قَدَّرَهُ مِنْ أَسبَابِ الْخَيرِ والنَّجاحِ، فيَشكُرُ اللهَ عَلَى ذَلِكَ، ويَدَعُ نعْمَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى بِهَا قَدَّرَهُ مِنْ أَسبَابِ الْخَيرِ والنَّجاحِ، فيَشكُرُ اللهَ عَلَى ذَلِكَ، ويَدَعُ الإعْجَابِ»، وهَذَا أيضًا مِنْ أَهَمِّ فَوائِدِ الإِيهَانِ بالقَدَرِ، أَنَّ الإِيهَانِ بالقَدَرِ يطُرُهُ الإعجَابَ بالنَّفسِ، قَالَ ﷺ: ﴿ اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ﴾ (١)، هَذَا إِيهَانُ بالقَدَرِ. وأمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَ أَسْلَمُوا ﴾ [الحجرات:١٧]. فهذَا خلافُ الإِيهَانِ بالقَدَرِ: ﴿ بَلِ اللّهُ يَمُنُونَ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾؛ لَكِنَّ هَوُلاءِ أُعجِبُوا بإِيهَانِمِمْ، ومَنُّوا بلقَدَرِ: هِ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهُ فَالإِيهَانُ بالقَدَرِ يطْرُدُ الإعْجَابَ بالنَّفسِ عِنْد حُصُولِ المُرادِ، بِهِ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ، فالإِيهَانُ بالقَدَرِ يطْرُدُ الإعْجَابَ بالنَّفسِ عِنْد حُصُولِ المُرادِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، رقم (٤١٠٦)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، رقم (١٨٠٣)، من حديث البراء رَضِوَالِنَّهُ عَنْهُ.

ولهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ لِكَيْـلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْـرَحُواْ بِمَآ ءَاتَـكُـمْ ﴾ [الحديد:٢٣].

قَوْلُهُ: ﴿ لِأَنَّ حُصُولَ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ بِهَا قَدَّرَهُ مِنْ أَسْبَابِ الخَيْرِ والنَّجَاحِ، فيَشْكُرُ اللهَ ، خِلافًا لَمِنْ قَالَ حِينَ ذُكِّرَ بِنِعمَةِ اللهِ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ عِندِى ﴾ [القصص: ٧٨] فلمَّا قَالَ قَومُ قَارُونَ لَهُ: ﴿ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمٌ بِالمَكَاسِب أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ عِندِى ﴾ يعني: لَيْسَ مِنْ فَصْلِ اللهِ، ولَكِن أَنَا عِنْدِي عِلْمٌ بِالمَكَاسِب فَأُوتِيتُ ذَلِكَ، وإِذَا زَالَ الإعجَابُ بِالنَّفْسِ أَوْجَبَ ذَلِكَ شُكْرَ اللهِ عَلَى هذِهِ النَّعمَةِ، وعَلَى حُصُولِ مُرَادِهِ، وتَرَكَ الإعْجَابُ .

مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَجُوزُ لرَجُلٍ أَنْ يَقُولَ فِي نِسبَةِ النِّعَمِ الَّتِي عِنْدَهُ مَثَلًا أَنْ يَقُولَ: «أُوتيتُهُ بِفَضْلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ ثُمَّ بِخِبْرَتِي» أَو أَنَّ هذِهِ الأُمورَ يَنْبَغِي أَن يُحيلَهَا دَائِمًا إِلَى اللهِ؟

الجَوابُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ هَذَا بِشَرْط أَنْ لَا يُغَلِّب قَوْلَهُ: «بِخِبْرَتِي» عَلَى قَوْلِهِ: «بِخِبْرَتِي» عَلَى قَوْلِهِ: «بِفَضْلِ اللهِ»، فبَعْض النَّاس قَد يُقدِّمُ فضْلَ اللهِ لفْظًا لَكِن فِي قَلْبِهِ أَنَّ الخِبْرَةَ أَبْلَغُ فِي حُصُولِ هَذَا الشَّيْء، فإذَا كَانَ يَخشَى عَلَى نفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَقُلْ هَذَا، وإِذَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ: «بِخِبْرَتِي» مِنْ أَجْل أَنْ يَحُثَّ النَّاسَ عَلَى فِعْلِ الأسبَابِ كَانَ هَذَا خيرًا.

[١] قَوْلُهُ: «رَابِعًا: طَرْدُ القَلَقِ والضَّجَرِ عِنْد فَواتِ المُرادِ، أَو حُصُولِ المكْرُوه؛ لأَنَّ ذَلِكَ بِقَضَاءِ اللهِ تَعالَى، الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَواتِ والأَرْضِ، وهُـوَ كَائِنٌ لَا مَحَالَـةَ، و إِلَى هَذَا يُشِيرِ اللهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَنبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ۚ [1]

فيصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ، ويَحتسِبُ الأَجْرَ» وهَذَا أيضًا من ثَمَرَاتِ الإِيمَان بالقَدَرِ أَنَّه يطرُدُ القَلَقَ والضَّجرَ؛ لأَنَّ الإِنْسانَ يقُولُ فِي نَفْسِهِ: مَهْمَا كَانَ الأَمْر فلَا يُمْكِنُ أَنْ يتحَوَّلَ الْعَالُ عَمَّا كَانَ، فمَثَلًا: إِذَا فَعَلَ الإِنْسَانُ فِعْلًا ليُصلِحَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فتَلِفَ المَالُ، الحَالُ عَمَّا كَانَ، فمَثَلًا: إِذَا فَعَلَ الإِنْسَانُ فِعْلًا ليُصلِحَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فتَلِفَ المَالُ، كَأَنْ يُصلِحَ قَلَمًا وعنْدَ إصْلَاحِهِ انْكَسَرَ، هُو أَرَادَ بذَلِكَ الحَيْرَ، لَكِنَّ القَدَرَ كَانَ خِلَافَ كَأَنْ يُصلِحَ قَلَمًا وعنْدَ إصلاحِهِ انْكَسَرَ، هُو أَرَادَ بذَلِكَ الحَيْرَ، لَكِنَّ القَدَرَ كَانَ خِلَافَ ذَلِكَ، فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ آمَنَ بقَضَاءِ اللهِ وقَدَرِهِ، وأَنَّ اللهَ الَّذِي قَدَّرَ هَذَا، وأَنَّه لَا يُمْكِن ذَلِكَ، فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ آمَنَ بقضاءِ اللهِ وقَدَرِهِ، وأَنَّ اللهَ الَّذِي قَدَّرَ هَذَا، وأَنَّه لَا يُمْكِن أَنْ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيرَ هذِهِ الحَالِ أَبدًا، فَلَا يُمْكِن رَفْعُ مَا كَانَ أَبدًا، ولَا منعُ مَا قَدَر اللهُ، «اللّهُ عَيرَ هذِهِ الحَالِ أَبدًا، فَلَا يُمْكِن رَفْعُ مَا كَانَ أَبدًا، ولَا منعُ مَا قَدَر اللهُ، «اللّهُ عَلَى ذَلِك ويَحْتَسِبُ اللّهُ عَيرَ هذِهِ الحَالِ أَبدًا، فَلَا مُعطِي لِهَا مَنعْتَ»، فيَصْبِرُ عَلَى ذَلِك ويَحْتَسِبُ الأَجْرَ.

[1] قَوْلُهُ: ﴿مَا أَصَابَ مِن تُمِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ قَوْلُهُ: ﴿مُصِيبَةٍ ﴾ فَاعِلٌ مَرفُوعٌ بِالضَّمَّةِ اللَّقَدَّرةِ عَلَى آخِرِهِ مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا اشْتِغَالُ المَحلِّ بحَرَكَةِ حَرْف الجَرِّ الزَّائِدِ؛ وَهُونِهَا اثْتَغَالُ المَحلِّ بحَرَكَةِ حَرْف الجَرِّ الزَّائِدِ؛ وَهُونِهَا اثْتَغَالُ المَحلِّ بحَرَكَةِ حَرْف الجَرِّ الزَّائِدِ؛ وَائِدٌ لَفْظًا زَائِدٌ مَعْنَى، فزَائِدٌ الأُولَى مِنَ اللَّازِمِ، وزَائِدٌ الثَّانِيَةُ مُتعدًّ.

وقَوْلُهُ: ﴿فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ كالجَدْبِ، وفسَادِ النَّباتِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وقَوْلُهُ: ﴿وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ كالمَرضِ، والكَسْرِ، وفَوَاتِ الأَحبَّةِ، وغَيْرِ ذَلِكَ.

وقَوْلُهُ: ﴿إِلَّا فِي كِتَنْبٍ ﴾ أَي مَكْتُوبٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا، والمُرادُ بالكِتَابِ هُنَا اللَّوحُ المحْفُوظُ، كتَبَ اللهُ تعالى فِيهِ مقَادِيرَ كُلِّ شَيْء إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

وقَوْلُهُ: ﴿مِّن قَبِّلِ أَن نَبْرَأُهَا ﴾ الضَّميرُ هُنَا وهِيَ (ها)، قِيلَ: إنَّها تعُودُ عَلَى

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ [1] آلَ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَكُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ﴾[1] [الحديد:٢٢-٢٣].

المُصيبَةِ، وقِيلَ: عَلَى الأرْضِ، وقِيلَ: عَلَى الأَنْفُسِ، والأَظْهَرُ أَنَّهَا عَلَى المُصيبَةِ؛ لأَنَّهَا هِيَ المُتحدَّثُ عَنْهَا: ﴿إِلَّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهُمَآ ﴾ أي بخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ.

[1] قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ ذَلِكَ ﴾ أَي: كَوْنُهَا فِي كَتَابٍ ﴿عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾، فلَيْسَ يَصْعُبُ عَلَيْهِ شَيْء؛ لأَنَّه لَـَّا خَلَقَ القَلَمَ قَالَ لَهُ: «اكْتُبْ»، قَالَ: ومَاذَا أَكْتُبُ، قَالَ: «اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»، فَهُوَ يَسِيرٌ عَلَى اللهِ عَرَّفَجَلَّ، فكَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ حَصَلَ بِهَا كُلُّ مُرادِ اللهِ.

[٢] قَوْلُهُ: ﴿ لِكَيْلَا تَأْسُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمُ ﴾ اللّامُ حَرْفُ جَرِّ، و ﴿ كَيْ ﴾ حَرْفُ مَصْدر يَنْصِبُ الفِعْلِ المُضارع، و ﴿ لَا ﴾ نافيَةُ ، ﴿ تَأْسَوْ ا ﴾ فعْلُ مضَارعٌ مَنصُوبٌ بـ ﴿ كَيْ ﴾ وعلامَةُ نَصْبِهِ حَذْفُ النُّونِ ، والوَاوُ فاعِلُ ؛ وهُنَا نَقُول : إِنَّ ﴿ كَيْ ﴾ عَاملَةٌ بنَفْسِها لأَنَّه سبقَهَا حَرْفُ الجُرِّ ، وإِذَا سَبقَها حَرْفُ الجُرِّ صَارَتْ هِي النَّاصِبَةَ ، لَكِن لَوْ لَمْ يَكُن فِيهَا حَرْفُ جَرِّ بأَنْ قُلْتَ : جِئْتُ كَيْ أَقْرَأً ؛ صَارَ الفِعْل بعْدَهَا مَنصُوبًا بـ ﴿ أَنْ ﴾ مُضمرة عَلَى رَأْي البَصِريِّينَ ، وعَلَى رَأْي المُيسِّرينَ هِي ناصِبَةٌ بنَفْسِهَا ، وهَذَا هُو القَولُ الرَّاجِحُ الراجِحُ ؛ لأَنَّ مِنْ طَريقَتِنَا أَنَّ النَّحَاةَ إِذَا اخْتَلَفُوا عَلَى رَأْيِنِ أَخَذْنَا بِالأَسْهَلِ.

وقَوْلُهُ: ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ أي: لكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى الأَمْرِ الَّذِي يفُوتُكُم مَا تُرِيدُونَ.

وقَوْلُهُ: ﴿وَلَا تَفَرَحُواْ بِمَآءَاتَىٰكُمْ ﴾ أي: بِمَا حَصَلَ لَكُمْ، فَلَا تَفْرَحُوا بِه، أَي: فَرَحَ بَنعْمَةِ اللهِ، بَلْ إِنَّ اللهَ قَالَ:

﴿ قُلَ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَنِدُلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ ﴾ [يونس:٥٨]. فأمَرَ بالفَرَحِ بفَصْلِ اللهِ ورَحمتِهِ، لَكِنَّ المُرادَ بالفَرَحِ المَنهيِّ عنْهُ هُو الفَرَحُ الحَامِلُ عَلَى الأشَرِ والبَطَرِ والإعجَابِ.

وقَوْلُهُ: ﴿وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلَ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴾، وإذَا انْتَفَتْ مَحَبَّةُ اللهِ عَنِ العَبْدِ، فَهَل تَثْبُتُ الكِرْاهَةُ؟ الجَوَابُ: أَمَّا فِي حَقِّ العَبْدِ فَلَا؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ لَا مُحبًّا لَكَ فَهَل تَثْبُتُ الكَرَاهَةُ؟ الجَوَابُ: أَمَّا فِي حَقِّ العَبْدِ فَلَا؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ لَا مُحبًّا لَكَ وَلَا مُبغِضًا لَكَ، وأَمَّا فِي جَانِبِ اللهِ فَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّه مَتَى نَفَى المَحبَّةَ عَنْ شَيْء فَهُو إثْبَاتٌ للكَرَاهَةِ؛ لأَنَّ اللهَ تعالى يقُولُ: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس:٣٢].

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ قَولَكَ هَذَا يَهدِمُ قِسْمَ الْمُباحِ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلاميَّةِ؛ لأَنَّ الْمُباحِ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلاميَّةِ؛ لأَنَّ الْمُباحَ مَمَّا لَا يُحَبُّهُ اللهُ ولَا يكرَهُهُ، ولهَذَا لَمْ يُؤمَر بِهِ ولَمْ يُنْهَ عنْهُ.

فالجَوابُ أَنْ نَقُول: إِنَّ الْمُباحَ مَمَّا يُحُبَّهُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ؛ لأَنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعَمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ، فَإِذَا فَعَلَ الإِنْسانُ الْمُباحَ تَمَتُّعًا بِنِعْمَةِ اللهِ صَارَ مَحْبُوبًا إِلَى اللهِ، ولكِنَّهُ لَيْسَ مَحْبُوبًا لذَاتِهِ.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ: إِذَا نَفَى اللهُ المَحبَّةَ عَنْ عَمَلٍ فَهُوَ إِثْبَاتٌ للكَرَاهَةِ.

وقَوْلُهُ: ﴿ كُلَّ مُغْتَالِ ﴾ فِي هَيئتِهِ، ﴿ فَخُورٍ ﴾: فِي قَولَتِهِ؛ فالاخْتِيَالُ يعُودُ إِلَى الهُيئَةِ، بأَنْ يتبَخْتَر فِي مِشيَتِه، أَو يُسْبِلَ ثِيَابَهُ، أَو يُسْبِلَ عَمَامَتَهُ، بأَنْ يُطيلُها عَنِ المُعتَادِ، أَوْ يُسْبِلَ كُمَّه، بأَنْ يُوسِّعَهُ جِدَّا، وهَذَا مِنَ الخُيلَاءِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ أَوْ يُسبِلَ مِشْلَحَهُ، والمُهِمُّ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ، سَوَاءٌ فِي هَيْتَهِ أَو يُسبِلَ مِشْلَحَهُ، والمُهِمُّ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ، سَوَاءٌ فِي هَيْتَةِ أَو فَخُورِ بِقُولَتِهِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۲۲/۲۲).

فَنَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَثَبِّتَنَا عَلَى هَذِهِ الْعَقِيدَةِ، وأَنْ يُحَقِّقَ لَنَا ثَمَرَاتِهَا ويَزِيدَنَا مِنْ فَضْلِهِ، وأَلَّا يُزِيغَ قُلوبَنا بعْدَ إذْ هَدَانَا؛ وأَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْهُ رحْمَةً، إنَّه هُوَ الوَهَّابُ. والحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وصلَّى اللهُ وسلَّمَ عَلَى نَبِيِّنا مُحُمَّد وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ والتَّابِعِينَ لِمُمْ بإحْسَانٍ.

مَّتُ بِقَلَمٍ مُولِّفِهَا مُحَمَّد الصَّالِح العُثَيمِينَ في ٣٠ شَوَّال سَنَةَ ١٤٠٤هـ



#### فهرس الأحاديث والآثار

| هديت ———— الصفحة                                                                                                              | 31           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| لَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّه»                                                                                        | (( بدُ       |
| لَا ثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»                                                                          | ((ژُ         |
| نَّك لم تُحدِّثْ قَومًا حديثًا لَا تَبْلُغُه عُقُولُهم إِلَّا كَانَ لبَعْضِهم فِتنةً»٢٣                                       | <u>(</u> ])) |
| حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعرِفُون، أَتُريدونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ ورَسُولُهُ؟!»                                             | Ĺ))          |
| نَّصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»                                                                                     | ()           |
| نَعْهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُهُ»                                                                                      | ź»           |
| فَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»                                                                                               |              |
| نَّ مَثِلِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَيْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ       | (إِ)         |
| هٍ مِن رَاوِيهٍ" به مِن رَاوِيهٍ                                                                                              | لبن          |
| َ مِي النَّبِيُّونَ»                                                                                                          |              |
| لَّت مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسَى، إلَّا أَنَّه لَا نَبِيَّ بَعْدِي»                                               | (أَزُ        |
| ولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلَى آلِ مُحَمَّدٍ»                                                                 | ه<br>(ق)     |
| مَّدْ تُوفِيِّ رَسُولُ الله عَيْكَةً ومَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا» ٣٥ | ٤ĺ»          |
| مَّدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِ ٣٥                       | ٤ĺ»          |
| تُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»                                                                                          | ( أَدْ       |
| ا هذا؟ أَكُلُّ مَّرِ خَيْبَرَ هَكَذا؟»                                                                                        |              |
| ندا عَيْنُ الرِّبَا»نا عَيْنُ الرِّبَا»                                                                                       | (هَ          |

| «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله »                                                                                                                 |
| «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الأَرْضِ: اللهُ! اللهُ!»                                                |
| الإيهان: أَنْ تُؤْمِنَ بِالله وَمَلَائِكَتِهِ                                                                          |
| «دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا سِقَاءَهَا وَحِذَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» ٤٩  |
| «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا»                                                                                        |
| «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيصَةِ»١٥                                    |
| «لَا، وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ»                                                                                           |
| «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ»٤٥                                                                                          |
| «مَا بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسُ مِئَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ خَمْسُ مِئَةِ عَامٍ»٥٨ |
| «إِنَّ اللهَ لَا يَنْامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ»                                                            |
| «الكرسيُّ مَوْضِع قَدَمَيِ اللهِ عَزَّقِجَلً»                                                                          |
| «مَا السَّمواتُ السَّبْع والأَرْضَون السَّبْع بالنِّسْبة للكُرسيِّ إلَّا كحَلقةٍ»                                      |
| «لِيَهْنِكَ العِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ»                                                                                |
| «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ علَى الفِطْرَةِ فأَبُواهُ يُهَوِّدانِه، أَوْ يُنصِّرَانِه، أَوْ يُمَجِّسَانِه»                |
| «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»٧٣     |
| «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى»٧٨                                                                                        |
| «وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ، وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ»٧٨                                                              |
| «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟»                                                                                                |
| «أَيْنَ اللهُ؟»                                                                                                        |

| ٧٩                            | «لَا تَغْضَبْ»                                                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲                            | «يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ! يَا رَبِّ!»                                           |
| ۸٥                            | «اللهُم أنتَ الصَّاحِب فِي السَّفر والخَلِيفة فِي الأَهْل»                                          |
| 98,91                         | «وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً»                                                     |
| ٩٢                            | «عَبْدِي جُعْتُ فَلَمْ تُطْعِمْنِي»                                                                 |
| 97                            | «لَا تَقُولُوا: السَّلامُ علَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ؛ لِأَنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ»                 |
| ٩٧                            | «السَّيِّدُ اللهُ»                                                                                  |
| 1                             | «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ»             |
| 1                             | «الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالعَظَمَةُ إِزَارِي»                                                      |
| 1 • 1                         | «أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ»                                                                           |
| ١٠٤                           | «إِنِّي لَأَعْرِ فُ حَجَرًا كَانَ يَرُدُّ عَلَيَّ السَّلَامَ»                                       |
| 1 • 9                         | «تُنْكَحُ الْمُرْأَةُ لِأَرْبَع: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا»                 |
| ِّمْرة وإنَّه لي <i>َخفَى</i> | «الحَمْد لله الذِي وَسِعَ سَمْعُه الأصواتَ، لقَد كُنْتُ فِي طَرَف الحُبُ                            |
| 11V                           | عليَّ بَعْضُ حَدِيثِها»                                                                             |
| مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ» . ١١٧ | «مَن ذَكَرنِي فِي نَفْسِه ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، ومَن ذَكَرنِي فِي مَلاٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَ         |
|                               | «مَا أَذِنَ اللهُ لشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ يَجْهَرُ إِ  |
| نَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ       | «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَا |
| 171                           | أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»                                                   |
| ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا       | «وَاللهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَإِنَّهَا أَخْشَى أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيا     |
| 177                           | تَنَافَسَهَا مَنْ قَبْلَكُمْ، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ»                                  |
|                               | «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»     |

| ١٢٨ | «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المُوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ»                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | «اللهُمَّ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وتَوفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الوَفاةَ خيرًا لِي»               |
| ۱۳۱ | «تَزَوَّ جُوا الوَدُودَ الوَلُودَ»                                                                                  |
|     | «لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا |
| ۱۳۱ | وَتَرُوحُ بِطَانًا»                                                                                                 |
| ١٣٣ | ﴿إِنَّ للله مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى »                                                                         |
| ١٣٦ | «لَيْسَتِ السَّنَةُ أَنْ لَا تُمُّطُرُوا، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمُّطَرُوا فَلَا تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئًا»      |
| ۱۳۷ |                                                                                                                     |
| 149 | «من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت»                                                                           |
| 149 | «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»                                                                |
| ١٤٠ | «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ»                                                                    |
| 187 | ( وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَخْمَةً بِكُمْ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا »                                                |
| 101 | «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ»                                                           |
| 107 | أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ                                                               |
| ١٥٨ | «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِـهِمْ»                                                                               |
| ١٦. |                                                                                                                     |
| ١٦٦ | «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»                                                                                      |
| 177 | «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟»                                                                                             |
|     | «أَعْتِقْهَا فَإِنَّها مُؤْمِنَةٌ»                                                                                  |
|     | «هَلَكَ الْمُتَطِّعُونَ».                                                                                           |

| ١٧٥         | «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدَّنْيَا»                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٤         | «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ»                                              |
| ١٨٥         | «مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ بِالنِّسْبَةِ لِلْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ.    |
| ۲ • ۷       | «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا»                                                              |
| ۲ • ۸       | «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ فِي اللَّيْلِ وِتْرًا»                                                   |
| ۲ • ۸       | "إِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعة واحدة، فأوترت مَا صلى »                              |
| دُسَهُ» ۲۰۹ | «أَفْضَلُ القِيَامِ قِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُ |
|             | «مَا أَلْفَيْتُهُ سَحَرًا إِلَّا نَائِمًا»                                                            |
| ۲ • ۹       | «يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ»          |
|             | «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِ     |
| 717         | «فَيَقُول: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟»                                                      |
| 717         | «مَنْ ذَا الذِي يَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي غَيْرِي، مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ»                   |
| ۲۱٦         | «مَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَنَيْتُهُ هَرْوَلَةً»                                                         |
| ۲۱۸         | «لَا مانِعَ لِــَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِــَا مَنَعْتَ»                                         |
| 778         | «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ»                                                                              |
|             | «هُو ِفِي النَّارِ»«هُو ِفِي النَّارِ»                                                                |
| 744         | "إِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»                               |
| ۲۳٤         | ّ إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»                                                                   |
| 770         | «كَسْرُ عَظْمِ اللِّيْتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»                                                           |
|             | الشَّرُّ كُمْ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ»                                                   |

| 747   | «لَوْ كُنْتُ ثُمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرُهُ»                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸   | «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»                                                     |
|       | «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ |
| ۲۳۸   | الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ»                                                         |
| 749   | ب و ر و و س                                                                                                                   |
| 754   | «جَمْرَةٌ يُلْقِيهَا الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ»                                                                     |
| 7     | «يَدُ اللهِ مَلْأَى، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»                                                                         |
| 7 2 9 | «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ»                                                            |
| 7 2 9 | «فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ»                                                                                     |
| 70.   | «أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ الْأَرْضَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ»                        |
|       | «كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ»                                                                                                    |
| 70.   | «وَيَأْخُذُ الْأَرْضَ بِشِمَالِهِ»                                                                                            |
| 701   | «اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ»                                                            |
| 707   | «قُلُوبُ بَنِي آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ»                                                          |
| 700   | «حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ».             |
|       | «إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ»                                                                       |
| 701   | «وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَخُوتُوا»                                                               |
| 771   | «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ؟»                                                                                                       |
| 771   | «رَأَيْتُ نُورًا»                                                                                                             |
|       | «الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ»                                                                          |

| 777         | «أَتُدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَأُ الْأَعْلَى»                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777         | «أَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ»                                                                           |
|             | «إِنَّكُمْ سَتَرَونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَونَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، وَكَمَا تَرَونَ |
| <b>۲</b> ٦٨ | الشَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ»٢٦٣،                                                                          |
|             | ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ»                                                            |
| 277         | «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي»                                                                 |
| ۲۸۸         | «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم»                                       |
| 498         | «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا»                                                                          |
| ٣.٣         | «هَلَكَ الْمُتنَطِّعُونَ»                                                                                               |
| ٣.٣         | «إِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى قَمَّلُوا»                                                                              |
| ٣•٨         | «الإِيمَانُ أَنْ تُؤمِنَ بِاللهِ ومَلَائِكَتِهِ»                                                                        |
| ۳.9         | «خَلَقَهُمُ اللهُ تَعَالَى مِنْ نُورٍ»                                                                                  |
| ٣١٨         | «بَلْ أَسْتَأْنِي بِهِمْ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ» ٢١٦،                      |
| ٣١٧         | «واللهِ إِنَّي لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبتُمُونِي»                                                                   |
| ٣١٨         | «مَلائِكَةٌ مُوكَّلونَ بالأجِنَّةِ فِي الأرْحَام»                                                                       |
| ٣١٩         | «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً»                                    |
| 477         | «يَأْتِيه مَلَكَانِ، يَسأَلَانِهِ عَنْ رَبِّهِ ودِينِهِ ونَبيِّهِ»                                                      |
| 477         | «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ واسْأَلُوا لَهُ التَّشْبِيتَ فَإِنَّه الْآنَ يُسْأَلُ»                                        |
|             | «أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَمَا أَنْ تَئِطَّ، مَا مَنْ مَوْضِعِ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ قَائِمٌ   |
| ٣٢-         | للهِ، أَوْ رَاكِعٌ، أَوْ سَاجِدٌ»                                                                                       |

| ۳۳۸          | «وَكَانَ النَّبِيُّ يُبِعَثُ إِلَى قَومِهِ خَاصَّةً وبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 737, 707     | «أَجِعَلْتَنِي للهِ نِدًّا، بَل مَا شَاءَ اللهُ وحدَهُ»                                                     |
| ۳٤٩          | «لا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى»                                 |
| ٣٥٦          | لَا تَغْلُوا فِيَّ                                                                                          |
| ٣٥٦          | «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ عِنْد اللهِ»                                           |
| <b>r</b> ov  | «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»                                                                          |
| ٣٦٣          | «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ علَيْه أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»                                                  |
| ٣٦٥          | «وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُوَ نَاصِرِي»                                                                       |
| ٣٦٦          | «أَمَّا بِعْدُ: فَمَنْ كَانَ يَعَبُدُ مُحُمَّدًا فإِنَّ مُحُمَّدًا قَد مَاتَ»                               |
| ر اللهِ» ۳٦٧ | «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ |
| ٣٧٣          | «لَيْتَ أَنَّا نَرَى إِخْوَانَنَا»                                                                          |
| ٣٧٣          | «لَا، أَنْتُمْ أَصْحَابِي، إِنَّمَا إِخْوَانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي ويُؤْمِنُونَ بِي»           |
| ٣٧٤          | «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ»                                                |
| ٣٧٥          | «لَا يَبْقَى فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ»                                  |
| ٣٧٥          | «فَأْتِ أَبَا بِكْرِ»                                                                                       |
| ٣٧٥          | «يَأْبَى اللهُ والْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ»                                                         |
|              | «واللهِ إنَّ قَرابَةَ الرَّسُول أَحَبُّ إِليَّ مِنْ قَرَابَتِي ولَكِن لَا أُورِّثُها شَيْئًا لَمْ           |
|              | لَـهَا»                                                                                                     |
| ٣٧٦          | «نَحْنْ مَعَاشِرَ الأنبيَاءِ لَا نُورَّثُ مَا تَركْنَا صَدَقَةٌ»                                            |
| ٣٧٨          | «الخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً»                                                                     |

| ۲۷۸ | "إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۸ | «الحَسَنُ وَالْحُسَينُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ»                                                               |
| ۲۸۲ | «مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ الْيَوْمِ»                                                                       |
| ۲۸۲ | «مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ، وَلَهُ الْجُنَّةُ، فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ»                                             |
|     | «لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ |
| ٣٨٢ | عَلَى يَدَيْهِ»عَلَى يَدَيْهِ»                                                                                          |
|     | «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِهَا           |
|     | يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ        |
| ٣٨٢ | مُحْرِ النَّعَمِ»مُثرِ النَّعَمِ»                                                                                       |
| ٣٨٣ |                                                                                                                         |
| ٣٨٧ | «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»                                      |
| ٣٨٧ | «لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ إِلَّا وَمَا بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ»                       |
|     | «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ         |
| ٣٨٧ | , <b>,</b> ,                                                                                                            |
| ۴۸۹ | «وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»                                                                     |
|     | «لَا تَسبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ    |
| 491 | مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ»                                                                                       |
|     | «أَنْ تُؤْمِنَ باللهِ، ومَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»   |
| 490 | «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ»                                                            |
| 497 | «إِنَّ بِينَهُما أَرْبِعِينَ»                                                                                           |
| ٤٠٠ | «سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا»                                                                                   |

| ٤٠٠   | «مَن نُوقِشَ الحِسَابَ عُذِّبَ»                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠١   | «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ»                      |
| ۲٠3   | «أَنَّهُمْ إِنِي اللِّيزَ انِ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ»                                                                           |
| ٤٠٢   | «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ العَظِيم»                                                                       |
| ٤ • ٤ |                                                                                                                               |
| ٤١٣   | «آنِيتُهُ كَنُجُوم السَّمَاءِ»                                                                                                |
| ٤١٦   |                                                                                                                               |
|       | الْأَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنُّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ                |
| 277   |                                                                                                                               |
| ٤٢٣   | «إِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَى نَارِ الدُّنْيَا كُلِّهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا»                                            |
| ٤٣١   | «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ -فِيهَا يَبْدُو للنَّاسِ- وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» ٢٣٠،             |
| ٤٣١   | «مَنْ تَقَرَّبَ إِنَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا» |
|       | «مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ -وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ- إِلَّا جَاءَ يَوْمَ           |
| ٤٣٢   | القِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا اللَّوٰنُ لَوْنُ الدَّمِ، والرِّيحِ رِيحُ الْمِسْكِ،                                    |
| ٤٣٣   | «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ!»                                                                    |
|       | أما الأول فأثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة                                                                                   |
|       | ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا           |
|       | يُؤْمِنُ بِهَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»                                                              |
| ٤٤٠   | يوسع للإنسان الميت في قبره                                                                                                    |
| ٤٤٠   | «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ»                                                                                  |
| 227   | الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته                                                                                                |

| ٤٤٧ | «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٣ | «فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»                                  |
| 277 | «أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّة أَبُو عُبيدَةَ عَامِرُ بْنُ الجَرَّاحِ»                                            |
| 277 | «نَعَمْ، نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ»                                                       |
| 277 | «قَدَرُ اللهِ، ومَا شَاءَ اللهُ فَعَلَ»                                                                      |
|     | «الْمُؤمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤمِنِ الضَّعِيفِ، وفِي كُلِّ خَيْرٌ؛ احْرِصْ    |
| 277 | عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِهِ وَلَا تَعْجَزْ»                                                       |
| ٤٧٤ | «لَا، اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»                                                          |
| ٤٧٤ | «مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ»                  |
|     | «مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ  |
| ٤٧٦ | نَفْسَكَ»نَ                                                                                                  |
| ٤٧٨ | «لَا تَقُولِي هَكَذَا، ولَكِن قُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ»                                                  |
| ٤٧٩ | «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئَّتَ، ولَكِن قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»                         |
| ٤٧٩ | «بِعِ التَّمْرَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»                                        |
| ٤٨٠ | «واَلشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ »                                                                                |
| ٤٨٠ | «وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ»                                                                                 |
| ٤٨٧ | «أَحِبُّوا اللهَ لَما يَغْذُوكُمْ بِهِ مِنَ النِّعمِ»                                                        |
|     | «باسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا |
| ٤٨٩ | فَاحْفَظْهَا بِهَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ»                                                    |
| ٤٨٩ | «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ»                               |
|     | «اصْنَعُوا مَا شِئْتُمْ، أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»                                            |

| ٤٩٦                                            | «أَينْقُصُ إِذَا جَفَّ؟»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 * *                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0 • 7                                          | «اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا»                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٠٤                                            | ﴿إِنَّهَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                | «أَجَعَلْتَنِي للهِ ندًّا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٠٨                                            | «واعلم أن النصر مع الصبر»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عًا» ۹ • ٥                                     | «أَسْتَأْنِي بِهِمْ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْ                                                                                                                                                                                                                                      |
| مْ فِي الدُّنيَا                               | «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَـهُ                                                                                                                                                                                                                                                |
| 014                                            | وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                | **/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥١٣                                            | «مَا يُبْكِيكَ؟»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳ ٥<br>ب إِلَى نَفْسِي<br>۱٤ ٥                | «مَا يُبْكِيكَ؟»<br>«أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَمُهُمُ الدُّنيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ».<br>«اللَّهُمَّ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تَكِلْنِي إِلَى ضَعْفٍ وَعَجْزٍ وَعَوْرَةٍ، فَلَا تَكِلْنِي                                                                                                                                                    |
| ۱۳ ه<br>ب إِلَى نَفْسِي<br>۱۵ ه                | «مَا يُبْكِيكَ؟»<br>«أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَمُهُمُ الدُّنيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ»<br>«اللَّهُمَّ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تَكِلْنِي إِلَى ضَعْفٍ وَعَجْزٍ وَعَوْرَةٍ، فَلَا تَكِلْنِي<br>وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ»                                                                                                |
| ۱۳ ه<br>ب إِلَى نَفْسِي<br>۱۵ ه                | (هَا يُبْكِيكَ؟)<br>(الَّهُمَّ إِنْ تَكُونَ لَمُهُمُ اللَّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ)<br>(اللَّهُمَّ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تَكِلْنِي إِلَى ضَعْفٍ وَعَجْزٍ وَعَوْرَةٍ، فَلَا تَكِلْنِي<br>وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ)<br>(احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ)<br>(الحَمْدُ للهِ عَلَى مُلِي تُلِي حَالٍ). |
| ۱۳<br>ب إِلَى نَفْسِي<br>۱۵ ۱۵ هـ ۱۵<br>۱۹،۵۱۸ | (هَا يُبْكِيكَ؟)<br>(اللَّهُمَّ إِنْ تَكُونَ لَمُهُمُ الدُّنيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ).<br>(اللَّهُمَّ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تَكِلْنِي إِلَى ضَعْفٍ وَعَجْزٍ وَعَوْرَةٍ، فَلَا تَكِلْنِي<br>وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ).<br>(احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ)<br>(الحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ)      |

#### فهرس الفوائد

| لصفحة | <b>~ 5</b>                                                                                       | الفائد     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ١٩    | رَحِمَهُماللَّهُ قَسَّمُوا التَّوحيد إِلَى ثلاثةِ أقسامٍ                                         | العُلَماء  |
| ۲٠    | لى مَن قالَ: هذِه الأقسامُ الثلاثةُ بِدعةٌ                                                       | الردُّ ع   |
| ۲۱    | لى مَن زادَ في أقسامِ التَّوحيد توحيدَ المُتابَعة                                                | الردُّ عا  |
| ۲۲    | لى مَن زادَ في أقسام التَّوحيد توحيدَ الحاكِمِيَّة                                               | الردُّ عإ  |
| ۲۲    | مَنْ قَسَّم التَّوحيدَ بأَنَّه «عِلْمي خَبَري» و «اعتِقادِي عَمَلي»                              | هُناك مَ   |
| ۲۳    | كر عِند العَوَامِّ أَقْسام التَّوْحيد؟                                                           | هَل يُذ    |
| ۲٤    | النَّاسُ فِي بابِ الأَسْمَاء والصِّفَات إلَى ثلاثةِ أقسامٍ                                       | انقَسَم    |
| (     | ﴾ اسمٌّ مِن أَسْماء الله عَنَّهَجَلَّ، لَكِنه لَا يَنبغي أَنْ يَكُونَ كَمَا نَسمع الآن كثيرًا إ  | «الحَقَّ»  |
| ۲٧    | ينين                                                                                             | المتأخّر   |
| [     | ُجْمعُ بَينَ قَوْله تعالَى: ﴿وَلِنَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتِنَ ﴾ [الأحزاب:٠؛   | _          |
| ٣٠    |                                                                                                  |            |
| ۳١    | ﴾ تُذكر وحدَها وتُذكَر مَع غيرِها                                                                | الـ«آل»    |
| ٣٤    | يحُ أنَّ الْجِنَّ ليسَ فِيهِم رَسُولٌ                                                            | الصَّحي    |
| ٣٦    | شَّيخ محمَّد عَبْدُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ مع النَّصراني                                              | قصَّة ال   |
| 1     | النَّاس يَتوسَّع فِي مَدْلُولاتِ الألفاظِ، حتَّى يُحَمِّلَ اللَّفْظَ مَا لَا يَحْتَمِلُه؛ إِنَّا | بَعْض ا    |
| ٤٠    | وإمَّا لهَوَّى!                                                                                  |            |
| ٤١    | بَيْن العَقِيدة والعِلْم                                                                         | الفَرْق إَ |

| ٤٥. | الكَلام يَنقسم إِلَى ثلاثةِ أقسامِ: إِطْنابٌ، واختصارٌ، واقتصارٌ                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩. |                                                                                                     |
| ٥٢. | الفَرْق بَيْنَ الأَسْمَاء والصِّفَات                                                                |
| ٥٣. | هَل يَصِحُّ أَنْ نُسمِّيَ اللهَ بـ(عَالِـم)؟                                                        |
| ٥٣. | الحُكم فيها إذَا أُطلقت أسهاءُ الله تعالى عَلَى غيرِ الله                                           |
| ٥٤. | هَل يَجوز القسَم بالصِّفَة؟                                                                         |
| ٥٥. | الضَّابط فِي تمييز الأوصافِ التِي تُضاف إلى الله، بأنَّها أسهاءٌ، أو صفاتٌ، أو أفعالٌ               |
| ٥٦. | الفَرْق بين الصِّفة الكاشِفة والصِّفة المقيِّدة                                                     |
|     | مَا الفرق بينَ قَولِ القائلِ: «لَا معبودَ حتُّ إلَّا الله»، وبينَ قولِه: «لَا معبودَ بحقٍّ إلا      |
| ٦٠. | الله»؟                                                                                              |
| ٦٦. | فُسِّر الكُرسيُّ بأنَّه العَرْش، ولَيْس كَذلِك                                                      |
| ٦٦  |                                                                                                     |
| ٦٨  | g .                                                                                                 |
|     | لَا يَتِمُّ الإِيهانُ باسمٍ مِن أَسْهاء الله إلَّا بثَلاثةِ شُرُوط إِنْ كانَ متعديًا، وبشرطَيْن إنْ |
| ٧٠  | كَانَ غُيرَ مَتَعَدًٍّكَانَ غُيرَ مَتَعَدٍّ                                                         |
| ٧٤  | شُروطُ الشَّفاعَة ثلاثةٌ                                                                            |
| ٧٧  | أَدلَّة عُللِّ الله تعالى                                                                           |
|     | مسألةُ الإِيهَانِ الآنَ شاعَتْ بَيْنِ النَّاسِ وَهِيَ فِي الحقيقةِ خَطِيرةٌ                         |
|     | قصَّة معَ أناسٍ أيامَ الحجِّ مِن الذِين يَقُولُونَ –والعياذُ بالله–: إنَّ الله بذاتِه فِي كلِّ      |
| ۸۳  | مكانٍمكانٍ                                                                                          |

| ۸۳      | العُلُوُّ المَعْنويُّ مُتَّفَقٌ عَلَيه بَيْن الأُمَّة                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | المعيَّة لَا تُنافي العُلُو إطلاقًا                                                            |
| بنَهما، | الصِّفَة الَّتِي أَثْبتها اللهُ تعالى لنَفْسِه وللمَخْلوقِ نَظيرُها فِي الأصل: لَا تَمَاثُل بي |
| ۹٠      | 0                                                                                              |
| ۹٧      | العِزَّة ثلاثةُ أنواعٍ                                                                         |
| ۹٩      | نَتوسَّل إِلَى الله تَعًالَى بالإسم المناسِب                                                   |
| ١٠٠     | الجوابُ عَن قَوْل بَعْضهم: «التَّكبُّر عَلَى المُتكبِّر جائِزٌ»                                |
| 1.0     | مَا الفَرْق بَيْن الحُكْم الشَّرعيِّ والحُكْم الكَوْنيِّ؟                                      |
| ۱۰۸     | حِكمة الله تعالَى ثلاثةً أقسامٍ من حَيثُ الظهورُ والخفاءُ                                      |
| ۱۰۸     | الأَشْعَريَّة نَفُوا الحِكْمةَ، والمُعتزِلَةُ أَوجَبُوا الحِكْمةَ                              |
| 11      | الْخُنْثَى الغالِب أَنَّه يَتَّضِحُ، لَكِن قَد يَكُون مُشْكِلًا                                |
| 111     | مِن فوائدِ الآياتِ الأخِيرة في سُورة الحَشْر                                                   |
| 117     | هَل يُسمَّى اللهُ تعالَى بـ«الواهِب»                                                           |
| 117     | هَل «الستَّار» اسمٌ مِن أسماءِ اللهِ؟                                                          |
| هَذا    | اشتهر عِنْد بَعْض النَّاس في دُعائِهم أَنْ يَقُولوا: «يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ» فهَل          |
| 117     | صَحِيحٌ ؟                                                                                      |
| 117     | سَمْع الإِدْراك ثلاثةُ أنواعِ                                                                  |
| ١١٨     | السَّمع عمومًا يَنْقسم إِلَى ًقِسمين                                                           |
| 119     | لَا يَلزَمُ مِن إِثْبات السَّمع لله تعالَى إِثْباتُ الأُذُنِ                                   |
| ۱۲۰     | هَل يَجُوزِ أَنْ نَقُول: «إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بِلَا أُذُنٍ»؟                                   |

| 179 | النَّمل مِن أَذْكَى الحشَرات                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳. | الردُّ على مَن يَقُول: نظِّم الحَمْل حتَّى لَا يَكْثر الأولادُ وبعدئذٍ تَضِيع الأَرْزاق!                  |
|     | المُستقرُّ المُطْلَقُ                                                                                     |
| ۱۳۳ | 9 9 9                                                                                                     |
| ۱۳۷ | مُتعلَّقات العِلم بما فِي الأَرْحام                                                                       |
|     | الإنسانُ إِنْ قَصَد وُقُوع الفِعْلُ حرُم ذلِك إِلَّا أَن يُقيِّد الكلام بالمَشِيئة، وإِنْ قَصَد           |
| 124 | الإخبارَ عَمَّا فِي ضَمِيرِه جازَ بِدُونِ تَعْليقِ المَشِيئة                                              |
|     | قُلْنا: إِنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يتكلَّم مَتى شَاء، فهَل الوَقْت الذِي لم يَشأ الله سُبحانه فِيه |
| 127 | الكَلام يُنسب إليه فنَقُول: إنَّه ساكِتٌ؟                                                                 |
| ١٤٧ | الفَرْقُ بَيْنَ المعتزِلَة والأشاعِرَة فِي كَلام الله تعالَى                                              |
| 107 | الْمُصلِّي إِذَا صلَّى ولم يَنْطِق بما يَقْرأ لَيْسَ لَهُ صلاة                                            |
| 107 | فائِكَةٌ حَوْلَ «تَفْسير الزَّ خَشرِي»                                                                    |
| ١٥٨ | أَوْصاف القُرْآن فِي القُرْآن كثيرة                                                                       |
| ۱۷۳ | خالَف فِي العُلُو الَّذاتي لله تعالَى طائفتانِ                                                            |
| ۱۷۷ | الحِكْمة نوعانِ                                                                                           |
| ۱۸۱ | أربعةُ أوجهٍ تَرِد علَيها: «استوَى»                                                                       |
|     | هَل استواء الله علَى العرش يَعْني احتياجَه إِلَيْه؟                                                       |
| ١٨٥ | هَل يَجوز لنَا السُّؤال عَن مَاهيَّة العَرْش؟                                                             |
| 197 | إِنْ قَالَ قَائِل: أَنَا أَقُول: «إِنَّ اللهَ استوَى»، كَمَا قَالَ القُرْآن وَلَا أَزِيد علَى ذلِك شيئًا؟ |
| 197 | الصِّفاتُ الفِعْليَّة أليسَتْ مِثل الكَلام فِي أنَّ أَصْلَها ذَاتيَّة؟                                    |

| 198         | أقسامُ التّعطيلأ                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197         | أَتْمَنَّى أَنْ يَكُونَ فِي الإِنْتَرْنِت مَواقعُ تُعالِج المسائل العقدية                                   |
| ۲.,         | كَيْف يُجِمَع بَيْن العُلُو والمَعِية؟                                                                      |
|             | الردُّ على مَن قال: إنَّه يَلْزَم مِن هَذا أَنْ يَكُون اللهُ دائمًا نازِلًا فِي السَّماء الدُّنْيا؛ لأنَّ   |
| ۲ • ۹       |                                                                                                             |
| <b>۲1</b> ۸ | الإرادةُ تَنقسم إلَى قِسمين                                                                                 |
| 770         | هَل يُشترط للشُّهادة أنْ يَنوِيَ الإِنْسان أنَّه إذا ماتَ يَكُون شهيدًا؟                                    |
| 444         | انقَسَم النَّاس فِي المَحبَّة إلَى ثلاثةِ أَقْسام                                                           |
| ۲۳۳         | أَيُّهَا أَعْظُمُ الْخُلَّة أَو المَحبَّة؟                                                                  |
| 745         | حُكم مَن يَتَبرَّع بشيء من أعضائِه لأحَدِ من النَّاس                                                        |
| 740         | هَلِ النَّبرُّعِ بِالدَّمِ يَدخُل فِي التَّصرُّف فِيهَا لَا حَقَّ لَهُ بِه؟                                 |
| 7 2 1       | مَا عِلَّةُ الأشاعِرَةِ فِي نفي الرِّضا عَن الله؟                                                           |
| 7 2 1       | الرَّدُّ على مقولة: «سبحان من تنزه عن الأبعاض والأعراض والأغراض»                                            |
| 7 2 0       | هَل يُوصَف اللهُ بالحُزْن كمَا يُوصَف بالغَضَب؟                                                             |
| 701         | هَل مِن أُدِلَّة إثبات اليَدَيْن لله عَزَّوَجَلَّ قَوْله تعالَى: ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَلَيْنَكُهَا بِأَيْيُدٍ ﴾؟ |
| 707         | هَل لله أصابحُ؟                                                                                             |
| 704         | اللهُ عَنَّاعِجَلَّ لَيْس لَهُ إِلَّا عَيْنانِ اثنتانِ                                                      |
| 774         | الأدِلَّةُ عَلَى رُؤيَةِ اللهِ تَعَالَى                                                                     |
| 777         | هَل لنَا أَنْ نَقُول: اللهُمَّ مَنْ أَنْكَرَ رُؤيتَكَ فِي الآخرَةِ فاحْرِمْهُ مِنْهَا؟                      |
|             | عِنْدَمَا يَأْتِي اللهُ للفَصْل بَيْنَ الخَلائِقِ، هَلْ يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ أَمْ لَا؟                    |

| 779         | ضَابِطُ الصِّفَاتِ المَنفيَّةِ                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | وَرَدَ فِي اسْتِعْمَالِ بَعْض أَهْلِ العِلْم قولْهُمْ: «بِلَا تمثِيلٍ»، ووَرَدَ قَولُهُم: «بِلَا تَشْبِيهٍ»؛         |
| ۲۷۸         |                                                                                                                      |
| 711         | مَا الفَرْقُ بَيْنَ التَّكْيِيفِ والتَّمْثِيلِ؟                                                                      |
| ۲۸۳         | هَلِ الصِّفَاتُ المسكُوتُ عَنْهَا مَحَصُورَةٌ؟                                                                       |
| 475         | الأَوْلَى بِنَا أَلَّا نَتكلَّمَ فِي شَيْء لَمْ يتكَلَّمْ فِيهِ السَّلفُ                                             |
| <b>79</b> 7 | النِّسبُ الأربَعُ في الكَلام                                                                                         |
| ۲۰٦         | هَل يُمْكِن أَن يتَنَاقَضَ المَعلُومُ شَرْعًا بِالمعْلُومِ عَقْلًا؟                                                  |
|             | كَشْفُ الْمَلائِكةِ لَبَعْضِ عِبادِ اللهِ؛ هَلْ هَذَا الْأَمْرُ مَا زَالَ سَارِيًا أَمْ هُو خَاصٌّ بزَمَنِ           |
| ۳۱۱         | النُّوَّةِ؟                                                                                                          |
| ۲۲۱         | هَل يَدْخُلُ فِي الكتَابَةِ الأعْمَالُ القَلبيَّةُ، الَّتِي لَا يَتلفَّظُ بِهَا الإِنْسَانُ؟                         |
|             | المَلائِكة الَّذِين يَأْتُونَ فِي القَبْرِ هَلْ هُمُ المَلائِكةُ اللُّوكَّلونَ بحِفْظِ الأعْمَالِ وكِتَابَتِهَا أَمْ |
| ٣٢٢         | هُمْ غَيرُهُم؟                                                                                                       |
| ٣٣.         | هَلِ التَّورَاةُ هِي المَوجُودَةُ فِي أَيْدِي اليَّهُودِ اليَّوْمَ؟                                                  |
| ۲۳۲         | هَلِ الْإِنجِيلُ الَّذِي فِي أَيْدِي النَّصارَى اليَومَ هُوَ الْإِنْجِيلُ الَّذِي نَزَلَ عَلَى عِيسَى؟               |
| 450         |                                                                                                                      |
| 457         | مَنْ قَالَ مِنَ الْمُؤرِّخِينَ: «إِنَّ إِدريسَ كَانَ جَدَّ نُوحٍ» فإنَّ هَذَا قوْلٌ بَاطِلٌ                          |
|             | شريعَة مُحُمَّدٍ ﷺ حَاوِيَةٌ لفَضَائِلِ شَرَائِعِ هَؤلاءِ الرُّسلِ المَخصُوصِينَ بالفَضْلِ                           |
|             | مَسْأَلَةٌ خطِيرَةٌ جدًّا لو تأمَّلَها أَهْلُ البِّدَعِ لِخَافُوا مِنْهَا وهي: أن تكُونَ بدُّعَتُهم                  |
| ٣٦٢         | تكْذِيبًا للقُرآنِ                                                                                                   |

| 475 | شَواهِد كُون أبِي بَكر الصِّدِّيق رَضَالِلَّهُ عَنْهُ أَحقَّ الصَّحابَة بالخِلافَة                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷٦ | هَلْ بَايَعَ الصَّحَابَةُ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ أَبَا بِكْرٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؟                                |
| 414 | أَجْعَ أَهْلِ السُّنَّةَ عَلَى تَفْضِيلِ أَبِي بِكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بِدُونِ نِزَاعٍ                               |
| ۴۸٤ | نَشْرُ مَا جَرَى بَيْنَ الصَّحابَةِ فِتْنَةٌ                                                                     |
| ٣٨٥ | يحرُمُ نَشْرُ مَا جَرَى بَيْنَ الصَّحابَةِ بالنِّسْبة للعَوامِّ                                                  |
| ٣٩. | الطَّعنُ فِي الصَّحابَةِ لَيْسَ أَمْرًا هَيِّنًا                                                                 |
| 497 | هَلِ الإِنْسَانُ الَّذِي أُخِذَتْ كُليتُهُ تُرَدُّ إلَيْهِ يوم القيامة؟                                          |
| ٤٠٢ | مَا الَّذِي يُوزَنُ، هَل يُوزَنُ العَمَلُ، أَوِ العَامِلُ، أَو تُوزَنُ الصَّحائِفُ؟                              |
|     | بُطلان قِصَّة: أنَّ حَوَّاءَ لمَّا حَمَلَتْ أَتَاهَا الشَّيطَانُ، وقَالَ لَـهَا ولآدَمَ: أَنَا صَاحِبُكُما       |
| ٤٠٧ | الَّذِي أخْرجتُكُم مِنَ الجَنَّةِ، سَمِّياهُ عبْدَ الحَارِثِ                                                     |
| ٤١١ |                                                                                                                  |
| ٤١٣ | هَلْ لَبَقَيَّةِ الْأَنبِيَاءِ أَحْوَاضٌ؟                                                                        |
|     | الشُّرورُ الَّتِي تَكُونُ فِي مَفْعُولَاتِ اللهِ ليْسَتْ شَرًّا بِالنِّسْبَةِ لفِعْلِ اللهِ؛ لأَنَّ فِعْلَ اللهِ |
| ٤٤٨ | و شر ب به و و بره و                                                                                              |
| 804 | للقَدَرِ أَرْبَعُ مَرَاتِبَ                                                                                      |
| ٤٥٥ | المشِيئَة نَوعَانِالمشِيئَة نَوعَانِ                                                                             |
|     | هَلْ مَذْهَبُ الْأَشَاعِرَةِ فِي بَابِ القَدْرِ مِثْلُ مذهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ؟                                 |
| ٤٧٩ | الشَّرُّ لَا يُنسَبُ إِلَى اللهِ أَبدًا                                                                          |
|     | أَيُّهَا أَهُمُّ حَمَايَة الْأَبْدَان أَم الأَمْوال؟                                                             |
|     | مِنْ ثَمَرَاتِ الإِيمَانِ بالملائكة                                                                              |

| ٤٩١   | الإِيمَان بالمَلائِكة يَسْتَلزِمُ الإِيمَان بعظَمَةِ الخَالِقِ                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १९२   | يجِبُ أَنْ نَنْظُرَ فِي المُعامَلَاتِ الطَّارِئَةِ الْآنَ                                                         |
| ٥٠١   | الحَمْدُ يَكُونُ بِاللِّسانِ وِالقَلْبِ، ولكِنَّهُ يَكُونُ مُقَابِلَ نِعْمَةٍ وِفِي مُقَابِلِ كَمَالِ المَحمُودِ. |
| 0 • 7 | مِنْ ثَمَرَاتِ الإِيمَانِ بالرسل                                                                                  |
|       | القَوْلُ الرَّاجِحُ أَنَّه إِذَا ذُكرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وعَلَى آلِهِ وسَلَّم تجِبُ الصَّلاة علَيْه،   |
|       | وإِنْ كَانَ جُمُهُورُ العُلَماءِ عَلَى عَدَمِ الوُّجُوبِ، أمَّا غَيرُهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَلَا تَجِبُ الصَّلاةُ |
| ٥٠٦   | عَلَيهِمْعَلَيهِمْ                                                                                                |
| ٥٠٧   | الأنبِياءُ هَلْ يَصْلُح أَن نُصلِّيَ عَلَيهِمْ ونُسلِّمَ؟                                                         |
| 017   | مِنْ تَمَرَاتِ الإِيمَانِ باليَومِ الآخِرِ                                                                        |
| 018   | مِنْ تَمَرَاتِ الإِيمَانِ بالقَدَرِ                                                                               |
| ٥١٦   | الإِيهَان بالقَضَاءِ والقَدَرِ يُوجِبُ راحَةَ النَّفسِ وطُمأنينَةَ القَلْبِ                                       |
|       | هَلْ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقُولَ فِي نِسبَةِ النِّعَمِ الَّتِي عِنْدَهُ مَثَلًا أَنْ يَقُولَ: «أُوتيتُهُ بفَضْل |
| ٥٢٠   | للهِ عَنَّوَجَلَّ ثُمَّ بِخُبْرَتِي ۗ أَو أَنَّ هذِهِ الأُمورَ يَنْبَغِي أَن يُحيلَهَا دَائِمًا إِلَى اللهِ؟      |
| ٥٢٣   | إِذَا نَفَى اللهُ الْمُحبَّةَ عَنْ عَمَل فَهُوَ إِثْبَاتٌ للكَرَاهَةِ                                             |





## فهرس الموضوعات

| الصفحة             |                                                    | الموضوع                          |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| ٥                  |                                                    | تقدیم                            |
| ن                  | لة الشيخ العلَّامة محمد بن صالح العثيمي            | نبذة مختصرة عن فضي               |
| ١٥                 | أولى والأخيرة من المتن بقلم المؤلف                 | صورة من الصفحة اا                |
| ١٧                 | عبد العزيز بن باز                                  | تقديم سهاحة الشيخ                |
| 19                 |                                                    | مقدمة الشرح                      |
| ۲٥                 | مل السنة)                                          | مقدمة المتن (عقيدة أه            |
| ٤٧                 | إلخ                                                | عَقيدتُنا: الإيمانُ باللهِ.      |
| عالَى في ذلِك٤٨-٧٥ | وهيَّة والأسماءِ والصِّفات ووَحْدانيَّة الله ت     | الإيمانُ بالرُّبُوبيَّة والأُلُّ |
| ٥٩                 |                                                    | آيةُ الكُرسيِّ                   |
| 1806171            |                                                    | العِلْم والكَلَام                |
| 1971,141,78        | ي.<br>په                                           | العُلُو والاستِواءُ والمع        |
| ۲۰۳                | : إِنَّ اللهَ معَ خَلْقه في الأَرْضِ               | كُفرُ أو ضَلال مَن قالَ          |
| 718,700            | با، والمَجِيء للفَصْل بينَ العِباد يومَ المَعَاد . | النُّزول إِلَى السَّماء الدُّن   |
| ۲۱۸                | وشَرعيَّة                                          | الإرَادةُ نَوعانِ: كَونيَّة      |
| 777                | والشَّرْعي كُلُّه لِحِكْمة وعلَى وَفْق الحِكْمة.   | مُراد الله تعالَى الكَوْني       |
| 77, 877, •37, 737  | هَة والغَضَب٨                                      | المحبَّة والرِّضا والكَرا        |

| ٧٤٢، ٨٤٢، ٣٥٢                 | الوَجْه واليَدَان والعَيْنان                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۲٦٠                           | رُؤيةُ المُؤمِنين ربَّهم بدُون إِدْراك                                |
| ۲٦٩                           | امتِناعُ المِثْل لله تعالى لِكَمال صِفاتِه                            |
| رِغياء ۲۷۲–۲۷۹                | انتِفاءُ السِّنَة والنَّوْم والظُّلم والغَفْلة والعَجْز والتَّعَب واا |
| YVV                           | الإِثْبات بدُون تَمَّيل أو تَكْييف                                    |
| YAY                           | السُّكوت عمَّا سكَت اللهُ ورسولُه عَنْه                               |
| ۲۸۳                           | السَّيْر علَى هذِه الطَّريقة فَرْضٌ، وبيانُ وجهِ ذلِك                 |
| ۲۸٦                           | فَصْلٌ                                                                |
| ِما سارَ عليه سَلَفُ الأُمَّة | اعتِهادُ المؤلِّف في الإثباتِ والنَّفي علَى الكِتابِ والسُّنة و       |
| ٢٨٢                           | و أَئِمَّة الْمُدَى مِن بَعدِهم                                       |
| ۲۸۹                           | وُجوبُ إجراءِ نُصوصِ الكِتابِ والسُّنة علَى ظَاهِرِها                 |
| نُصُوص ٢٩١ –٢٩٣               | تبرُّؤ المؤلِّف مِن طَريقِ المُحرِّفين والمُعَطِّلين والغالِين في اا  |
| 790                           | ما جاءَ في الكِتاب والسُّنة فهُو حُتُّ                                |
| ۲۹٥                           | لا تَناقُض في الكِتاب والسُّنة ولَا بَينَهما                          |
| 799                           | مُدَّعِي التَّناقُض زائِغٌ قلبُه                                      |
| التدبُّر                      | مُتوهِّمُ التَّناقُض قَليلُ العِلم أو قاصِر الفَهْم أو مُقصِّر في     |
|                               | مَوقِفُ مَن لم يَتبيَّن له الأَمْرُ في الكِتاب والسُّنة               |
| ٣٠٨                           | فَصْلٌ                                                                |
| ٣٠٨                           | الإيهانُ بالملائِكَة                                                  |
| ٣١٣                           | للملائكة أعمالٌ كُلِّفُه الما وسانُ ذَلك                              |

| ٣٢٥           | البَيْت المَعْمُور                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۸           | فَصْلُ                                                                     |
| ۳۲۸           | الإيمانُ بالكُتُب                                                          |
| ٣٢٩           | قَد أَنْزل اللهُ معَ كُلِّ رَسولٍ كِتابًا                                  |
| ٣٢٩           | الكُتُب المَعْلومةُ لَنا                                                   |
| ٣٣٣           | القُرآن مُهَيْمِنٌ على جَميع الكُتُب السَّابقة عَفُوظٌ بحِفْظ الله تعالى   |
| ۳۳۸           | الكُتُب السَّابقة وقَع فِيها التَّحْريف والزِّيادة والنَّقص                |
| ٣٤٥           | فَصْلٌ                                                                     |
| ٣٤٥           | الإيهانُ بالرُّسُل والحِكْمة مِن إِرْسالهم                                 |
| ۳٤٦           | أَوَّهُم نُوحٌ وآخِرهُم مُحُمَّد صلَّى الله عليه وسلم وعَلَيهم أَجْمعِين   |
| ٣٤٩           | أَفْضل الرُّسل المخصُوصُون بالفَضْل                                        |
| ٣٥٠           | شَريعةُ النَّبي ﷺ حاويةٌ لِفضائلِ شَرائعِ هؤلاءِ المخصُوصِين               |
| ليسَ لهُم مِن | الرُّسل بَشَر مَخْلُوقُون وعَبِيدٌ مِن عِباد الله أَكْرِمَهُم بالرِّسالة و |
| ۳۰۱           | خَصائِص الرُّبوبية شيءٌ                                                    |
| ٣٦٢           | شريعة النبيِّ عَلَيْ هِي الإسلامُ الذِي ارتضَاهُ الله تعالى لعِباده        |
| ٣٦٤           | مَن زَعَم أَنَّ الله يَقْبل دِينًا سواهُ فَهُو كَافِر                      |
| ٣٦٨           | مَن كَفَر بعُموم رِسالة النبيِّ عَلَيْ فَهُو كافِر بجَميع الرُّسل          |
| ٣٧٠           | لا نُبوَّة بعدَ رسولِ اللهِ ﷺ وكُفر مَنِ ادَّعاها أو صدَّق مُدَّعِيها      |
| ۳۷٤،۳۷۱       | الخُلفاء الرَّاشِدون وأَحقُّهم بالخِلافة وأَفْضلهم                         |
| ٣٨١           | المفضُّول قَد يَتميَّز بخصِيصَة ولا يَقتضِي تَفضيله على الإِطْلاق          |

| ٣٨٦           | هذِه الأُمة خَير الأُمَم وخيرُها الصَّحابةُ ثُمَّ التَّابِعون ثُم تابِعُوهم |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۷           | لا تَزالُ طائِفة مِن هذِه الأُمة علَى الحقِّ ظاهِرين                        |
| ۳۸۹           | ما جَرَى بَينَ الصَّحابة مِنَ الفِتَن فهُو عنِ اجتِهاد                      |
| ٣٨٩           | وُجوب الكَفِّ عَن مَساوِئِهم                                                |
| ٣٩٤           | فَصْلٌ                                                                      |
| ٣٩٤           | الإيمانُ باليَوْم الآخِر                                                    |
| 097, 997, 1+3 | الإيمانُ بالبَعْث وصَحائِف الأَعْمال والمَوَازِين                           |
| ٤١٠،٤٠٥       | الشَّفاعة الخاصَّة والعامَّة                                                |
| ٤١٤،٤١١       | حَوْضِ النبيِّ ﷺ والصِّراط                                                  |
| ٤٢٥،٤٢١       | الإيهانُ بالجُنَّة والنَّار وأنَّهما مَوْجودتانِ ولا تَفْنَيانِ             |
| ٤٣٠،٤٢٩       | الشُّهادةُ بالجِنَّة أو النَّار إمَّا بالعَيْن أو بالوَصْف                  |
| ۷۳3, ۴۳3, 733 | الإيهانُ بفِتْنة القَبْر ونَعِيمه وعذابُه                                   |
| ٤٤٤           | لا تُعارَضُ الأُمُور الغَيْبية بها يُشاهَد في الدُّنيا                      |
| ٤٤٦           | فَصْلٌ                                                                      |
| £ £ 7         | الإيهانُ بالقَدَر                                                           |
| £00-£07       | مَراتِب الإيمانِ بالقدَر أربعٌ: العِلم والكِتابة والمَشِيئة والخَلْق        |
| ٣٢٢           | للعَبْد اختِيارٌ وقُدرةٌ على عَمَله                                         |
|               | الدَّليلُ على أنَّ للعَبْد إرادةً واختيارًا أمورٌ خمسةٌ                     |
| ٤٦٩           | لا حُجَّةَ للعاصِي علَى مَعصيتِه وبيانُ رَدِّ حُجَّتِهِ                     |
| ٤٧٩           | الشرُّ لا يُنسب إلى الله تعالى فقَضاؤُه خَيْرٌ مَحْضٌ                       |

| ُونَ أَخرَى | الشرُّ في المَقْضيَّات مِن وَجْهٍ دُونَ وجهٍ أو فِي حالٍ دُ |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٨٥         | فَصْلٌ                                                      |
| ٤٨٥         | تَمَرات هذِه العَقِيدةِ ثَمَراتٌ جَلِيلةٌ كَثيرةٌ           |
| ٤٨٦         | مِن ثَمَرات الإيمانِ بالله                                  |
| ٤٩٠         | مِن ثَمَرات الإيمانِ بالملائِكَة                            |
| ٤٩٣         | مِن ثَمَرات الإيمانِ بالكُتُب                               |
| o • Y       | مِن ثَمَرات الإيمانِ بالرُّسُل                              |
| 017         | مِن ثَمَرات الإيمانِ باليَوْم الآخِر                        |
| ٥١٤         | مِن ثَمَرات الإيمانِ بالقَدَر                               |
| ٥٢٥         | فهرس الأحاديث والآثار                                       |
| ٥٣٧         | فهرس الفوائد                                                |
| ٥ ٤ ٥       | فهرس الموضوعات                                              |





## www.moswarat.com

